ڬۣٚۊؘٳڔؘڮڮڹؽٚڶؚڮٙڮ (١٢)

الإجسلان في تقريبًا وحمد الإجسلان في تقريبًا وحمد المحدث المراب ا

لِلْعَلَامَةِ الأمِرِعَلا عِالدِّين بن بَلَبُّانَ الفَارِسيِّ المُتُوفَى سَنَةَ ٧٣٩ هِجْرِيَّة

المجكدالستابغ

مَحْفِيقُ وَدِلاَسَهُ مُرَكِزًا لِمُحُونُ فَيَقِينِيَّةً الْلِمَالِمُوالِثَّ خَالِالْتَالِطُنْالِ

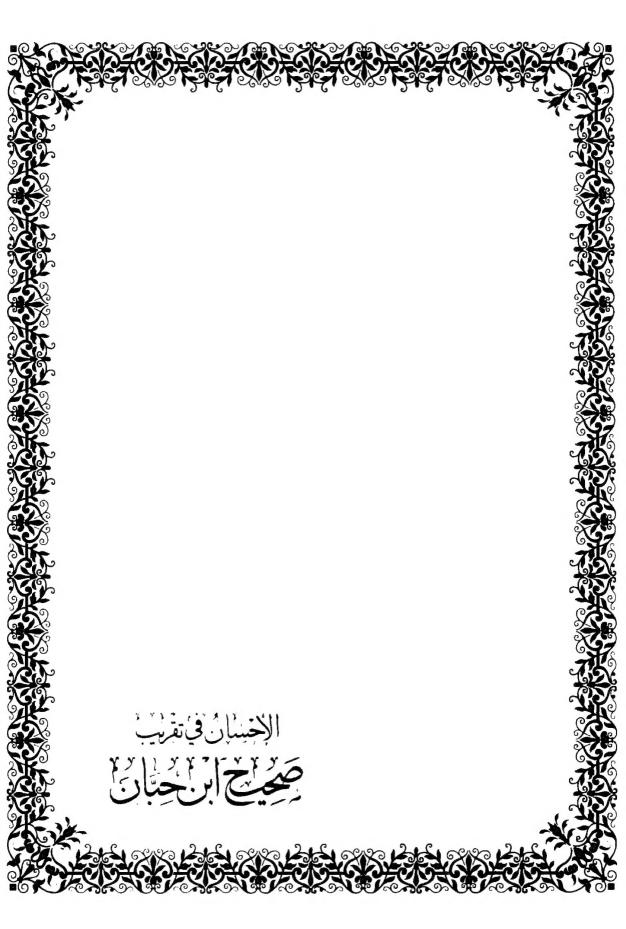

جَمِينَ عَ لَحُقْوقَهُ مَحْفَرَاتُ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَادَة الصِكَلَمُ المُولِاللِمَ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَيْنَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

الطَّبَعَثِ ثَمُ لَلْأُولِيِّ ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

ڬؙٲۯڵؾٵڟۣؽؙڵۣ ؠؙؙڗػٙٳڵڣٷٛؽٚٙڡٙڣؽٙؾٙٳڵؠۼڸٶؙٵڮٛ

الِنَامِيْرُ

34ش أصبيد البزمبر - مبلينية نصبر - الساهبرة - جنبهبرزينة مصر العبرية اللبن : 22741017 - 22870935 / 00202 المعبرل : 00201 /0020 البان - يورت - سابلة المسريسر - شبارع بسرليسن - بنياية البرمسرر متف :9611807488 لاكس : 9611807477 مرب : 5136/14 الربز الريدي :1052020 متف :9611807488 سكس : mail2tsl@yshoo.com - admin@tasseel.com







# ٥٠- كَيْ إِنْ الْحِيْدُ الْعِيْ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْع

# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ رُؤْيَا مَنْ كَانَ أَصْدَقَ حَدِيثًا فِي الْيَقَظَةِ

ه [٦٠٧٨] أَخْبَى لِمُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ قَالَ : "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ ، لَمْ تَكَدُ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهُ قَالَ : "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ ، لَمْ تَكَدُ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ ، وَأَصْدَقُهُمْ رُوْيَا ، أَصْدَقُهُمْ حَدِيفًا ، وَالرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ حَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ رُوْيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا جُزْءً مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ (١٠) .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أُحِبُ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ فِي النَّوْمِ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فِيهِ أَصْدَقَ الرُّوْيَا

٥ ( ١٠٧٨ ] [ التقاسيم: ٢٥٤٤ ] [ التحفة: خ ١٣١٠ - م ١٤٤٢ - م د ت ١٤٤٤ - م ت ١٤٤٥ - الم ت ١٤٤٥ - م ت ١٤٤٥ - م ١٤٥٠ - م ١٤٤٥ - م ١٤٥٠ - م ١٥٣٠ - م ١٥٣٨ - م ١٥٣٨ - م ١٥٣٨ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٨٥٢) لابن حبان، وعزاه : للدارمي (٢١٨٩، ٢١٩٠)، أبي عوانة، أحمد (١٣/ ٨٠)، (١٥/ ٦٥)، (٦٥/ ١٦).

٥ [ ٢٠٧٩] [ التقاسيم: ٢٥٢٨] [ الموارد: ١٧٩٩] [ الإتحاف: مي حب كم حم ٢٩١٥] [ التحفة: ت ٢٥٠٢] .

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أَبِهَ السَّمِحِ ﴾ ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأسحار: جمع السحر، وهو: آخر الليل. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).

#### الإخشار في مَعْرِنْكِ مِعِينَ أَيْ الْبِيانَ





#### ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ وَبَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي لَا تَكُونُ كَذَلِكَ

٥ [ ٦٠٨٠] أَضِرُ اللهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى السَّمْسَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخِينَى الْبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ (١) مُسْلِمُ بْنُ ابْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ (١) مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَم ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَ : «الرُّوْيَا فَلَافَةٌ : مِنْهَا (٢) تَهْوِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ابْنَ آدَمَ ٤ ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُ (٣) بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَطَّتِهِ فَرَآهُ (٤) فِي مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ابْنَ آدَمَ ٤ ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُ (٣) بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَطَّتِهِ فَرَآهُ (٤) فِي مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ » . [الثالث : ٢٦]

فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ <sup>(ه)</sup> مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ

٥ [ ٦٠٨١] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ» . [الثالث: ٦٦]

٥ [ ٦٠٨٠ ] [التقاسيم : ٢٥٢٢ ] [الموارد : ١٧٩٤ ] [الإتحاف : حب ١٦٠٤٨ ] [التحفة : ق ١٠٩١٦ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو عبيدالله» في (د): «أبو عبيدة»، وهو خطأ، وينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٧٢)، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٤٤٠)، (٣٤/ ٤٨)، «تاريخ الإسلام» (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) «منها» ليس في (د).

<sup>·[[</sup>Y0 · /V]]

<sup>(</sup>٣) هم بالأمر: عزم عليه. (انظر: النهاية، مادة: همم).

<sup>(</sup>٤) قوله : «في يقظته فرآه» وقع في (د) : «في نفسه فيراه» .

<sup>(</sup>٥) «سمعته» في (د): «سمعت هذا».

٥ [ ٦٠٨١ ] [التقاسيم : ٢٠٦ ] [الإتحاف : عه حب ط حم ٣٣٤] [التحفة : خ س ق ٢٠٦ – خت ٢٢٤ – خت م ٤٤٢ – خ تم ٤٥٥ – خت ٤٩٧ – خت ٨١٩ – خت ٩١٧ – ت ١٥٨٢ ] .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ه [٦٠٨٢] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى (١) التَّسْتَرِيُّ بِعَبَّادَانَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ سَعِيدِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ» . [الثالث : ٦٦]

## ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَمَّا يَبْقَىٰ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوةِ بَعْدَهُ (١)

ه [٦٠٨٣] أخبر أخمد بن مَحْمُودِ بن مُقَاتِلِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْم مَوْلَىٰ آلِ عَبَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيُّ السِّتَارَةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيُّ السِّتَارَةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بنز مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيْقُ مِنْ مُبَشِّرَاتِ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّابُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعَا أَوْ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَوْ لَرَاكِعًا أَوْ النَّهُ وَاللَّالُولُ مُعُونُ اللَّهُ مُولُولُ السُّجُودُ فَاجْتَهِ دُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنْ (\*) أَنْ السُّجُودُ اللَّهُ عُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ عُولُ اللَّهُ الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبِ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِ دُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنْ (\*) أَنْ السُّعُودُ الْمَالِكُ عُنَالِهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِ فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُّعُودُ فَاجْتَهِ دُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنْ (\*) أَنْ السُّعُودُ اللَّهُ الرَّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُّعُودُ فَاجْتَهِ مُوا فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُّعُودُ فَاجْتَهِ مُوا فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُّعُودُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُالِقُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ فَالْمُ اللَّهُ الْولَا لِللَّهُ الْمُ الْمُالِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّه

٥[٢٠٨٢][التقاسيم: ٢٣٥٤][الموارد: ١٧٩٨][الإتحاف: حب ٢٠٢٧][التحفة: خ ١٣١٠٥-خ ١٤٤٨٤-خت م ١٤٤٩٤- م ١٥٣٨٦- خ ١٣١٦٠- م ١٢٤٢٣- م ١٥٣٨٢- م ١٢٤٤٢- ق ١٤٤٧٨-م ١٤٧٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «بن موسئ» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٢) «بعبادان» في (س) (١٣/ ٤٠٩): «بعبدان».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن إدريس» وقع في «الإتحاف»: «عبد الله بن إدريس».

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهم استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٠٨٣] [التقاسيم: ٧٣٧٧] [الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م د س ق ٥٨١٢]، وتقدم: (١٨٩٢) (١٨٩٢)، وسيأتي: (٦٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) القمن: الخليق والجدير. (انظر: النهاية ، مادة: قمن).

#### الإخيتيان في تعزيك يَحِيكَ أيز لجبًانَ





#### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي عِلَّتِهِ ۞ أَنَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ ﷺ

ه [٦٠٨٤] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُخَاعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُجَاعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكُ اللَّهِ بَيْكُ اللَّهُ مَعْمُوبٌ (١) فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ - السُّنْرَ (١) ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ (٢) فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ - السُّنْرَ أَنْ أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ ﴾ .

[الخامس: ٤٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّوْيَا الْمُبَشِّرَةَ تَبْقَى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ

٥ [٦٠٨٥] أخبر الخَمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : «ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشَّرَاتُ» .

[الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُبَشِّرَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ

٥ [٦٠٨٦] أَضِعُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ - مَالِكِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ - مَالِكِ ، عَنْ اللّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ اللّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبْنِ صَعْصَعَةً بْنِ مَالِكِ ، عَنْ اللّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبْنِ مَالِكُ ، عَنْ أَبْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَلْهُ بْنِ مَالْمِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةً بْنِ مَالِكِ ، عَنْ اللّهِ بْنِ أَلِي طَلْعَةً ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةً بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَلْهُ بْنِ أَلْمُ لَهُ مِنْ أَلْهُ بْنِ أَلِي طَلْعَةً ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةً بْنِ مَالِكِ ، عَنْ إِلْمُ اللّهِ بْنِ أَلِي عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

۵[۷/ ۲۵۰ ب]

٥ [٦٠٨٤] [التقاسيم: ٧٣٧٨] [الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م د س ق ٥٨١٢]، وتقدم: (١٨٩٢) (١٨٩٦) (٦٠٨٣).

<sup>(</sup>١) الستر: ما يستر به ، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجبا للنظر ، والجمع : أَسْتَار ، وستور ، وَستر . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ستر ) .

<sup>(</sup>٢) المعصوب: المعمم بمِنديل أو غيره . (انظر: النهاية ، مادة: عصب) .

٥ [ ٦٠٨٥ ] [التقاسيم : ٤٥١٩ ] [الإتحاف : مي خز حب حم ٢٣٦٦ ] [التحفة : ق ١٨٣٤٨ ] .

٥ [ ٦٠٨٦] [ التقاسيم : ٤٥٢٠ ] [ التحفة : س ١٢٩٠ ] .





أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (١٠ يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَخِدُ مِنْكُمُ اللَّيْكَةَ رُؤْيَا؟» وَيَقُولُ: «إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا رَأَى أَكُ أَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا السَّالِحَةُ» (٢٠). التالت: ٦٦]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الرُّؤْيَا الَّتِي يُحَدِّثُ بِهَا وَالَّتِي لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا

ه [٦٠٨٧] أخبر لا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُس يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَكُولُ : «رُؤْيَا الْمُسْلِم جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ عُدُس يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي يَكُولُ : «رُؤْيَا الْمُسْلِم جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ ، وَهِي شَعَلَى رِجْلِ طَائِرِ مَا لَمْ يُحَدِّثُ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ » .

[الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [ ٦٠٨٨] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ (٣) وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ (١٠) ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَزْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ، أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَزْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ، وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبَرُ (٥) عَلَيْهِ، فَإِذَا عُبَرَتْ وَقَعَتْ - قَالَ (٢٠): وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالرُّوْيَا وَلَا عَلَىٰ وَاذَ أَوْ ذِي رَأْيِ ». [النال: ٦٠]

<sup>(</sup>١) الغداة: الفجر. (انظر: اللسان، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٩٤٤) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (١٤/٦٤).

٥ [ ٦٠٨٧] [التقاسيم: ٢٦٥٦] [الموارد: ١٧٩٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦٤٤٩] [التحفة: د ت ق ١١١٧٤]، وسيأتي: (٦٠٨٨) (٦٠٩٣).

<sup>·[1/101/</sup>V]합

٥ [٦٠٨٨] [التقاسيم: ٤٥٢٧] [الموارد: ١٧٩٥] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦٤٤٩] [التحفة: د ت ق ١١١٧٤]، وتقدم برقم: (٦٠٨٧)، وسيأتي برقم: (٦٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٤) كتب في مقابل «حدس» في حاشية الأصل: «يقال: حدس، ويقال: عدس».

<sup>(</sup>٥) «تعبر» في (س) (١٣/ ٤١٥) : «يعبر» . (٦) «قال» ليس في (د) .

#### الإجسّال في مَوْرِنْ فِي عِلْتُ الرَّجِيّالَ الْ



قَالُ بُومَامٌ وَ الصَّحِيحُ بِالْحَاءِ كَمَا قَالَهُ هُشَيْمٌ ، وَشُعْبَهُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ : عُدُسٍ فَتَبِعَهُ النَّاسُ .

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْحَقِّ لِمَنْ (١) رَأَى الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْمَنَامِ

ه [٢٠٨٩] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ الْمُعَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَنِي فِي الْمَنَامِ ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ » . [الثالث : ٢٦] أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ » . [الثالث : ٢٦]

## ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَطْلَقَ رُؤْيَةَ الْحَقِّ عَلَىٰ مَنْ رَأَىٰ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي مَنَامِهِ

٥ [ ٦٠٩٠] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (٢) : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ؛ إِنَّ السَّيْطَانَ لَا يَتَسَبَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (٢) : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ؛ إِنَّ السَّيْطَانَ لَا يَتَسَبَّهُ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (٢) : "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ؛ إِنَّ السَّيْطَانَ لَا يَتَسَبَّهُ بِي » .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» أَرَادَ بِهِ فَكَأَنَّمَا رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ

٥ [٦٠٩١] أخبرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي ٣ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (لمن) في الأصل: (من).

٥ [ ٦٠٨٩] [ التقاسيم : ٢٥٥٦] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٥٦٥] [ التحفة : تم ١٢٨٣٨ - تم ١٤٢٩٨ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٤٢٩ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٢٩ - م ١٤٢٩ - م ١٤٢٩ - م ١٤٢٩ - م ١٤٤٣ - م ١٤٤٢٣ - م ١٤٤٣ - م ١٤٣٩ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣٣ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣٣ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣٣ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣٣ - م ١٤٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣ - م ١٣٣ - م ١٣ - م ١٣ - م ١٣ - م ١٣٣ - م ١٣٣ - م ١٣ -

٥ [ ٠٩٠] [التقاسيم: ٤٥٠٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٥٩] [التحفة: تم ١٢٨٣٨ - تم ١٤٢٩٨ - م ١٤٢٩٨ - م ١٤٢٣ -

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في (س) (١٣/ ٤١٧).

٥ [ ٦٠٩١] [التقاسيم: ٥٠٨٨] [الموارد: ١٨٠١] [الإتحاف: عه حب ١٧٣٢١] [التحفة: ق ١١٨١٣].

۵[۷/۲۰۱ب].





أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (١) عَلَيْ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي أَبِي فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْمَنَامِ الْيَقَظَةِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي» .

#### ذِكْرُ إِعْجَابِ الْمُصْطَفَى ﷺ الرُّؤْيَا إِذَا قُصَّتْ عَلَيْهِ

٥ [ ٢٠٩٢] أخبر الأبُوي عَلَى ، قَالَ : حَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَا اللَّهِ وَا اللَّهِ عَلَيْهِ الرُوْيَا ، فَسَأَلَ (٢) عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٣) يَغِرِفُهُ ، فَإِذَا أُنْنِي عَلَيْهِ مَعْرُوفَا كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ ، فَعُرُوفَا كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ كَأَنِي أَتَيْتُ ، فَعُرُوفَا كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَأْنِي أَنِي أَتَيْتُ ، فَلَانً ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ؛ فَسَمَّتِ اثْنَيْ (٢ ) عَشَرَرَجُلَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِي اللهِ وَيَكَي اللهِ وَيَكِي اللهِ وَيَكُوهُ وَا فَوْجُولُهُ اللهُ وَيَكُوهُ وَا فَرُعُ وَا وَوْجُوهُ مَ هُ فَقِيلَ : اذْهَبُوا مِنْ بُسْرِو (٩ ) أَوْدَاجُهُمْ ، فَقِيلَ : اذْهَبُوا الْبَدْرِ ، فَأَتُوا بِصَحْفَةٍ مِنْ ذَهِمٍ فِيهَا بُسْرَةٌ ، فَأَكُوا مِنْ بُسْرِهِ (٩ ) مَا شَاءُوا ، مَا يُقَلِّبُوهَا (١٠) الْبَدْرِ ، فَأَتُوا بِصَحْفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بُسْرَةٌ ، فَأَكُوا مِنْ بُسْرِهِ (٩ ) مَا شَاءُوا ، مَا يُقَلِّبُوهَا (١٠)

<sup>(</sup>١) قوله: «النبي» في (د): «رسول الله».

٥ [ ٦٠٩٢ ] [التقاسيم: ٤٥٢٥ ] [الموارد: ١٨٠٣ ] [الإتحاف: عه حب حم ٦٤٥ ] [التحفة: س ٤٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) «فسأل» في (د): «فيسأل».

<sup>(</sup>٣) «يكن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «فأدخلت» في (د): «وأدخلت».

<sup>(</sup>٥) «انتحت» في الأصل: «ايتجت» ، وفي (د): «ارتجت».

<sup>(</sup>٦) «اثنى» في الأصل: «اثنا».

<sup>(</sup>٧) تشخب: تسيل. (انظر: اللسان، مادة: شخب).

<sup>(</sup>٨) «البيذخ» في (د): «البيدخ».

<sup>(</sup>٩) البسر : تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : بسر ) .

<sup>(</sup>١٠) "يقلبوها" في (س) (١٣/ ٤١٩): "يقلبونها".

# الإختيانُ في تَعْرِيْكِ عِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرّ



مِنْ وَجْهِ إِلَّا أَكَلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ (١) مَا أَرَادُوا ، وَأَكَلْتُ (٢) مَعَهُمْ ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ ، فَقَالَ : كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا : فَأُصِيبَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ " ؛ حَتَّىٰ عَـدَّ اثْنَيْ (١) عَشَرَ رَجُلًا ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : «قُصِي رُوْيَ الْهِ» فَقَصَّتْهَا ، وَجَعَلَتْ (٥) تَقُولُ: جِيءَ بِفُلَانٍ ، وَفُلَانٍ ، كَمَا قَالَ الرَّجُلُ. [الثالث: ٦٦]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلَّا عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ

٥ [٦٠٩٣] أخبرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيع بْنِ حُـدُسٍ ، عَـنْ عَمّـهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الرُّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَةِ، وَالرُّوْيَا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْلِ طَيْرِ (٦) مَا لَمْ يُحَدِّثْ (٧) بِهَا صَاحِبُهَا ، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ ، فَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أَوْ حَبِيبًا». [الثانى: ٤٣]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ أَحَدًا إِذَا رَأَىٰ فِي نَوْمِهِ بِتَلَعُّبِ (٨) الشَّيْطَانِ بِهِ ٥ [٦٠٩٤] أخبر ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «الفاكهة» في (د): «فاكهة».

<sup>(</sup>٢) (وأكلت، في (د): «فأكلت».

<sup>(</sup>٣) اوفلان؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) (اثني) في الأصل: (اثنا).

<sup>(</sup>٥) «وجعلت» في (د): «فجعلت».

٥ [٦٠٩٣] [التقاسيم: ٢٣٣٩] [الموارد: ١٧٩٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦٤٤] [التحفة: دت ق ١١١٧٤]، وتقدم برقم : (٦٠٨٧)، (٦٠٨٨).

<sup>(</sup>٦) (طير) في (د): (طائر).

<sup>(</sup>٧) (يحدث) في (د): ايتحدث).

<sup>1[</sup>V\Y0Y].

<sup>(</sup>٨) التلعب: الاستخفاف، ويقال لكل من عَمِلَ عملا لا يجدي نفعا: لاعب. (انظر: اللسان، مادة: لعب).

٥ [ ٦٠٩٤] [التقاسيم: ٢٣٥٦] [الإتحاف: عه حب كم ٣٥٦٩] [التحفة: م ق ٢٣٠٨ - م س ق ٢٩١٥].





#### ذِكْرُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ أَرَىٰ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا

٥ [٦٠٩٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بن الْحَسِنِ بنِ الْحَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بن أَعُمَدُ بن عُمْرُو بن دِينَادٍ ، عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : "الَّذِي يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : "الَّذِي يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : "الَّذِي يُرِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَر يُكَلِّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَالَّذِي يَسْتَمِعُ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ فِي أَذُنِهِ (٢) الْأَنْكُ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[الثاني: ١٠٩]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلْقَتَلا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ

٥ [٦٠٩٦] أَضِمْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي ، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ : كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي ، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ : كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي ، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ : ﴿ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ ؛ فَإِذَا رَأَى الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ فَلْ عَنْ فَلْ عَنْ فَلْكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَافًا ﴾ (١٠٤ عَلْ اللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَلْيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَافًا ﴾ (١٠٤ يَسَارِهِ فَلَافًا ﴾ (١٠٤ ]

<sup>(</sup>١) الزجر: النهئ. (انظر: اللسان، مادة: زجر).

٥ [٦٠٩٥] [التقاسيم: ٢٨٤٤] [الإتحاف: مي حب حم ٨٦١٥] [التحفة: خ د ت س ق ٥٩٨٦ – خ ٨٠٥٨ -خت ٦٢٢٩].

<sup>(</sup>٢) «أذنه» في (ت): «أذنيه» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>(</sup>٣) الأنك: الرصاص الأبيض. وقيل: الأسود. وقيل: هو الخالص منه. (انظر: النهاية، مادة: أنك).

٥[٦٠٩٦][التقاسيم: ١٨١٢][التحفة: خ سي ١٢١١٢-ع ١٢١٣٥]، وسيأتي: (٦٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٠٩٥) لابن حبان، وعزاه: لمالك (٢٧٥٠)، الدارمي (٢١٨٨)، أبي عوانة، أحمد (٣٧/ ٢٠٥، ٢٧٤، ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٩١).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رُوْيَتِهِ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ

٥[٦٠٩٧] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١٠ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْبِي بَنِ هَ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : عَنْ يَحْبَى بْنِ هَ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلْمُ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الشَّيْعَةُ وَلُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّيْقَظُ ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِهَا ، الشَّيْعَةُ وَلُولَ : ١٠٤] النَّول : ١٠٤]

قَالَ أَبُوسَلَمَةَ : إِنْ كُنْتُ لَأَرَىٰ الرُّوْيَا هِيَ أَنْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هَـذَا الْحَدِيثَ مَا كُنْتُ أُبَالِيهَا .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ شِقِّهِ إِلَى شِقِّهِ الْآخَرِ بَعْدَ النَّفْثِ وَالتَّعَوُّذِ اللَّذَيْنِ (٥) ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [ ٢٠٩٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ مَنْ مَوْهَ بِ ، قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَىٰ حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ بَنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّةٍ قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاقًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ ثَلَاقًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ ثَلَاقًا ، وَلَيْسَتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ ثَلَاقًا ، وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ﴾ [10] [الأول: ١٠٤]

٥[٧٩٧][التقاسيم: ١٨١٣][التحفة: خ سي ١٢١١٢-ع ١٢١٥]، وتقدم: (٦٠٩٦).

(١) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

۵[۷/۲۰۲ب].

- (٢) الحلم: عبارة عما يراه الناثم في نومه من الشر والقبيح. (انظر: النهاية ، مادة: حلم).
- (٣) النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل ؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. (انظر: النهاية،
   مادة: نفث).
- (٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٨٥٢) لابن حبان، وعزاه : للدارمي (٢١٨٩، ٢١٩٠)، أبي عوانة، أحمد (١٣/ ٨٠)، (١٥/ ٥٥)، (٢١/ ٣٤٧).
  - (٥) «اللذين» في الأصل: «اللتين» ، وأثبته هكذا محقق (س) (١٣/ ٤٢٤) بالمخالفة لأصله الخطي.
    - ٥ [٦٠٩٨] [التقاسيم: ١٨١٤] [التحفة: م دس ق ٢٩٠٧].
  - (٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٥٧٠) لابن حبان ، وعزاه : لأبي عوانة ، الحاكم (٨٣٤١ ، ٨٣٤٨) .





# ٥٣- كَالْلِطَابِيُّ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي إِذِ اللَّهُ جَائَتَكَا لَمْ يَخْلُقْ دَاءَ إِلَّا خَلَقَ لَهُ دَوَاءَ خَلَا شَيْنَيْنِ

٥ [ ٢٠٩٩] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَة ، سَمِعَ أُسَامَة بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : «عِبَادَ اللَّهِ ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ ، إِلَّا امْرُوْ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْعًا ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوَى ؟ فَقَالَ : «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءَ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا خَيْرُ مَا أُعْطِي الْعَبْدُ (١٠ ؟ قَالَ : «خُلُقٌ حَسَنٌ » . [الأول : ٢٠]

قَالَ سُفْيَانُ : مَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ إِسْنَادٌ أَجْوَدُ مِنْ هَذَا .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِنْزَالِ اللَّهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً يُتَدَاوَى بِهِ (٢)

ه [٦١٠٠] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا خَالِـ دُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا خَالِـ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) ابْنُ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ (٤) دَوَاءً ، جَهِلَهُ مَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ (٤) دَوَاءً ، جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ ، وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ ».

٥ [٦٠٩٩] [التقاسيم : ١٢٦٢] [الموارد : ١٩٢٥] [الإتحاف : خز طح حب قط خد ٢٠٢] [التحفة : د ت س ق ١٢٧ – د ١٢٨]، وسيأتي : (٦١٠٢) .

<sup>(</sup>١) «العبد» في (د): «الإنسان».

<sup>(</sup>٢) قوله: «يتداوئ به» ليس في الأصل، ونسبه في الحاشية لنسخة. [٧/ ٢٥٣ أ].

٥[٦١٠٠][التقاسيم: ٤٦١٧][الموارد: ١٣٩٤][الإتحاف: حب كم حم ١٢٧٦][التحفة: س ٩٣٢١] ق ٩٣٣٣]، وسيأتي: (٦١١٣).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٤) «معه» في (د): «له» .

#### الإجشال فاتغربك وعيث أيرجنان





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَقَظَ اللَّهُ عَلَيَظَا اللَّهُ عَلَيَظَا إِذَا عُولِجَتْ بِدَوَاءِ غَيْرِ دَوَائِهَا لَمْ تَبْرَأُ حَتَىٰ تُعَالَجَ بِهِ

٥ [٦١٠١] أخب رَا ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَالْمَ مُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ وَالْهُ بَرَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِدِ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ اللللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

#### ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا دَوَاءَ لَهُمَا

٥ [٦١٠٢] أخبى عَنْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ أَسُامَةَ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تَدَاوَوْا (١) ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ (٢) أَنْزَلَ لَهُ شَرِيكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تَدَاوَوْا (١) ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ (٢) أَنْزَلَ لَهُ شِيعًاءً (٣) ، إِلَّا السَّامَ (٤) وَالْهَرَمَ » .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَدَاوِي الْمَرْءِ بِمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلُّهَا

٥ [٦١٠٣] أَضِّ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، سَمِعَ عَلْقَمَة بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، سَمِعَ عَلْقَمَة بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّا فَقَالَ : إِنَّا فَقَالَ : إِنَّا فَقَالَ : إِنَّا فَقَالَ : إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا ، وَالنانِ : ٢٦] بِدَوَاءِ ؛ إِنَّهَا دَاءً » .

٥ [ ٦١٠١] [التقاسيم: ٢٦١٩] [الإتحاف: طح حب كم حم ٣٣٨٨] [التحفة: م س ٢٧٨٥].

٥ [٦١٠٢] [التقاسيم: ١٢٦٣] [الموارد: ١٣٩٥] [الإتحاف: طح حب كم حم ٢٠٤] [التحفة: دت س ق ١٢٧]، وتقدم: (٢٠٩٩).

<sup>(</sup>١) بعد «تداووا» في (د): «عباد الله»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٢) «وقد» ليس في (د) . (٣) «شفاء» في (د) : «دواء» .

<sup>(</sup>٤) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

٥ [٦١٠٣] [التقاسيم: ٢٥١١] [الإتحاف: مي عه حب قط حم ١٧٢٩٥] [التحفة: م ت ١١٧٧١]، وتقدم: ( ١٣٨٥).





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِبْرَادِ الْحُمَّى (١) بِالْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

٥ [٢١٠٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ : «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ (٢) جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ » . [الأول: ٢٣]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦١٠٥] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْحُمَّىٰ مِنْ فَورِ (٣) جَهَنَّمَ ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ » . [الأول : ٢٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِأَنَّ شِلَّةَ الْحُمَّى إِنَّمَا تُبَرَّدُ بِمَاءِ زَمْزَمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ

٥[٢٦٠٦] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ : كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ (٤) عَزْ ثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ قُلْتُ : الْحُمَّى ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَاحْتَمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ » . [الأول: ٢٣]

<sup>(</sup>١) الحمئ : علة يستحربها الجسم، وهي أنواع منها : التيفود والتيفوس والدق والصفراء القرمزية . (انظر : المعجم الوسيط، مادة : حمى) .

٥[٢١٠٤][التقاسيم: ١٠٠٠][الإتحاف: عه حب حم ١٠٩٧][التحفة: خ م س ٨٣٦٩ خ م ٢٦١٨ م ٢٨٠٠] م ٧٤٣١ م س ٧٠٩٠ م ق ٧٩٥٤ م ٢٧٧٧ - س ٨١٢٦]. ◊[٧/٣٥٢ ب].

<sup>(</sup>٢) الفيح: سطوع الحروفورانه، أي كأنه نارجهنم في حرها. (انظر: النهاية، مادة: فيح).

٥ [٦١٠٥] [التقاسيم: ١٠٠١] [الإتحاف: عه حب ط ١١١٩٨] [التحفة: م ٧٤٣١ خ م س ٨٣٦٩ م ٨٣٠٠].

<sup>(</sup>٣) الفور: الوهج والغليان. (انظر: النهاية، مادة: فور).

٥ [٦١٠٦] [التقاسيم: ١٠٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ٩٠٤٦] [التحفة: خس ٦٥٣٠].

<sup>(</sup>٤) (الناس) في (الإتحاف): (الزحام).





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتَّخَاذِ النُّشْرَةِ لِلْأَعِلَّاءِ

٥[١٦٠٧] أخبرا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، فَقَالَ (١) : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، الْمَازِنِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَا بِتِ بْنِ الشَّمَّاسِ (٣) مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلِهِ فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَاسَ (٣) رَبُ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَاسَ (٣) رَبُ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَعَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَاسَ (٣) رَبُ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَعَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَاسَ (٣) رَبُ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَعَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اكْشِفِ الْبَاسَ (٣) وَبُ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شَمَّاسٍ (٤) وقيهِ مَاءً ، فَصَبَهُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ (٤) وقيهِ مَاءً ، فَصَبُهُ عَلَيْهِ (١٠) .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ (٧) مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ (٨)

٥ [٦١٠٨] أَضِهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٩) بْنِ

٥[٧٠٧] [التقاسيم: ٦٦٤٧] [الموارد: ١٤١٨] [الإتحاف: حب ٢٤٧٤] [التحفة: دسي ٢٠٦٦].

(١) «فقال» في الأصل: «قال» ، وهو ليس في (د).

(٢) (الشياس) في (ت) ، (د) : اشياس) .

(٣) «الباس» كذا بغير همز في الأصل، «الإتحاف» على التسهيل، وفي (ت)، (س) (٢٣/١٣)، (د): «البأس» بالهمز، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢٠٧/١٠): ««الباس» بغير همز للمؤاخاة؛ فإن أصله الهمزة». اهد. أي مع قوله: «رب الناس».

البأس: المرض. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: بأس).

(٤) «شماس» في الأصل: «الشماس».

(٥) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

(٦) «عليه» في (ت) ، (د) : «عليَّ» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة ، والحديث كما أثبتناه في اسنن أبي داود» (٣٨٨١) من طريق ابن السرح ، به .

(٧) القسط: عقار معروف من الأدوية طيب الربع تبخر به النفساء والأطفال. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

(٨) ذات الجنب: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جنب) .

٥ [٦١٠٨] [التقاسيم: ١٤٠٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم ط عه ٢٣٦٥٨] [التحفة: خ م د س ق ١٨٣٤٣]، وتقدم برقم: (١٣٦٨)، (١٣٦٩).

(٩) قوله: «بن عبد الله» ليس في (س) (١٣/ ٤٣٤).





عُنْبَةَ ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ ﴿ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهِي أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَخْبَرَتْنِي : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَلِيْهُ ، وَهِي أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَخْبَرَتْنِي : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِابْنِ لَهَا لَمُ يَلِيْهُ : «عَلَامُ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتُ (١) عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «عَلَامَ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتُ (١) عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «عَلَامَ تَدْعَرُنَ (٣) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيُّ - يَعْنِي بِهِ : الْكُسْتَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ مَنْهَا ذَاكُ الْجُنْبِ » . [الأول : ٧٧]

الْكُسْتُ: يَعْنِي الْقُسْطَ، قَالَهُ الشَّيْخُ.

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلَائِمًا لِطَبْعِهِ

٥ [٦١٠٩] أَضِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنَاقُهُ قَالَ : (خَبَرَنَا سُفْيَا أُنْ مُنْ الْمُوْتَ . (حَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ » ؛ يُرِيدُ : الْمَوْتَ .

[الأول: ٧٨]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِكْتِحَالِ<sup>(٤)</sup> بِالْإِثْمِدِ<sup>(٥)</sup> بِاللَّيْلِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يَجْلُو<sup>(٦)</sup> الْبَصَرَ ٥ [٦١١٠] أُخْبِى أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ

<sup>[</sup> YOE /V] \$

<sup>(</sup>١) الإعلاق: معالجة عذرة الصبي بأن تدفعها أمه بأصبعها أو غيره. (انظر: النهاية، مادة: علق).

<sup>(</sup>٢) العذرة : وجَع أو ورم في الحَلْق . (انظر : اللسان ، مادة : عذر) .

<sup>(</sup>٣) الدغر : غمز الحلق بالإصبع ، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة وهي وجع يهيج في الحلق من الدم ، فتدخل المرأة فيه إصبعها فترفع بها ذلك الموضع وتكبسه . (انظر : النهاية ، مادة : دغر) .

٥[٦١٠٩] [التقاسيم: ١٤٠٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٢] [التحفة: خ م ق ١٣٢١-م س ١٣٣٤- م ت س ١٥١٤٨ - م ١٥١٧٧ - خ م ق ١٥٢١٩].

<sup>(</sup>٤) «بالاكتحال» في (ت): «بالإكحال».

<sup>(</sup>٥) الإثمد: حجر للكحل، وهو أسود إلى حمرة، ومعدنه بأصبهان، وهو أجوده، وبالمغرب هو أصلب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: إثمد).

<sup>(</sup>٦) يجلو: يقوي . (انظر: غريب أبي عبيد) (٣٣٨/٤) .

٥[ ٦١١٠] [التقاسيم : ١٦٠٥] [الموارد : ١٤٤٠] [الإتحاف : حب كم حم ٧٤٦٠] [التحفة : تم س ق ٥٥٥ -ت ق ٦١٣٧] ، وتقدم : (٥٤٥٨) ، وسيأتي : (٦١١١) .



الْأَسَدِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَيْنِ أَكْحَالِكُمْ » يُرِيدُ(١) بِهِ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ

ه [٦١١١] أخبر عن عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ (٢) السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ ، وَيُنْبِ مُ اللَّهِ وَيَنْفِ لَللَّهِ وَيَنْفِ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِنْمِدَ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِثُ الشَّعْرَ » (٣) . [الأول : ٩٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ (٤) بِأَنَّ فِي الْكَمْأَةِ (٥) شِفَاءً مِنْ عِلَلِ الْعَيْنِ

ه [٦١١٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّبَ عَلْيْنَا (٢٠ وَمُولُ اللَّهِ وَيَالِثُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا (٢٠ وَسُولُ اللَّهِ وَيَالِثُو عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا (٢٠ وَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا لِللَّهُ وَمَا أَوْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ » . [النالث : ٢٦]

<sup>(</sup>١) ايريد في (ت): اأراد ا.

<sup>0000 [</sup> التقاسيم : ١٦٠٦ ] [الموارد: ١٤٤١ ] [الإتحاف : حب كم حم ٧٤٦٠] [التحفة : تم س ق ٥٥٥٥ - ت ق ٧٤٦٠] .

 <sup>(</sup>٢) قوله: (بن مجاشع) ليس في الأصل ، (ت) ، وأثبته محققا (ت) من (د) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٣) ينظر بنحوه : (٦١١٠) ، وينظر مطولًا : (٥٤٥٨) .

۵[۷/۶۵۲ب].

<sup>(</sup>٤) «البيان» في الأصل: «الإخبار» ، وكتب فوقه في الحاشية: «البيان» .

<sup>(</sup>٥) الكمأة: من نبات الأرض، لا ورق لها ولا ساق، والعرب تسميه: جدري الأرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كمأ).

٥ [ ٦١ ١٦ ] [التقاسيم: ٥٣٤ ] [الموارد: ١٤٠٢ ] [الإتحاف: حب ٥٤٢٩ ] [التحفة: س ق ٤٧٠ ٤ - س ق ٥٧٠ ٤ - س ٤١٣١ - س ق ٤٣٠٨ ] .

<sup>(</sup>٦) (علينا) ليس في «الإتحاف».





#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ أَلْبَانَ الْبَقَرِ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ

٥ [٦١١٣] أَضِعُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شَعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ وَاءً ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُ (١) مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ» . [النال: ٦٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْحَجْمَ (٢) عِنْدَ تَبَيُّغِ الدَّمِ بِهِ

٥ [٦١١٤] أَضِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَمْرُ وَ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَمْرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ فَقَالَ : لَا أَبْرَحُ (١٠ حَتَّى تَحْتَجِمَ ؛ فَإِنِّ فِيهِ شِفَاةً » . [الثالث: ٦٦]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ(٥) ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

٥ [٦١١٥] أُخْبِ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :

٥ [٦١١٣] [التقاسيم: ٢٦١٨] [الموارد: ١٣٩٨] [الإتحاف: طح حب كم ١٢٧١٦] [التحفة: س ٤٩٨٦] س ٩٣٢١]، وتقدم: (٦١٠٠).

<sup>(</sup>١) «ترم» ضبطه في الأصل: «تَرِمُّ» بكسر الراء، وأثبته محقق (س) (١٣/ ٤٤٠) بضم الراء بالمخالفة لأصله الخطي، ووقع في (د) على الوجهين جميعًا.

الرم: الأكل. (انظر: النهاية، مادة: رمم).

<sup>(</sup>٢) الحجامة : مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حجم) .

٥ [٦١١٤] [التقاسيم: ٢٦١٦] [الإتحاف: عه طح حب كم حم ٢٨٢] [التحفة: خ م س ٢٣٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الله بن محمد» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) يرح مكانه: زال عنه . (انظر: القاموس ، مادة: برح) .

<sup>(</sup>٥) الكاهل: مقدم أعلى الظهر، وهو الثلث الأعلى فيه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كهل).

٥[٦١١٥][التقاسيم: ٥٤٣٩]، [الموارد: ١٤٠١] [التحفة: دت ق ١١٤٧ - ت ١١٤٢].





حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَىٰ الْأَخْدَعَيْنِ (١) وَالْكَاهِلِ (٢) .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَىٰ غَيْرِ الْأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ

ه [٦١١٦] أخبر المُحمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدِ حَجَمَ النَّبِي عَيَّ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْ : «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ (١٠)، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ، حَجَمَ النَّبِي عَلَيْ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِي (٣) عَلَيْ : «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ (١٠)، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ وَيَ قَالَ (١٠) : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمًا تَدَاوَوْنَ (٢) بِهِ (٧) فَالْحِجَامَةُ ١٠٠ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِكْتِرَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

٥ [٦١١٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّامِ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الأخدعان: مثنى أخدع ، وهما عرقان في جانبي العنق . (انظر: النهاية ، مادة: خدع) .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٠١) لابن حبان، وعزاه: للحاكم (٧٦٨٤)، أحمد (٢٢٧/١٩)، (٢٢٧/٠).

٥ [٦١١٦] [التقاسيم: ٩٤٦] [الموارد: ١٣٩٩] [الإتحاف: حب قط كم ٢٣٦٦] [التحفة: دق ١٥٠١١ - ١٥٠١٩].

<sup>(</sup>٣) قوله : «النبي» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «يا معشر الأنصار» ليس في الأصل ، وأثبته محقق (س) (١٣/ ٤٤٢) بين معقوفين بالمخالفة لأصله الخطى .

<sup>(</sup>٥) (وقال» في الأصل: «فقال».

<sup>(</sup>٦) «تداوون» في (د): «تداويتم».

<sup>(</sup>٧) بعد «به» في (س) (١٣/ ٤٤٢) : «خير» وجعله بين معقوفين بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>1[</sup>V\00/V]

٥ [٦١١٧] [التقاسيم: ١٦٥٥] [الموارد: ١٤٠٣] [الإتحاف: حب ٢٢١٧٨].





#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ أَسْعَدُ بِالإِكْتِوَاءِ

٥ [٦١١٨] أَخْبُونُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَارَة ، مِنَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ (١١ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَة ، مِنَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ (١١ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَة ، مِنَ الشَّوْكَةِ (١٦) .

قَالَ البِعَامِ مِنْكُ : تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِيَ الْمَرْءُ شَيْتًا مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

ه [٦١١٩] أضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ فَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسِنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَنِ الْكَيّ ، فَاكَتُونِنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا .

٥[ ٢٦٢٠] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٣) الطَّيَالِسِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَالَ : عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ أَنْ يَكُؤُوهُ ، فَسَكَتَ ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ أَنْ يَكُؤُوهُ ، فَسَكَتَ ، فَكُرة (٥) ذَلِكَ . [الثاني : ١١٠]

٥ [ ٦١ ١٨] [ التقاسيم : ١٦٥٦ ] [ الموارد : ١٤٠٤ ] [ الإتحاف : طح حب كم ١٧٧٦ ] [ التحفة : ت ١٥٤٩ ] .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «ذكر أبو علي بن السكن في «الصحابة» أن معمرًا حدث به بالبصرة هكذا ، وأنه خطأ ، والصواب : عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن النبي على مرسلًا».

<sup>(</sup>٢) الشوكة: الحمرة تعلو الوجه والجسد، وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة. (انظر: النهاية، مادة: شوك).

<sup>0[7119][</sup>التقاسيم: ٢٧٤٤][الموارد: ١٤٠٧][الإتحاف: طح حب كم حم ١٥٠٠٧][التحفة: ت ١٠٨٠٤]. س ق ١٠٨٠٩- س ق ١٠٨٠٤].

٥ [ ٦١٢٠] [التقاسيم: ٢٩٦٢] [الموارد: ١٤٠٦] [الإتحاف: طح حب كم ١٣٠٨١].

<sup>(</sup>٣) قوله «أبو الوليد» وقع في «الإتحاف»: «الوليد»، وهو خطأ، وهو في جميع الأصول على الصواب.

<sup>(</sup>٤) «الطيالسي» من (د)، وأثبته محققا (ت) من (د) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>۵) ﴿وكره» في (د) : «فكره» .





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزَّجْرَ الْمُطْلَقَ

قَالُ بُومَامٌ: الزَّجْرُ عَنِ الْكَيِّ فِي خَبِرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: إِنَّمَا هُوَ الْإِبْتِدَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: إِنَّمَا هُوَ الْإِبْتِدَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُوجِبُهُ ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ تُرِيدُ بِهِ الْوَسْمَ ، وَخَبَرُ جَابِرٍ فِيهِ إِبَاحَهُ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ الْإِتْكَالِ عَلَيْهِ فِي بُرْئِهَا الْصَلَّفَى لَيْعِلَةً تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ الْإِتْكَالِ عَلَيْهِ فِي بُرْئِهَا الْصَلَّفَى لَيْدُ وَعَلَمُ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى الْعِلَة تَتَضَادُ .

\* \* \*

٥ [٦١٢١] [التقاسيم: ٧٧٤٥] [الموارد: ١٤٠٥] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٣٥٧٥] [التحفة: م

<sup>(</sup>١) احدثنا، في (د): اأنبأنا، .

<sup>(</sup>٢) الحسم: قطع الدم بالكِّيِّ. (انظر: النهاية ، مادة: حسم).

<sup>(</sup>٣) دالنبي، في (د) ، (ت) : درسول الله، .

<sup>(</sup>٤) ﴿ النبي في (د) : ﴿ رسول الله ا

<sup>1[</sup>VOO/V].





# ٥٤- كَيْ إِنْ إِلَّ فَيْ وَالتِّنَا لِمِنْ

٥ [٦١٢٢] أخبر عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ : قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِي وَعَيْقَ قَالَ : هُو مَلَعُوا الْمُوسِم ، فَرَأَيْتُ أُمْتِي فَأَعْجَبَتْنِي كَفْرَتُهُمْ وَهَيْفَتُهُمْ ، قَدْ مَلَعُوا الْمُوسِم ، فَرَأَيْتُ أُمْتِي فَأَعْجَبَتْنِي كَفْرَتُهُمْ وَهَيْفَتُهُمْ ، قَدْ مَلَعُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَرْضِيتَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَيْ رَبّ ، قَالَ : وَمَعَ هَوُلَا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَرْضِيتَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَيْ رَبّ ، قَالَ : وَمَعَ هَوُلَا مِسَبُعُونَ أَلْفُا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، اللَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ (٢ ) ، وَلَا يَكْتَوُونَ (٣ ) مَنْهُمْ ، وَلَا يَكْتَوُونَ (٣ ) ، وَلَا يَتُعَمِّرُونَ (١٤ ) ، وَعَلَىٰ رَبُهِم مِيتَوَكُلُونَ الْجَنَّ مِعْمَلُونَ الْجَعْلَىٰ وَلَهُ مِنْهُمْ ، وَلَا يَحْمَلُونَ الْجَعْلَيْوِنَ الْمَعْ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، وَلَا يَحْمَلُونَ الْجَعْلَىٰ وَيُهُمْ ، وَاللّهُ مَا وَعَلَىٰ وَيُهُمْ ، وَلَا يَحُلُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوُ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوُ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوُ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوُ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوُ : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ رَجُلٌ آخَوْد : «اللّهُ مُا جُعَلُهُ مِنْهُمْ » ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ آخَوْد : ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِا عُكَاشَهُ » .

٥ [٦١٢٣] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٢) ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٢) ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٢) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٢) ﴿ وَاللَّالِي اللَّهُ مِنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَأَى اللَّهُ مِنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِي

٥[٦١٢٢] [التقاسيم: ٢٢٤٩] [الموارد: ٢٦٤٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٥٨٦] ، وسيأتي: (٦٤٧١) (٧٣٨٨) .

(١) (علي) ليس في (د) ، وينظر: (الإتحاف).

(٢) الاسترقاء: طلب الرقية أو طلب من يرقي ، والرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، ك: الحمن ، والصرع ، وغير ذلك من الآفات . (انظر: النهاية ، مادة: رقى) .

(٣) لا يكتوون: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وإنها نُهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عطب وبطل، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه، لا الكي والدواء. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه. ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل. (انظر: النهاية، مادة: كوئ).

(٤) الطيرة: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: طير).

(٥) (قال) في (د): (فقال) .

٥ [٦١٢٣] [التقاسيم: ٢٧٩٢] [الموارد: ١٤١٠] [الإتحاف: حب كم ١٥٠٠٤] [التحفة: ق ١٠٨٠٧].

(٦) بعد الحباب، في (ت) : الجمحي، ، وينظر : الإتحاف، .

(٧) (النبي) في (د): (رسول الله).

#### الإجسِّالُ في مَرْبِكَ مِعِيْكَ ابِنَ جِبَّانَا



حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ (١) فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: «مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَا، انْبِلْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ، إِنْ تَمُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا (٢)».

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَالَاَ السَّرْكُ بِاللَّهِ جَالَاَ السَّر

ه [٦١٢٤] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عُبَيْدِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللهِ يَقَلِقُ يَقُولُ : «مَنْ عَلَى وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَّى وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ » . [الناني : ٢٨]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإسْتِرْقَاءِ بِلَفْظَةِ مُطْلَقَةِ أَضْمِرَتْ كَيْفِيَّتُهَا فِيهَا

ه [٦١٢٥] أخبر العَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَقْرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَ اللهِ قَالَ : «مَنِ اكْتَوَى أُو اسْتَرْقَى عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي وَ اللهِ قَالَ : «مَنِ اكْتَوَى أُو اسْتَرْقَى عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي وَ اللهِ قَالَ : «مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَا اللهُ عَنْ التَّوَكُلِ » .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥[٦١٢٦] أخبر المُحَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوعَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

1[V/107]].

(٣) قوله: (محمد بن اليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>١) قوله: «من صفر» من (د)، وأثبته محققا (ت) من (د) بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر: «الإتحاف». الصفر: النحاس، وقيل الأصفر منه. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٢) «إليها» في (س) (١٣/ ٤٤٩): «عليها» بالمخالفة لأصله الخطي.

٥ [ ٦١٢٤] [ التقاسيم: ٢٢٣٩] [ الموارد: ١٤١٣] [ الإتحاف: طح حب كم حم ١٣٩١٨].

٥ [٦١٢٥] [التقاسيم: ٢٧٩٣] [الموارد: ١٤٠٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٩٥٧] [التحفة: ت س ق ١١٥١٨].

٥ [٦١٢٦] [التقاسيم: ٢٧٩٤] [الموارد: ١٤١١] [الإتحاف: حب كم ٢٥٠٠٤].





حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي عَضُدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ : «مَا هَذِهِ؟» قَالَ : «أَيَسُرُكَ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا؟ انْبِذْهَا عَنْكَ» . [الثاني : ١٠٧]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالَ عَلَىٰ صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ

٥ [٢٦٢٧] أَضِهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِيْسَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ يَكِيُ : «عُرِضَ عَلَي اللَّيْلَةَ الْأَنْبِيَاءُ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِي ءُ مَعَهُ النَّفَو كَذَلِكَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيمِ ، فَعَلْنَ : مَنْ هَوُلَاء ؟ فَقِيلَ : هَوُلَاء قَوْمُ مُوسَىٰ ، فُمَ رَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيمِ اللَّهُ مَنْ أَمْنِكَ ، فَمُ رَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيمِ الْمَثَنَ أَنَهُمْ أَمْتِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلَاء ؟ فَقِيلَ : هَوُلَاء قَوْمُ مُوسَىٰ ، فُمَ رَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيمَا فَظَنَتُ أَنْهُمْ أَمْتِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلَاء ؟ فَقِيلَ : هَوُلَاء قَوْمُ مُوسَىٰ ، فُمَ رَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيمَ اللَّهُ وَلَاء مِنْ أُمْتِكَ ، فَقَرِحْتُ بِذَلِكَ ، وَسُرِدَتُ فَي السَّمَاء ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلَاء عِنْ أُمْتِكَ ، فَقَلْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَاء ؟ فَتَرَاجَعُوا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِي يَعَلِي الْمُنْ الْمُولَاء ؟ فَتَرَاجَعُوا ، ثُمَّ أَجْمَعَ ٢٢ رَأَيُهُمْ وَلَاء ؟ فَتَرَاجَعُوا ، ثُمَّ أَجْمَع ٢٢ رَأَيُهُمْ وَلَاء كُولِي يَعْمَلُ وَلَا يَعْرَاجَعُوا ، وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَسَتَرَقُونَ ، وَلَا يَتَطَلَى وَنَى الْمُؤْلِد ، فَخَرَجَ النَّبِي كَنَالَكُونَ ، وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَسَتَرَقُونَ ، وَلَا يَتَطَلَى وَوَلَى ، وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَتُعَلَى وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْوَلُونَ ، وَلَا يَتَطَلَى وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوحَاتِم ﴿ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِعَنِ الإَكْتِوَاءِ وَالإَسْتِرْفَاءِ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُمَا وَيَرَوْنَ (٣) الْبُرْءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْبَارِي الْخَلُ فِيهِ ، فَإِذَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَعْمَلُونَهُمَا وَيَرَوْنَ (٣) الْبُرْءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْبَارِي الْخَلُ فِيهِ ، فَإِذَا كَانَ هُذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً ، كَانَ الزَّجْرُ عَنْهُمَا قَائِمًا ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُمَا الْمَرْءُ وَجَعَلَهُمَا سَبَبَيْنِ لِلْبُرْءِ اللَّهِ مُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ دُونَ أَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا .

٥ [٦١٢٧] [التقاسيم: ٢٧٩٥] [الإتحاف: حب ١٥٠٨٩] [التحفة: م ١٠٨١٩].

<sup>(</sup>١) السواد: العدد. (انظر: اللسان، مادة: سود).

<sup>(</sup>٢) (أجمع) في (ت): (اجتمع).

<sup>(</sup>٣) بعد (ويرون) في (ت) : (أن) .





#### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِالرُّقَىٰ وَالتَّمَاثِمِ مُتَّكِلًا عَلَيْهَا

٥ [٦١٢٨] أخب را (١) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، فَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ اللهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ ، الْجَزَّارِ قَالَ : دَخَلَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ (٢) وَفِي عُنْقِهَا شَيْءٌ مَعْقُودٌ (٣) ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ أَنْ (٤) يُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيَّةً يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالتَّمَاثِمُ وَالْتَوَلَةُ ؟ قَالَ : شَيْءٌ تَصْنَعُهُ (٥) يَا اللهُ يَتَحَبّبُنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ . [الثالث: ٥]

ه [٦١٢٩] أَخْبِعُ أَبُو يَعْلَىٰ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِدَهُ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى عَبِيدَهُ بُنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا عَنْ الْعَقْرَبِ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي عَنْ الرُّقَى (٢) ، ولِي جَارِيَةٌ تَرْقِي (٧) مِنَ الْعَقْرَبِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَ

٥ [ ٦١٢٨] [ التقاسيم: ١٥١٥] [ الموارد: ١٤١٢] [ الإتحاف: حب ١٣٢٩٩] [ التحفة: دق ٩٦٤٣].

(١) (أخبرنا) في الأصل: (حدثنا).

۵[۷/۲۵۲ب].

(٢) (١مرأة) في (ت): (امرأته) وهو خلاف أصولهم الخطية ، وقد زعم المحققان أن ما أثبتاه من (د) ، وهو وهم ؟
 فإنه في الطبعتين كالمثبت .

(٣) المعقودا في الأصل: المعوذا.

(٤) «أن» ليس في الأصل، (ت). وينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢٤٦) حيث عزاه للمصنف، وابن رشيد في «ملء العيبة» (ص ٢٨٨، ٢٨٩) من طريق محمد بن فضيل، به.

(٥) اتصنعه في الأصل: الصنعه .

٥ [ ٦١٢٩] [التقاسيم : ٧١٠٥] [الإتحاف : عه طح حب كم م حم ٢٧٦٣] [التحفة : م ق ٢٣٠٧ - م ٢٨٥٤ - م ٢٨٥٥ م ٢٨٥٥ - م ٢٨٥٥ - م ٢٨٥٥ م ٢٨٥٥ - م

(٦) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، ك: الحمى ، والصرع ، وغير ذلك من الآفات . (انظر: النهاية ، مادة : رقى) .

(٧) قوله: «جارية ترقي» جعله محقق (س) (١٣/ ١٥٧): «خال يرقي» بالمخالفة لأصله الخطي، وهو أشبه بالصواب؛ فالحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (٢٢٥٨/ ٢)، أحمد في «المسند» (٢٢/ ١٣٦) من طريق الأعمش، به.

#### كَايُبَالِرُقَى وَالْطَالِمِنَ





[الرابع: ١٨]

ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ » (١).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلْقَةَ إِلْ دُونَ الرُّقَى الَّتِي لَا يَشُوبُهَا شِرْكُ

٥[٦١٣٠] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ الْكِنْدِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ كُرَيْبِ الْكِنْدِيُ قَالَ : أَحَدَ بِيَدِي عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : قَالَ : أَحَدَ بِيَدِي عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى شَيْخٍ مِنْ قُريْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوانَةٍ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا انْصَرَفَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَثْمَة يُصلِي إِلَى أُسْطُوانَةٍ ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا انْصَرَفَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : حَدُّثْنَا حَدِيثَ أُمِّكَ فِي الرُّقْيَةِ ، فَقَالَ (٣) : حَدَّثَنِي أُمِّي ، أَنَّهَا كَانَتْ تَرُقِي فِي عَلَيْ : حَدُّثْنَا حَدِيثَ أُمِّكَ فِي الرُّقْيَةِ ، فَقَالَ (٣) : حَدَّتْنِي أُمِّي ، أَنَّهَا كَانَتْ تَرُقِي فِي الْجُعْدِي قَلْلَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَأَلْتُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَتْ : لَا أَرْقِي حَتَّى أَسْتَأُذِنَ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ ، فَأَنْتُهُ وَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَأَنْ لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : «ارْقِي ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شِرْكُ» . [الرابع: ١٨]

#### ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الرُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِغْلِهَا لِأُمَّتِهِ ﷺ

٥ [٦١٣١] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا (٥) .

[الرابع: ١٨]

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث ملازم بن عمرو الواقع تحت ترجمة : «ذكر استعمال المصطفى على الرقية التي أباح استعمال مثلها لأمته على المستدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥[ ٦١٣٠] [التقاسيم: ٧١١٥] [الموارد: ١٤١٤] [الإتحاف: حب ٢١٤٨٨].

<sup>(</sup>٢) احدثني في (د): احدثنا .

<sup>(</sup>٣) وفقال، في الأصل: ﴿قَالَ، ، وينظر: ﴿الإِتَّحَاف، .

<sup>(</sup>٤) (فأتته في (د) : (فأتت) .

٥ [ ١٣١٦] [ التقاسيم: ٧١٢ ] [ الموارد: ١٤٢٢] [ الإتحاف: طح حب كم حم ٢٦٦٩].

<sup>(</sup>٥) [٧/ ٢٥٧ أ]. وهنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإجيبان في تقريب ويحيث أيز جبّان





## ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

ه [٦١٣٢] أخبرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : «اغْرِضُوا عَلَيًّ رُقَاكُمْ ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا» .

[الرابع: ٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِينَ

ه [ ٢١٣٣] أخب را السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدِ الْحَرَازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لِي (١) : يَا ابْنَ أَخِي ، أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ ابْنِ السَّائِبِ - ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لِي (١) : يَا ابْنَ أَخِي ، أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْثُمُ وَلَهُ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْثُمُ وَلَدُ : بِلَى ، قَالَتْ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءِ فِيكَ ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ (٢) ، رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ .

[الخامس: ١٢]

قَالَ الرَّا بِوَ مَا ثُمَّ الصَّوَابُ أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ لَا سَعِيدٍ.

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦١٣٤] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ،

٥[ ١٣٢] [التقاسيم: ٥٥٨١] [الإتحاف: عه طح حب كم ١٦٠٥٤] [التحفة: م د ١٠٩٠٣].

٥ [٦١٣٣] [التقاسيم: ٦٦٥٠] [الموارد: ١٤١٧] [الإتحاف: طح حب حم ٢٣٣٦٦] [التحفة: سي ١٨٠٧٢].

<sup>(</sup>١) (لي) ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) (البأس) في (ت): (الباس).

البأس: المرض . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : بأس) .

٥[٦١٣٤] [التقاسيم: ٦٦٥١] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣١٨] [التحفة: م ١٦٨٤٥ م ١٧٠٠٠-س ١٧٢٣١ خ ١٧٢٥٠ خ م س ١٧٦٠٣]، وتقدم: (٢٩٦٤) (٢٩٧٢) (٢٩٧٢) (٢٩٧٤)، وسيأتي: (٦١٣٧).





قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَرْقِي: «المسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشَّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ إِلَّا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَرْقِي: «المسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشَّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ إِلَّا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَرْقِي: «المسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشَّفَاءُ ، لَا كَاشِفَ إِلَّا قَالَتْ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكَا

ه [٦١٣٥] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَىٰ ﴿ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ الرُّقَىٰ ﴿ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ السُّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ إِنَّكُ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَ

ه [٦١٣٦] أضِعُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَمْرَةً بِنْتِ مَعْدِ الرَّحْمَنِ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ ذَخَلَ عَلَيْهَا ، وَامْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا - أَوْ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ : «عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ» . [الأول: ٤٥]

قَالُ اللهِ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : «عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللّهِ» أَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللّهِ ؟ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكُ ، فَزَجَرَهُمْ بِهَ ذِهِ اللّفْظَةِ عَنِ الْرُقَى ؟ إِلّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللّهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا .

<sup>(</sup>١) ﴿أَخْبِرِنَا ﴾ في (ت): ﴿حَدَثْنَا ﴾ .

٥[٦١٣٥][التقاسيم: ١١٣٧][الإتحاف: عه طح حب كم م حم ٢٧٦٣][التحفة: م ق ٢٣٠٧- م ٢٨٥٤-م ٢٨٥٥- س ٢٩٢٩].

۵[۷/ ۲۵۷ ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر بلفظه: (٦١٢٩).

٥ [٦١٣٦] [التقاسيم: ١١٣٥] [الموارد: ١٤١٩] [الإتحاف: حب ٢٣١٦].

<sup>(</sup>٣) قوله : «بنت عبدالرحمن» من (د) ، وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، ينظر : «الثقات» للمصنف (٥/ ٢٨٨) .





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا تِلْكَ الصَّفَةَ الْمُعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ

ه [٦١٣٧] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُ فَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ: ﴿أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، الشَّفِ أَنْتَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتِي بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ: ﴿أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، الشَّفِ أَنْتَ لَا النَّالِ ، الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » . [الأول: ٥٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرْقَاءَ الْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَلِ مِنْ قَلَرِ اللَّهِ

٥ [٦١٣٨] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُه بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنِ الزُّبَيْدِيُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنِ الزَّبَيْدِيُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ ، وَرُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا ، وَأَشْيَاءَ نَفْعَلُهَا ، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ : «يَا كَعْبُ ، بَلْ هِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُشْلِم ، قَالَ : «يَا كَعْبُ ، بَلْ هِي مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ : «يَا كَعْبُ ، بَلْ هِي مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ : «يَا كَعْبُ ، بَلْ هُولَالُول : ٧٠]

قَالُ البِعامُ : وَ (٣) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِمْصِيٌّ ثِقَةً ، وَلَيْسَ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ الْمَارِثِ اللَّهُ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمَارِثِ اللَّهُ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمُعْرِثِ الْمِنْمِي الْمِنْ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَارِثِ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَارِقِ الْمَارِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْمِي الْمُنْ الْمُنْمِنْ الْمُنْ الْمِ

٥[٦١٣٧][التقاسيم: ١٦٣١][الإتحاف: حب حم ٢٥٥٠][التحفة: م ١٦٨٤٥ - م ١٧٠٠٤ - س ١٧٢٣١ -خ ٢٥٢٧٢ - خ م س ١٧٦٠٣]، وتقدم: (٢٩٦٤) (٢٩٧٢) (٢٩٧٧) (٢٩٧٤) (٦١٣٤).

٥ [ ١٦٣٨] [ التقاسيم : ١٢٦١] [ الموارد : ١٣٩٦] [ الإتحاف : حب ١٦٤٠٨] .

<sup>(</sup>۱) «عبد الله» كذا في الأصل، (ت)، وفي (س) (۱۳/ ٤٦٥) بالمخالفة لأصله، (د) بتحقيق أسد بالمخالفة لأصليه: «الوليد» وهو الصواب؛ لأن الزبيدي محمد بن عبد الله لا يعرف في كتب التراجم أنه يروي عن الزهري، ولا هو في طبقة أصحابه، ولا يروي عنه عبد الله بن سالم، وأما الزبيدي محمد بن الوليد فهو: ابن عامر القاضي أبو الهذيل الحمصي، من كبار أصحاب محمد بن مسلم الزهري، وقد روئ عنه عبد الله بن سالم. وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٥٨٦) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) «من» ليس في (ت).
 (٣) قوله: قال أبو حاتم و، من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: (عمرو بن الحارث المصري) وقع في (د): (هو بالمصري).

#### كَيَا يُبَالِرُ فَي وَالْقِالَمِينَ





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإسْتِرْقَاءِ لِلْمَرْءِ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ

ه [٦١٣٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَانَ (١) بِأَذَنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : رَخْصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ . [الرابع: ٤٢]

٥ [٦١٤٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْهِ عَسْكَرِ مُكْرَم ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُلُمُ لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ .

[الرابع: ٤٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ (٢) لِمَنْ أَصَابَتْهُ

ه [٦١٤١] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ مُحَدَّلًا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ (٣) . [الأول: ٧٠]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ إِذَا عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ

٥ [٦١٤٢] أخبر عمران بن مُوسَى بن مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيّ،

٥ [٦١٣٩] [التقاسيم: ٥٨٨١] [الموارد: ١٤٢١] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢١٥٤١] [التحفة: م ق ١٥٩٧٧ - خ م س ١٦٠١١].

<sup>(</sup>١) (علان) في (س) (٢٦/ ٢٦٤) ، (ت) : (غيلان) ، وهو تصحيف، وينظر: (الإتحاف) .

٥ [ ٦١٤٠] [التقاسيم: ٥٨٨٠] [الإتحاف: عه حب ٣٤٩٣] [التحفة: م ٢٨٥٧ – م ٢٨٥٥]. ١ [٧/ ٢٥٨]].

<sup>(</sup>٢) العين: نظر الحسود بها يؤثر فيه بمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة: عين) .

٥ [ ٦١٤١] [التقاسيم: ١٢٦٠] [الإتحاف: عه طح حب كم م حم ٢١٧٩٩] [التحفة: خ م س ق ١٦١٩٩]. (٣) ينظر بلفظه: (٦١٤٧).

٥ [ ١١٤٢] [ التقاسيم: ٥٨٨٢] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩٧٠] [ التحفة: م ت س ق ١٧٠٩] .

<sup>(</sup>٤) ابن اليس في الأصل، وهوخطأ، وينظر: (الإتحاف)، (تاريخ جرجان) (١/ ٤٦٩).



قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَا عَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَالِمُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْمُوْقِيَةِ مِنَ الرُّوْقِيَةِ مِنَ الرُّوْقِيةِ مِنَ الْمُعَدِّ (١٠ عَنْ اللَّهِ عَيَا الْمُعَدِّ (١٠ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الرُّوْقِيةِ مِنَ الْعَيْنِ ، وَالنَّمْلَةِ (١٠ مَ وَالْمُحَمَةِ (٢٠ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الرَّالِعِ : ٤٢]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى بِأَخِيهِ شَيْئًا حَسَنًا أَنْ يُبَرِّكَ لَهُ فِيهِ ؛ فَإِنْ عَانَهُ تَوَضًّأَ لَهُ

٥ [٦١٤٣] أَخْبَ رُا عُمَوُ بِنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) أَحْمَدُ دُبْنُ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ مَاكَمَة بَنِ أَمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا أَمَامَة (٤) يَقُولُ : مَا لَخْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بِنُ حُنَيْفٍ بِالْحَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّة (٥) كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَة يَنْظُرُ ، فَالَ : وَكَانَ سَهْلُ رَجُلَا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة : مَا رَأَيْتُ وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة : مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمٍ ، وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ ، فَوْعِكَ (١) سَهْلٌ مَكَانَهُ ، فَاشْتَدَ وَعَكُهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَيْمُ مَكَانَهُ ، فَاشْتَدَ وَعَكُهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَامَ يَشِيْ ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ وَعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِعٍ مَعَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَامَ يَشْ فُلُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) النملة: قروح تخرج في الجنب. (انظر: النهاية ، مادة: نمل).

<sup>(</sup>٢) «الحمة» في الأصل: «الحية» ، وكتب في الحاشية بخط مخالف: «ولعله الحمة».

الحمة: السم. (انظر: النهاية، مادة: حمه).

٥ [٦١٤٣] [التقاسيم: ١٦٢٤] [الموارد: ١٤٢٤] [الإتحاف: طحب كم ٢٤٤] [التحفة: س ق ١٣٦]، وسيأتي: (٦١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخِبرِنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأَنا ﴾ . (٤) قوله : ﴿أَبا أَمامة ﴾ ليس في (د) .

 <sup>(</sup>٥) الجبة: ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام، يلبس عادة فوق القفطان، وفي الشتاء تبطن بالفرو، وما زالت ثيابا مفضلا لعلماء الأزهر في مصر. (انظر: معجم الملابس، مادة: جبب).

<sup>(</sup>٦) الوعك: الحمى . وقيل: ألمها . (انظر: النهاية ، مادة: وعك) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «فأتي رسولَ اللَّه ﷺ، فأخبره ا وقع في (د): «فَأَتِيَ رسولُ اللَّه ﷺ، فأخبر ،

<sup>(</sup>٨) (بالذي في (س) (١٣/ ٤٧٠): «الذي بالمخالفة لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٩) برك : دعا بالبركة . (انظر : النهاية ، مادة : برك) .

<sup>1[</sup>٧/٨٥٢].





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْوُصُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ

٥ [٦١٤٤] أَضِ مَ عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيد بْنِ يَعْقُوبَ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَعِيدِ الْبَهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِئُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَحَدَى إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عَامِر بْنَ رَبِيعَةَ أَحَا بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ ، رَأَى سَهْلَ بْنَ أَبُوهُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ وَهُو مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوم ، وَلَا جِلْدَ مُحَبَّأَةٍ ، فَلَوْلُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوم ، وَلَا جِلْدَ مُحَبَّأَةٍ ، فَلَوْلُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُوم ، وَلَا جِلْدَ مُحَبَّأَةٍ ، فَلَوْلُ : نَعَمْ ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَتَعْيَظُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : "عَلَامَ يَعْتُلُ أَحَدُكُمْ أَحَلُهُ مُولُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ مَا مَلُ اللَّهُ مَا مَا مُسْلِم بُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَامِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ الْقَدَحِ ، ثُمَّ عَلَمُ لَكُ الْمُعْلَى مَا وَلُو عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ عَلَا فَا مُنْ مُنْ وَلَاكُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَكُ بَتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَهْرَهُ ، ثُمَّ عَلَمُ وَالْمَانُ الْمُنْوَى عَلْمُ الْمَعْلُ مِثْلُ وَلِكَ ، ثُمَّ عَنْمُ لُو وَالْمَانُ الْمَانُونُ وَالْمَالُ أَنْ يُوْتَى بِالْقَدَحِ ، ثُمَّ عَلَمُ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رُكُبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَهُوهُ ، ثُمَّ عَلَمُ مَا لُوكُ مَ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ وَلُولُ الْمُؤْلُ وَلُولُ الْمُؤْلُ وَلُكَ ، ثُمَ عَلَمُ مَا لُولُ الْمُولُ وَلُو اللَّهُ مَا الْمُؤْلُ وَلُولُ الْمُعْلُو مُنْ وَلُكُ مَا لَيْهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُ وَلُو الْمُؤْلُ وَلُولُ الْمُؤْلُ وَلُو

ه [٦١٤٤] [التقاسيم: ١٦٢٥] [الموارد: ١٤٢٥] [الإتحاف: طحب كم ٢٤٤] [التحفة: س ق ١٣٦]، وتقدم: (٦١٤٣).

<sup>(</sup>١) (حدثنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) (بالخرار) في الأصل: (بالخراز) ، وأثبته هكذا محقق (س) (١٣/ ٤٦٩) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. (انظر: النهاية ، مادة: خمأ).

<sup>(</sup>٤) (فلبط) في (ت): (فليط).

لبط: صُرع وسقط إلى الأرض. (انظر: النهاية، مادة: لبط).

<sup>(</sup>٥) (تبرك) في (د): (برك).

<sup>(</sup>٦) (عامر) ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) ايده ليس في (د).





ظَهْرِ الْقَدَمِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ يُعْطِي ذَلِكَ الْإِنَاءَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ بِالْأَرْضِ الَّذِي أَصَابَهُ (١) الْعَيْنُ ، ثُمَّ يَمُجُ فِيهِ وَيَتَمَضْمَضُ ، وَيُهَرِيتُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، وَيَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَيُكْفِئُ الْقَدَحَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ . [الأول: ٥٩]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإغْتِسَالِ لِمَنْ عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ

٥ [٦١٤٥] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَـوْ كَـانَ شَـيْ وَ (٢) سَـابِقَ الْقَلَدِ ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ (٣) فَاغْسِلُوا » . [الأول: ٧٨]

٥ [٦١٤٦] صر ثناه الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مِثْلَهُ . [الأول: ٧٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَىٰ عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ (٤)

٥ [٦١٤٧] أخبر عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُوهَا أَنْ تَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ (٥).

[الرابع: ١٨]

<sup>(</sup>١) (أصابه) في (د): (أصابته).

٥ [٦١٤٥] [التقاسيم: ١٣٨٧] [الإتحاف: عه حب ٧٩٧] [التحفة: م ت س ٢١٧٥].

<sup>(</sup>٢) (شيء؛ في الأصل: (شيئا) ، وأثبته هكذا محقق (س) (١٣/ ٤٧٣) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) استغسلتم: طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. (انظر: النهاية، مادة: غسل).

٥ [ ٦١٤٦] [التقاسيم: ١٣٨٧] [الإتحاف: عه حب ٧٧٩٣].

<sup>(</sup>٤)[٧/ ٢٥٩ أ]. وهذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهم استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦١٤٧] [التقاسيم: ٥٧١٣] [الإتحاف: عه طح حب كم م حم ٢١٧٩٩] [التحفة: خ م س ق ١٦١٩٩].

<sup>(</sup>٥) ينظر بلفظه: (٦١٤١).





### ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقِي الْأُجْرَةَ عَلَىٰ رُقْيَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥ [٦١٤٨] أخبرًا أخمدُ بنُ عَلِيُ بنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) زَكَرِيًا بنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيُ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيُ ، عَنْ عَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيُ ، عَنْ عَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيُ ، عَنْ عَالِدِ ، فَقَالَ لَـهُ بَعْ ضُهُمْ : عِنْدَكَ شَيْءٌ عَمِّهِ ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ عِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، فَقَالَ لَـهُ بَعْ ضُهُمْ : عِنْدَكَ شَيْءٌ ثُدَاوِي هَذَا بِهِ ؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ ثَدَاوِي هَذَا بِهِ ؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ ثَدَاوِي هَذَا بِهِ ؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَتَى النَّبِي عَيِّيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ أَتَى النَّبِي عَيِّيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ عَلَى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأً (٢) ، فَأَعْطَاهُ مِاثَةَ شَاةٍ ، فَأَتَى النَّبِي عَيِّيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ عَلَى اللّهِ عَمْنُ أَكُلُ بِرُقْيَةِ بَاطِلِ ، فَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٌ » . [الرابع : ١٨]

٥[٦١٤٩] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ (٣) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقُّ بِالْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّهُ قَدْ حُدُّثْنَا رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقُّ بِالْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّهُ قَدْ حُدُّثْنَا رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَرً عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقُّ بِالْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّهُ قَدْ حُدُّثْنَا اللَّهِ عَنْدِهِ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، أَنَّ مَلِكَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، أَنْ مَلِكَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، فَلَكُمُ مِنْ اللّهِ شَاةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ وَقِيلَةٍ فَقَالَ : «خُذْهَا ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَكُلْتَ (٤) بِرُقْيَةٍ حَقٌ » . [الأول: ٤٧٤]

قَالُ بُومَامٌ: قَوْلُهُ ﷺ: «خُلْهَا» أَرَادَ بِهِ جَوَازَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْخُوذِ، مَعَ جَوَازِ السَّيْءِ الْمَأْخُوذِ، مَعَ جَوَازِ السَّيْءِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ الشَّاءَ (٥) أَخَذَهَا الرَّاقِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَ ﷺ، ثُمَّ سَأَلَ

٥[٦١٤٨] [التقاسيم: ٥٧١٤] [الموارد: ١١٣٠] [الإتحاف: حب قط كم حم ٢٠٩٢٩] [التحفة: د س ١١٠١١].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).

٥ [٦١٤٩] [التقاسيم: ١٢٨٣] [الموارد: ١١٢٩] [الإتحاف: حب قط كم حم ٢٠٩٢٩] [التحفة: د س ١١٠١١]، وتقدم برقم: (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٣) (عمه) وقع في (د): (علاقة بن صحار السليطي التميمي) ، وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٤) (أكلت) في (د): (أكلته).

<sup>(</sup>٥) (الشاء) في (ت): (الشاة).

### الإخيشاك في تقريك بيميك أربخ بأنا



بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «خُذْهَا» أَرَادَ بِهِ جَوَازَ فِعْلِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ مَعًا ، وَعَمُ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عِلَاقَةُ بْنُ صُحَارٍ السَّلِيطِيُّ ، وَسَلِيطٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَخْذَ الْأُجْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقَىٰ

و[٦١٥٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْوِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ (١) ، فَمَرَوْنَا عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، فَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبُواْ أَنْ الْ يُضَيِّغُونَا ، فَنَزَلُوا بِالْعَرَاءِ ، فَلُدِغَ سَيُدُهُمْ فَأَتُونَا ، فَقَالُوا : هَلْ فَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبُواْ أَنْ الْ يُضَيِّغُونَا ، فَنَزَلُوا بِالْعَرَاءِ ، فَلُدِغَ سَيُدُهُمْ فَأَتُونَا ، فَقَالُوا : هَلْ فَاسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَوْا أَنْ اللهُ يُضَيِّغُونَا ، قَالُوا : فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكُمْ جُعْلَا أَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها: سرايا . (انظر: النهاية ، مادة : سرى) .

۵[۷/۹۵۲ب].

<sup>(</sup>٢) الجعل: الأجر. (انظر: اللسان، مادة: جعل).

<sup>(</sup>٣) اضربوالي معكم بسهم: السهم في الأصل: واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، ثم سمي به ما يفوز به سهمه، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهما، وتجمع على أسهم وسهام وسهمان. (انظر: اللسان، مادة: سهم).

### كَايُبَالِرُفِي وَالنِّالِمِيلَ





٥[٦١٥١] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : خَدُثَنَا يَزِيدُ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ قَالَ : فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَا ، كُنَا نَظُنُهُ يُحْسِنُ وَقَيْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمَا ، وَسَقَوْهُ لَبَنَا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهُ وَقَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ ، فَأَتَيْنَا النَّبِي عَلَيْهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا كُونُ وَتَى نَافُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَتَيْنَا النَّبِي عَلَيْهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا كُونُ لَوْ اللَّهِ عَنَمًا وَاضْرِبُوا إِلَي بِسَهُم مَعَكُمْ » . [الرابع: ٢٦]

\* \* \*

٥ [ ١ ٥ ١ ] [ التقاسيم : ٥٧٦٠ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٧١ ] [ التحفة : خ م د ٤٣٠٢ ] .





## ٥٥- أَيَا مِنَا لِعَدْنِهِ فِي قِالطِّلْعِ فَالْفَالِنَّ

ه [٦١٥٢] أخب رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِمُ : «لَا عَدُوىٰ ، وَلَا طِيرَةَ (١) ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » . [الثاني : ٨١]

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُخكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادًّ لِحُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُخكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادًّ لِعُلَمْ لَهُ لَا عَدُوى »، أَوْ نَاسِخٌ لَهُ

٥ [٦١٥٣] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا عَدُوئِ» .

وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ (") عَلَىٰ مُصِحْ الله عَالَ أَبُو سَلَمَةً: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَدُوى » ، وَأَقَامَ عَلَى أَنْ: «لَا يُورَدَ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ» ، فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ ("") - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةً: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا

٥[٢١٥٢][التقاسيم: ٢٦٤١][الإتحاف: حم خز عه حب ١٩٨٩٨][التحفة: خت ١٣٣٧٧-خ م ١٣٤٨٩ د ١٤٠٦٨-خ م ١٤١١-م ١٥٥٥٦-ت ١٤٨٨٤-ق ١٥٠٦٩-خ م ١٥١٨٩- خ دس ١٥٢٧٣- د م ١٥٤٩٩- د ١٥٥٠٢]، وتقدم: (٢٢٨٥)، وسيأتي: (٦١٥٣) (٢١٦٢).

<sup>(</sup>١) الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة : طير) .

٥ [٦١٥٣] [التقاسيم: ٢٦٤٧] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٢٠٦٥٢] [التحفة: ق ١٥٠٧٥]، وتقدم: (٢٠٦٥) (٦١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الممرض: من له إبل مرضى . (انظر: النهاية ، مادة : مرض) .

<sup>.[[</sup>Y\·/Y]d

المصح: الذي صَحَّت ماشيته من الأمراض والعاهات. (انظر: النهاية، مادة: صحح).

<sup>(</sup>٣) (ذباب، في (س) (١٣/ ٤٨٢)، (ت): (ذئاب، وهو خطأ، وينظر: (الإتحاف، التهذيب الكمال، (٣) (٢٩/٣٥).

### الإجبينان في مَرْيِن بَصِينَ عَالَ الْحَبَانَ





الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ ، كُنْتَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا عَدْوَى» ، فَأَن يَعْرِف ذَلِكَ ، وَقَالَ : «لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ» ، قَالَ أَبُو سَلَمَة : وَلَا أَبُو سَلَمَة : وَلَا أَدْرِي أَنسِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا عَدْوَى» ، وَلَا أَدْرِي أَنسِي وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا عَدُوى» ، وَلَا أَدْرِي أَنسِي أَبُو هُرَيْرَة ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ .

قَالُ البَّامُ وَاللَّهُ عَلَى الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ ، وَلَا أَحَدُهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ وَاللَّهُ الْإَعْدُونَ اللَّهُ عَلَى الْعُمُومِ ، وَقَوْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ » وَقَوْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ » أَرَادَ بِهِ الْاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدُوى أَنْ أَرَادَ بِهِ الْاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدُوى أَنْ أَرَادَ بِهِ الْاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدُوى أَنْ تَضُرُّ الْعَدُوى .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَىٰ وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ه [٦١٥٤] أخبرا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدُّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : الْخَبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "لَا عَدُوى ، وَلَا صَفَرَ (١) ، وَلَا هَامَةَ (٢) » ، فَقَالَ الْأَعْرَابِي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ (٣) الْأَجْرَبُ وَلَا مَا فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ : "فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ؟» . [الناني : ١٨]

<sup>0[</sup>٦١٥٤][التقاسيم: ٢٦٤٤][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٦٥٣][التحفة: خت ١٣٣٧٧-خ م ١٣٤٨٩-د ١٤٠٦٨- خ م ١٤١١-م ١٤٥٥٦-ت ١٤٨٨٤-ق ٢٠٥١٩- خ م ١٥١٨٩- خ د س ١٥٢٧٣- د م ١٥٤٩٩- د ١٥٥٠٢]، وسيأتي: (٦١٥٦) (١٧١٦).

<sup>(</sup>١) الصفر: اسم حيَّة تزعم العرب أنها في بطن الإنسان تصيبه إذا جاع وتؤذيه وأنها تُعدي، وقيل: أراد به النَّسِيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، بتأخير المحرَّم إلى صَفَر. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٢) الهامة: اسم طائر كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل هي: البومة. (انظر: النهاية، مادة: هوم).

<sup>(</sup>٣) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية ، مادة: بعر).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا ، وَنَفَىٰ صِحَّتَهَا أَصْلًا

٥[٥٥٥٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ (') ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : الْجَبَرَنَا (٢) أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : الْخَبَرَنَا (٢) أَبُو عَوَانَةَ ، وَلَا عَدُوى (٣) ، وَلَا صَفْرَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَا ثُحُدُ لَا طِيرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا عَدُوى (٣) ، وَلَا صَفْرَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ ، إِنَّا لَنَا ثُحُدُ لَلُهُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَمَنْ أَعْدَى الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَم ؛ فَتَجْرَبُ الْغَنَمُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَمَنْ أَعْدَى اللَّهُ وَلَا عَدَى اللَّهِ وَلَا عَدَى اللَّهُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَمَنْ أَعْدَى اللَّهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى رَسُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُولُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدُوك

٥ [٦١٥٦] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيرَةَ ، جَرِبَ بَعِيرٌ، وَأَجْرَبَ مِائَةً، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟». [النالث: ١٠]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدْوَىٰ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ

٥ [٢١٥٧] أخبر عبدُ الله بن قَحْطَبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ :

٥[٦١٥٥] [التقاسيم: ٢٦٤٥] [الموارد: ١٤٣٢] [الإتحاف: خزطح حب حم ٨٦١٦] [التحفة: ق ٢٦٢٦].

<sup>(</sup>۱) بعد «الجنيد» في (د): «ببست».

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله : «هامة ولا عدوي» وقع في (د) : «عدوي ولا هامة» .

۵[۷/۲۲۰ب].

٥[٦١٥٦][التقاسيم: ٣٧٠٦][الإتحاف: خز طح حب حم ٢٠٣٦٤][التحفة: خت ١٣٣٧٧ - خ م ١٣٤٨٩ -د ١٤٠٦٨ - خ م ١٤١١ - م ١٤٥٥٦ - ت ١٤٨٨٤ - ق ١٥٠٥٩ - خ م ١٥١٨٩ - خ د س ١٥٢٧٣ - د م ١٥٤٩٩ - د ١٥٥٠٣]، وتقدم: (٦١٥٤)، وسيأتي: (٢١٥٧) (٢١٧١).

٥[٧٥/٦] [التقاسيم: ٢٥٢٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٣٦٤] [التحفة: خت ١٣٣٧٧ - د ١٤٠٦٨ - ١٤٠٠ خ خ م ١٤١١ - م ١٤٥٦ - ت ١٤٨٨٤ - خ م ١٥١٨٩ - خ د س ١٥٢٧٣ - د م ١٥٤٩٩ ]، وتقدم: (٢١٥٦).





حَدَّنَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبُرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ، خَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالُةً: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ حَيَاتُهَا، فَتَاسُتُهَا اللَّهِ عَيَّالُةً: «فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ؟ حَيَاتُهَا، وَمُصِيبَاتُهَا الْإِبِلَ كُلَّهَا جَرَبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالُةً: وفَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ؟ حَيَاتُهَا، وَمُصِيبَاتُهَا اللَّهِ مَا يُرِيدُ اللَّهِ . [الناني: ٦٢]

قَالَ الشَّيْخُ: الصَّوَابُ: «مَمَاتُهَا»، وَلَكِنْ كَذَا: «مُصِيبَاتُهَا» (٣)، قَالَهُ الشَّيْخُ (٤). فَالَ الشَّيْخُ وَاللَّهُ الشَّيْخُ وَاللَّهُ الشَّيْخُ وَاللَّهُ السَّيْخُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوِي الْعَاهَاتِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ وَيُ الْعَاهَاتِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

٥ [٦١٥٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ مُوسَى الْمُخْرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَكِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُنَالًا مَنْ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُلْكُولُومُ وَمُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا لَا مُعَلَّا مُنِهُ فِي الْقُصْعَةِ (٢ ) وَقَالَ (٧) : "كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ، ثِقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعَلَّالُهُ مُنْ إِلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَالَالَا مُعَلِيلًا مُلْ

قَالُ البِحامِ مَهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا هُوَ أَنحُو مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، لَيْسَ بِالْمُفَصَّلِ بْنِ فَضَالَةَ الْقِتْبَانِيِ ، وَهُمَا جَمِيعًا ثِقَتَانِ .

<sup>(</sup>١) (ومصيباتها) في (ت): (ومصيبتها) ، وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٢) «يريد» في «الإتحاف»: «يعني».

<sup>(</sup>٣) «مصيباتها» في (ت): «مصيبتها».

<sup>(</sup>٤) قوله : «قاله الشيخ؛ ليس في (ت).

٥ [٢١٥٨] [التقاسيم: ٥٥٣٢] [الموارد: ١٤٣٣] [الإتحاف: خز طح حب كم ٣٧٣٠] [التحفة: د ت ق ٣٠١٠].

<sup>(</sup>٥) الجذام: مرض يصيب الأعصاب والأطراف، وقد يؤدي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها، ويقال لصاحبها: عِذُوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٦) القصعة: الإناء من خشب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قصع).

<sup>(</sup>٧) «وقال» في (د): «فقال».



### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَطَيَّرِ الْمَرْءِ فِي الْأَشْيَاءِ

ه [٦١٥٩] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِي اللهِ الْفَأْلُ ، وَيَكُرَهُ الطِّيرَةَ ١٠٠]

### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ تَطَيَّرَ فِي أَسْبَابِهِ مُتَعَرِّيَا عَنِ التَّوَكُّلِ فِيهَا

ه [٦١٦٠] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : الْخَبَرَنَا (١) أَضْفَيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَاصِمِ الْأَسَدِيِّ (٢) ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الطِّيرَةُ شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ (٣) بِالتَّوَكُّلِ . [النال: ٥١]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الطِّيَرَةَ تُؤْذِي الْمُتَطَيِّرَ خِلَافَ مَا تُؤْذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّرِ (١)

ه [٦١٦١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهِيْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدِ ،

٥ [٦١٥٩] [التقاسيم: ٢٩٦٣] [الموارد: ١٤٢٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٢٢] [التحفة: خ م ١٤١١٠ م ١٤٥٥] [التحفة: خ م ١٤١٠٠] م ١٤٥٥٦ ق ١٤٥٩].

**<sup>@[√\//</sup>**7]].

٥[٦١٦٠] [التقاسيم: ١٥٤٤] [الموارد: ١٤٢٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٢٥٥٧] [التحفة: دت ق ٩٢٠٧].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) (الأسدي) ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يذهبه اللَّه» وقع في (د): «اللَّه يذهبه».

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٦١٦١][التقاسيم: ٦٨١٠][الموارد: ١٤٢٨][الإتحاف: حب ١٣٨٠].

### الإجتيال في تقريب ويماح إين جبّال



2 (17)

قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ تَطَيَّرَ (٢) ، وَإِنْ يَكُ (٣) فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ عَلَىٰ مَنْ تَطَيَّرَ (٢) ، وَإِنْ يَكُ (٣) فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ . (الخامس: ١٤]

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاقُلِ وَتَرْكِ التَّطَيْرِ اقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٦١٦٢] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ يَقُولُ : «لَا طِيرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ » . [الخامس : ١٤]

### ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ

٥ [٦١٦٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَم، وَكَانَ عَسِرًا نَكِدًا (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ مَعْمَدٍ ، عَنِ النَّهُ عَنِي مُحَدِّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «لَا طِيرَةَ ، وَخَيْرُ الْفَأْلِ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ » . [الثاني : ١٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «عبيد الله» وقع في (د): «عبد الله»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٩/ ١٥)، وقد رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٧١٠١) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، به، على الصواب.

<sup>(</sup>۲) (تطير) في (د): (يتطير) ، وينظر: (الإتحاف) .

<sup>(</sup>٣) «يك» في (س) (١٣/ ١٩٤): «تك» ، وينظر: «الإتحاف».

٥[٦١٦٢][التقاسيم: ٦٨١١][الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٤٠٠][التحفة: خ م ١٤١١- م ١٤٥٥٦-ق ١٥٠٦٩]، وتقدم: (٥٨٦٢) (٦١٥٣) (٦١٥٣) وسيأتي: (٦١٦٣).

٥[٦١٦٣] [التقاسيم: ٢٦٤٢] [الإتحاف: حب حم ١٧٩٩١] [التحفة: خ م ١٤١١٠- م ١٥٥٦-ق ١٥٠٦٩]، وتقدم: (٥٨٦٢) (٦١٥٢) (٦١٥٢) (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عسرا نكدا» وقع في (ت): «عسكرا نطرا»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «سير أعلام النبلاء» (١٧٠/١٤).

### الكابِ المعَدِّدِ وَيُ وَالطِّلِي الْمَالِنَ





ه [٦١٦٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَمُ كُوْدٍ ، مَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمُّ كُوْدٍ ، مَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمُّ كُوْدٍ ، مَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمُّ كُورٍ ، أَقِرُوا الطَّيْرَ ﴿ عَلَىٰ مَكِنَاتِهَا » . [الثاني : ٤٤]

قَالُ البِحامِ خَيْنَ : قَوْلُهُ عَيَّاتِهَ : «أَقِرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» ، لَفْظَةُ أَمْرِ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكِنَاتِهَا ، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْء ثَالِثِ ، فَالِثِ ، وَهُوَ أَنْ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَىٰ وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ وَهُوَ أَنَّ الْغَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَىٰ وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلاَّمْرِ اللَّيْرِ فَنَقَرَتْهُ ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلاَّمْرِ اللَّيْرِ فَنَقَرَتْهُ ، فَزَجَرَهُمُ النَّبِي عَلَيْه ، وَإِنْ تَيَاسَرَ أَغْضَتْ عَنْهُ ، وَتَشَاءَمَتْ بِهِ ، فَرَجَرَهُمُ النَّبِي عَنِي اللهُ عَلَى مَكِنَاتِهَا» .

### ١- بَابُ الْهَامِ وَالْفُولِ

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ه [٦١٦٥] أخبر إعمرانُ بن مُوسَى بن مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مِهْ رَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بن يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بنُ لَاحِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بنَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بنُ لَاحِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بنَ أَلِي وَقَاصٍ عَنِ الطِّيرَةِ ؛ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ يَاللَّهُ يَا فَي الْمَزَأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ » . [الناني : ١٨]

٥ [٦١٦٤] [التقاسيم: ٢٣٩٤] [الموارد: ١٤٣١] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٣٦٦٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د): «أبو يعلى» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبيد الله» وقع في (د): «عبد الله»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، وقد رواه أحمد في «المسند» (٥/ ١٥٨) - كلاهما، عن ابن عيينة، به، على الصواب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه» ليس في (د)، وهو سقط مخل، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٧٨/١٩)، المصادر السابقة.

۵[۱/۱۲۲ب].

٥ [ ٦١٦٥] [ التقاسيم: ٢٦٤٣] [ الإتحاف: خزطح حب حم ٥٠٨٣] [ التحفة: د ٣٨٦١].

### الإخشارة في تقريب وعيد الرحان





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَزْءِ بِاغْتِيَالِ الْغُولِ(١) إِيَّاهُ

٥ [٦١٦٦] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «لَا عَدُوئُ ، وَلَا صَفَرَ ، وَلَا غُولَ» . [الثاني : ٨١]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الغول: مفرد الغيلان، وهي: جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي: تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم، أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي النهاية، النهاية، مادة: غول).

٥[٢٦٦٦] [التقاسيم: ٢٦٤٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٥٥٤] [التحفة: م ٢٧٣٨- م ٢٨٥٨- م ٢٩٩٧].





# ٥٦- يَحِيَّ إِنَّ الْجُوْمِ وَالْأَوْاءِ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ بِالنُّجُومِ

٥ [٢١٦٧] أخب رُا أَخمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُنَتَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأُوْرَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخبَرَنِي عَلِيُ بْنُ خَسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ رُمِي بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيْةِ إِذَا رُمِي بِعِفْلِ هَذَا اللَّهِ عَلَيْ : "قَالُوا : كُنّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْكَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : "قَانِهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدِ ، عَلِيمٌ ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : "قَانِهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبِعَ حَمَلَهُ الْعَرْشِ ، ثُمَ سَبِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنِينَ يَلُونَ مَنُ مَنَ مَنَا عَلَى اللَّهُ مَلُ السَّمَاءِ الدُّنِينَ يَلُونَ مَلُ مَنْ مَنَا عَلَى الْعَنْ مَنْ مُنَا عَلَى الْعَرَفِ مَ مَتَى يَبُلُغَ التَّسْمِيعُ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنِينَ ، فَيَعُولُ اللَّيْونَ يَلُونَ مَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَا مَا وَيَعْ مَنَ مَنْ مَنْ مَنَا عَلَى الْمَوْلَ السَّمَاءِ الدُّيْنَ ، وَيَخْمِرُ وَنَهُمْ ، فَيُخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنِينَ ، وَلَكِنَ مُعَمْ مَعْمُ مَعْ ضَا مَا وَيَخْمِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الدُّنِيَ مَ وَيَوْمُونَ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ الْمَعْرَ وَمُ مَا وَلَكُونَ مُ السَّمَاءِ اللَّهُ مُ وَيَوْمُونَ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقَّ ، وَلَكِنَهُمْ يَقْوفُونَ (\*) فِيهِ – أَوْ : يَزِيدُونَ » . الشَّكُ مِنْ مُبَشِّر .

[الثالث: ٥٣]

### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِالإِخْتِيَارَاتِ وَالْأَحْكَامِ بِالتَّنْجِيمِ

٥[٢١٦٨] أَصِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

٥[٢١٦][التقاسيم: ١٧٢][الإتحاف: خزعه حب ٢١٠١٩][التحفة: م ت س ١٥٦١٢].

(٢) يقرقون: يزيدون ويضيفون إليه ما ليس منه . (انظر: كشف المشكل) (٢/ ٤٥٩) .

٥[٢١٦٨][التقاسيم: ٤١٤٩] [الموارد: ٢٠٦] [الإتحاف: مي حب حم ٥٥٠٥] [التحفة: س ٢١٤٨].

<sup>(</sup>١) الأنواء: جمع النوء، وهو: ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة، وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها. (انظر: النهاية، مادة: نوأ).





عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَتَّابُ بْنُ حُنَيْنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْمٌ (١): «لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنِ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ (٢) بِهَا كَافِرِينَ ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ». [الثالث: ٥١]

قَالَ أَبُوحَاتُمْ وَهِنْ : الْمِجْدَى : هُوَ الدَّبَرَانُ ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ.

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ (٣) الطُّيُورِ وَاسْتِعْمَالِ الطَّرْقِ

ه [٦١٦٩] أخبر المُويعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرُاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ مَخَارِقٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَطِنِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ (١٤) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ (٥) وَالطَّرْقُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ (١٥) وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ (١٠)».

قَالُ اللَّهِ عَامِمَ: الطَّرْقُ: التَّنْجِيمُ (٧) ، وَالطَّرْقُ: اللَّعِبُ بِالْحِجَارَةِ لِلْأَصْنَامِ.

### ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَىٰ مَنْ رَأَىٰ الْأَمْطَارَ مِنَ الْأَنْوَاءِ

٥ [٦١٧٠] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيُّ مَالِكِ ، عَنْ صَالِح بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيُّ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال رسول الله ﷺ» وقع في (د): «كان رسول الله ﷺ يقول».

<sup>(</sup>٢) «منهم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وأماكن طيرانها. (انظر: النهاية، مادة: عيف).

ه [٦١٦٩] [التقاسيم: ٢٦٩٨] [الموارد: ١٤٢٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٦٣٠٣] [التحفة: د س ١١٠٦٧].

<sup>(</sup>٤) «المخارق» في (د) : «مخارق» ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) الطيرة: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: طير).

<sup>(</sup>٦) الجبت : كل معبود سوى الله -تعالى . (انظر : اللسان ، مادة : جبت) .

<sup>(</sup>٧) «التنجيم» في (ت): «التنجم».

٥[ ٦١٧٠] [التقاسيم: ١٧٣] [التحفة: خ م دس ٣٧٥٧]، وتقدم: (١٩٠).

<sup>(</sup>٨) بعد «عبد الله» في (ت): «بن عتبة».



قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (١) فِي إِثْرِ سَمَاء (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّهُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَالَ: مُطِرْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مُطِرْنَا اللهَ عَنْ مَا اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي ، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي الْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ، وَكَافِرٌ بِي ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (٣) .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسِبُهَا إِلَى الْأَنْوَاءِ

ه [٦١٧١] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا عَدُوى ، وَلَا هَامَةَ (٤٠) ، وَلَا مَفَرَ (٥) ، وَلَا نَوْءَ » .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كَذَّبَهُ فَجْرُهُ إِذِ اللَّهُ يَخْلَتَكَا اسْتَأْثَرَ (٦) بِعِلْمِهِ دُونَ حَلْقِهِ

٥ [٦١٧٢] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

 <sup>(</sup>١) الحديبية: تُشدد ياؤها وتخفّف، وتقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلومترًا غرب مكة على طريق جدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) السياء: المطر. (انظر: النهاية ، مادة: سيا).

١٥[٧/ ٢٢٢ ب].

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٨٨٧) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>0[</sup>۱۷۱٦] [التقاسيم: ٢٦٤٦] [الإتحاف: عه حب ١٩٣٧] [التحفة: خت ١٣٣٧- خ م ١٣٤٨- د م ١٩٤٩- د م ١٩٤٥- د م ١٩٤٩- د م ١٥٢٧ - د م ١٥٤٧٩ - خ م ١٥٢٧ - د م ١٥٤٩٩ - خ م ١٥٢٧ - د م ١٥٤٩٩ - خ م ١٥٤٠٠ ). وتقدم: (١٥٤٥) (٢٥٥٢).

 <sup>(</sup>٤) الهامة: اسم طائر كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل هي: البومة. (انظر: النهاية، مادة: هوم).

<sup>(</sup>٥) الصفر: اسم حيَّة تزعم العرب أنها في بطن الإنسان تصيبه إذا جاع وتؤذيه وأنها تُعدي ، وقيل: أراد به النَّسِيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، بتأخير المحرِّم إلى صَفَر. (انظر: النهاية ، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٦) الاستئثار: الانفراد والاختصاص بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

٥ [ ٢١٧٢ ] [ التقاسيم : ١٧٤ ] [ التحفة : س ١٤٦ ٧ - خ ١١٨٧ ] .



أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَفَاتِيحُ (١) الْعِلْمِ حَمْسُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ (٢) أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا تَلْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ ثَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ "" . [الثالث: ٥٣]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ الْإِسْتِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ (١) يَجِيءُ فِي السَّنَةِ

ه [٦١٧٣] أَحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَو بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : مُطِرْنَا وَنَحْنُ مَع رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُونُهُ ؟ فَحَسَرَ (٥) عَنْ ثَوْبِهِ لِلْمَطَرِ، قُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: [الخامس: ٩] «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ».

<sup>(</sup>١) (مفاتيح) في (س) (١٣/ ٥٠٤): «مفاتح» خلافًا لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٢) ما تغيض الأرحام: ما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت الوضع، أو السقط الذي لم يتم خلقه. (انظر: الغريبين للهروي ، مادة: غيض).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٨٩١) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين، ينظر بنحوه: (۷۰)، (۷۱).

<sup>(</sup>٤) (مطر) في (ت): «مطرة».

٥ [٦١٧٣] [التقاسيم: ٢٥٢٨] [الإتحاف: عه حب كم البزار خد حم ١٧٤] [التحفة: م د س ٢٦٣].

<sup>(</sup>٥) الحسر: الكشف. (انظر: القاموس، مادة: حسر).





## ٥٠- يَكِتَاكِ الْكِمَانِيَ وَالسِّيْحِيرُ

٥[٢١٧٤] أخب را أَبُو عَرُوبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوة ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوة يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ الْحَبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوة ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوة يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ : "قَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : "قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : "قِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنَ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقَّا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "قِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنَ يَحْلُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "قِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنَ يَحْفَظُهَا ، فَيَعْذِفُهَا فِي أَذُنِ وَلِيّهِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِاقَةٍ كَذْبَةٍ » " [الثالث: ٥٠]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسَّحْرِ

٥ [٦١٧٥] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٣) ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَمِينَةَ (٢) ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ

٥[٢١٧٤][التقاسيم: ١٣٦٤][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٤٦][التحفة: خ م ١٧٣٤].

<sup>(</sup>۱) قوله: «محمد بن معدان الحراني، قال» وقع في الأصل، (ت): «محمد وعبدان الحراني، قالا»، وصحح في الأصل على الواو من قوله: «وعبدان»، والمثبت من «الإتحاف» هو الأشبه بالصواب؛ فإنه لا يعرف في كتب التراجم أن من شيوخ أبي عروبة، أو من تلامذة ابن أعين من اسمه عبدان، بينها ذكر المصنف في «الثقات» (۹/ ۱۱۳) محمد بن معدان بن عيسى الحراني، وأن أبا عروبة قد حدث عنه. وينظر: «تهذيب الكهال» (۲۲/ ۲۲).

<sup>@[</sup>V\TFY]].

٥[٦١٧٥] [التقاسيم: ٣٧٥٦] [الموارد: ١٣٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٣٣] ، وتقدم: (٥٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» وقع في الأصل: «محمد بن أبي سمينة» ، وألحق بعد قوله: «محمد بن» في الحاشية: «إسماعيل بغدادي» ، ونسبه لنسخة ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سليمان» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».



أَبِي حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ ، وَلَا قَاطِعٌ (١)» . [الثالث : ١٩]

قَالُ أَبُومَا ثُمُ (٢): هُوَ الْفُضَيْلُ بْنُ (٢) مَيْسَرَةً ١٠٠ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعد «قاطع» في (ت): «رحم» ، والحديث كما أثبتناه في «مسند أبي يعلى» (٧٢٤٨) شيخ المصنف هنا.

<sup>(</sup>Y) قوله: «قال أبوحاتم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «هو الفضيل بن» وقع في (د): «الفضيل هو ابن».





## 1)

### ٥٨- تَكَالِكَالِحُ -٥٨

#### ١- بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

٥ [٢١٧٦] أخب رُا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ - وَذَكَ رَ السَّاجِيُّ آخَرَ مَعَ هُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْحُولَانِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ الْحُمُولِيَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ السَّمَوَاتِ عَمْرٍ و يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيَّ يَقُولُ : «قَدَّرَ اللهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ عَمْرُ و يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيَّ يَقُولُ : «قَدَّرَ اللهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَاتَبَ اللَّهُ جَالَتَكَا مَنْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ

٥ [٢١٧٧] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَّ مُنْ فَيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : حَانَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا يُخَالِفُونَ هُ فِي الْمَخْرُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا يُخَالِفُونَ هُ فِي الْمَخْرُومِينَ فِي ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى الْفَدَرِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وَبُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر : ٤٧ - ٤٩].

[الثالث: ٥٩]

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ، من الأصل.

٥ [٦١٧٦] [التقاسيم: ٣٨٥٢] [الإتحاف: عه حب حم كم ١١٩٥٩] [التحفة: م ت ٥٨٨٥].

٥ [٦١٧٧] [التقاسيم: ٤٢٢٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٩٢٧].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

### الإخشار فن مَوْرِيْكِ مِعِيْكَ الرَّجْبَانَ





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلْفَةً إِلَّا كَانَ وَلَا شَيْءَ غَيْرَهُ

٥ [٦١٧٨] أَخْبَ رُا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِشْكَابَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَكَّادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ قَالَ : كُنْتُ ٣ جَالِسَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَنَاقَتِي مَعْقُولَةٌ بِالْبَابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ (١) مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَ عَنْ اللَّهِ مَا كَانَ؟ قَالَ عَلَيْهِ نَفَرٌ اللَّهُ وَلَنَاكَ لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ ، وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ عَلَيْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ ، وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ عَلَيْهُ : كَانَ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ كَتَبَ فِي الذِّيْرِ كُلُّ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكُتُهَا . [الثالث: ٢٧]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ اللَّهُ فِيهِ قَبْلَ حَلْقِهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

٥ [٦١٧٩] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء ، قَالَ : حَدُّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : «هَلْ تَرَوْنَ لَيْلَةَ الْبَنْدِ الْقَمَرَ أَوِ الشَّمْسَ بِغَيْرِ سَحَابٍ؟» ، قَالُوا : رَبُّنَا يَوْمَ اللَّهِ أَعْظَمُ (٢) » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ لَنَعْم ، قَالَ : «فَاللَّهُ أَعْظَمُ (٢) » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ قَالَ : «فِي عَمَاءِ ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ » .

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ قَالَ : «فِي عَمَاءٍ ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ » .

[الثالث: ٦٧]

٥ [ ٦١٧٨] [ التقاسيم: ٧٤٠ ] [ الإتحاف: حب خز ١٥٠٣١ ] [ التحفة: خ ت س ١٠٨٢٩ ] . ١ / ٨ ] ب] .

<sup>(</sup>١) النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

٥ [٦١٧٩] [التقاسيم: ٤٧٣٥] [الموارد: ٣٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٤٤٧] [التحفة: د ق ١١١٧٥].

<sup>(</sup>٢) (أعظم) في (د): (أعلم).





قَالُ البِعامُ خَيْكَ : وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَيْثُ (() (فِي غَمَامِ) (() إِنَّمَا هُوَ (فِي عَمَاءِ (()) ، يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْخَلْقَ لَا يَعْرِفُونَ خَالِقَهُمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ ، إِذْ كَانَ وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ - لِأَنَّهُ خَالِقُهَا - وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ - لِأَنَّهُ خَالِقُهَا - كَانَ مَعْرِفَةُ الْخَلْقِ إِيَّاهُ كَأَنَّهُ كَانَ فِي عَمَاءٍ عَنْ عِلْمِ الْخَلْقِ ، لَا أَنَّ اللَّهَ كَانَ فِي عَمَاءٍ (١٤) ، وَلَا شَعْرِفَةُ الْخَلْقِ إِيَّاهُ كَأَنَّهُ كَانَ فِي عَمَاءٍ (١٤) ، وَذَ هَذَا الْوَصْفُ شَبِيهٌ بِأَوْصَافِ الْمَخْلُوقِينَ .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرْشُ قَبْلَ خَلْقِ اللَّهِ ﷺ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

٥[٦١٨٠] أخبر النّضر بن مُحَمَّد بن الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بن مُوسَى الْعَبْسِيُ (٥) ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَيَنْ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ » قَالُوا : وَسُولِ اللّهِ وَيَنْ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ » قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَعْطِنَا ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ ؛ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ » ، قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَمْ يَكُنْ اللّهِ وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ وَلَمْ يَا أَوْلُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يَلْ اللّهُ وَلَمْ يَلْمُ اللّهُ وَلَمْ يَعْ وَلَمْ يَعْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْ اللّهُ وَلَمْ يَعْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللهُ اللّهُ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) احيث، فوقه علامة لحق في الأصل ، وأمامه في الحاشية كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) قوله: (في غمام) كذا للجميع، ولم نقف على رواية لحماد بن سلمة بهذه اللفظة، قال الخطابي في اغريب الحديث، (٣/ ٢٤٢): اورواه بعضهم: (في غمام)، وليس بمحفوظ،

<sup>(</sup>٣) (عياء) في (ت) في هذا الموضع والذي يليه: «عيا»، قال الخطابي في «غريب الحديث»: «قوله: «في عياء» يرويه بعض المحدثين: «في عمل» مقصور على وزن: عصا وقفا، يريد أنه كان في عَمل عن الخلق، وليس هذا بشيء، وإنها هو «في عياء»، ممدودًا». اهـ.

<sup>(</sup>٤) وعياءا في (ت): اغياما.

٥ [٦١٨٠] [التقاسيم: ٤٤٧٧] [الإتحاف: حب حم ١٥٠٣٠] [التحفة: خ ت س ١٠٨٢٩]، وسيأتي برقم: (٧٣٣٤).

۵[٨/٢ب]. وما العبسي نسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>(</sup>٦) الفقه: الفهم، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة. (انظر: النهاية، مادة: فقه).

<sup>(</sup>٧) (يكن) في (ت) : «يك» .





شَيْءٌ قَبْلَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ » ، قَالَ : ثُمَّ أَنَّاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عِمْرَانُ بْنَ حُصَيْنٍ ، رَاحِلَتَكَ أَدْرِكْهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا ، وَايْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ .

[الثالث: ٢٥]

ه [٦١٨١] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْيُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَفْسِهِ وَهُ وَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَفْسِهِ وَهُ وَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » . [الثالث : ٦٨]

قَالُهُ عَلَيْكَ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ: "وَهُوَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ» مِنْ أَلْفَاظِ الْأَصْدَادِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا ، يُرِيدُ بِهِ تَحْتَ الْعَرْشِ لَا فَوْقَهُ ، كَقَوْلِهِ جَلَقَظَلا : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ ﴾ [الكهف : ٧٩] يُرِيدُ بِهِ : أَمَامَهُمْ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ وَرَاءَهُم لَكَانُوا قَدْ جَاوَزُوهُ ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَقَظَلا : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَ ثَلًا مَّا ابَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَقَظَلا : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَ ثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة : ٢٦] أَرَادَ بِهِ : فَمَا دُونَهَا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ» أَرَادَ بِهِ: لَمَّا قَضَىٰ حَلْقَهُمْ ١٠

٥ [٦١٨٢] أَضِوْ ابْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَظِيْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَظَيْرٌ قَالَ: سَمِعْتُ - رَحْمَتِي غَضَبِي»، «لَمَّا قَطَى اللَّهُ الْحَلْقُ كَتَبَ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتْ - أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ - رَحْمَتِي غَضَبِي»، قَالَ: «فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»، أَوْ كَمَا قَالَ.

<sup>0 [</sup> ٦١٨١ ] [التقاسيم : ٤٧٤١ ] [الإتحاف : خز حب حم ١٨٢٣ ] [التحفة : ت ق ١٤١٣ – خ ١٢٤٩٤ – خ م س ١٣٨٧ – خ س ١٣٨٧ – س ١٣٩١٨ ] ، وسيأتي : (٦١٨٢) (٦١٨٣) .

۵[۸/۳]].

۵[۸/۳ب].

٥ [ ٢١٨٢ ] [التقاسيم : ٢٧٤٢ ] [الإتحاف : حب حم ٢٠٠٦ ] [التحفة : خ م س ١٣٨٧٣ – م ١٣٧٠ – س ١٣٧١ - س ١٣٩١٨ – خ ١٣٨٢ – خ ١٣٨٢ – خ س ١٣٨٢ – خ ١٢٤١٨ ] ، وتقدم : (١٨١٦ ) وسيأتي : (٦١٨٣ ) .





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كِتْبَةَ اللَّهِ الْكِتَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ

ه [٦١٨٣] أخب را إسماعيل بن دَاوُدَ بنِ وَرْدَانَ (١) بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بن حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَةَ : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَلَبَتْ عَلَىٰ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ نَفْ سِهِ الرَّحْمَة : أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ جَلْفَظَا عَلَدَ الرَّحْمَةِ الَّتِي يَرْحَمُ بِهَا(") عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [٦١٨٤] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي هِنْدِ، عَنْ أَبِي مَا نَا عُنْمَانَ ، عَنْ مَالْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةِ مَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةِ طِئَة وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرْفِ مِنْهَا رَحْمَةً (\*) مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ (\*) وَالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً (\*) ، فَبِهَا تَعْطِفُ وَلِيَانَ السَّمَوَاتِ (أَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَحَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَحَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ يَامَةِ أَكُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِائَةٌ مِائَةً مِنْ الْقِيَامَةِ أَكُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِائَةٌ ». [النالث: ١٨٠]

٥ [٦١٨٣] [التقاسيم: ٤٧٤٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٤٤٣] [التحفة: ت ق ١٣٩٥ - خ ١٢٤٩٤]، وتقدم: (٦١٨١) (٦١٨٢).

<sup>(</sup>١) اوردان، في الأصل: اورادن، ، وهو خطأ ، وينظر: االإتحاف، ، الثقات، للمصنف (٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (س) (٤ ١/ ٤ ١): «أنبأنا».

<sup>.[</sup>ˈt/٨]û

<sup>(</sup>٣) قوله : (يرحم بها) وقع في (ت) : (بها يرحم) .

٥[٦١٨٤][التقاسيم: ٤٧٤٤][الإتحاف: عه حب كم م حم ٥٩٤٨][التحفة: م ٢٥٠٠].

<sup>(</sup>٤) قبل «أبي» في الأصل، (ت) : «ابن» ، وهو خطأ ، وجعله محقق (س) (١٤/١٤) كالمثبت ، وهو الصواب كيا في : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٥) الطباق: الغشاء، والطبق: كل غطاء لازم على الشيء. (انظر: النهاية، مادة: طبق).

<sup>(</sup>٦) (السموات) في (ت): (السماء) ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>(</sup>٧) بعد (رحمة) في (ت): (واحدة) .

### الإخسيران فانقراب وعيائ الراجبان



### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُكْمِلُ اللَّهُ هَذِهِ الرَّحْمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٣

ه [٦١٨٥] أخب را أخمدُ بن مُحمَّد بن الْحُسَيْنِ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي الْحَسَنُ (٢) بن عن عين ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الْمَلِكِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مِاثَةَ رَحْمَةٍ ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحُوثُ عَلَى أَوْلَادِهَا ، وَأَخْرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . الْوُحُوثُ عَلَى أَوْلَادِهَا ، وَأَخْرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[النالث: ٦٨]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ تَعَطُّفِ الْوَحْشِ (٤) عَلَى أَوْلَادِهَا لِخُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ تَعَطُّفِ الْوَحْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لِلْجُزْءِ الْوَاحِدِ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّحْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ه [٦١٨٦] أخبر للمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْبْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ اللهُ عَلَيْ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنْ ابْنُ اللَّهُ عَلَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ : ﴿جَعَلَ الله عَلَيْرَالِ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿جَعَلَ الله عَلَيْرَالُولُ اللهِ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهِ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهِ عَلَيْلَا اللّهُ عَلَيْرَالُهُ اللّهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهُ عَلَيْرَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

<sup>4[</sup>٨/٤ ب].

٥ [٦١٨٥] [التقاسيم: ٤٧٤٥] [الإتحاف: حب حم ١٩٥٣٥] [التحفة: خ ١٣٠٠٠ خ ١٣١٦١ - م ١٤٠٠٦ - ت ١٤٠٧٧ - م ق ١٤١٨٣].

<sup>(</sup>١) قوله: (أحمد بن محمد بن الحسين) وقع في الأصل: (محمد بن أحمد بن الحسين)، ووقع في «الإتحاف»: (أحمد بن محمد بن الحسن)، وسبق التنبيه عليه، وينظر: (١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) (الحسن) في الأصل: (الحسين) ، وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٣) (حدثنا) في (ت): (أخبرنا).

<sup>(</sup>٤) «الوحش، في (ت): «الوحوش،، قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٦١): ««الوحش»: كل شيء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جمعه». اهـ.

٥ [٦١٨٦] [التقاسيم: ٤٧٤٦] [الإتحاف: مي عه حب ١٨٦٣٢] [التحفة: خ ١٣٠٠٥ - خ ١٣١٦١ - م ١٤٠٠٦ - ت ١٤٠٧٧ - م ق ١٤١٨٣].

<sup>·[[0/</sup>A]





عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِتُ ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ (١) . [النالث : ٦٨]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ جَافَتَا وَقُدْرَتِهِ سَوَاءً كَانَ مَحْبُوبَا أَوْ مَكْرُوهَا وَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ جَافَتَا وَقُدْرَتِهِ سَوَاءً كَانَ مَحْبُوبَا أَوْ مَكْرُوهَا وَ ١٩٨٧] أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ رَيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ (١) ، قَالَ : أَذْرَكْتُ نَاسًا عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ (١) ، قَالَ : أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلِيْ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (٣) ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ» .

[النالث: ١٠]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي (٤) قَضَى اللَّهُ أَسْبَابَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا شَيْئًا

ه [٦١٨٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ اللهِ

٥ [٦١٨٧] [التقاسيم: ٣٧٠٧] [الإتحاف: عه حب ط حم ٩٨٠٤] [التحفة: م ٧١٠٣].

(٣) الكيس: العقل. (انظر: جامع الأصول) (١١٨/١٠).

(٤) بعد (التي) في (ت): (قد).

٥ [ ٦١٨٨ ] [ التقاسيم : ٢٧٥٤ ] [ الموارد : ١٨١١ ] [ الإتحاف : حب ١٦٢٠ ] .

합[시/기].

<sup>(</sup>۱) [٨/ ٥ ب]. بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار عن استقرار الشمس في كل ليلة من ليالي الدنيا، أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي فر قال: سألت رسول الله على عن قول الله عَلَيْكِا: ﴿وَٱلشَّمْسَ ﴾ ... ، ولم يكمل الحديث، وفي الحاشية أثر كلام غير واضح، وكأنه ضرب عليهما، وسيأتيان بتهامهما (٦١٩٠).

<sup>(</sup>٢) «اليهاني» في الأصل: «اليهام»، أو: «التهام»؛ فهو غير منقوط المثناة، وهو خطأ، وجاء في «الإتحاف»: «طاوس بن كيسان» غير منسوب، وهو: طاوس بن كيسان اليهاني، وينظر: «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٩١)، وينظر أيضًا: «الموطأ» للإمام مالك (٣٣٣٩)، فالحديث عنده عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، به .

### الإجسِّالُ في تَقَرِّلُ عِيكِ الرِّجِبَّانَ ا





أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَرَغَ اللهُ إِلَىٰ كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَمْسٍ : مِنْ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَأَثَرِهِ ، وَمَضْجَعِهِ » .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَعَ إِلا قَدْ جَعَلَ لِقَضَايَاهُ أَسْبَابًا تَجْرِي لَهَا

٥ [٦١٨٩] أَضِعْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعَلَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدِ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ﴾ قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعَلَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدِ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ﴾ قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الدُّنْيَا

٥ [٦١٩٠] أَضِوْمُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَيْنُ بْنُ أَنِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرّ حَرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ جَلَقَعَلا : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [يس : قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ جَلَقَعَلا عَنْ اللهِ جَلَقَعَلا : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [يس : ٢٨] ٥ ، قَالَ : «مُسْتَقَرُهَا تَحْتَ الْعَرْشِ» .

### ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ تَحْتَ الْعَرْشِ كُلَّ لَيْلَةٍ

٥ [٦١٩١] أخبع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

٥ [٦١٨٩] [التقاسيم: ٢٧٢٤] [الموارد: ١٨١٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٧٧٩] [التحفة: ت ١١٨٣٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أيوب: أو بها» ليس في الأصل، وينظر: «سنن الترمذي» (٢٢٨٨)، «مسند الإمام أحمد» (٣٠١/٢٤)، «الأدب المفرد» للبخاري (٧٨٠).

٥[ ٦١٩٠] [التقاسيم: ٥٠٠٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٤٤] [التحفة: خ م د ت س ١١٩٩٣]، وسيأتي: (٦١٩١) (٦١٩٢).

۵[۸/۲ب].

٥ [ ٦١٩١] [التقاسيم: ٥٠٠٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٤٤] [التحفة: خ م د ت س ١١٩٩٣]، وتقدم: (٦١٩٠) وسيأتي: (٦١٩٢).





أَخْبَرَنَا (١٠) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّتَنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ، قَنْ وَمُنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ: «أَتَدُرُونَ أَيْنِ تَلْهَ مَنْ تَلْمَعُ الْعَرْضِ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ مَاجِلَةَ ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ازتَفِعي ، ارْجِعِي مِنْ حَيْنُ جِنْتِ، فَتَرْجِعُ فَتَطْلُعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ مَاجِلَةً هُ ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ، ارْجِعِي مِنْ حَيْنُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتَطْلُعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ مَا الْعَدْ مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ مَا عَلَيْكِ مَنْ مَظْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ، ارْجِعِي مِنْ حَيْنُ جِئْتِ ، فَتَرْجِعُ فَتَطْلُعُ مَا لِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخْرِعُ فَتَطْلُعُ مَنْ مَظْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكُو النَّالَ مَا يَعْمُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَغْرِيكِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِيهِ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْشِ، فَيْقَالُ لَهَا : ارْتَفِعي ، فَاطْلُعُ مِنْ مَغْرِيكِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِيهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمَرْفِى مَنْ مَنْ فَلِكَ ؟ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِلَى اللَّهُ عَنْ الْكَالِكَ ؟ حِينَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَو كَسَبَتْ فِي اللَكَ ؟ وَينَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَهُ اللَهُ الْمَالِيكَ عَلْكُولُ الْمَالُولُ اللَهُ الْقَالُ اللَكَ ؟ وَينَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْمُعَلِي اللَهُ الْمُلْعُلِهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى الْمَنْ الْمِ

قَالُ الله عَلَيْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ: عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، وَالْمَشْهُورُ هَذَا الْخَبَرُ: عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَاسْتِئْذَانِهَا فِي الطُّلُوعِ ١

٥ [٦١٩٢] أخبرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاللهُ وَاللهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : كُنْتُ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِئُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوبِ السَّمْسِ ، فَقَالَ : «أَتَدُرُونَ أَيْنَ تَغْرُبُ

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (س) (١٤/ ٢١) : «أنبأنا» .

<sup>·[[\/\]</sup> 

۵[۸/۷ب].

٥[٦١٩٢] [التقاسيم: ٢١٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٤٤] [التحفة: خ م د ت س ١١٩٩٣]، وتقدم: (٦١٩٠) (٦١٩١).



الشَّمْسُ؟»، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَذْهَبُ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا، فُمَّ تَسْتَأْذِنُ لَهَا، وَتَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُب، وَبُهَا، فُمَّ تَسْتَأْذِنُ لَهَا، وَتَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُب، وَبُهَا، فُمُ قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّقَتَلِا الْمَلَاثِكَةَ وَالْجَانَّ مِنْهُ

ه [٦١٩٣] أخبرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : خَدْرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ ٢ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا قَدْ وُصِفَ (٢) لَكُمْ » .

[النالث: ٢٦]

### ذِكْرُ وَصْفِ أَجْنَاسِ الْجَانِّ الَّتِي عَلَيْهَا خُلِقَتْ

ه [٦١٩٤] أَضِهُ النِّنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ وَهُهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ وَهُهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ : «الْحِنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافِ : عَنْ أَبِي الْهَوَاءِ ، وَصِنْفٌ يَحُدُونَ فَي الْهَوَاء ، وَصِنْفٌ يَحُدُونَ " وَيَظْعَنُونَ " . وَصِنْفٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاء ، وَصِنْفٌ يَحُدُونَ " وَيَظْعَنُونَ " .

[الثالث: ٦٦]

<sup>(</sup>١) (وتوشك) في (ت): (توشك).

٥ [٦١٩٣] [التقاسيم: ٢٦٦٨] [الإتحاف: حب عه حم ٢٢١٢] [التحفة: م ١٦٦٥].

**<sup>☆[^\^</sup>**]]

<sup>(</sup>٢) (وصف) في الأصل: (وصفت)، والحديث كما أثبتناه في (صحيح مسلم) (٣١١٣) من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [ ٦١٩٤] [التقاسيم: ٢٦٦٧] [الموارد: ٢٠٠٧] [الإتحاف: حب كم ١٧٤٢٢].

<sup>(</sup>٣) (يحلون) في الأصل: «يرتحلون» ، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٢١٤).



### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِنَّ تَقْتُلُ أَوْلَادَ آدَمَ إِذَا شَاءَتْ

٥ [٦١٩٥] أخبو البن قُتيبة ، قال : أخبرنا (١) يزيد بن مؤهب (٢) ، عن ابن عجلان ، عن أب صنيفي أبي سعيد صنيفي أبي سعيد (٢) مؤلى الأنصار أخبر به (١) ، عن أبي السائب قال : أتيث أبا سعيد المحدري ، فبينا أنا جالس عِنْدَه سمِعْتُ تَحْتَ سريرهِ تحريكَ شيء ، فنظرتُ فإذا حيّة المحدري ، فبينا أنا جالس عِنْدَه سمِعْتُ تَحْتَ سريرهِ تحريكَ شيء ، فنظرتُ فإذا حيّة المحدودي المحدري ، فقال أبو سعيد : ما لك؟ قُلْتُ : حيّة هاهنا ، قال : فنريد ماذا؟ قُلْتُ : أريد قفمتُ ، فقال أبو سعيد يكانَ في هذا فقمت البين ، فلما كانَ يؤمُ الأحزاب استأذن إلى أهله ، وكان حديث عهد بعوس (٥) ، فأذن المرشول الله علي وأمره أن يذه من ينده من المحد ، فأتن داره فوجد امرأته قائمة على بساب المبين ، فأشار إليها بالرفح ، فقالت : لا تعجل على حتى تنظر ما أخرجني ، فذخل المبينة فاذا حيّة منكرة ، فطعنها بالرفح ، فم خرج بها في الرفح تسرتكم . فقال ا : «لا أنيث فأذا عنة فقالوا : ادع الله أن يرد صاحبتنا ، فقال : «المنتغفروا لصاحبكم ، فم قال : «إن نقرا مِن المجن بالمهدينة قد أن يرد صاحبتنا ، فقال : «المتغفروا لصاحبكم ، فم قال : «إن نقرا مِن المجن بالمهدينة قد أسلكموا ، فإذا رأيه أخذا منه أحدا منهم فحذوه فكرة مؤات ، فم قال : «إن تفرا مِن المحد بالمناو ، فه أن تفتأكوه فاقتُكوه مناه أله بعد المناه المناد ، في المناه المناه المناه المناه أخذا منهم فحذوه فكرت مرات ، فم قال : «إن بدا لكم أن تفتكوه فاقتُكوه و النان : ١٤٤ المناكوا ، فإذا رأيتهم أحدا منهم فحذوه فكرت مرات ، فم قال : بين بدا لكم أن تفتكوه فاقتُكوه فاقتُكوه و تكرت مرات ، فم قال : المناد الكم أن تفتكوه فاقتُكوه و تكرت مرات ، فم إن بدا لكم أن تفتكوه فاقتُكوه و المناد ، والمناه المناه الم

٥ [٦١٩٥] [التقاسيم: ٢٣٩٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ٥٧٩٩] [التحفة: ت سي ٤٠٨٠ - م د ت س ٤٤١٣ .

<sup>(</sup>١) اأخبرنا في (ت): احدثنا .

<sup>(</sup>٢) بعد قوله: «يزيد بن موهب» في (س) (٢٧/١٤) خلافا لأصله الخطي: «عن الليث» ، وقال ابن حجر في «الإتحاف»: «سقط بين يزيد بن موهب وابن عجلان رجل ؛ وأظنه الليث بن سعد ، والله أعلم» . وهو مذكور في «سنن أبي داود» (٥٢١٥) عن يزيد بن موهب به ، وفي «مسند أحمد» (٢١/١٧) عن يونس بن محمد المؤدب ، عن الليث به .

 <sup>(</sup>٣) قوله: (صيفي أبي سعيد) وقع في الأصل: (صيفي بن سعيد)، وهو خطأ؛ فهو: صيفي بن زياد
 الأنصاري، أبوزياد، ويقال: أبو سعيد المدني، وينظر: (الإتحاف)، (تهذيب الكمال) (١٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أخبر به) وقع في (ت) ، (الإتحاف): (أخبره) .

۵[۸/۸ب].

<sup>(</sup>٥) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

### الإجيئيان فانقرن بجيمية ارنجبانا





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا هِيَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ه [٦١٩٦] أخبرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّوَ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ : هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . [الثالث : ٧٨]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ طُولِ الدُّنْيَا وَمُدَّتِهَا فِي جَنْبِ بَقَاءِ الْآخِرَةِ وَامْتِدَادِهَا

ه [٦١٩٧] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْرُ يَقُولُ : أَبِي حَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْرُ يَقُولُ : «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ السَّبَابَةَ فِي الْيَمَ (٢) ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ السَّبَابَةَ فِي الْيَمَ (٢) ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ (٣)؟» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «حَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا» أَرَادَ بِهِ: مِنْ قَبْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا

ه [٦١٩٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، سَمِعَ قَسَامَةَ بُنَ زُهَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا

۵[۸/۹]].

٥[٦١٩٦][التقاسيم: ٥٢٢٠][الإتحاف: حب حم ٢٠١٧]، وسيأتي: (٧٤٦٠).

<sup>(</sup>١) قبل : (سوط) في (س) (١٤/ ٢٨) : (والله لقيد) بالمخالفة لأصله الخطي .

ه [٦١٩٧] [التقاسيم: ٣٨٣٨] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٥٤٧] [التحفة: م ت س ق ١١٢٥٥]، وتقدم: (٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) اليم: البحر. (انظر: القاموس، مادة: يمم).

<sup>(</sup>٣) (يرجع) في (ت): اترجع، [٨/٩ ب].

٥ [٦١٩٨] [التقاسيم: ٣٠٣٨] [الموارد: ٢٠٨٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٢٥٢] [التحفة: د ت ١٩٠٢٥].





مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَىٰ قَـنْرِ الْأَرْضِ ، مِـنْهُمُ الْأَحْمَـرُ وَالْأَسْوَدُ ، وَالْأَبْيَضُ وَالْأَصْفَرُ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ (١) ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» . [الثالث : ٤]

### ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي حَلَقَ اللَّهُ جَلَقَكَ إِلَّهُ ادْمَ عَلَيْهُ فِيهِ

ه [٦١٩٩] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُقَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اسْرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ (٢) جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة ، عَنْ حَجَّاجُ ۞ بْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ (٢) جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيّة ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ خَالِد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ بِيدِي فَقَالَ : «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى التُّرْبَة يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحْدِ ، وَخَلَقَ الشَّحرَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء ، وَبَكَ قَ الشَّحرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخِرِ الْأَرْبِعَاء ، وَبَكَ قَ الدَّوَابُ يَوْمَ الْحُمْعِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آخِرِ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ آخِرِ الْحُمْعِي مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آخِرِ اللَّهُ عَنْ الْحُمْعِي مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آخِرِ اللَّهُ مِنْ آخِرِ مِنَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ ؟» .

### ذِكْرُ وَصْفِ طُولِ آدَمَ حَيْثُ حَلَقَهُ اللَّهُ جَائَثَكُ ا

٥ [٦٢٠٠] أخب را ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْة : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْة : «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ - وَطُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعًا (٤) - فَلَمَّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) الحزن: الغليظ الخشن. (انظر: النهاية ، مادة: حزن).

<sup>0[9917][</sup>التقاسيم: ٣٠٣٩][الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٩٩٣][التحفة: م س ١٣٥٥٧]. 1 1 / ١٠ أ].

<sup>(</sup>٢) قوله : «ابن جريج» وقع في الأصل : «جريج» ، وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «مسند أحمد» (١٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) البث: النشر. (انظر: النهاية، مادة: بثث).

ه [٦٢٠٠] [التقاسيم: ٣٠٤٠] [الإتحاف: خز حب حم ٢٠١٧٣] [التحفة: خ م ١٤٧٠٢ - م ١٤٨٥٨]، وسيأتي: (٦٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) الذراع: مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

۱۰/۸]۵ ب].



ذُرُيِّتِكَ»، قَالَ: «فَلَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؛ فَزَادُوهُ: وَرَحْمَهُ اللَّهِ»، قَالَ: «فَكُلُ مَنْ يَذُكُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ».

[الثالث: ٤]

قَالُ البِحاتم: هَذَا الْخَبَرُ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ ، وَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى أَهْل الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ السُّنَنَ ، وَيَذُبُّونَ عَنْهَا ، وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَفَهَا بِأَنْ قَالَ : لَيْسَتْ تَخْلُو هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ أَنْ تُنْسَبَ إِلَىٰ اللَّهِ ، أَوْ إِلَىٰ آدَمَ ؛ فَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ (١) كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا إِذْ ﴿ لَيْسَ كَمِعْلِهِ عَنْ مَ ﴾ [الشورى: ١١]، وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى آدَمَ تَعَرَىٰ الْخَبَرُ عَن الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَكَّ (٢) أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، لَا عَلَىٰ صُورَةِ غَيْرِهِ ، وَلَـوْ تَمَلَّقَ قَائِلُ هَذَا إِلَىٰ بَارِئِهِ فِي الْخَلْوَةِ ، وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فِي لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ لَكَانَ أَوْلَىٰ بِهِ مِنَ الْقَدْحِ فِي مُنْتَحِلِي السُّنَنِ بِمَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ ، وَلَيْسَ جَهْلُ الْإِنْسَانِ بِالشَّيْءِ دَالًّا عَلَىٰ نَفْي الْحَقِّ عَنْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى ﷺ إِذَا صَحَّتْ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَا تَتَنضَادُّ وَلَا تَتَهَاتَرُ<sup>(٣)</sup> وَلَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ ، بَلْ لِكُلِّ خَبَرِ مَعْنَى مَعْلُومٌ يُعْلَمُ ، وَفَصْلُ صَحِيحٌ يُعْقَلُ ، يَعْقِلُهُ الْعَالِمُونَ ؛ فَمَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا بِقَوْلِهِ ﷺ : «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» : إِبَانَةُ فَضْلِ آدَمَ عَلَىٰ سَاثِرِ الْخَلْقِ ، وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ آدَمَ ، وَالْفَاثِدَةُ مِنْ رُجُوعِ الْهَاءِ إِلَىٰ آدَمَ دُونَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْبَارِئِ جُلْقَتَلا - جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُسْبَهُ بِشَيْء مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - أَنَّهُ جَلَقَيَّا جَعَلَ (٤) سَبَبَ (٥) الْخَلْقِ الَّذِي هُوَ الْمُتَحَرِّكُ النَّامِي بِذَاتِهِ اجْتِمَاعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ ، ثُمَّ زَوَالَ الْمَاءِ عَنْ قَرَارِ الذَّكَرِ إِلَىٰ رَحِمِ الْأُنْثَىٰ ، ثُمَّ تَغَيُّرُ (١) ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) بعد اسم الجلالة في الأصل: «أو إلى آدم، فإن نسبت إلى الله»، ولعله تكرار من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) (شك) في (ت): ايشك،

**企[人//门]**。

<sup>(</sup>٣) قوله : «تتضاد ولا تتهاتر» وقع في الأصل : «تضاد ولا تهاتر» بحذف إحدى التاءين في كل فعل.

<sup>(</sup>٤) (جعل) في (ت) : (يجعل) . (٥) بعد (سبب) في (ت) : اخلق، .

<sup>(</sup>٦) اتغيرا في (ت): اتغييرا.



إِلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ ، ثُمَّ إِلَى الْمُضْعَةِ ، ثُمَّ إِلَى الصَّورَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْوَفْتِ الْمَمْدُودِ فِيهِ ، ثُمَّ الْخُرُوجِ مِنْ قَرَارِهِ ، ثُمَّ الرَّضَاعَ ، ثُمَّ الْفِطَامَ ، ثُمَّ الْمَرَاتِبَ الْأَخْرَ – عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا – إِلَى حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ ، هَذَا وَصْفُ الْمُتَحَرِّكِ النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقُ اللَّهِ جَافَقَالِا – إِلَى حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ ، هَذَا وَصْفُ الْمُتَحَرِّكِ النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَخَلْقُ اللَّهِ جَافَقَالُا اللَّهِ جَافَقَالُا اللَّهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ عَلَيْهَا – وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا – مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ تَقُدُمُهُ (1) أَذَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ النَّيْ مَنْ قَلْمُ مُ اللَّهُ بِهَذَا فَضَلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَة تَجُونِ عَلْمَ اللَّهُ بِهَذَا فَضَلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَة تَجُونِ عَلَىٰ اللَّهُ بِهَذَا فَضَلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَة قَعَلَمُ اللَّهُ بِهَذَا فَضَلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَة وَمُضَعْقَة ، وَلَا مُضْعَة فَرَضِيعًا فَوَلِمَ اللَّهُ مِنْ رَعَمَ أَنْ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشُويَةٌ يَرُوونَ عَمْ اللَّهُ عَلَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشُويَةٌ يَرُوونَ مَا لَا يَعْقِلُونَ ، وَيَحْتَجُونَ بِمَا لَا يَدْرُونَ (1) .

ه [٦٢٠١] أخبر في عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ اللَّهُ أَجْوَفَ (٤) قَالَ : طَفِرْتُ (٥) بِه ؛ خَلْقُ لَا يَتَمَالَكُ ، . [الثالث : ٤]

### ذِكْرُ حَمْدِ آدَمَ رَبَّهُ لَمَّا خَلَقَهُ بِإِلْهَامِهِ عَلْفَيَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ

٥ [٦٢٠٢] أخبر أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

۵[۸/۱۱ب].

<sup>(</sup>١) التقدمه في (ت): التقدمة . (٢) النغيير » في الأصل: التعيين » .

<sup>(</sup>٣) سبق التنبيه على مثل هذا الكلام ، وينظر: (٥٦٤١).

٥ [ ٢٠١١] [ التقاسيم: ٣٠٣٢] [ الإتحاف: حب عه كم م حم ٥٨٦] [ التحفة: م ٣٦٦] .

**<sup>☆[∧\</sup> ۲/ أ]** .

<sup>(</sup>٤) الأجوف: الذي له جوف . (انظر: النهاية، مادة: جوف) .

<sup>(</sup>٥) (طفرت) في (ت): (ظفرت).

٥ [ ٢٠٢٦] [التقاسيم: ٣٠٣٣] [الموارد: ٢٠٨٠] [الإتحاف: حب ١٧٩٨] [التحفة: سي ١٤٨٥٢ – ت سي ١٢٩٥٥ – ت سي ١٢٩٥٥ – ت سي



حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِم (١ ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم (١ ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ أَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَقَالَ (٢) لَهُ رَبُّهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؛ فَلِذَلِكَ حَلَقَ اللَّهُ أَنْ مَا لَهُ أَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَقَالَ (٢) لَهُ رَبُّهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؛ فَلِذَلِكَ مَنَهُ عَضَبَهُ » .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ» أَرَادَ بِهِ بَعْدَ نَفْحِ الرُّوحِ فِيهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ» أَرَادَ بِهِ بَعْدَ نَفْحِ الرُّوحِ فِيهِ وَ اللَّهِ عَلَى : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ : «لَمَّا حَمَّادُ لا بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَمَّا نَفَحَ اللهُ فِي آدَمَ الرُّوحَ (\*) ، فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَسَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ».

[الثالث: ٤]

ذِكْرُ إِخْرَاجِ اللَّهِ جَانَءَ اللَّهِ جَانَءَ اللَّهِ عَلَمْ عِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ حَالِقُهَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ

ه [٦٢٠٤] أَضِهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْسَارِيُّ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَادِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْنَ سُيْلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ

<sup>(</sup>١) قوله: (عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم» وقع في الأصل: (عن حفص بن عاصم ، عن خبيب بن عبد الرحمن) ، وهو خطأ ، وينظر: (الإتحاف) .

<sup>(</sup>٢) (فقال) في (د): (قال) .

٥ [ ٦٢٠٣] [التقاسيم: ٣٠٣٤] [الموارد: ٢٠٨١] [الإتحاف: حب كم ٥٨٧].

۵[۸/۲۱ ب].

 <sup>(</sup>٣) قوله: (لما نفخ الله في آدم الروح) وقع في الأصل: (لما نُفخ في آدم).

٥ [ ٦٢٠٤] [التقاسيم: ٣٠٣٥] [الموارد: ١٨٠٤] [الإتحاف: حب ط كم حم ١٥٧٩٤] [التحفة: دت س ١٠٦٥٤].

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (حدثنا).





(ذُرِّيَاتِهِم) (١) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّحُمُ قَالُواْ بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآيَة. قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ الْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهَا ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلَاهِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ بِيمِينِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلاهِ إِنَّ اللَّهَ خَلَق آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى (٢) ظَهْرِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلاهِ لِلنَّادِ ، وَبِعمَلِ أَهْلِ النَّادِ يَعْمَلُونَ » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ النَّادِ يَعْمَلُونَ » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَق الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ النَّادِ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالُ أَهْلِ النَّادِ ؛ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا خَلَق الْعَبْدَ لِلنَّادِ ؛ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا خَلَق الْعَبْدَ لِلنَّادِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا خَلَق الْعَبْدَ لِلنَّادِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْمُعَلِّ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّالُ وَاللَّهُ عَمَلُ أَهُ لِللَّالُو ، فَيُدْخِلَهُ بِعِمَلِ أَهُ لِللَّادِ ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّالِ عَمْلُ النَّادِ ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّادِ ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّادِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّالِ وَالْعَلَى النَّالُ وَا خَلَق الْعَبْدُ اللَّهُ وَلَا النَّادِ وَتَعْلَى اللَّهُ النَّالِ عَمْلُ النَّارِ ، فَيُدْخِلُهُ بِعُمُلُ أَلْهُ النَّادِ ، فَيُدُعِلُهُ النَّادِ ، فَعَمْلُ النَّادِ عَلَى الْعَلْمُ النَّادِ ، فَيَا مُعْمَلُ أَلُو النَّادِ ، فَيُدْخِلُهُ النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّادِ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّادِ عَلَى

ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُ حَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ الْفَعَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ اللّهِ وَ الْحَبَرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ( نَ ) أَبِي ذُبَابٍ ، حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ( نَ ) أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: «﴿ ذُرِيًا تِهِمْ ﴾ ، بالألف على الجمع مع كسر التاء ، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب ، وينظر: «النشر في القراءات العشر».

٥[٨/٦١]].

<sup>(</sup>Y) اعلى الأصل.

<sup>(</sup>٣) فيم : في أي شيء؟ (انظر : المصباح المنير ، مادة : في) .

٥[٥٠٦٦][التقاسيم: ٣٠٣٦]، [الموارد: ٢٠٨٢][التحفة: ت سي ١٢٩٥٥ – س ١٢١٥١ – سي ١٢٤٩٨ – سي ١٣٥٤٦ – سي ١٤٨٥٢]، وتقدم: (٢٠٠٠) (٢٠٠٢).

۵[۸/۱۳ ب].

<sup>(</sup>٤) «بن» في الأصل: (عن) ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ١٧٢).





عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ (() السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: هَـنِو تَحِيثُكَ وَتَحِيثُهُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَقَيَلًا – وَيَهَاهُ مَقْبُوضَ تَانِ: الخَتَرْ أَيْهُمَا شِعْتَ، فَقَالَ: الخَتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي \_ وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهُمَا (()) ، فَإِذَا فِيهِمَا (() الخَتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ، ثُمَّ بَسَطَهُمَا أَنْ ، فَإِذَا فِيهِمَا أَنْ اللَهُ عَلَيْهُمْ (أَنْ وَلَمْ فَلَاءِ فَرُويَتُكَ ، فَإِذَا فِيهِمَا وَكُلُومُ وَلَاءٍ فَوَلَاءٍ فَعَلَ أَنْ وَلَاءً فَالْ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلِهِمِ (() مَنْ مَنْ عَنْفَيْهِ مَ وَلِكَ أَضُولُوهُمْ ، أَوْ (() مِنْ أَضُولِهِمْ (() ، لَمْ يُكْتَب لَكُ مَنْ مُعُرُهُ بَيْنَ عَيْفَهِ ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضُولُوهُمْ ، أَوْ (() مِنْ أَضُولِهِمْ (() ، لَمْ يُكْتَب لَكُ اللَّهُ يَكُمُ الْمَنْ وَلَا أَرْبَعُونَ (() مَنْ مَنْ مَعْدُوهِ مِنْ اللَهُ يُكْتَب لُكُولُ الْمُولِهِمْ ( () مَنْ مَنْ مَنْ مُ عُمُومٍ مِ قَالَ : قَالَ الْفَيْ وَقَالَ لَهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَعْفِقِ اللَّهُ مَنْ الْمَنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُلُكُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُومُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُ الْمُلْلُولُ

<sup>(</sup>٢) «بسطهما» في (د): «بسطها».

<sup>(</sup>١) اوعليكم افي (د): اوعليك ا .

<sup>(</sup>٣) (فيهم) في الأصل ، (د): (فيها) .

<sup>(</sup>٤) «منهم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) امكتوب ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قوله: «أضوؤهم، أو) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) (أضوئهم) في الأصل: (أضوائهم).

<sup>(</sup>٨) (أربعون؛ في الأصل: (أربعين).

<sup>(</sup>٩) اسنة ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «كتبت له» وقع في الأصل: «كتب الله».

<sup>(</sup>١١) (قد) ليس في (د).

<sup>.[[\{\}]@</sup> 

<sup>(</sup>١٢) اقد اليس في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) قوله: الفمن يومئذًا وقع في الأصل: الفيومئذًا.

<sup>(</sup>١٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٤٩٧) لابن حبان ، وعزاه لابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١٦٠).





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سَبَبِ اثْتِلَافِ النَّاسِ وَافْتِرَاقِهِمْ

ه [٦٢٠٦] أخبرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً (١) ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اللّهِ عَلَيْهِ : "الْأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً (٢) ؛ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : "الْأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنِّدةً (٢) ؛ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَتَلَفَ » .

#### ذِكْرُ إِلْقَاءِ اللَّهِ جَلْقَةَ ﴿ النُّورَ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ هِدَايَتَهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ هِدَايَتَهُ اللهِ

٥ [٦٢٠٧] أخبر أخمد بن علِيّ بن المُعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ مِنْ أَنْ يُورِهِ وَاللَّهُ بَلْوَلِهُ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو فَقُلْتُ وَيَعْ بَعْنُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَعْفُولُ اللَّهِ بَنْ وَرِهِ : فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ : فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ يَعْفُولُ اللَّهِ يَعْلَقُهُ فِي ظُلْمَةٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ : فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّه

٥[٢٠٦٦] [التقاسيم: ٢٩٢٦] [الإتحاف: عه حب ١٨٢٠٣] [التحفة: م ١٢٧١٦ - م د ١٤٨٢٠ - م د ١٤٨٢٠ - م

<sup>(</sup>١) (سلمة) في الأصل: (موسى) ، وهو خطأ ، وينظر: (الإتحاف) .

<sup>(</sup>٢) المجندة: المجموعة. (انظر: النهاية، مادة: جند).

۵[۸/۱۲ ب].

٥[٧٠٧٦][التقاسيم: ٣٨٦٦][الموارد: ١٨١٢][الإتحاف: حب حم ١١٩٠٦]، وسيأتي: (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) (على ا بعده في (د) : (إن) ، وتبعه عققا (ت) بالمخالفة الأصولما.

<sup>(</sup>٤) (أخطأ في (د): (أخطأه) ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصولها.

<sup>(</sup>٥) اعن في (د): (على ، وينظر: (مسند أحمد) (١١/ ٢٢٠).

#### الإجشار في مَرْبِكُ مِعِينَ أَيْ حَبَانَ





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ جَالَةَ النُّورِ أَوْ يُخْطِئُهُ عِنْدَ حَلْقِهِ الْخَلْقَ فِي الظُّلْمَةِ

٥ [٦٢٠٨] أَخْبُ رُا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَعَاوِيَةُ بْنُ ٣ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ ٣ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَرْيِدَ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ بَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَشَيِّةٌ يَقُولُ : "إِنَّ اللَّه بَمَاعَتِي أَنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ اللَّه بَمَاعَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ، جَفَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشَيِّةٌ يَقُولُ : "إِنَّ اللَّه بَمَاعَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ، فَمَا أَخَلَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ، فَمَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشِيَّةٌ يَقُولُ : "إِنَّ اللَّه بَمَاعَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ، فَمَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشَيِّةٌ يَقُولُ : "إِنَّ اللَّه بَمَاعَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ، فَمَا أَخُولُ اللَّهِ يَشِيعُهُ ، فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ وَأَخْطَأُ مَنْ شَاءَ ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطِئُهُ فَمَا نُورِهِ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ وَأَخْطَأُ مَنْ شَاءَ ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطِئُهُ مِنْ يُورِهِ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ وَأَخْطَأُهُ فَقَدْ ضَلَ اللَّهُ يَعْمِ ذَلِكَ مَنْ يُصِيبُهُ : فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ الْمُتَدَى ، وَمَنْ أَخْطَأُهُ فَقَدْ ضَلَ " إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَى . [الثالث : ٣٠] مَا أَقُولُ : إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِعَدَدِ النَّاسِ وَأَوْصَافِ أَعْمَالِهِمْ

٥ [٦٢٠٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّكِيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَرَيْمِ بْنِ فَاتِيكِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّهِ : وَهُوَ يُسَيْرُ بْنُ عَمِيلَة (١) ، عَنْ خُريْمِ بْنِ فَاتِيكِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّهِ : «النَّاسُ أَزْبَعَة ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّة : مُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْفَالِهَا ، وَحَسَنَة بِعَمْائَةِ ضِغْفٍ ، وَالنَّاسُ مُوسَعِّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْأُنْيَا وَالْمُوجِبَتَانِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ اللَّالُهُ اللَّهُ اللَّانَ اللَّهُ الْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [ ٢٠٠٨] [التقاسيم: ٣٨٦٧] [الموارد: ١٨١٣] [الإتحاف: حب حم ١١٩٠٦] ، وتقدم: (٢٠٠٧). هـ ١١٩٠٦]

٥ [ ٩ - ٦٢] [التقاسيم : ٢٦٠٠] [الموارد : ٣١] [الإتحاف : حب كم حم ٤٨٨ ] [التحفة : ت س ٢ ٢٥٦] .

<sup>(</sup>١) قوله : «وهو يسير بن عميلة» من (د) .

۵[۸/۵۱ب].





- أَوْ قَالَ: مُؤْمِنًا بِاللَّهِ - دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَحَلَ النَّارَ، وَمَنْ هَمَّ الْبَحْسَنَةِ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةُ (٢) أَمْنَالِهَا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ عَيْرُ مُضَعَّفَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ (٣) ضِعْفِ». [النالك: ٦٦] غَيْرُ مُضَعَّفَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ (٣) ضِعْفِ». [النالك: ٦٦] فَيْرُ مُضَعَّفَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ (٣) ضِعْفِ».

٥[٦٢١٠] أخبر ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةِ ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (٥)» . [الثالث : ٢٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَاثَتَكَا يَجْعَلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ ﴿ وَالنَّارِ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ رَأَى ضِدَّهُ

ه [٦٢١١] أخبرُ زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَلِثُ عَائِشَةَ أَلِي عَنْ عَائِشَةَ أَلِي عَنْ عَائِشَةً أَلِي يَعْيَى ، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةً أُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلِي يَعْلِيْ أَلِي يَعْلِيْهِ أَلِي يَعْلِيْهِ أَلِي يَعْلِيْ أَلِي يَعْلِيْهِ أَلِي يَعْلِيْهِ أَلِي يَعْلِيْهِ أَلِي يَعْلِيهِ ، فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) هم بالأمر: عزم عليه. (انظر: النهاية، مادة: همم).

<sup>(</sup>٢) «عشرة» في (د) : «عشر» . (٣) «فبسبعيائة» في (د) : «سبعيائة» .

<sup>(</sup>٤) **الإبل المائة**: يعني أن المرضيَّ المنتجَب (المختار) من الناس في عزه ووجوده كالنجيب من الإبل، أو المعنى : أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. (انظر: النهاية، مادة: أبل).

ه[٦٢١٠] [التقاسيم: ٣٨٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ٩٦٧٢] [التحفة: ت ٦٨٣٥- خ ٦٨٥٣- ق ٩٤٧٠]، وتقدم: (٥٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) الراحلة: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥[ ٦٢١١] [التقاسيم: ٣٨٥٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣١٠] [التحفة: م د س ق ١٧٨٧٣ - م ١٧٨٨٠ ]، وتقدم: (١٣٩).



ذِكُو حَبَرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُ حَبَرَ عَافِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الْمَعْنُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَشُعَيْثُ بُنُ مُحْرِزٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ٣ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَحْرِزٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمْ يَكُونُ عَلَقَةً (١ ) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمْ يَكُونُ مُ يَحُونُ مَلْعَةً وَمُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : "إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمْ يَكُونُ عَلَقَةً (١ ) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمْ يَكُونُ مُ يَكُونُ مُ يَكُونُ عَلَقَةً و الْمَعْدُوقُ وَمُ يَعْمَلُ أَمْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ مَيْنَهُ وَبَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيَقُولُ : اكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرُزُقَ هُ وَمُعْمَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيَقُولُ : اكْتُبُ عَمَلَ وَمُعْمَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا فِرَاعٌ فَيَغْلِبُ عَلَى الْكِتَابُ النَّذِي سَبَقَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِرَاعٌ فَيَغْلِبُ عَلَى الْكِتَابُ النَّذِي سَبَقَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُ لِي النَّذِي عَلَى الرَّجُلُ الْجَنَّةِ فَيَذَكُلُ الْجَنَّةِ فَيَذُكُلُ الْمَلِهُ اللَّذِي الرَّحِلَ الْمُعَلِي النَّارِ وَاعْ فَيَعْمُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْمَلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلُ النَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَالِ الْمُعْمَالُ الْمَعْمَالُ الْمَعْمُ اللَّهُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْحَقِيقِيَّ مَا (٣) لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ لَا مَا يَعْرِفُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ

٥ [٦٢١٣] أَخْبِى رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ١٠٥٥

٥ [ ٦٢ ١٢] [ التقاسيم : ٣٨٥٧] [ الإتحاف : عه حب حم ١٢٥٩٧ ] [ التحفة : ع ٩٢٢٨ ] .

۵[۸/۲۱ ب].

<sup>(</sup>١) العلقة: قطعة الدم المنعقد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).

<sup>(</sup>٢) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

<sup>(</sup>٣) «ما» في (س) (١٤/ ٥٠): «بيما».

٥[٦٢١٣][التقاسيم: ٣٨٥٤][الإتحاف: عه حب ٢٢١٠][التحفة: خ ٥٥٧٤-م ٧٨٧٥- خ م ٤٧٨٠].





عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ النَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . [النالث: ٣٠] الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . [النالث: ٣٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْصِيلَ هَذَا الْحُكْمِ يَكُونُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ خَاتِمَةِ عَمَلِهِ دُونَ مَا يَتَقَلَّبُ (١) فِيهِ فِي حَيَاتِهِ

ه [٦٢١٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «إِنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِا قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ؛ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، ثَمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِعَمَلُ أَهُ لِ النَّالِ : ٣٠] أَهُلِ الْجَعْدُ ؛ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَعْدِ ؛ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَعْدِ ؟ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانُهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٢١٥] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمِصْرِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : الشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي الْمَكِيِّ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : الشَّقِيُّ مَنْ شَقِي فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، فَأَتَى رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْ يُقَالُ لَهُ : مَنْ عَنْ الله وَيَعِيْ يُقَالِ اللهِ وَيَعِيْ يُقَالِ اللهِ وَيَعِيْ يُعَلِّو يَعْوَلُ : سَمِعْتُ مَنْ أَصِيدٍ الْعُفَادِيُ ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَعِيْ يَقُولُ : «إِذَا مَرً بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ الله إلَيْهَا مَلَكَا فَصَوَرَهَا وَالْمَالَةُ الله وَالْمَالَةُ الله وَالْمُعْ الله وَالْمَالَةُ مَنْ اللّه وَالْمَالَةُ الله اللّه وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله اللّه وَاللّهُ الله وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

<sup>(</sup>١) "يتقلب" في (س) (١٤/ ٥١): "ينقلب" ، والتاء غير منقوطة في الأصل.

٥[ ٢٢١٤] [التقاسيم: ٣٨٥٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٢] [التحفة: م ١٤٠٦٦].

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ واضح ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>۩[</sup>٨/٧١ ب].

٥[٦٢١٥][التقاسيم: ٣٨٥٩][الإتحاف: عه حب حم ٤١٤٢][التحفة: م ٣٢٩٨].

#### الإخشال في مَرْبُ عِيكِ أَرْبُ الْمُ





وَ خَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، فُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُ، ذَكَرٌ أَمْ أُنْفَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ، فُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُ، أَجَلُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ، فُمَّ يَقُولُ: يَا رَبُ، أَجَلُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ، فَيَأْخُذُ الْمَلَكُ وَيَكْتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ ﴿ : يَا رَبُ، رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ، فَيَأْخُذُ الْمَلَكُ وَيَكْتُبُهُ الْمَلَكُ، مُن مَا يَشَاءُ، فَيَأْخُذُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يُزَادُ فِي أَمْرٍ وَلَا يُنْقَصُ ﴾ . [الثالث: ٣٠]

قَالُ بِوَمَاتُم: قَوْلُهُ عَلِيْ : «خَلَقَ مَمْعَهَا» مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ لَا أَنَّ الْمَلَكَ يَخْلُق.

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ الرَّعَاعَ (١) مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا قَبْلُ

٥ [٦٢١٦] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب ، قَالَ : مَدَّنَا ابْنُ وَهُب ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُنَيْدَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً ، قَالَ مَلَكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً ، قَالَ مَلَكُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِضًا : يَا رَبّ ، أَذْكَرٌ أَمْ أُنْفَى ؟ فَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَهُ ، ثُمَ يَقُولُ : يَا رَبّ ، أَشَقِي اللَّهُ أَمْرَهُ ، ثُمْ يَكُتُب بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكُبَةَ (٤) يُذَكَبُهَا ١٤٠٠ . أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَهُ ، ثُمْ يَكُتُب بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكُبَةَ (٤٠) يُنْكَبُهَا ١٤٠٠ .

[الثالث: ٣٠]

۵[۸/۸/۱].

<sup>(</sup>١) الرحاع: الغَوْغَاء والسُقَّاط والأخلاط. (انظر: النهاية، مادة: رعع).

٥[٢١٦٦][التقاسيم: ٣٨٦٠][الموارد: ١٨١٠][الإتحاف: حب ١١٩٩٠].

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ».

<sup>(</sup>٣) «عمرو» في (س) (١٤/ ٥٤): «عمر» خلافًا لأصله الخطي، وينظر: «الإتحاف»، ولكنَّ الحديث معروف من حديث عبدالله بن عمر بيشه ؛ فقد أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٦٨) عن أحمد بن صالح المصري، والطحاوي في «المشكل» (٣٨٧٣) عن يونس بن عبدالأعلى، والفريابي في «القدر» (١٤٢) من طريق أصبغ بن الفرج، ثلاثتهم عن ابن وهب، به، والحديث عندهم جميعًا من مسند عبدالله بن عمر بيشه ، وليس ابن عمرو بيشه .

<sup>(</sup>٤) النكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. (انظر: النهاية ، مادة: نكب).

۵[۸/۸۱ ب].





### ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي (١) قَضَى اللهُ فِيهَا عَلَىٰ آدَمَ مَا قَضَىٰ قَبْلَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا (١)

٥ [٦٢١٧] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «اخْتَجَ آدَمُ وَمُوسَىٰ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : أَنْتَ آدَمُ اللَّذِي حَلَقَ كَ اللّهُ بِيَدِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «اخْتَجَ آدَمُ وَمُوسَىٰ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : أَنْتَ آدَمُ اللَّذِي حَلَقَ كَ اللّهُ بِيَدِهِ ، وَأَغْوَيْتَ النَّاسَ ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الْجَنَّة ، فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى اللّهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » ، قَالَ : «فَحَجٌ (٥) آدَمُ مُوسَىٰ » . [الثالث : ٤]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [٦٢١٨] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ ، وَبُوسَيْ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُونَا حَيَّبْتَنَا ، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : يَا مُوسَىٰ ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ ، وَحَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ،

<sup>(</sup>١) «التي» في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٢) «إياها» كذا في الأصل ، (ت) ، وفي بعض نسخ (ت) : «إياه» ، وهو أشبه بالصواب .

٥[٦٢١٧] [التقاسيم: ٣٠٧١] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨٢٢٧] [التحفة: خ م ١٢٢٨٣- س ١٢٢٨٠] [التحفة: خ م ١٢٢٨٣- س ١٢٣٦٠ ١٢٣٦٠ - س ١٢٨٧٧ - خ م د س ق ١٣٥٢٩ - س ١٣٥٤٤ - م ١٣٦٤٣ - خ ١٣٦٩٦ - م ١٣٨٥٠ - س ١٣٩٥٠ . س ١٣٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) «عربي» في الأصل ، «الإتحاف» : «عدي» ، وينظر : «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) اصطفاك: استخلصك لنفسه. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفا).

<sup>(</sup>٥) المحاجّة: المغالبة بإظهار الحجة والدليل والبرهان. (انظر: النهاية ، مادة: حجج).

٥[ ١٢١٨] [التقاسيم: ٣٠٧٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨٩٥٢] [التحفة: خ م ١٢٢٨٣ - س ١٢٢٨٠ - س ١٣٦٥ - م ١٣٨٥ - م ١٣٩٥ - م ١٨٥٨ ]، وتقدم: (١٢١٧) وسيأتي: (١٢٤٨).

\$\Phi[\lambda/\text{P} \cdot \c



تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدُرَ عَلَيٍّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً »، قَـالَ : «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ » . [النالث : ٤]

## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْهُ حَلَقَ اللَّهُ جَالَةَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [٦٢١٩] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ آبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُ وَعَلَيْ قَالَ: الْقَطَّانِ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ قَسَامَة بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيُ وَعَلَيْ قَالَ: الْقَطَّانِ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ قَصَامَة بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي وَعَلَيْ قَالَ: الْمَعْدُ الْأَسْوَدُ الْقَطَّانِ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ؛ فَخَرَجَتْ ذُرِيَّتُهُ عَلَىٰ حَسَبِ ذَلِكَ: فَمِنْهُمُ الْأَسْوَدُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ١٤٥ وَالطَّيْبُ ١٤٥ وَالْأَبْيَضُ وَالْحَرْنُ ، وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ١٤٥ وَالْمَانِينَ ذَلِكَ ، وَالسَّهُلُ وَالْحَرْنُ ، وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ١٤٥ . وَالْطَيْبُ ١٤٥ . وَالْعَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ١٤٥ . وَالْعَبِيثُ وَالطَّيْبُ ١٤٥ . وَالْعَبِيثُ وَالطَّيْبُ ١٤٥ . وَالْعَبِيثُ وَالْعَبِيثُ وَالطَّيْبُ ١٤٥ . وَالْعَبِيثُ وَالْعَبِيثُ وَالطَّيْبُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَالَانُ ١٤٥ . وَالْعُبْدُ الْعَالَانُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَالِدُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَلَانُ ١٤٥ . وَالْعَلَانُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَالَانُ ١٤٥ . وَالْعَلَالَةُ ١٤٥ . وَالْعَبْدُ الْعَلَانُ ١٤٥ . وَالْعَلَانُ ١٤٥ . وَالْعَلِيْنُ عَلَالْعُلُونُ الْعَلَانُ عَلَالْعَلَانُ الْعَلَالَةُ الْعَلَانُ الْعَلَانُ الْعَلْعُلُونُ الْعَلَانِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَانُ الْعَلَانُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَانُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ ا

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَاتَتَ اللَّهُ أَوْلَادَ آدَمَ لِدَارَيِ الْخُلُودِ وَاسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهُمْ لَهُمَا فِي دَارِ الدُّنْيَا

٥[٦٢٢] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْمُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْرَة بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثْرَة بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ ، قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ يَعْمَو، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ يَحْمَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ ، أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ ، أَسَيْءٌ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَقَرْعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَلْمُا النَّهُ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَفَرْعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَرْعًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا خَلْقُ اللَّهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَفَرْعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَرَعًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا خَلْقُ اللَّهُ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَقَوْمَ مَنْ ذَلِكَ فَلْكُ يَدِهِ، فَقَلْتُ يَا شَدِيدًا، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا خَلْقُ اللَّهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَقَوْمَ مَنْ ذَلِكَ فَرَعًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا خَلْقُ اللَّهُ وَمِلْكُ يَدِهِ،

<sup>(</sup>١) قوله: (خلق الله جل وعلا آدم) وقع في الأصل: (خلق الله آدم جل وعلا).

٥ [٦٢١٩] [التقاسيم: ٣٠٣٧] [الموارد: ٢٠٨٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٢٥٢] [التحفة: د ت ١٢٢٥].

<sup>(</sup>٢) (عن) في (د): احدثنا).

۵[۸/۸] ب].

٥ [ ٦٢٢٠] [التقاسيم : ٤٠٩٤] [التحفة : م ١٠٨٧٠] ، وتقدم : (٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) بعد (ومضي) في (ت) : (عليهم).

<sup>(</sup>٤) (واتخذت، في الأصل: (والحديث)، وينظر: (السنة) لابن أبي عاصم (١٧٤).



مَا يُسْأَلُ اللهِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ! فَقَالَ عِمْرَانُ: سَدَّدَكَ اللهُ - أَنْ وَفَقَكَ اللهُ - أَمَا وَاللّهِ مَا سَأَلْتُكَ إِلّا لِأَحْزُر (١) عَقْلَكَ ، إِنَّ رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ وَيَعْفَى وَاللّهِ مَا سَأَلْتُكَ إِلّا لِأَحْزُر (١) عَقْلَكَ ، إِنَّ رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ وَعَنِيهِ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكُدَحُونَ فِيهِ ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ ، وَاتَّخِذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحُجَّةُ ؟ فَقَالَ: (بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ » ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذَنْ ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ وَمَا سَرُنُ مَنْ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ » ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذَنْ ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ وَمَاسَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ » ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذَنْ ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ وَاحْدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَهُو يُسْتَعْمَلُ لَهَا ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللّهِ : ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوّلِهَا ۞ فَأَلْهُمُ مَلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ١ يَسْتَهِلُ (٣) الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ

ه [٦٢٢١] أخبر البُويعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صِياحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةً (٤) مِنَ الشَّيْطَانِ».

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ

٥ [ ٦٢٢٢] أَخْبِى إِلْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥[٨/ ١٠٠]].

<sup>(</sup>١) (الأحزر) كتب في حاشية الأصل: (الأحرز)، ونسبه لنسخة.

الحزر: التقدير. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حزر).

 <sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٥٠٣٤، ١٥٠٣٥) لابن حبان، وعزاه في الرقم الأول لأبي عوانة،
 وعزاه في الرقم الثاني لأبي عوانة، وأحمد (٣٣/ ١٦١).

۵[۸/ ۲۰ ب].

<sup>(</sup>٣) استهلال الصبى: تصويته عند ولادته. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

٥[ ٢٢٢ ] [التقاسيم : ٥٣٨ ] [الإتحاف : حب ١٨٣١ ] [التحفة : م ١٢٧٩ ]، وسيأتي : (٦٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) النزفة: نَخْسة وطَعْنة. (انظر: النهاية، مادة: نزغ).

٥[٢٢٢٢] [التقاسيم: ٤٣٣٠] [الإتحاف: حب عه حم ١٤٨٤] [التحفة: م ١٨٧ - م ٥٦٠ م س ق ١١٨١]، وتقدم: (١١٦٠).





يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ قَالَةً عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لَهَا : «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْ فَلْتَغْتَسِلُ » ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ : أُمَّ سُلَيْمٍ ، إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْ فَلْتَغْتَسِلُ » ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ : وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ : «نَعَمْ ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيتٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ : «نَعَمْ ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيتٌ أَصْفَرُ ، وَأَيْهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ » .

[الثالث : ٦٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ حَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ الشَّبَهُ بِالْوَلَدِ

٥ [٦٢٢٣] أَخْبَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ : «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ؛ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ » .

[الثالث: ٥٧]

# ذِكْرُ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ هُبُوطِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ [البقرة: ٣٠] ١

ه [٦٢٢٤] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ ذُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيَّ يَقُولُ : "إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : أَيْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيُّ يَقُولُ : "إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : أَيْ رَبِّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٣٠] ، قَالُوا : رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ، قَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٣٠] ، قَالُوا : رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ، قَالَ اللَّهُ

<sup>·[1///]</sup> 

٥ [٦٢٢٣] [التقاسيم: ٢١١١] [الإتحاف: حب عه حم ١٨٥٨] [التحفة: م ١٨٧- م ٥٦- م س ق ١١٨١].

۵[۸/۲۱ب].

٥ [ ٦٢٢٤] [التقاسيم: ٢٠٤١] [الموارد: ١٧١٧] [الإتحاف: حب حم ١١٣٥٢].





لِمَلَائِكَتِهِ (۱): هَلُمُوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ؟ قَالُوا: رَبَّنَا، هَارُوتُ وَمَارُوتُ»، قَالَ: «فَمُثَلَتْ (۲) لَهُمُ الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ وَمَارُوتُ»، قَالَ: «فَمُثَلَتْ (۲) لَهُمُ الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشِرِ، فَجَاءَاهَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَا (۲) بِهَ لِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ، قَالًا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيِ (٤) تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّىٰ تَقْتُلَا مَذَا الصَّبِيّ، فَقَالَا: لَا (٥) وَاللَّهِ، لَا نَقْتُلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّىٰ تَقْتُلَا مَذَا الصَّبِيّ، فَقَالَا: لَا (٥) وَاللَّهِ، لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ فُمْ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ مِنْ حَمْرِ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّىٰ تَعْشُلُهُ أَبِدًا، فَذَهَبَتْ فُمْ رَجَعَتْ بِقَعْرَاعِنْ مَنْ حَمْرِ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّىٰ تَعْشُلُهُ مَنَا الصَّبِيّ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَقْدُلُهُ مَا مَا تَرَكُمُ مُن مُ فَشَرِبَا هَذَالَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيّ، فَلَمَا أَفَاقًا، قَالَتْ بَنُ الْمَا أَنْ اللّهُ مُنَا وَعَذَا عَلْهُ مَا تَوَكُمُ مَا مَا تَرَكُمُ مَا مِنْ شَيْءٍ أَنِيمًا (١٠) إلَّا فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا، فَحُيْرًا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَلْنَالًا وَعَذَابِ اللَّذِيْنَا وَعَذَابِ اللَّذِيْنَا وَعَذَابِ الْلَادُيْنَا وَعَذَابِ الْأَنْعِلُهُ مَا الْكُومُ وَلَا اللَّهُ مِيْلُولُهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَى الْفَالَا عَذَابِ اللَّهُ مُنْ مَا تَرَكُمُ مُنْ مَا تَرَكُمُ الْمَالِقُ عَلْمُ اللَّهُ مُنْ مَا تَرَكُمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعَلَّى اللَّهُ مُنْ مَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا تَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مَلْ مُنْ مُلْهُ الْمُلْعُلُولُ مَنْ الْمُقَالِقُ الْمُولِلَا اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْهُ الْمُلْعُلُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ ا

قَالَ الرَّهْ الرَّهْرَةُ هَذِهِ امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، لَا أَنَّهَا الزَّهْ رَةُ الَّتِي هِ يَ فِي السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْخُنَّسِ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَثِّ إِبْلِيسَ سَرَايَاهُ لِيَفْتِنَ الْمُسْلِمِينَ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمُسْلِمِينَ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالَةِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالَةِ مَا الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالَةِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالِمُ الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَالْمَالَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ مَا الْمُسْلِمِينَ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُسْلِمِينَ مِنْ اللِمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الللِّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعْمِلُومُ مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الللْمُعُلِي مِنْ الْمُعْمِلُولِ

<sup>(</sup>١) «لملائكته» في الأصل: «لملائكة».

<sup>(</sup>٢) «فمثلت» في الأصل ، (د): «فتمثلت».

<sup>(</sup>٣) «تكلما» في (د): «تتكلما».

<sup>(</sup>٤) «بصبي» في (د): «إليهما ومعها صبي».

<sup>(</sup>٥) «لا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «هذا» في (د): «هذه».

٥[٨/ ٢٢]].

<sup>(</sup>٧) قوله: «ما تركتها من شيء أثيمًا» وقع في (د): «ما تركتكها من شيء أبيتهاه علي».

<sup>(</sup>A) قوله : «وعذاب الآخرة» وقع في (د) : «والآخرة» .

٥ [ ٦٢٢٥] [التقاسيم: ٦٢١١] [الإتحاف: حب ٣٨٢٧] [التحفة: م ٢٣١٨].





حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَعْقِلِ (1) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَاعِيلُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ أَبِرُ اللّهِ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ وَالْمِيمُ وَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْدَهُ أَعْظُمُهُمْ فِنْنَةً ١٣ . [العالم: ٦٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا قُدْرَةَ لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَى الْوَسْوَسَةِ فَقَطْ

٥ [٦٢٢٦] أَخْبُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُورِ بْنِ سَيَّارٍ (٣) بِأَرْغِيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السُحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ صَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ ، إِنِّ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ يَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ عَبَاسٍ ، فَقَالَ لَا مَعْ مَنَ أَنْ أَكُونَ حُمَمَةً (٤) أَحَبُ إِلَى عِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «اللَّهُ أَكْبَرُ (٥) اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسُوسَةِ » .

[النالث: ٢٥]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ إِبْلِيسَ التَّاجَ عَلَىٰ رَأْسِ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ فِتْنَةً مِنْ جُنُودِهِ

٥ [٦٢٢٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَتْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَتْ

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : حدثنا عبد الصمد بن معقل؛ ليس في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن معقل» ليس في (س) (١٤/ ٦٦).

۵[۸/۲۲ب].

٥ [ ٦٢٢٦] [التقاسيم: ٤٣٨١] [الموارد: ٤٥] [الإتحاف: حب ٧٤٧٧] [التحفة: سي ٥٥٠١].

<sup>(</sup>٣) اسيار، في (د): ايسار، ، وينظر: االإتحاف».

<sup>(</sup>٤) الحممة: الفحم. (انظر: النهاية، مادة: حمم).

<sup>(</sup>٥) قوله: «الله أكبر» ليس في (د).

٥ [٦٢٢٧] [التقاسيم: ٢٦٢٤] [الموارد: ٦٣] [الإتحاف: حب كم ١٢٢٣٣].

<sup>(</sup>٦) (عبد) في الأصل: «عبيد» ، وينظر: «الإتحاف».





جُنُودَهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَضَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ ، قَالَ : فَيَخْرُجُ هَذَا ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَتَّى طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، فَيَقُولُ : أَوْشَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَيَجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَتَّى وَالِدَيْهِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ ، وَيَجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ ، وَيَجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ ، وَيَجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيَجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيُجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيُجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيُجِيءُ هَذَا ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ ، وَيُلِيسُهُ التَّاجَ » .

[الثالث: ٢٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ

٥ [٦٢٢٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَرُنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ رَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا رَبُي وَ اللَّهِ ، أَنَا رَبُي اللَّهِ ، فَالَ : «عَمْ مُكلِّمٌ (٥)» ، قَالَ : فَكُمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ ؟ قَالَ : «عَشَرَةُ وَبَيْنَ نُوحٍ ؟ قَالَ : «عَشَرَةُ وَبَيْنَ نُوحٍ ؟ قَالَ : «عَشَرَةُ وَبُونٍ» .

أَبُو تَوْبَةَ : اسْمُهُ : الرّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ (٦) مَعْلُومَتَانِ

٥ [٦٢٢٩] أخبرو (٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

 <sup>(</sup>١) «يبرهما» في الأصل: «يبر».
 (١) «هذا» من (ت).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى ، فيقول: أنت أنت ليس في (د).

٥ [ ٢٢٢٨] [التقاسيم: ٣١١٣] [الموارد: ٢٠٨٥] [الإتحاف: حب كم ٦٤٩١].

<sup>(</sup>٤) «أنبي» في (د): «أنبيا» . (٥) «مكلم» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) البطانتان: مثنى البطانة، وبطانة الرجل: صاحب سرّه، وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. (انظر: النهاية، مادة: بطن).

٥ [٦٢٢٩] [التقاسيم: ٣١٠٧] [الموارد: ٢١٠٢] [الإتحاف: حب كم ت حم ٢٠٥٦٦] [التحفة: خت س ١٥٢٦٩].

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

# الإخسِّال في تقريب وكيات الراجبان





قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ \* عَنِ الْمُنْكُو، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا (١) ، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُ مَا (٢) فَقَدْ وُقِيَ ».

[الثالث: ٥]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخُلَفَاءِ فِي الْبِطَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا حُكْمُ الْأَنْبِيَاءِ سَوَاءَ

٥ [٦٢٣٠] أضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِي فَةِ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْشَلِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْشَلِي وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْشَلِ : هَا مَعْمُ مَنْ عَصَمَ ( عَلَيْهِ ) اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانَ لَهُمْ حَوَارِيُّونَ (٥) يَهْدُونَ بِهَدْيِهِمْ (٦) بَعْدَهُمْ (٥ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانَ لَهُمْ حَوَارِيُّونَ (٥) يَهْدُونَ بِهَدْيِهِمْ (٦) بَعْدَهُمْ (٥ وَسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي (٧) عَتَّابٍ ٥ [٦٢٣١]

۵[۸/۲۲ ب].

<sup>(</sup>١) الخبال: الفساد. ومعنى لا تألوه خبالا: لا تقصر في إفساد أمره. (انظر: النهاية، مادة: خبل).

<sup>(</sup>٢) «شرهما» في (س) (٧٠/١٤)، (ت) خلافا لأصولهما الخطية : «شرها»، والمثبت هو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٢/ ١٧٨)، «السنن الكبير» للبيهقي (٢٠٣٤٢) كلاهما من طويق الوليد، به .

٥ [ ٦٢٣٠] [التقاسيم: ٣١٠٨] [الإتحاف: عه حب حم ٥٨١٣] [التحفة: خ س ٤٤٢].

<sup>(</sup>٣) اتحضه افي الأصل: التحظه ا، في الموضعين.

 <sup>(</sup>٤) العصمة: المنتعة (الوقاية والحفظ)، والعاصم: المانعُ الحامي، والاعْتِصامُ: الامْتِساكُ بالشَّيء. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

<sup>(</sup>٥) الحواريون: الخلصاء والأنصار. (انظر: النهاية، مادة: حور).

<sup>(</sup>٦) بعد «بهديهم» في (ت): «من».

요[시 37 ]].

٥ [ ٦٢٣١] [التقاسيم: ٣١٠٦] [الإتحاف: حب ١٣٣١٢] [التحفة: م ٩٦٠٢].

<sup>(</sup>٧) «أبي» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ٩٥) .





الأُعْيَنُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْحَطْمِيُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ (٣) قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ نَبِعِي إِلَّا كَانَ (١) لَهُ حَوَارِيتُونَ يَهْدُونَ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ (٣) قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ نَبِعِي إِلَّا كَانَ (١) لَهُ حَوَارِيتُونَ يَهْدُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَمَنْ بِهَا يُولِ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَمَنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَمَنْ عَلَى مَنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ ، وَمَنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَمَنْ عَلَامِ فَهُ وَ مُؤْمِنَ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالُ (٥) حَبَّةٍ مِنْ (٢) خَرْدَلٍ (٧)» .

[الثالث: ٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ

٥[٦٢٣٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ (٨) بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ الْأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» ، قَالُوا : وَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» ، قَالُوا : وَكَيْفَ

<sup>(</sup>١) «الأعين» في الأصل: «الأغر»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أبي مريم» وقع في الأصل : «إبراهيم» ، وينظر : «الإتحاف» ، «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) «كان» ليس في الأصل ، وينظر: «المعجم الكبير للطبراني» (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٥) المثقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة: ثقل) .

<sup>(</sup>٦) «من» ليس في الأصل ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٧) الخردل: نبات عشبي تستعمل بذوره في الطب، ويضرب به المثل في الصغر. (انظر: المعجم الوسيط،
 مادة: خردل).

٥[٢٣٣٦] [التقاسيم: ٣٠٩٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٣٧] [التحفة: د ١٣٥٨٩ - خ ١٣٦٠٥ - م ١٤٧٦٩ - م ١٤٩٧٤ - خ ١٥١٧٣]، وسيأتي: (٦٢٣٣).

<sup>(</sup>A) «همام» في الأصل: «هشام» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

۱۵[۸/۲۲ ب].

#### الإخسير في معربة والمنطقة المنطقة



ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ (١) ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى (٢) ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيً » . [الثالث: ٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيُّ» أَرَادَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

ه [٦٢٣٣] أخبر أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ، الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ أَبْنَاءُ عَلَى النَّاسِ بِعِيسَى ، الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَاتٍ ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيُّ » .

[الثالث: ٤]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ اللهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي أُمَّتِهِ كَانَ يَدْعُو بِهَا

ه [٦٢٣٤] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّنَا يَحْيَى الْفَطَانُ ، عَنْ شَعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ لِكُلُ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَاهَا فِي أُمَّتِهِ ، وَإِنِّي الْحُتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي » . [النالث : ٥]

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اسْتَحَقَّ قَوْمُ صَالِحِ الْعَذَابَ (٤) مِنَ اللَّهِ جَانَيَكُ

٥[٦٢٣٥] أخبروا(٥) عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أبناء علات : إخوة لأب واحد وأمّهات شتّى . (انظر: النهاية ، مادة : علل) .

<sup>(</sup>٢) شتى : متفرقة . أي دينهم واحد وشرائعهم مختلفة ، وقيل : أراد اختلاف أزمانهم . (انظر : النهاية ، مادة : شتت) .

٥ [٦٢٣٣] [التقاسيم: ٣٠٩٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٦٠] [التحفة: م ١٤٧٦٩ - م ١٤٩٧٤ - خ ١٤٩٧٠ - خ ١٤٩٧٠ ).

<sup>(</sup>٣) (الحفري) في الأصل: (الحضرمي) ، وينظر: (الإتحاف) ، (الثقات) للمصنف (٧/ ١٨٩).

<sup>[//</sup>٥//]

٥ [ ٦٢٣٤] [التقاسيم: ٣١٠٩] [الإتحاف: خزحب عه كم البزارحم ١٦٣٢] [التحفة: ١٦٣١- ت ٤٨١].

<sup>(</sup>٤) (العذاب؛ ليس في الأصل ، وأثبته في (س) (١٤/ ٧٧) فخالف محققه أصوله الخطية .

٥ [٦٢٣٥] [التقاسيم: ١٥١٨] [الموارد: ٢١١٢] [الإتحاف: حب كم طس حم ٣٣٦٦].

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

ابنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (١) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : ﴿ لَا تَسْأَلُوا نَبِيّكُمُ الْآيَاتِ ، هَوُلَا وَقَوْمُ صَالِحٍ مَا أَلُوا نَبِيّهُمُ الْآيَاتِ ، هَوُلَا وَقَوْمُ صَالِحٍ مَأْلُوا نَبِيّهُمْ آيَةً ، فَكَانَتِ النَّاقَةُ تَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْفَحِ (٢) ، وَتَصْلُرُ مِنْ هَذَا الْفَحُ ، فَعَقَرُوهَا فَوُعِدُوا ثَلَافَةً أَيّامٍ ، فَيَشْرَبُونَ مِنْ لَبَنِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا (٢) مِنْلَ مَا غَبّهُمْ مِنْ مَانِهِمْ ، فَعَقَرُوهَا فَوُعِدُوا ثَلَافَةَ أَيّامٍ ، فَيَشْرَبُونَ مِنْ لَبَنِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا (٢) مِنْلَ مَا غَبّهُمْ مِنْ مَانِهِمْ ، فَعَقَرُوهَا فَوُعِدُوا ثَلَافَةَ أَيّامٍ ، وَكَانَ وَعُدُ اللّهِ غَيْرَ مَكْذُوبٍ ، فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ ، فَلَمْ يَبْقَ (٤) تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ (٥) رَجُلُ وَكُلُ فِي الْحَرَمِ مَنَعَهُ الْحَرَمُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ اللّهِ مَا أَبُو رِغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ » .

#### ذِكْرُ وَصْفِ دَفْنِ أَبِي رِغَالٍ سَيِّدِ ثَمُودَ

٥[٦٢٣٦] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَمَيْ وَهُو اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَيَعِيلَ اللَّهِ وَعَلِيلَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيلَ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُوا عَلَىٰ قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ ، وَهُوَ امْرُؤٌ مِنْ ثَمُودَ ، مَنْزِلُهُ بِحِرَاءً (٨) ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ عَبْرِ أَبِي رِغَالٍ ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ ، وَهُوَ امْرُؤٌ مِنْ ثَمُودَ ، مَنْزِلُهُ بِحِرَاءً (٨) ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن خثيم» تصحف في الأصل إلى: «ابن جبير»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، وصرح ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٤٥٨/٤) بأن ابن حبان أخرجه من طريق مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، وهو: عبد الله بن عثمان بن خثيم، تنظر ترجمته في: «الثقات» للمصنف (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الفج: الطريق الواسع. (انظر: النهاية، مادة: فجج).

۵[۸/۵۲ب].

<sup>(</sup>٣) اورودها» في (د) : اوردها» .

<sup>(</sup>٤) بعد (يبق) في (د): (منهم) ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٥) أديم السهاء: وجهها . (انظر: مجمع البحار، مادة: أدم) .

<sup>(</sup>٦) (أهلكت) في (ت) ، (د) : (أهلكته) .

٥[٦٢٣٦] [التقاسيم: ٣١٥٢] [الموارد: ٢١١٣] [الإتحاف: حب ١١٦٢٩].

<sup>(</sup>٧) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ، .

<sup>(</sup>٨) حراء: جبل بمكة يقال به جبل النور ويقع في الشهال الشرقي من مكة المكرمة، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وفيه نزلت عليه أول سورة من القرآن. وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

الإخبِيِّة إِنْ فَي مَعْرِ لِلْ مِصِيلَةَ إِنْ لِهِ بِأَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

3(4.)

قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ (١) بِهِ ، مَنْعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، وَأَنَّهُ خَرَجَ حَتَّىٰ إِذَا (٢) بَلَغَ هَاهُنَا اللهُ عَامَ اللهُ عَامُنَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمُ عُصُنٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَابْتَدَرْنَا (٤) فَاسْتَخْرَجْنَاهُ . [الثالث: ٦]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ أَرْضَ ثَمُودَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَاكِينا

ه [٦٢٣٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ : مَرَزُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ بِالْحِجْرِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «لَا تَدْخُلُوا ابْنَ عُمْرَ قَالَ : مَرَزُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّةٍ بِالْحِجْرِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ النَّهِ مَنْ مَا أَصَابَهُمْ ، ثُمَّ مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ؛ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ، ثُمَّ رَحَلَ فَأَمْرَعَ حَتَى خَلَقَهَا» .

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَزْءِ مِنْ تَرْكِ الدُّخُولِ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْحِجْرِ (٥) ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا ۞

٥ [٦٢٣٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) بعد «أهلكهم» في (د) لفظ الجلالة : «الله» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَا ۗ لِيسَ فِي (د) .

<sup>(</sup>٣) اودفن؛ ليس في (س) (١٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) «فابتدرنا» في (د): «فابتدرناه».

٥ [٦٢٣٧] [التقاسيم: ٢٣٧٩] [الإتحاف: عه حب حم ٩٦٧٣] [التحفة: خ ٢٢٤٦ خ م ١٩٩٤ خ س ٦٩٤٢]، وسيأتي: (٦٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) الحجر: وادياخذ مياه جبال مدائن صالح «أرض ثمود» ، ثم يصبّ في صعيد وادي القرئ ، فيمر سيله بـ «العلا» المدينة المعروفة هناك . . . وفي الحجر ، عجائب آثار ثمود ، وتبعد عن مدينة العلا حوالي اثنين وعشرين كيلومترًا نحو الشهال . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

۵[۸/۲۲ب].

٥ [٦٢٣٨] [التقاسيم: ٣١٥٣] [الإتحاف: عه حب خ حم ٩٨٧٦] [التحفة: خ ٧٢٤٦ - خ م ١٩٩٤ - م س ٧٢٤٦ - خ م ٢٩٣٤ - م س



سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَ وُلَاءِ الْقَ وَمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (١) ، فَ لَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ فَمُودَ إِنَّمَا عُذُّبُوا ؛ فَلِذَلِكَ زُجِرَ (٢) عَمَّا زُجِرَ الدَّاخِلُ مَسَاكِنَهُمْ

ه [٦٢٣٩] أخبئ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ لَا إِسْمَاعِيلُ اللَّهِ عَلْهُ الْمُعَذَّبِينَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (٣) ، فَلَا لَأَصْحَابِ الْحِبْرِ : «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَا اللَّهُ عَلْهُ الْمُعَذَّبِينَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (٣) ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ » ١٤ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإسْتِقَاءِ مِنْ آبَارِ أَرْضِ ثَمُودَ

٥ [ ٣٢٤٠] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيَّةِ الْحِجْرَ أَرْضَ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّةِ الْحِجْرَ أَرْضَ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا ، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا ( ٤ ) مَا اسْتَقُوا ، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا ( ٤ ) مَا اسْتَقُوا ، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا \* وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُهْرِيقُوا \* وَأَنْ يَعْلِفُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيهُ النَّاقَةُ . [الثاني : ٣٤]

<sup>(</sup>١) بعد (باكين) في (ت): (فإن لم تكونوا باكين) ، وكذا رواه مسلم (٣٠٩٦) عن يحيي بن أيوب ، به .

<sup>(</sup>٢) ((جر) في الأصل: النُزْجَرُ».

٥[٦٢٣٩][التقاسيم: ٧٣٨٠][الإتحاف: عه حب خ حم ٩٨٧٦][التحفة: خ ٧٢٤٦ خ م ١٩٩٤ خ س ١٩٩٤ خ س ١٩٤٤ - خ س

<sup>(</sup>٣) بعد (باكين) في (ت): (فإن لم تكونوا باكين).

<sup>1[</sup>A\VY]].

٥[٦٢٤٠] [التقاسيم: ٢٣٨١] [الإتحاف: عه حب ١٠٩٦٨] [التحفة: خت ٧٤٧٥- م ٧٩١٨- خ م ٧٧٩٩].

<sup>(</sup>٤) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).



947

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ رَحَلَ مِنْ أَرْضِ فَمُودَ ؛ كَرَاهِيَةَ الإنْتِفَاعِ بِمَائِهَا ٥ [٦٢٤١] أَضِب رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخُرُ بُنُ جُويْرِية ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بَيُوتِ ثَمُودَ ٥ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بَيُوتِ ثَمُودَ ٥ عَجَنُوا فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ ، فَنصَبُوا الْقُدُورَ وَعَجَنُوا اللَّهِ عَلَيْهِ : «اكْفَنُوا (١) الْقُدُورَ ، وَاعْلِفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ، ثُمَّ الْرَتَحَلَ اللَّهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي (٢) كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهُ النَّاقَةُ ، وَقَالَ : لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ اللَّهِ مِنْ أَنُوا ، فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ » . [الثان : ٢٤]

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلٌ (٣) الرَّحْمَنِ

٥ [٦٢٤٢] أَضِوْ الْمُفَصَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادِ الْخَجِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّحْجِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو قُرَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكَافِحُ قَالَ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُومِ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكَافِحُ قَالَ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُومِ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكَافِحُ قَالَ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُومِ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً » .

سَمِعْتُ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُشْكَانَ ، يَقُولُ ٢ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُشْكَانَ ، يَقُولُ ٢ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، يَقُولُ : الْقَدُومُ : اسْمُ الْقَرْيَةِ .

٥ [ ٦٢٤١] [التقاسيم: ٢٣٨٢] [الإتحاف: حب حم ١٠٥٨٣] [التحفة: خ س ١٩٤٢ - خ م ١٩٩٤ - م س ٧١٣٤ - خ م ١٩٩٤ - م س

۵[۸/۷۲ ب].

<sup>(</sup>١) أكفأ: كبّ. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الموضع الذي) وقع في الأصل: (المواضع التي).

<sup>(</sup>٣) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه . والخليل: الصديق، وإنها قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة . (انظر: النهاية، مادة: خلل).

٥ [٦٢٤٢] [التقاسيم: ٣٠٤٣] [الإتحاف: حب ابن سعد كم ١٨٧١٤] [التحفة: خ ١٣٧٦٥ - خت ١٣٧٨٤ - خم ١٣٧٨٠].

<sup>(</sup>٤) اسمعت في (ت) : اوسمعت ا .

<sup>·[[\/\]</sup> 





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَافِعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ

٥ [٦٢٤٣] أخبر المُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُ ﷺ حِينَ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ قَالَ : «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُ ﷺ حِينَ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ مَانَة ، وَاخْتَتَنَ إِبْلَقَدُومِ » .

[الثالث : ٤]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ

ه [ ٢٢٤٤] أخبر الفضل بن الحبّاب الجمّحِيُ ، قال : حَدَّثَنَا مُسَرُهُ لِهِ ، فَال : حَدَّثَنَا مُسَدُّهُ بِنُ مُسَرُهُ لِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "رَحِمَ اللَّهُ يُوسُفَ ، لَوْ لَا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا : اذْكُرْنِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "رَحِمَ اللَّهُ يُوسُفَ ، لَوْ لَا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا : اذْكُرْنِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اذْكُرْنِي عَنْدَرَبِّكَ ، مَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ ، وَرَحِمَ الله لُوطًا ، إِنْ كَانَ لَيَأُوي إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ (١٠) عِنْدَ رَبِّكَ ، مَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ ، وَرَحِمَ الله لُوطًا ، إِنْ كَانَ لَيَأُوي إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ إِلَا فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ مَا لَبِثَ فَيْ وَوَهِ مِنْ قَوْمِهِ . (الناك : ٤] إِلَا فِي فَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ . (الناك : ٤]

# ذِكْرُ وَصْفِ الدَّاعِي الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «وَلَوْ لَبِنْتُ (٢) فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُومنُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»

٥ [٦٢٤٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

٥[٦٢٤٣][التقاسيم: ٣٠٤٤][الإتحاف: حم حب ١٩٤٧٥][التحفة: خ م ١٣٨٧- خ ١٣٧٦- خت ١٣٧٨٤].

٥[٢٢٤٤] [التقاسيم: ٣٠٥١] [الموارد: ١٧٤٧] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٥١] [التحفة: م ١٣٩٣٣ - خ ١٣٧٦٦].

۵[۸/۸۲ ب].

<sup>(</sup>۱) الركن الشديد: يريد الله -تعالى- الذي هو أشد الأركان وأقواها، وإنها ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال: ﴿ أَوْ مَاوِى إِلَىٰ رُحْنِ شَدِيدٍ ﴾ أراد: عز العشيرة الذين يستند إليهم كها يستند إلى الركن من الحائط. (انظر: النهاية، مادة: ركن).

<sup>(</sup>٢) اللبث : المكث والإقامة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : لبث) .

٥[٦٢٤٥][التقاسيم: ٣٠٥٠][الإتحاف: حب كم حم ٢٥٥٥٢][التحفة: ت ١٥٠٤٣ ت ١٥٠٥٥ ـ س ١٥٠٨١].



مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ جَاءَنِي الدَّاعِي الَّذِي جَاءَ إِلَىٰ يُوسُفَ لَأَجَبْتُهُ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ الرَّجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْفَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ [بوسف: ٥٠] ﴿ الرَّحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ لُوطٍ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُومَ اللهُ عَلَىٰ لُوطٍ ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُومَ اللهُ عَلَىٰ لُوطٍ ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُومِهِ " . [الثالث: ٤] رُحُنٍ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠]، فَمَا بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِي إِلَّا فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ " . [الثالث: ٤]

وَّ وَالْ الْعِمَاتُمُ: «لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ ، مُرَّادُهَا مَدْحُ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ خِطَابُ الْخَبَرِ فِي الْمَاضِي .

ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ (١) بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

٥ [٦٢٤٦] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَشْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَنَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ الل

قَالُهُ بِعِامٌ: قَوْلُهُ عَيَيْ : نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُرِدْ بِهِ (٢) إِحْيَاءَ الْمَوْتَى، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُرِيدُ فِي دُعَائِهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ عَمَّا سَأَلَ، فَقَالَ الْمَوْتَى، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُرِيدُ فِي دُعَائِهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ عَمَّا سَأَلَ، فَقَالَ

O[1/PY].

<sup>(</sup>١) (شنع) في (ت): (يشنع) .

٥[٢٤٢٦][التقاسيم: ٣٠٤٩][الإتحاف: عه حب حم ١٨٧١][التحفة: م ١٣٩٣٣ - خ ١٣٧٦٦]. ٥[٨/٢٩ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد (به) في (ت) : (في) .





وَ يَكُونُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ يُرِيدُ (١) بِهِ فِي الدُّعَاءِ، لِأَنَّا إِذَا دَعَوْنَا رُبَّمَا يُسْتَجَابُ ، وَمَحْصُولُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَفُظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا النَّعَلِيمُ لِلْمُخَاطَبِ لَهُ .

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَافَظَا: ﴿ فَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣].

<sup>(</sup>١) (يريد) من (ت).

٥ [ ٦٢٤٧] [ التقاسيم : ٣١٩ ] [ الموارد : ١٧٤٦ ] [ الإتحاف : حب كم ٥٠٥٢ ] .

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ﴾ .

<sup>.[[\\·/\]\$</sup> 

<sup>(</sup>٣) (فتلاها) في (د): (فتلا).

<sup>(</sup>٤) «حين» في (د): «حسين»، ووقع من طريق آخر عن خلاد الصفار عند الواحدي في «أسباب النزول» (١٧١٩): (٢٧٢/١) بلفظ: «آخر»، وعند الهيثمي في «المقصد العلي في زواند أبي يعلى الموصلي» (١٧١٩): «غيره»، فلم نقف على لفظ: «حسين» في أي من مصادر تخريجه.



# ذِكْرُ اخْتِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى ، وَعَذْلِهِ إِيَّاهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ

ه [٦٢٤٨] أخب راع عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٣ ﷺ قَالَ : «تَحَاجً آدَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٣ ﷺ قَالَ : «تَحَاجً آدَمُ وَمُوسَى ، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عَلِمَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قُلْرَ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟!» . [الناك : ٤]

#### ذِكْرُ تَغْيِيرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلِيمَ اللَّهِ بِأَنَّهُ آذَرُ

ه [ ٢٦٤٩] أخب را الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْلُ الْعَظِيمِ الْعَظْيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : مَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنْهُ بَعْضٍ ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، قَالُوا : وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنْهُ وَعَلَىٰ مَجَدٍ ، فَلَا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنْهُ وَمَا يَغْمَ اللَّهُ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنْهُ وَمَا يَغْرَبُهِ ، فَاللَّهُ مَا يَعْمَعُ مُوسَى فَقَامَ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ ، فَاللَّالُ إلَى اللَّهِ مَا يَمْعَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ وَهُو يَقُولُ : فَوْبِي حَجَرُ ، فَوْبِي حَجَرُ ، حَتَّى نَظَرَ النَّهُ وَاللَهِ مَا يَعْمَلُ اللَّهِ مَا يَمْوسَى مِنْ بَأْسٍ ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَمَا نَظُرَ النَّالُ إلَى اللَّهِ ، مَا يِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَمَا نَظُرَ النَّالُ اللَّهِ ، وَالْمَعَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا » . [الثالث : ٤]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ ، إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبًا (٣) سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ ضَرْبِ مُوسَى الْحَجَر.

٥[ ٢٢٤٨] [التقاسيم: ٣٠٧٠] [الإتحاف: خزعه حب ط ١٩٢١٧] [التحفة: خ م ١٢٢٨٣ – س ١٢٣٦٠ – س ١٢٣٦٠ م ١٢٨٧٠ – س ١٢٨٧٠ – س ١٢٨٧٠ – م ١٢٨٧٧ – م ١٣٨٥٧ – م ١٣٨٥٠ – م ١٣٩٥٠ – م ١٢٢٥ ) .

۵[۸/۳۰ب].

٥[٢٤٩][التقاسيم: ٣٠٥٣][الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٥][التحفة: خ م ٢٠١٨].

<sup>(</sup>١) السوءة : فرج الرجل والمرأة . (انظر : تهذيب اللغة ، مادة : سوأ) .

<sup>(</sup>٢) الأدرة: نفخة في الخصية. (انظر: النهاية، مادة: أدر).

۵[۸/۲۱].

<sup>(</sup>٣) الندب: أثر الجُرُح إذا لم يرتفع عن الجِلْد، فشبه به أثر الضرب في الحجر. (انظر: النهاية، مادة: ندب).



#### ذِكْرُ صَبْرِ كَلِيمِ اللَّهِ جَلَّقَتَلا عَلَىٰ أَذَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاهُ

٥[ ٢٢٥٠] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ (') ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِشَيْء قَسَمَهُ النَّبِيُ عَيَّةٍ : مَا عَدَلَ فِي هَذَا ، فَقَالَ (٢) : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِشَيْء قَسَمَهُ النَّبِيُ عَيَّةٍ : مَا عَدَلَ فِي هَذَا ، فَقَالَ (٢) : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ وَاللَّهِ لَمُعْرَد وَمُ اللَّهُ مُوسَى ، قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُ مِنْ هَذَا ثُمَ وَسَى ، قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُ مِنْ هَذَا ثُمَ يَصْبِرُ » . [الثالث : ٤]

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَلْقَىٰ مُوسَى الْأَلْوَاحَ

ه [ ٢٢٥١] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ﴿ ، عَنْ النَّبِي عَيَا اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي عَيَا قَالَ : لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ ، قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ عَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ عَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ عَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ مَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ مَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ مَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ مَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ مَا لَاللهُ عَلَيْنَ أَلْقَى الْأَلُواحَ .

قَالَ البِعامَ : أَبُو بِشْرِ: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَخْشِيَّة .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هُشَيْمٌ

٥ [ ٢٢٥٢] أخبر حُبَيْشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النِّيلِيُّ بِوَاسِطٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ

٥ [٦٢٥٠] [التقاسيم: ٣٠٥٤] [الإتحاف: مي حب ١٢٦٧٦ - خز عه حب حم/ ١٢٦٧٣] [التحفة: خ م ٩٣٠٠ - خ م ٩٣٠٠] .

<sup>(</sup>١) (شقيق) في الأصل: (سفيان) ، وينظر: (الإتحاف) ، والحديث تقدم بسنده ومتنه ، برقم: (٢٩١٩) .

<sup>(</sup>٢) (فقال) في الأصل: (قال).

 <sup>(</sup>٣) (فلم) في الأصل: (فلم)، وخالف محققا (ت) أصله الخطي فجعله كالمثبت؛ معتمدًا على (د)، وهو الجادة.

٥ [ ٦٢٥٢] [التقاسيم: ٣٠٦٩] [الموارد: ٢٠٨٨] [الإتحاف: حب كم حم ٧٤٠٩] ، ونقدم: (١٥١١).





الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّهُ عَبْرِ ، أَخْبَرَ اللّهُ عَبْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلَةَ : «لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ ، أَخْبَرَ اللّهُ عُبِيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيّةً : «لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ ، أَخْبَرَ اللّهُ مُوسَى أَنْ قَوْمَهُ فُتِنُوا ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ (١) ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ » . [الثالث : ٤]

### ذِكْرُ مَا فَعَلَ جِبْرِيلُ الطِّينَ لِفِرْعَوْنَ ١٠ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ (٢)

ه [٦٢٥٣] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَدَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ السَّائِبِ ، عَنْ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى (٣) النَّبِي عَيِّيْ قَالَ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى (٣) النَّبِي عَيِّيْ قَالَ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُلُ مِنْ الطِّينَ ؛ مَخَافَةً أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ . [النال : ٦]

# ذِكْرُ سُؤَالِ الْكَلِيمِ اللَّهَ رَبَّهُ (١) عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً

٥ [ ٦٢٥٤] أَخْبِ مِنْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِئُ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْحَرَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : مَعْدَ اللَّهُ عَلَى الْمَغْيِيَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُغْيِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ : "إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ : أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ : رَجُلُ الْمِنْبَرِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ : "إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ : أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ : رَجُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ ، فَيُقَالُ : اذْحُلِ الْجَنَّة ، فَيَقُولُ : كَيْفَ

<sup>(</sup>١) الألواح: جمع لوح، وهو: ما يكتب عليه من خشب أو نحوه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لوح).

۵[۸/ ۳۲]. (۲) بعد «المنية» في (ت): «به».

٥ [٦٢٥٣] [التقاسيم: ٣١٥٩] [الموارد: ١٧٤٥] [الإتحاف: حب كم الطبالسي حم ٧٥٩٨] [التحفة: ت س ٥٥٦١ - ٢٥٦٠].

<sup>(</sup>٣) «إني» في (د) : «أن» .

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿اللَّهُ رِيهِ ﴾ وقع في (س) (١٤/ ٩٩)، (ت) بالمخالفة لأصليهما: «ريه».

٥[٦٢٥٤] [التقاسيم: ٣٠٥٦] [الإتحاف: خز حب ١٦٩٤٠] [التحفة: م ت ١١٥٠٣]، وسيأتي مختصرًا بنفس الإسناد: (٧٤٢٧)، وسيأتي: (٧٤٦٨).

۵[۸/۲۲ب].



أَذْ حَلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَا ذِلَهُمْ ، وَأَحَدُوا أَخَدَاتِهِمْ (١)؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى (٢) أَنْ يَكُونَ لَكَ (٣) مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، فَيُقَالُ: لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رَضِيتُ ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَيَقُالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللَّيْهَتُ نَفْسُكَ وَلَذَّتُ عَيْنُكَ ، أَمْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ اللَّهِ جَالَقَظَا رَبَّهُ عَنْ خِصَالِ سَبْعِ

ه [٦٢٥٥] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ الْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ مِتَ خِصَالِ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةُ (٥)، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى مُوسَى رَبَّهُ عَنْ مِتَ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ (٥)، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبُ أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَذَكُرُ وَلَا يَنْسَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَخْدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَخْدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ أَهُدَى ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَبِعُ الْهُدَى يَتَبِعُ الْهُدَى (٢)، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) الخذاتهم، ليس في الأصل. وينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ١٥٦) بسنده عن المصنف. أخذوا أخذاتهم: نزلوا منازلهم. (انظر: النهاية، مادة: أخذ).

<sup>(</sup>٢) «أترضى» في الأصل: «ترضى» بغير همزة.

<sup>(</sup>٣) (لك) مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قرة أعين: تعبير يقال لكل ما يرضي ويسر . (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٦٦٣) .

٥ [٦٢٥٥] [التقاسيم: ٣٠٥٥] [الموارد: ٨٦] [الإتحاف: حب ١٩٠٤٤] [التحفة: م ق ١٣٦٩٢ - خ ت ١٢٨٤٥].

쇼[사까기].

<sup>(</sup>٥) اخالصة في الإتحاف : اخاصة ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (يتبع الهدى) وقع في الأصل: «لا يتبع الهوى».

#### الإخسِّال في تقريب عِيكَ أين جبَّالًا



كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ قَالَ : عَالِمٌ (١) لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ ، قَالَ : فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْزُ ؟ قَالَ : الَّذِي إِذَا قَلَرَ غَفَرَ ، قَالَ : فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى ؟ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ ، قَالَ : فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْفَر ؟ قَالَ : صَاحِبٌ مَنْقُ وصٌ (٢) » ، قَالَ : قَالَ : الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى ، قَالَ : فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَر ؟ قَالَ : صَاحِبٌ مَنْقُ وصٌ (٢) » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرِ ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ حَيْدًا ، وَعَلَ فِي نَفْسِهِ ، وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ (٣) بِعَبْدِ شَرًا ، جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ » .

[الثالث: ٤]

قَالُ ابوطاتم: قَوْلُهُ: «صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ»، يُرِيدُ بِهِ: مَنْقُوصٌ حَالَتُهُ ١٠ ، يَسْتَقِلُ مَا أُوتِيَ، وَيَطْلُبُ الْفَضْلَ.

ذِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ اللَّهِ رَبَّهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئًا يَذْكُرُهُ بِهِ (٤)

٥ [ ٢٥٥٦] أَضِرُ ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرًاجًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْدُرِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي ، أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبّ، عَلَمْنِي شَيْعًا أَذْكُرُكَ بِهِ، الْخُدْرِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: يَا رَبّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، قَالَ: يَا رُبّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ أَهْلَ (٥) قُلْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ أَهْلَ (١٤ قُلْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِللهُ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِللهُ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا إِللهُ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِهِمْ (٢٠) لَا اللهُ : إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلّا اللهُ مَنْ كُولُ إِلهُ إِللهُ إِلّا اللهُ فَي كِفَةٍ ، مَالَتْ بِعُولُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ إِلَهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ إِلَهُ إِللْهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلْهُ إِللهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْ

<sup>(</sup>١) (عالم) في (د): (الذي).

<sup>(</sup>٢) امنقوص في (د) : امبغوض ١ .

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في (د).

۵[۸/۲۲ب].

<sup>(</sup>٤) قبعة ليس في (س) (١٠٢/١٤) بالمخالفة لأصله الخطي.

٥[٢٥٢٦] [التقاسيم: ٣٠٥٧] [الموارد: ٢٣٢٤] [الإتحاف: حب كم ٢٩٢٥] [التحفة: سي ٢٠٦٥].

<sup>(</sup>٥) اأهل؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) (بهم) في (د) : (بهن) .





# ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ تَلْبِيَةَ مُوسَىٰ كَلِيمِ اللهِ جَافَيَاً ، وَرُمْيِهِ الْجِمَارَ فِي حَجَّتِهِ الْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَىٰ نَبِيتنَا وَعَلَيْهِ

ه [ ٢٥٥٧] أَخْبِوْ أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ (١) ، فَقَالَ : «كَأْنُي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ أَتَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ (١) ، فَقَالَ : «كَأُنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ مُعْنَةً عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ (٣) فَقَالَ : «مَا هَذِهِ؟» ، قِيلَ : ثَنِيَّةُ مُنْهَ عِلَىٰ دَوْدِي الْجَمْرَةَ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، خِطَامُهَا (١) كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوسَىٰ (٤) يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَىٰ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ ، خِطَامُهَا (١) مِنْ لِيفٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَةٌ (٢) مِنْ صُوفٍ » . [الثالث : ٤]

# ذِكْرُ وَصْفِ حَالِ مُوسَىٰ حِينَ لَقِيَ الْخَضِرَ بَعْدَ فَقْدِ الْحُوتِ

ه [٦٢٥٨] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَفْظتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَفِظتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الْكِيلُا لَيْسَ بِصَاحِبِ الْخَضِرِ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الْكِيلُا لَيْسَ بِصَاحِبِ الْخَضِرِ ،

[[X\37]]

٥ [ ٦٢٥٧] [ التقاسيم : ٣٠٦٤] [ الإتحاف : خزعه حب كم حم ٧٣٣٠] [ التحفة : م ق ٤٢٤] .

(١) وادي الأزرق: واديقع خلف قرية أمج إلى مكة بميل. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧).

(٢) الجؤار : رفع الصوت والاستغاثة . (انظر : النهاية ، مادة : جأر) .

(٣) الثنية: الطريق العالي في الجبل. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

(٤) الموسى» كذا وقع للجميع ، ولعله صوابه : اليونس» ؛ فقد وقع في المسند أبي يعلى الم ٢٥٤٢) - وهو شيخ المصنف - فيه : اليونس بن متى» ، وكذا عند مسلم في اصحيحه المراه ) من طريق داود بن أبي هند .

(٥) الخطام: حبل يقاد به البعير. (انظر: النهاية، مادة: خطم).

(٦) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابا مفضلا لعلهاء الأزهر في مصر . (انظر: معجم الملابس ، مادة : جبب) .

٥ [ ٢٢٥٨] [ التقاسيم : ٣٠٥٩] [ الإتحاف : خز عه حب كم حم عم ٢٩ ] [ التحفة : خ م ت س ٣٩ - م د ت حد ٢٠٥ ] .

(٧) (سفيان) تصحف في الأصل إلى: (سليمان)، وهو خطأ، وينظر: (الإتحاف).

TO THE STATE OF TH

إِنَّمَا هُوَ مُوسَىٰ آخَرُ، قَالَ: كَذَبَ الْعَدُوُ اللّهِ، أَخْبَرَنَا أُبِي بُنُ كَغْبِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ النّاسِ أَعْلَمُ ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ؟ إِذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (() هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبّ، فَكَيْفُ لِي بِهِ ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلِ (())، فَحَيْثُ مَا فَقَدَتُ قَالَ: أَيْ رَبّ، فَكَيْفُ لِي بِهِ ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلَهُ فِي الْمِكْتَلِ، فَلَافَعَهُ إِلَى فَتَاهُ، فَانطَلْقَا الْحُوتَ فَهُو لَمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ جَزْيَةَ الْحُوتَ، فَجَعَلَهُ فِي الْمِكْتَلِ، فَلَافَعَهُ إِلَى فَتَاهُ، فَانطَلْقَا اللّهُ وَتَى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى ، فَاضْطَرَبَ (() الْحُوثُ فِي الْمِكْتَلِ، فَدَوَبَحَ ، فَوَقَعَ فِي الْمُحُوثِ اللّهُ عَلَيْهِ جَزْيَةَ الْمَاءِ (() وَشَلَ الطَّاقِ (() فَكَانَ الْبَحُرُ لِلْحُوثِ سَرَبًا (())، اللّهُ عَلَيْهِ جَزْيَةَ الْمَاءِ (() مِشْلَ الطَّاقِ (() فَكَانَ الْبَحُرُ لِلْحُوثِ سَرَبًا (())، وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ جَزْيَةَ الْمَاءِ (() مِنْ الْعَلِي وَجَدَدُ مُوسَى النّصَبَ ، فَقَالَ : الْبَعْدِ ، وَجَدَدُ مُوسَى النّصَبَ ، فَقَالَ : (() المُحْدُوثُ اللّهُ عَلَيْهِ جَزْيَةَ الْمَاءُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥[٨/ ٣٤ ب]. (١) مجمع البحرين: ملتقاهما. (انظر: النهاية ، مادة: جمع).

<sup>(</sup>٢) المكتل: وعاء كبير. قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعا، كأن فيه كتلا من التمر: أي قطعا مجتمعة. وقد تكرر في الحديث، ويجمع على مكاتل. (انظر: النهاية، مادة: كتل).

<sup>(</sup>٣) ثم: هناك، وهو: اسم إشارة للمكان البعيد. (انظر: اللسان، مادة: ثمم).

<sup>(</sup>٤) اضطرب: تحرك. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٥) بعد «الماء» في (س) (١٤/ ١٠٥): «فصار»، مخالفًا لأصوله. جرية الماء: حالة الجريان. (انظر: النهاية، مادة: جرا).

<sup>(</sup>٦) الطاق: ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: طوق) .

<sup>(</sup>٧) السرب: بالتحريك: المسلك في خفية . (انظر: النهاية ، مادة: سرب) .

<sup>(</sup>٨) النصب: التعب. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٧٠٨).

<sup>(</sup>٩) الإيواء: اللجوء. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص١٠٣).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فَٱرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ : رجعا يقصان – يتتبعان – الأثر الذي جاءا فيه . (انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٢٠) .

<sup>·[[\\0\]</sup> 





الصَّخْرَةَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى (١) عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَأَنَّى (٢) بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ : أَنَا مُوسَىٰ ، قَالَ : مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا مُوسَىٰ ، إِنِّي عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَّبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلُمْتَ رُشْدًا ، ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَـبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ تُحِطْ بِهِ عُبْرًا ١٥ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧ - ٧٠]، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِ سَفِينَةٌ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ (٣) ، قَالَ : فَلَمْ يَفْجَأُ (١) مُوسَى إِلَّا وَهُوَ يُنْزِلُ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُوكَ بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ ، فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (٥) [الكهف: ٧١ - ٧٧] ، قَالَ: فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا ، قَالَ : وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ (٦) السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ بِمِنْقَارِهِ فِي الْبَحْر ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَىٰ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، قَالَ : وَمَرُّوا عَلَىٰ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِغُلَام مِنْهُمْ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا (زَاكِيهَ (()) بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكْرًا ١ ٥ وَقَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن

<sup>(</sup>١) التسجية: التغطية بالثوب ونحوه . (انظر: النهاية ، مادة : سجا) .

<sup>(</sup>٢) أني : كيف . (انظر : اللسان ، مادة : أني) .

<sup>(</sup>٣) النول: الأجر. (انظر: النهاية ، مادة: نول).

<sup>(</sup>٤) الفجأة: المجيء بغتة من غير تقدم سبب. (انظر: النهاية ، مادة: فجأ).

<sup>(</sup>٥) الإمر : العجب. (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦٩).

٥[٨/٥٣٠].

<sup>(</sup>٦) الحرف: الجنب، والجمع: أحرف. (انظر: مجمع البحار، مادة: حرف).

<sup>(</sup>٧) **الزكية : ق**يل : الصغيرة ، وقيل : المطهرة ، وهي : التي لا ذنب لها لصغرها . (انظر : غريب السجستاني) (ص٢٥٢) .

#### الإخيينان فانقر لا يُحِيد الراج النا



شَى عِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذَنِي عُذْرًا ﴾ (١) [الكهف: ٧١-٧١]، قَالَ : فَأَتَيَا أَهْلَ قَزِيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ (٢)، فَقَالَ الْحَضِرُ بِيهِ فِي مَكَذَا، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : اسْتَطْعَمْنَاهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَمَدُتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَنْتَهُ! ﴿ لَوْ شِعْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ وَاسْتَضَفْنَاهُمْ (٣) فَأَبُوا أَنْ يُضِيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَنْتَهُ! ﴿ لَوْ شِعْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ وَاسْتَضَفْنَاهُمْ (٣) فَأَبَوْا أَنْ يُضِيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَنْتَهُ! ﴿ لَوْ شِعْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ وَاسْتَضَفْنَاهُمْ (٣) فَأَبَوْا أَنْ يُضِيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَنْتَهُ! ﴿ لَوْ شِعْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ وَاسْتَضَفْفُهُمْ (٣) فَأَبَوْا أَنْ يُضِيِّفُونَا، مَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ، فَأَقَنْتَهُ! ﴿ لَوْ شِعْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ وَالْمَهُمُ اللّهُ وَلَكُ بَيْنِ وَبَيْنِكُ سَأَنْ اللّهُ وَيُنِي وَبَيْنِكُ سَأُنْ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ أَلَى مَنْ مَلِكَ يَقُصُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَكَانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ ) [الكهف: ٧٠] و وَذِنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَكَانَ أَبُولُهُ مَلِكُ يَقُولُ اللّهُ لَكُولُهُ كَالْ مَالِحَةٍ غَصْبًا) [الكهف: ٧٩]». (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا) [الكهف: ٧٩]».

[الثالث: ٤]

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ بِمُسْلِم

٥ [٢٥٩٦] أَضِعُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُوبَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَقَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَقَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِنَّ الْغُلَامَ اللَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ عُبِر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبَيِّ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِنَّ الْغُلَامَ اللَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِنَّ الْغُلَامَ اللَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ عَلَى اللَّهِ عَيْقِهُ مَا مُعْتَمِرُ مُعْتَمِر عَبُولًا .

<sup>(</sup>۱) (زاكية» في (ت): (﴿ زَكِيَّةٌ ﴾، وكلتاهما قراءة ثابتة، فالمثبت هو قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، ورويس، والباقون: (﴿ زَكِيَّةٌ ﴾، ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (ص ٣٧٠)، (النشر في القراءات العشر» (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) النقض: الهدم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٣) اواستضفناهم في الأصل: اواستضيفناهم ، وهو تصحيف واضح.

٥[٨/٢٦]].

<sup>(</sup>٤) اکان، في (ت) : افکان،

٥ [٦٢٥٩] [التقاسيم: ٣٠٦٠] [الإتحاف: عه حب ٧٠] [التحفة: خ م ت س ٣٩ م د ت ٤٠ - د ٤٥ - س ٤٨].





#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ الْخَضِرُ خَضِرًا اللهِ

٥[٦٢٦٠] أَضِ مُوا الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَمَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ وَمُولُ اللَّهِ عَلِي فَرْوَةِ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِي تَهْتَنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِي تَهْتَنُ تَهُتَنُ تَعْمَدُ حَضْرَاء » وَالنال : ٤] النال : ٤]

ذِكْرُ حَبَرٍ شَنَعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ لِإِذْرَاكِ مَعْنَاهُ

[7771] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّدَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْيِضَ رُوحَهُ ، فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقَأَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْيِضَ رُوحَهُ ، فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقَأَ عَنْهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى رَبِهِ ، فَقَالَ : يَا رَبُ ، أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ؟ قَالَ (٢) : الْجَعْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ : إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ الْ عَلَى مَثْنِ (٣) فَوْرٍ ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ اللهِ عَلَى مَثْنِ أَنْ وَمُ اللّهَ يَعْلَى مَنْ يَدُكُ بِكُلِّ مَا عَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ اللّهَ عَلَى مَثْنِ مَا اللّهَ عَلَى مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ رَمْيَةَ حَجَرٍ (٤) » ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ رَمْيَةَ حَجَرٍ (٤) » ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

۵[۸/۲۲پ].

٥ [ ٦٢٦٠ ] [التقاسيم: ٣٠٦٢ ] [الموارد: ٢٠٩٢ ] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٦ ] [التحفة: خ ١٤٦٨٢ - ١٤٧٩٥ ] .

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

ه[٦٢٦١][التقاسيم: ٣٠٦٦][الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٦٢][التحفة: خ ١٤٧٢٨ – خ م س ١٣٥١٩]، وسيأتي: (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) (قال) في (ت) : (فقال) .

**ሰ[۸\ ٧٣**[].

<sup>(</sup>٣) المتن: الظهر. (انظر: مجمع البحار، مادة: متن).

<sup>(</sup>٤) احجرا في (ت) : ابحجرا .

<sup>(</sup>٥) الثم) في (س) (١١٣/١٤) : الثمت» .

#### الإخيتيان في مَقْرِبات كِيمِيكَ الرَّحِيّانَ





لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ إِلَى جَانِبِ الطُّورِ (١) تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (٢) . [الثالث: ٤]

٥ [٦٢٦٢] قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٣) . . . وَثُلَهُ .

قَالُ ابوطام : إِنَّ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَيْهُ مُعَلَمًا لِخَلْقِهِ ، فَأَنْزَلَهُ مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ عَنْ مُرَادِهِ ، فَبَلَّغَ عَلَيْهُ رِسَالَتَهُ ( ) ، وَبَيْنَ عَنْ آيَاتِهِ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ ، عَقَلَهَا عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يُدْدِكُ مَعْنَاهُ مَنْ لَمُ يُحْرَمِ التَّوْفِيقَ أَصْحَابُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ ، وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يُدْدِكُ مَعْنَاهُ مَنْ لَمُ يُحْرَمِ التَّوْفِيقَ الْإَصَابَةِ الْحَقِّ ، وَذَاكَ أَنَّ اللّه عَلَيْ الْاسْلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ رِسَالَةَ ابْتِلَاءٍ وَاخْتِبَادٍ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : «أَجِبْ رَبَّكَ » ، أَمْرَ اخْتِبَادٍ وَابْتِلَاء ( ) ، لَا أَمْرَا يُرِيدُ اللّهُ جَلْقَهُ إِمْضَاءَهُ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : «أَجِبْ رَبَّكَ » ، أَمْرَ اخْتِبَادٍ وَابْتِلَاءٍ ، لَا أَمْرَا يُرِيدُ اللّهُ جَلْقَهُ إِمْضَاءَهُ ، كَمَا أَمْرَ خَلِيلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ يَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) الطور: جبل بيت المقدس الممتد ما بين مصر وأيلة ، وهو من أراضي مصر ، وما زال معروفا ، إذا وقفت في آخر شيال الحجاز رأيته شامخا ليس بينك وبينه غير خليج العقبة ، وبه بلدة عامرة اليوم تسمئ : الطور . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٨٩) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (الوكنت ثم لأريتكم موضع قبره إلى جانب الطور تحت الكثيب الأحمر؛ ليس في الأصل.

الكثيب الأحمر: موضع بِمدين. وقيل: بأريحاء، ويروئ أنه دفن في جبل «نبا» على مسيرة عشرة كيلومترات للشيال الغربي من «مأدبا» في شرقي الأردن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٣٠).

٥ [٦٢٦٢] [التقاسيم: ٣٠٦٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٦٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يحدث عن رسول الله عليه اليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) (رسالته) في (ت): (رسالاته).

<sup>(</sup>٥) قوله : «اختبار وابتلاء» وقع في (ت) : «ابتلاء واختبار» .

۵[۸/۷۳ب].

<sup>(</sup>٦) ارسوله» في الأصل: «رسله».





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُوَّالِهِ إِيَّاهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ (١) الْمُصْطَفَى ﷺ حَتَّىٰ (٢) وَلَّىٰ ، فَكَانَ مَجِيءُ مَلَكِ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهُ مُوسَىٰ التَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ مُوسَى غَيُورًا ، فَرَأَى فِي دَارِهِ رَجُلًا لَـمْ يَعْرِفْهُ ، فَشَالَ يَـدَهُ فَلَطَمَـهُ ، فَأَتَتْ لَطْمَتُهُ عَلَىٰ فَقْءِ عَيْنِهِ الَّتِي (٣) فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَصَوَّرُ بِهَا ، لَا الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، وَلَمَّا كَانَ الْمُصَرَّحُ عَنْ نَبِينًا عَيَّكِيْ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَيْثُ قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ» ، فَذَكَرَ الْخَبَرَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «هَذَا وَقُتُكَ وَوَقُتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ»: كَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ بَعْضَ شَرَائِعِنَا قَدْ تَتَفِقُ بِبَعْضِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ ، وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرِيعَتِنَا أَنَّ مَنْ فَقَا عَيْنَ اللَّاحِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوِ النَّاظِرِ إِلَى (٥) بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ جُنَاحِ عَلَىٰ فَاعِلِهِ ، وَلَا حَرَجِ عَلَىٰ مُرْتَكِبِهِ ، لِلْأَخْبَارِ الْجَمَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ (٦) كُتُبِنَا : كَانَ جَائِزًا اتَّفَاقُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ بِشَرِيعَةِ (٧) مُوسَى ، بِإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ الدَّاخِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُ مُوسَىٰ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحًا لَهُ ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ (٨) فِي فِعْلِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ رَبِّهِ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ مُوسَىٰ فِيهِ ، أَمَرَهُ ثَانِيًا بِأَمْرِ آخَرَ ، أَمْرِ اخْتِبَارٍ وَابْتِلَاءِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ ، إِذْ قَالَ اللَّهُ لَهُ: «قُلْ لَهُ: إِنْ شِئْتَ ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْدٍ ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ» ، فَلَمَّا عَلِمَ مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، وَأَنَّهُ جَاءَهُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، طَابَتْ نَفْسُهُ بِالْمَوْتِ ، وَلَـمْ يَسْتَمْهِلْ ، وَقَالَ : «فَالْآنَ» ، فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَّةُ الْأُولَىٰ عَرَفَهُ المُوسَىٰ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «فلم يعرفه» وقع في الأصل: «فسلم فعرفه».

<sup>(</sup>۲) «حتى» في الأصل: «حين».(۳) «التي» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) «ببعض» في الأصل: «بعض» . [٨/ ١٣٨].

<sup>(</sup>٥) «إلى» في الأصل ، (ت) : «في» . (٦) «من» في (ت) : «في» .

<sup>(</sup>٧) "بشريعة" في الأصل: "شريعة".

<sup>(</sup>A) «عليه» في الأصل: «له».

۵[۸/۸۳ب].





لَاسْتَغْمَلَ مَا اسْتَغْمَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَىٰ عِنْدَ تَيَقُّنِهِ وِعِلْمِهِ بِهِ، ضِدَّ قَـوْلِ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، وَرُعَاةُ اللَّيْلِ، يَجْمَعُونَ مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَيَرُوُونَ مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَيَرُوُونَ مَا لَا يُنْتَفِعُونَ بِهِ، وَيَرُوُونَ مَا لَا يُخْرُونَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ بِمَا يُبْطِلُهُ الْإِسْلَامُ، جَهْلَا مِنْهُ لِمَعَانِي (١) الْأَخْبَارِ، مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يُبْطِلُهُ الْإِسْلَامُ، جَهْلَا مِنْهُ لِمَعَانِي (١) الْأَخْبَارِ، وَتَعْلَى مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يُعْلَى مَا يَعْدَلُونَ اللّهُ عَلَى مَا لَا يَعْلَى الْمَعْكُوسِ، وَقِيَاسِهِ الْمَعْكُوسِ.

# ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ لِهَذَا الْحَبَرِ مَدْحُولٌ

٥ [٦٢٦٣] أَضِهُ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيّ ، قَالَ : عَلْ مَحَدُّ ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَىٰ لِيَعْبِضَ رُوحَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَجِبُ رَبَّكَ ، فَلَطَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ الْمَوْتِ فَفَقاً عَيْنَهُ ، فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ هَ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعُ مُوسَىٰ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقاً عَيْنَهُ ، فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ وَبِهِ هَ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعُ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، وَقَدْ فَقاً عَيْنِي ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعُ أَرْسَالْتَنِي إِلَىٰ عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، وَقَدْ فَقاً عَيْنِي ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْجِعُ أَرْسَالْتَنِي إِلَىٰ عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، وَقَدْ فَقاً عَيْنِي ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : الْحَيَاةَ تُويدُ ، فَإِنْ كُنْتَ تُويدُ الْحَيَاةَ ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ مَثْنِ فَوْدٍ ، فَإِنَّكُ تَعِيشُ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : الْحَيَاةَ تُويدُ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : الْمُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّةُ : «لَوْ أَنْسَى عِنْدَهُ وَارَتْ يَدُكُ مَا اللهُ وَيَظِيَّةٍ : «لَوْ أَنْسَى عِنْدَهُ وَلَا اللهُ وَيَظِيَّةٍ : «لَوْ أَنْسَى عِنْدَهُ وَاللهُ وَيَظِيَّةٍ : «لَوْ أَنْسَى عَنْدَهُ إِلَى عَنْدُ الْمُوتُ وَاللّهُ وَيَقِيْلُهُ اللهُ وَيَعْلَىٰ اللهُ وَيَقِيْلُهُ اللهُ وَيُولِدُ الْمُؤْتُ وَاللّهُ اللهُ وَيَقِيْلُهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

قَالُ الرَّامِ عَلَى الْعُلْمَ الْمُطْفَةُ "أَجِبْ رَبَّكَ" قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّز فِي الْعِلْمِ أَنَّ التَّأُويلَ اللَّذِي قُلْنَاهُ لِلْخَبِرِ مَدْخُولٌ ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ لِمُوسَىٰ : "أَجِبْ رَبَّكَ" بَيَانٌ أَنَّهُ عَرْفَهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُوسَىٰ الْكَفَرِ لَمَّا شَالَ يَدَهُ وَلَطَمَهُ ، قَالَ لَهُ : "أَجِبْ رَبَّكَ" ، عَرَفَهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُوسَىٰ الْكَفَظَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ ، فَكَانَ قَوْلُهُ : "أَجِبْ رَبَّكَ" ، الْكَشْفَ عَنْ قَصْدِ الْبِدَايَةِ فِي نَفْسِ الإَبْتِلَاءِ وَالإِخْتِبَارِ الَّذِي أُرِيدَ مِنْهُ " .

<sup>(</sup>۱) المعان، في (ت): البمعان».

٥[٦٢٦٣][التقاسيم: ٣٠٦٧][الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٥][التحفة: خ ١٤٧٢٨-خ م س ١٥٥٩]، وتقدم: (٢٢٦١).

<sup>·[144/</sup>A]4

۵[۸/۲۹ب].





#### ذِكْرُ تَخْفِيفِ اللَّهِ جَالَمَ عَلَا قِرَاءَةَ الزَّبُورِ عَلَىٰ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ الطَّيْئِ

ه [٦٢٦٤] أخبر الن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا النِنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدْثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ : الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ : «خُفُفَ عَلَىٰ دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ أَنْ تُسْرَجَ ، فَيَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ الزَّبُورِ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَابَتُهُ » .

#### ذِكْرُ نَفْيِ الْفِرَارِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ السَّلِينَا

ه [٦٢٦٥] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيب بْنُ أَبِي ثَابِيتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا حَبِيب بْنُ أَبِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَمْ أُخْبَرُ أَنْكَ أَبَا الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَمْ أُخْبَرُ أَنْكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْ لَ؟ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتُ (١) لَكَ الْعَيْنُ ، وَنَفِهَ تُ (٢) لَكَ الْعَيْنُ ، وَنَفِهَ تُ (٢) لَكَ النَّهُ مُنْ صَامَ الْأَبَدَ ، صَوْمُ فَلَائَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ (٣) ، إِنَّ دَاوُدَ كَانَ النَّهُ مُنْ عَامَ الْأَبَدَ ، صَوْمُ فَلَائَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ (٣) ، إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى » (١٤) .

٥ [ ٢٢٦٤] [ التقاسيم: ٣٠٧٣] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٠١٥٧] [ التحفة: خت ١٤٢٢].

٥[٥ ٢٦٦] [التقاسيم: ٣٠٧٧] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ١١٦٦٨] [التحفة: خ م ت س ق ٨٦٣٥-خ م د س ٨٦٤٥- م ٨٦٤٩- م س ٨٨٩٦- خ م د س ق ٨٨٩٧- خ س ٨٩١٦- خ م د س ٨٩٦٠- خ م س ٨٩٦٩- س ٨٩٧١]، وتقدم: (٣٥٢) (٣٥٥٥) (٣٦٤٤) (٣٦٦٢) (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>١) هجمت : غارت ودخلت في موضعها . (انظر : النهاية ، مادة : هجم) .

<sup>(</sup>٢) «ونفهت» وقع عند الجميع: «ونقهت» بالقاف، وهو تصحيف، وصوابه بالفاء، وهو على الصواب في البخاري (١٩٨٩) وغيره، قال العسكري في «تصحيفات المحدثين» (١/ ٢١١): «قوله: «نفهت» النون مفتوحة، والفاء مكسورة، ومن رواه بغير النون فقد أخطأ، وقوله: «نفهت» أي: ضعفت». اه.. [٨/ ٠٤ أ].

<sup>(</sup>٣) **الدهر**: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا . (انظر: النهاية ، مادة : دهر) .

<sup>(</sup>٤) بعد الحديث في (ت): «قال أبوحاتم: أبو العباس، هو السائب بن فروخ من أهل مكة، ثقة، يعرف بالشاعر».

#### الإجْسِينُانُ فِي تَقْرِبْكِ بِحِيدِ الرَّاجِبَّانَ



### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْهُ كَانَ يَتَقَوَّتُ دَاوُدُ الطَّيْلِا

ه [٦٢٦٦] أخبر ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ : «كَانَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ : «كَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » .
[الثالث : ٤]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ أَلْفَ سَنَةٍ

ه [٦٢٦٧] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى » ، قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى » ، قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى » ، قُلْتُ : قَلْتُ الرابع : ٣٩] قَالَ : «أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ ، فَصَلً ، فَهُو لَكَ مَسْجِدٌ » . [الرابع : ٣٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَيُّوبَ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ

ه [٦٢٦٨] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْمٍ : "بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا ، أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ وَلَيُهُ وَلَيُ اللَّهُ أَغْنِكَ كَمَا (٢) تَرَى ؟ قَالَ : بَلَى (٣) ، وَلَكِنْ لَي عَنْ رَحْمَتِكَ » .

[النالث : ٤]

٥ [٦٢٦٦] [التقاسيم: ٣٠٧٨] [الإتحاف: حب ٢٠١٥٨] [التحفة: خ ١٤٧٢٩].

٥ [٦٢٦٧] [التقاسيم: ٥٨٦٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٧٦٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٩٩٤]، وتقدم: (١٥٩٤).

<sup>\$[</sup>٨/٨] ب].

٥ [٦٢٦٨] [التقاسيم: ٣٠٨٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٦٢] [التحفة: خ ٢٧٢٤ - خت س ١٤٢٢].

<sup>(</sup>١) الحثو: الغرف باليدين. (انظر: النهاية، مادة: حثا).

<sup>(</sup>٢) «كما» في (س) (١٤/ ١٢١) : «عما» مخالفًا لأصوله .

<sup>(</sup>٣) بعد «بانى» في (ت): «يارب».





## ذِكْرُ الْحَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِحَبَرِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٢٦٩] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَمْطِرَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَاشٌ مِنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ؟ قَالَ : «أَمْطِرَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهْبِ ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَلَمْ أُوسِّع عَلَيْكَ؟ فَقَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ لَا عَنْ فَضْلِكَ » . [الثال: : ٤]

## ذِكْرُ وَصْفِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أُرِي ﷺ إِيَّاهُ

٥ [٦٢٧٠] أَضِوْعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَرَأَيْتُ وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَرَأَيْتُ وَ مِنْ اللَّهُمِ ، وَجُلَا آدَمَ (٢) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنْ أَدْمِ (٣) الرِّجَالِ ، لَهُ لِمَّةٌ ٣ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنْ اللَّمَمِ ،

**얍[시/} 1**].

٥[٦٢٦٩] [التقاسيم: ٣٠٨٥] [الإتحاف: حب كم خ حم ١٧٩٠٣] [التحفة: خت س ١٤٢٢٤ - خ

(١) قوله: «عبد الله بن محمد» وقع في الأصل: «محمد بن عبد الله»، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف»، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٥٧/١): «ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الصمد، به، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وهو على شرط الصحيح، فالله أعلم». اه.

٥[ ٧٧٠ ] [التقاسيم: ٣٠٨٩] [الإتحاف: حب ط ١١٢٣] [التحفة: م ٥٥٧ - خ ١٠٨٠ - خ م ٥٥٨ - خ ٥٥٨ - خ ٥٥٨ - خ ٥٥٨ - خ ٥ ٥٨٨ - م ٧٨٨ - م ٧٨٨ - خ م ٧٨٨ - خ م ٧٨٨ - خ م ٨٣٤ - خ ٥ ٥٨٨ - خ م ٨٣٤ .

(٢) الأدمة: السمرة الشديدة. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

(٣) «أدم» ليس في الأصل ، ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٢٠) بإثباته .

۵[۸/۱۶ ب].

اللمة: من شعر الرأس: دون الجُمّة (ما سقط على المنكبين)، سميت بذلك، لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجمة. (انظر: النهاية، مادة: لم).



قَدْرَجَّلَهَا (١) فَهِيَ تَغْطُرُ مَاءً ، مُتَّكِنَا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ (٢) رَجُلَيْنِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدِ (٣) ، قَطَطِ (٤) ، فَطَوْ أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدِ (٣) ، قَطَطِ (٤) ، وَلَبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : الْمَسِيحُ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى (٥) ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ (٦) ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : الْمَسِيحُ الدَّجَالُ» .

## ذِكْرُ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى ﷺ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ بِعُزْوَةَ بْنِ مَسْعُودِ

ه [ ١٩٧١] أخب را مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن مَوْهَ ب ، قَالَ : حَدَّثَنِيَ اللَّيْ يَنِي النَّيْ مَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «عُرِضَ عَلَيً حَدَّثَنِيَ اللَّيْء ، فَإِذَا مُوسَى النَّيْ ضَرْبٌ (٧) مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ أَهُ ، وَرَأَيْتُ الْأُنبِياء ، فَإِذَا مُوسَى النَّي صَرْبٌ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ شَبَهَا عُزْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيم ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيم ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ شَبَهَا عُزْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيم ، فَرَأَيْتُ أَقْرَبُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ شَبَهَا عُزْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيم ، فَرَأَيْتُ أَقْرَبَ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ مَنْ يَعْنِي : نَفْسَهُ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا وَحْيَةُ » . [الثالث : ٢]

<sup>(</sup>١) الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . (انظر: النهاية ، مادة: رجل) .

<sup>(</sup>٢) العواتق: جمع العاتق، وهو: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: مجمع البحار، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) الجعد: الغير سبط (مسترسل). (انظر: النهاية ، مادة: جعد).

<sup>(</sup>٤) القطط: شديد جعودة الشعر. (انظر: النهاية ، مادة: قطط).

<sup>(</sup>٥) (اليمني) في (ت): (اليمين).

 <sup>(</sup>٦) الطافية: الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتها، فظهرت من بينها وارتفعت، وقيل: أراد به الحبة الطافية على وجه الماء، شبه عينه بها. (انظر: النهاية، مادة: طفا).

٥ [ ١ ٢٧١] [ التقاسيم : ٢٩٨٨] [ الإتحاف : حب عه حم ٢٥٧٩] [ التحفة : م ت ٢٩٢٠] .

<sup>(</sup>٧) الضرب: هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق. (انظر: النهاية، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٨) شنوءة : قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث ، كان موطنها اليمن ، فلم تصدع سدّ مأرب تفرقت بين أنحاء الجزيرة . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٩) بعد (الناس) في الأصل: (به).

합[시 731].





٥ [٢٢٧٦] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِهِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ ، أَنَّ زَيْدَا ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَامِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ جَلَيْهِ اللَّهُ جَلَيْهِ اللَّهُ جَلَيْهِ اللَّهُ جَلَيْهُ اللَّهُ جَلَيْهُ اللَّهُ جَلَيْهُ اللَّهُ جَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ (١) أَنَّ اللَّهُ عَمْلُوا بِهِنَّ ، وَإِنَّ عِيسَى قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهُ قَدْ (١) أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ يَعْمَلُ بِهِنَ ، وَإِنَّا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُوا بِهِنَّ (٢) ، فَإِمَّا أَنْ تَامُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ ، قَالَ : أَي أَخِي وَمَا أَنْ آمُرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ أَنْ أُعَدِّبُ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ : فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَعْمُ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَعْمُ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَعْلَى اللَّهُ جَلَقَالاً أَمْرَفِي بِخَمْسِ كُوا بِهِ شَيْعًا ، وَمَالَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلُوا بِهِ مَالِهِ بِلَهُ عَبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلُ اللَّهُ عَلَى عَبْدًا بِحَالِصِ مَالِهِ بِلَهُ عَبِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(٣) (أن) ليس في الأصل .

٥ [ ٦٢٧٢] [ التقاسيم: ١١٤٥] [ الموارد: ١٢٢٢ - ١٥٥٠] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٠٠٠] [ التحفة: ت س ٣٢٧٤].

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبا سلام» وقع في (د) طبعة حمزة (ح ۱۲۲۲): «أباه»، وهو وهم؛ فإن زيد هو ابن سلام بن أبي سلام؛ يروي عن جده أبي سلام الأسود، كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱/۷۷)، وأما في طبعة أسد في نفس الموضع فجعله كالمثبت، ووضعه بين معقوفين، ثم نبه محققه في الحاشية أنه سقط من أصله، وأثبته من مصادر التخريج، وإنها فصلنا القول فيه على هذا النحو؛ لأن الحديث تكرر في (د) مرتين (۱۲۲۲، ، ۱۵۰۵) في الطبعتين.

<sup>(</sup>٢) بعد «حدثه» في (د): «يعني: أبا مالك»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي، وقد ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٣٧) اختلاف أهل العلم في «أبا مالك»؛ هل هي كنية الحارث الأشعري أم هو رجل آخر؟ ثم رجح الحافظ أنها كنيته، وقال في «التقريب» (ص ١٤٥): «وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا». اهـ.

<sup>(</sup>٥) بعد (إسرائيل) في (س) (١٤/ ١٢٤) بين معقوفين : (أن) .

<sup>(</sup>٦) قوله: (وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن؛ ليس في (د) في الموضع الأول.

<sup>(</sup>٧) (امتلاً) في الأصل: (امتلات).

<sup>(</sup>٨) الورق: الفضة . (انظر: النهاية ، مادة : ورق) .

<sup>(</sup>٩) (وقال) في (د): (فقال).





دَارِي ، وَهَذَا عَمَلِي ، فَجَعَلَ الْعَبْدُ الْ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ هَكَذَا ، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا ، وَآمُـرُكُمْ بِالـصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَ لَا تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَـمْ يَلْتَفِتِ ، اسْتَقْبَلَهُ ﷺ بِوَجْهِهِ ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، كَمَثَلِ رَجُلِ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، وَعِنْدَهُ عِصَابَةٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهَا ، فَإِنَّ الصِّيَامَ (١) عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ ، كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُقُ ، فَأَوْ ثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ : هَلْ لَكُمْ (٢) أَنْ أَفْدِي نَفْسِي ، فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ لِيَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، وَآمُـرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ ، كَمَثَلِ رَجُلِ طَلَبَهُ الْعَدُقُ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ ، فَأَتَىٰ عَلَىٰ حِصْنِ (٣) حَصِينٍ ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ ، فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ (٤) نَفْسَهُ مِنَ السَّيْطَانِ إِلَّا بِلِكْرِ اللَّهِ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهَا: بِالْجَمَاعَةِ (٥) وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي مَنِيلِ اللَّهِ ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ (٦) شِبْرِ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ (٧) الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُ وَ مِنْ جُئَا (٨) جَهَنَّمَ " ، قَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ ؟! قَالَ : "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ ، فَادْعُوا بِدَعْوَىٰ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ». [الأول:٥٦]

۵[۸/۲٤ ب].

<sup>(</sup>١) (الصيام) في (د): (ريح الصائم) .

<sup>(</sup>٢) بعد (لكم) في الأصل: (في).

<sup>(</sup>٣) ﴿حصن﴾ ليس في (س) (١٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) الحرز : الحفظ والصون . (انظر : النهاية ، مادة : حرز) .

<sup>·[[\\7]]</sup> 

<sup>(</sup>٥) (بالجهاعة) في (د): (الجهاعة).

<sup>(</sup>٦) القيد: القَدُر. (انظر: النهاية، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٧) (ربق) في (د): (ربقة) ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

الربقة: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: ربق).

<sup>(</sup>٨) الجثوة : الشيء المجموع ، والجمع :جثا ، أي : جماعات أهل جهنم . (انظر : النهاية ، مادة : جثا) .



قَالُ أَبِهَا عُمْ الْأَمْرُ بِالْجَمَاعَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخَاصُ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِ فَ مَنْ لَزِمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَشَذَّ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ إِنَّهُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَشَذَّ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ ، كَانَ شَاقًا لِلْجَمَاعَةِ ، بِشَاقً لِلْجَمَاعَةِ وَلَا مُفَارِقٍ لَهَا ، وَمَنْ شَذَّ عَنْهُمْ وَتَبِعَ مَنْ بَعْدَهُمْ ، كَانَ شَاقًا لِلْجَمَاعَةِ ، وَالْجَمَاعَةُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هُمْ أَقُوامُ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الدِّينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ ، وَلَزِمُوا تَرْكَ وَالْجَمَاعَةُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هُمْ أَقُوامُ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الدِّينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ ، وَلَزِمُوا تَرْكَ الْهَوَى فِيمَا هُمْ فِيهِ ، وَإِنْ قَلَتْ أَعْدَادُهُمْ ، لَا أَوْبَاشُ النَّاسِ وَرِعَاعُهُمْ وَإِنْ كَشُرُوا ، وَالْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا : هُوَ اللّهُ مَا لِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ ، مِنْ وَالْحَارِثُ الشَّامِ . فَالْحَارِثُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ الْأَشْعَرِيُّ ، السَّمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ ، مِنْ النَّامِ . السَّمُهُ الْحَارِثُ الشَّامِ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ يَمَشُهُمُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلَادَتِهِمْ إِنْ مَرْيَمَ (١) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

ه [ ٢٢٧٣] أخبرًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةً قَالَ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيسَى مَا لِللهِ عَلَيْكِيْنَ قَالَ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيسَى مَا لِللهِ عَلَيْكِيْنَ .

## ذِكْرُ عَلَامَةِ مَسِّ الشَّيْطَانِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ

٥[٦٢٧٤] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرِّهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدِ بْنُ الْفُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ

۵[۸/۳٤ ب].

<sup>(</sup>۱) بعد «مريم» في (ت): «وأمه».

٥ [ ٢٢٧٣ ] [ التقاسيم: ٣٠٨٧ ] [ الإتحاف: عه حب ٢٠٧٩ ] [ التحفة: م ١٥٤٨ ] ، وتقدم: (٢٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) بعد قوله : «أبي هريرة» في (ت) : «حدثه» .

٥[٢٧٧٤][التقاسيم: ٣٠٨٨][الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٢٧][التحفة: خ م ١٣٢٧٦ - خ م ١٣١٤٩ - م ١٣١٤٥ - م ١٣١٤٥ - م ١٣٤٨٠].

٥[٨/٤٤]].

#### الإخيتيال في مَوْلِكَ عَمِيكَ أَيْ خَمَالَ



أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا يَمَسُهُ السَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا ، إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَابْنَهَا ، إِنْ شِنْتُمُ اقْرَءُوا : ﴿ وَإِنِّيَّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ السَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) [آل عمران : ٣٦]» . [الثالث : ٤]

## ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِيهَا أُمَّةُ عِيسَىٰ عَلَىٰ هَذْيِهِ عَلَيْهِ

٥ [ ٦٢٧٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ (٢) أَضِوْ بُنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، الْهَيْثَمِ (٢) بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، فَمَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ قَابُضَ اللَّهُ دَاوُدَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ ، فَمَا فَتَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُفَاخَرَةِ ١٠

٥ [٦٢٧٦] أَضِهُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ قَالَ : «لَا تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِينَاءِ» .

[الثاني: ٢٤]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالَ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ نَدْبِ لَا حَتْمٍ

٥ [٦٢٧٧] أخبر أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ (٣)

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنِّي ﴾ ؛ في الأصل : «إني» ، والتلاوة كالمثبت .

٥ [٦٢٧٥] [التقاسيم: ٣٠٩٠] [الموارد: ٢٠٩٠] [الإتحاف: حب ١٦٠٨٧].

<sup>(</sup>٢) «الهيشم» تحرف في الأصل إلى: «القاسم» ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٣٥) .

<sup>۩[</sup>٨/٤٤ب].

٥ [ ٦٢٧٦] [التقاسيم: ٢٢١٥] [الإتحاف: عه طح حب ٥٧٨٥] [التحفة: خ م د ٤٤٠٥].

٥[٦٢٧٧] [التقاسيم: ٢٢١٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٧٩٩٠] [التحفة: خ م ١٢٢٧٢- خ م س ١٣٩٣٩- خ ١٤٢٣٤-ت ١٥٠٦٢-ق ١٥٠٧٦].

<sup>(</sup>٣) «سعد» تصحف في الأصل ، (ت) إلى : «سعيد» ، وينظر : «الإتحاف» ، ورواه البخاري (٣٤١٩) كالمثبت عن أبي الوليد ، به .





ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثَّىٰ» . [الثاني : ٢٤]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [ ٦٢٧٨] أخب را ابن سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيَّ : «لَا تُطُرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ عَبُّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيَّ : «لَا تُطُرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ النَّهِ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » . [الثاني : ٢٤]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّفَاخُرِ لَا عَلَى التَّذَايُنِ (٢)

ه [٦٢٧٩] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ لِلنَّبِيِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا (٥) قَالَ لِلنَّبِيِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِ أَنَّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا (٥) قَالَ لِلنَّبِيِ وَاللَّهِ وَيَسُولُ اللَّهِ وَيَسُولُ اللَّهِ وَيَسُولُ اللَّهِ وَيَسُولُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

٥ ( ٢٢٧٨ ] [التقاسيم : ٢٢١٧ ] [الإتحاف : مي طحب حم ١٥٥٠١ ] ، وتقدم : (٤١٣) (٤١٤) . ٥ [٨/ ٤٥ أ] .

<sup>(</sup>١) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه . (انظر: النهاية ، مادة : طرا) .

<sup>(</sup>٢) بعد «التداين» في (ت): «به».

ه [٦٢٧٩] [التقاسيم: ٢٢١٨] [الموارد: ٢١٢٨] [الإتحاف: حب حم ٥٨٥] [التحفة: سي ٦٣٢- سي ٣٨٧].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «البناني» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هذا الرجل أظنه عبد الله بن الشُّخِّير».

١[٨/٥٤ ب].

#### الإخشال في مَعْرَبْ مِحِيثَ إِنْ حَبَّانًا





### ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٦٢٨٠] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : هَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا حَيْدٌ سَمِعْتُ ابْنَ عَمِّ نَبِيدُ أَنْ يَقُولَ : أَنَا حَيْدٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ » . نَسَبَهُ إِلَى أُمّهِ ، صَوَابُهُ : إِلَى أَبِيهِ (١) . [النان : ٢٤]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ (٢) التَّفَاخُرِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ ٥ [٦٢٨١] أَجْبُ وَلِ ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُوعَمَّا رِ (٣) ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُوعَمَّا رِ (٣) ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى (٤) كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَى عَنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَحْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ» (٥) .

[الثاني: ٢٤]

٥ [ ١٢٨٠] [التقاسيم: ٢٢١٩] [الإتحاف: عه طح حب حم ٧٣٢٨] [التحفة: خ م د ٢١٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «أمه، صوابه إلى أبيه» وقع في (ت): «صوابه إلى أمه»، ورواه البخاري (۳٤٠٠) من طريق غندر، عن شعبة، به، وفيه: «ونسبه إلى أبيه»، وناقش الحافظ في «الفتح» (٦/ ٤٥٢) قول من قال: إنه منسوب إلى أمه، فقال: «وهو محكي عن وهب بن منبه في «المبتدأ»، وذكره الطبري، وتبعه ابن الأثير في «الكامل»، شم قال: «والذي في الصحيح أصح - يعني: نسبته إلى أبيه». اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: "من أجل" وقع في (ت): "الأجل".

٥ [ ١٢٨١] [التقاسيم: ٢٢٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٥٧].

<sup>(</sup>٣) اعمار» في الأصل: «عمارة» ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٥٧) .

요[시/٢3 ]].

<sup>(</sup>٤) الاصطفاء: الاختيار. (انظر: غريب السجستاني) (ص٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر بنحوه: (٦٣٧٢) ، ومكررًا: (٦٥١٥).





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ مَا صُدِّقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ مَا صُدِّقَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهُ

٥ [٦٢٨٢] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقَتُ ؛ إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ » . [النالث : ٥]

## ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُرَّ (١) فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحِجَازِ

ه [ ٢٢٨٣] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ (١٠ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (٢) حَلْحَلَة اللَّهِ بِنْ مَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (٢) حَلْحَلَة اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ سَرْحَة الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ سَرْحَة بِطُرِيقِ مَكَّة ، فَقَالَ : مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ ؟ فَقُلْتُ : أَرَدْتُ ظِلَّهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَطْرِيقِ مَكَّة ، فَقَالَ : مَا أَنْزَلَنِي عَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ (٥) مِنْ مِنْ عَنْ وَنَكِ بَيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيَا (٢) يُقَالُ لَهُ : السُّرَدُ (٧) ، سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًا » . [الناك: ٥]

٥ [ ٢٢٨٢] [التقاسيم: ٣٠٩٦] [الموارد: ٢٣٠٥] [الإتحاف: حب عه ١٨١٥] [التحفة: م ١٥٧٨].

<sup>(</sup>١) سر : قيل : هو من السرور أي : بشروا بالنبوءة . وقيل : ولدوا تحتها وقطعت سررهم . (انظر : المشارق ، مادة : سرر) .

٥ [٦٢٨٣] [التقاسيم: ٧٩٠٣] [الموارد: ١٠٢٩] [الإتحاف: حب ط حم ١٠٠٥٥] [التحفة: س٧٣٦٧].

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأنا ، .

<sup>\$[</sup>٨/٢٤ ب].

<sup>(</sup>٣) «بن» تصحف في الأصل إلى: «عن» ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٤) «فقلت» في (د): «قلت».

<sup>(</sup>٥) الأخشبان: جبلان محيطان بمكة ، وهما: أبو قبيس والأحمر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣).

<sup>(</sup>٦) الوادي: منفرج بين جبال أو تلال يكون منفذًا للسيل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).

<sup>(</sup>٧) بعد «السرر» في (د): «فإن هناك سَرْحَةً» ، وفي «الموطأ» (١/ ٤٢٤) بعده: «به شجرة».

#### الإجسَّالِ فَي مَعْرِيكَ مِحْمِيكَ أَيْنَ جَالَ





#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ

٥ [ ٢٨٨٤] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُسُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُفْرَةِ سُوَالِهِمْ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِ» ، فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، لَا تَسْأَلُونِي ٣ عَنْ شَيْءٍ إِلّا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ » ، فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، لَا تَسْأَلُونِي ٣ عَنْ شَيْءٍ إِلّا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ » ، فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَاخْتُ اللّهِ بْنُ أَنْبُ اللّهِ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، لَا تَسْأَلُونِي ٣ عَنْ شَيْءٍ إِلّا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ » ، فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَاخْتُ اللّهِ بْنَ قَيْسِ السّهْمِي فَقَالَ : مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : "أَبُوكَ حُذَافَةُ » ، فَرَجَعَ إِلَى خُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السّهْمِي فَقَالَ : مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : "أَبُوكَ حُذَافَةُ » ، فَرَجَعَ إِلَى خُذَافَة بْنِ قَيْسٍ السّهْمِي فَقَالَ : مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : "أَبُوكَ حُذَافَةُ » ، فَرَجَعَ إِلَى أُمّهُ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمّهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى الّذِي صَنَعْتَ؟! إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ فَيهِ مَنْ النَّاسِ ، قَالَ : وَكَانَ فِيهِ مُعْتَى اللّهُ عِنْ النَّاسِ ، قَالَ : وَكَانَ فِيهِ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَدَعَ حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ كَانَ أَبِي مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : وَكَانَ فِيهِ مُنَاتَ اللهِ عَلَى النَّالِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ(١) بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ ضَلُّوا وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا

٥ [٦٢٨٥] أَضِعُوا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبِ ، قَالَ : صَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، قَالَ : صَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حَبْيْشٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم ، أَنَّ النَّبِي يَنِي اللَّهُ قَالَ : «الْمَغْضُوبُ صَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم ، أَنَّ النَّبِي يَنِي اللَّهُ وَلَا : «الْمَغْضُوبُ عَلْيهِمُ : النَّمَارَى ، وَالطَّلَيْنَ (٢٠) : النَّصَارَى » . [الثالث : ٢٦]

#### ذِكْرُ افْتِرَاقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِرَقًا مُخْتَلِفَةُ اللَّهِ

٥ [٦٢٨٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجِ النَّقَّالُ ،

٥ [٨/ ٤٧ أ] . (١) «البيان» في الأصل : «الإخبار» ، وكتب فوقه كالمثبت .

(٢) (والضالين) في (س) (١٤٠/١٤): (والضالون).

۵[۸/۷٤ ب].

٥ [ ٦٢٨٤] [التقاسيم : ٣١٣٢] [الإتحاف : حب حم ٢٠٥٥٤] ، وتقدم : (١٩).

٥[٦٢٨٥] [التقاسيم: ٤٥٣٣] [الموارد: ١٧١٥] [الإتحاف: حب ١٣٧٩٨] [التحفة: ت ٩٨٧٠]، وسيأتي: (٧٢٤٨).

٥ [٦٢٨٦] [التقاسيم: ٣١٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٥٥٥٦] [التحفة: د ١٥٠٢٣ ـ ت ١٥٠٨٢]، وسيأتي: (٦٧٧٢).





قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُبْنُ شُمَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَى اثْنَتَيْنِ (١) وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» . [النال : ٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَفَكَتْ (٢) بَنُو إِسْرَائِيلَ دِمَاءَهُمْ ، وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ

ه [٦٢٨٧] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ (٣) مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلْمَ مُو الشَّعِ وَالشَّعِ (٥) ؛ فَإِنَّ الشَّعَ قَدْ (٦) وَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا الفَّاحِشَ وَالنُّمَ مُو النَّلَعُ مَا الشَّعَ قَدْ (٦) وَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا وَمَاءَهُمْ ، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ » ١٤ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

٥ [٦٢٨٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ أَبِي مَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مُوسُونَ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَانُ أَبِي مَانُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَازِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ : "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌ قَامَ نَبِيٌ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌ "، قَالُوا : فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ؟ قَالَ : "أُمْرَاءُ وَيَكْثُرُونَ "، قَالُوا : مَا تَأْمُرُنَا

 <sup>(</sup>١) اثنتين، في الأصل: «اثنين».
 (١) دسفكت، في (ت): دسفك».

٥[٧٢٨٧][التقاسيم: ٣١١٤][الموارد: ١٥٦٦][الإتحاف: حب كم ١٨٤٦٥]، وتقدم برقم: (٥٢١٠).

<sup>(</sup>٣) (بن) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، ينظر : «الإتحاف» ، وترجمته في «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٤) الفحش : كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي . (انظر : النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>(</sup>٥) الشحيح: البخيل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

<sup>(</sup>٦) (قد) ليس في (د) .

<sup>·[18//4]</sup> 

٥ [ ٦٢٨٨ ] [ التقاسيم : ٣١١٢ ] [ الإتحاف : خز عه حب حم ١٨٨٥ ] ، وتقدم : (٣٨٥ ٤ ) .





يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَنِ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَنِ اللَّذِي لَكُمْ» .

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ (١) فِي زَمَانِهِمْ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ٥ [٦٢٨٩] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نُوحُ (٢) بْنُ حَبِيبٍ (١٠ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْهَ إِلَى نَجْرَانَ ، فَقَالَ لِي أَهْلُ نَجْرَانَ : أَلَسْتُمْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْهَ إِلَى نَجْرَانَ ، فَقَالَ لِي أَهْلُ نَجْرَانَ : أَلَسْتُمْ تَقْرُءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَكَأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ [مريم : تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَكَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ [مريم : مَا بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي : "أَفَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ مَا بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي : "أَفَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي : "أَفَلَا أَنْبِياءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ؟ » . [الثالث : ٢]

ذِكْرُ مَا أُمِرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْأَبْوَابَ

٥ [٦٢٩٠] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : مَا أَخِيرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قِيلَ لِبَنِي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قِيلَ لِبَنِي إَنْ الْبَنِي إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) بعد ايسمون افي (ت): امن ا

٥ [٢٨٨٩] [التقاسيم: ٣١٤١] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٩٥٨] [التحفة: م ت س ١١٥١٩].

<sup>(</sup>٢) (نوح» في الأصل: (روح» ، ينظر: (الإتحاف» ، وترجمته في (الثقات» للمصنف (٩/ ٢١١).

<sup>₽[</sup>٨/٨] ب].

٥[٦٢٩٠] [التقاسيم: ٣١٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٤٦] [التحفة: خ م ت ١٤٦٩٧ - خ س ١٤٦٨٠].

<sup>(</sup>٣) الحطة : كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار ، من حططت ، أي : حط عنا ذنوبنا . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٠٥) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿وَأَدْخُلُواْ . . . وَقُولُواْ ﴾، جاء في الأصل بدون الواو في كليهما : «ادخلوا . . . قولوا» ، والمثبت هو التلاوة . ◊ [٨/ ٤٩ أ] .





#### ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلْفَعَلا أَكْلَ الشُّحُومِ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

٥ [٦٢٩١] أخبر الله بن عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن مُوسَى وَالْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ وَالسَّخْتِيَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ اللهُ فُلَانًا ، يَبِيعُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ قَالَ : قَاتَلَ الله فُلَانًا ، يَبِيعُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ قَالَ : قَاتَلَ الله فُلَانًا ، يَبِيعُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ قَالَ : قَاتَلَ الله فُلَانًا ، يَبِيعُ الْفَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنْ قَالَ اللهِ فَلَانًا ، يَبِيعُ الْفَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنْ قَالَ اللهِ فَلَانًا ، يَبِيعُ اللّه عُمْرَ أَنْ يَأْكُلُوهَا ، ثُمَّ الْخُمْرَ! أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ يَشَاقِحُ : "حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّعُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ، ثُمَّ اللهُ عَلْمَا وَاللّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ يَشَاقِحُ : "حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّعُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ رَسُولِ اللّهِ يَشَاقِلْ : "حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّعُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ، ثُمَ

#### ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْيَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ

٩ [٨/٩٤ ب].

ه[٦٢٩١] [التقاسيم: ٣١٧١] [الإتحاف: حب ١٥٥٩٣] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١]، وسيأتي: (٦٢٩٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عمر» ليس في الأصل، وهو ثابت في «الإتحاف»، وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٩٣) من طريق الخطابي، به، كالمثبت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «شم باعوها» وقع في «الإتحاف»: «فباعوها»، شم قال: «قال ابن حبان: «تفرد به الخطابي»». اهد. والذي رأيته في ترجمة عبد الله بن عمر الخطابي في «تهذيب الكال» (١٥/ ٣٤٣) بعد أن ساق الحديث بسنده من طريق عبد الله بن محمد البغوي عنه، قال: «قال أبو حفص بن شاهين: «تفرد بهذا الحديث الخطابي، لا أعلم حدث به غيره»». اهد. فلعل كلام «الإتحاف» تحرف فيه: «ابن حبان»، وصوابه: «ابن شاهين»، والله أعلم.

٥[٦٢٩٢] [التقاسيم: ٣١٧٢] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١]، وتقدم: (٦٢٩١).

<sup>(</sup>٣) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٤) جملوها : أذابوها واستخرجوا دهنها . (انظر : النهاية ، مادة : جمل) .

#### الإخشارة في تقريب وعيد الرحبان





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَأَخْبَارِهِمْ

٥ [٦٢٩٣] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا اللهِ عَلَيْ » وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيْ » [الرابع : ٢] قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ بِ ، وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيْ » وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيْ » [الرابع : ٢] ٥ [٢٩٩٤] أُخبرُ ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ بِ ، وَاللهِ بَنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ (٣) دِعَامَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ أَبِي حَمَّانَ ، مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللّهُ اللّهِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يُحَدِّدُنَا الْيُومَ وَاللّهُ اللّهِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَعَيْقُ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللهُ اللّهِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَعَيْقُ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللّهُ اللهِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَعَلَىٰ يَعُومُ إِلّا لِحَاجَةٍ .

مَا رَوَاهُ بَصْرِيٌّ عَنْ قَتَادَةً ٣ .

ه [ ٦٢٩٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بَلِغُوا عَنِّي وَلَوْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بَلِغُوا عَنِي وَلَوْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَ أَمَقْعَدَهُ مِنَ آيَة ، وَحَدُّفُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٥) » . [الأول : ١٠]

٥ [٦٢٩٣] [التقاسيم: ٥٦١١] [الموارد: ١٠٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٦] [التحفة: خ م ٢٠٨٦- د ١٥٠٧٢].

<sup>(</sup>١) الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

٥ [ ٢٩٤٤] [التقاسيم: ١١١١] [الموارد: ١٠٨] [الإتحاف: خز حب د ١٢١٢٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن يحيى» ليس في (د) ، ينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «بن» تصحف في الأصل إلى: «عن».

<sup>(</sup>٤) قما» في (د): «لا».

<sup>·[[\( \ \ \ \ \ ] 1] .</sup> 

٥ [٦٢٩٥] [التقاسيم: ٨٩٧] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٢١٥] [التحفة: خ ت ٨٩٦٨].

<sup>(</sup>٥) تبوء المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بؤاه الله منزلًا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).





قَالُ أَبُوامُ مُعِينَة ، قَوْلُهُ : «بَلَغُوا عَنِي وَلَوْ آيَة » ، أَمْرُ (١) قَصَدَ بِهِ الصَّحَابَة ، وَيَدُخُلُ فِي جُمْلَةِ هَذَا الْخِطَابِ مَنْ كَانَ بِوَصْفِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تَبْلِيغِ مَنْ بَغِدَهُمْ عَنْهُ عَنْهُ وَهُوَ وَهُوَ فَوْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَبْلِيغِهِ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ فَوْضُهُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ وَفَيْهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَغِهِ خَانَ فَوْضُهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الشُنَّة يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهَا : الآي ، الْمُسْلِمِينَ ، فَحِينَئِذِ يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الشُنَّة يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهَا : الآي ، الْمُسْتِمَالِهِمَا مَعَا عَلَى الْمُسْتِمِالُهِ مَلُ الْمُسْتِمَالُهِمَا مَعَا عَلَى الْمُعْنَى الْوَاحِدِ ، وَقَوْلِهِ عَيْقٍ : "وَحَدَّفُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاحَرَجَ » ، أَمَرُ إِبَاحَة لِهَذَا الْمُعْنَى الْوَاحِدِ ، وَقَوْلِهُ عَيْقٍ : "وَحَدُّفُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا فِي الْكَتَابِ الْهُ عَلَى الْمُسْتَعَالَ وَلَاحَرَجَ » ، أَمَرُ إِبَاحَة لِهَذَا الشَعْنَى الْوَاحِدِ ، وَقَوْلِهُ عَيْقٍ : "وَحَدُّفُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزُمُكُمْ فِيهِ ، وَقَوْلُهُ عَيْقٍ : "وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا » لَوْ اللَّهُ مُوطِبَ وَالْمُنَاهُ مَوْلُهُ عَيْهُمُ الْكَيْدِ بِعَا الصَّحَابَةُ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ : قَوْلُهُ عَيْقِهُمُ الْكَذِبِ عَلَى سُنَعَهُمُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ هَذَا لَأَنْ يُعْتَبِرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، لَا هُوطِبَ عَنْهُ وَيُعْقَى الْكَدُوطِبَ اللْعُمْولُ وَهَا عَلَى سُنَعَهُمُ الْكَذِبِ ، وَإِنْمَا قَالَ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنْ يُعْتَبِرَهُ مَنْ الْمُنَ وَيَرُوهُ وَهَا عَلَى سُنَعَهَا ، حَذَّرَ إِجْابِ النَّارِ لِلْكَاذِبِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْدَى الْعَلَالُ الْمُلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْقُولُ الْمُعْدُولُ عَنْ الْعَلَالُ الْعُلِلَ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَادُ مُعْمَلًا اللْعُلِي اللْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْهُ الْمُعَالَى اللْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُهُ اللْعَلَالُ اللَ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا(٢) قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «حَدُثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»

ه [٦٢٩٦] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُوبِ ، قَالَ: وَالْحَبَرَنَا الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا (٤) أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَمْلَةَ بْنَ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا (٤) نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ (٥) رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ ١٠ :

۵ [۸/ ۵۰ ب]. (۲) «تأولنا» في (ت): «تأولناه».

(٣) (أخبرنا) في (د) (حدثنا).
 (٤) (أبا) غير واضح في الأصل ، وينظر: (الإتحاف).

1[1/10]].

<sup>(</sup>١) (أمر) ألحق في حاشية الأصل: «لفظة» ، ونسبه لنسخة .

٥ [٦٢٩٦] [التقاسيم: ٨٩٨] [الموارد: ١١٠] [الإتحاف: حب ابن السكن د حم ١٧٨٥٢] [التحفة: د ١٢١٧٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «إذ جاءه» وقع في الأصل: «جاء».





هَلْ تَتَكَلَّمُ (١) ، هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَيَا ﴿ : «اللَّهُ أَعْلَمُ» ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) يَتَكِيُّرُ: «مَا (٣) حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : آمَنًا بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذُّبُوهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ»، وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَقَدْ أُوتُوا عِلْمًا». [الأول: ١٠]

### ذِكْرُ الْأُمَّةِ الَّتِي فُقِدَتْ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ الَّتِي لَا يُدْرَىٰ مَا فَعَلَتْ

٥ [٦٢٩٧] أَخْسِرُ شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ﴿ أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ لَا يُدْرَىٰ مَا فَعَلَتْ ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ ، أَلَا تَرَاهَا إِذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الْإِبِلِ لَـمْ تَشْرَبْهُ ، وَإِذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ؟». [الثالث: ٦]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَزِءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِأَسْبَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيَّامِهَا

٥ [٦٢٩٨] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَـلًى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانُوا يَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ ، وَيَأْخُـذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ ، وَيَتَبَسَّمُ ﷺ (٤). [الرابع: ٥٠]

<sup>(</sup>١) قوله: (هل تتكلم) وقع في الأصل: (هل تكلم) ، وفي (د): «أتتكلم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) «ما» في (د) : «إذا» . والحديث أخرجه أبو داود (٣٦٤٤) من طريق معمر ، والبيهقي في «السنن الكبير» (۲۲۳۷) من طريق يونس كلاهما عن الزهري به .

٥ [٦٢٩٧] [التقاسيم: ٣١٥٥] [الإتحاف: عه حب ١٩٨٧٢] [التحفة: خ م ٣١٤٤٦].

٥[٦٢٩٨] [التقاسيم: ٦٠٠٣] [الإتحاف: خز عه حب حم عم ٢٥٧٩] [التحفة: م ٢١٥٣ م د س ۲۱۵۵ - مت س ۲۱۱۸ - ت ۲۱۷۱ - م ۲۱۸۷] ، وتقدم برقم : (۲۰۲۷) ، (۲۰۲۷) ، (۷۸۱۷) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ(١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ

٥ [٦٢٩٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَائِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (٢) بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ (٣) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهَادِ اللَّهِ عَلَيْهَ يَقُولُ : «رَأَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «رَأَيْتُ عَمْرُو ﴿ بْنَ عَامِرِ الْحُزَاعِيَ يَجُرُ قُصْبَهُ (٤) فِي النَّارِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ » .

[الثالث: ٦]

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: السَّاثِبَةُ: الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكُرُ، وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكُرُ، وَالْبَحِيرَةُ: النَّاقِةُ الْبِكُرُ، وَالْبَحِيرَةُ وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكُرُ، تُنَكِّي بِأُنْفَى، فَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا () ، لِلطَّوَاغِيتِ، تُبَكِّرُ فِي أَوْلِ نِنَاجِ الْإِبِلِ بِأُنْفَى، ثُمَّ (1) تُعَنِّي بِأُنْفَى، فَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا () ، لِلطَّوَاغِيتِ، وَيَدْعُونَهَا الْوَصِيلَةَ أَنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُحْرَى، وَالْحَامُ: فَحُلُ الْإِبِلِ ، يَضْرِبُ وَيَدْعُونَهَا الْوَصِيلَةَ أَنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُحْرَى، وَالْحَامُ: فَحُلُ الْإِبِلِ ، يَضْرِبُ الْعَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ ، فَلَمْ الْعَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ ، فَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ شَيْنًا وَسَمَّوْهُ الْحَامَ (٨).

<sup>(</sup>۱) السوائب: جمع سائبة ، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف (ولا تمنع من كلاً) ، وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة . (انظر: النهاية ، مادة: سيب) .

٥[٦٢٩٩] [التقاسيم: ٣١٥٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٢٩] [التحفة: م ١٢٦٠٩ - خ ١٣١٦٦ - خ م ١٣١٧٧] التحفة: م ١٣١٧٧ - خ م ١٣١٧٧ - خت ١٣٣١٥]، وسيأتي: (٧٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) «الليث» في الأصل: «الليثي» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن ابن الهاد» تكرر في الأصل.

<sup>\$[\\</sup> Yo ]].

<sup>(</sup>٤) القصب: الأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: قصب).

<sup>(</sup>٥) «يحتلبها» في الأصل: «يحلبها» . (٦) «ثم» غير واضح في «الأصل» .

<sup>(</sup>٧) "يسيبونها" في الأصل ، (ت) : "يسمونها" ، وينظر : "إرشاد الساري" (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٨) بعد «الحام» في الأصل: «أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره فأنزل الله: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِيَّ ٱلْبِرُّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ١٨٩] الآية». وقد تقدم (٣٩٥١).





#### ذِكْرُ الإِبَاحَةِ تَزْكِ الْقَصَصِ ؛ وَلَا سِيَّمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ

ه [ ٦٣٠٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ ، وَنْجُويَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَنْ جُويَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلَا أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ يَكُنُ (١) يُقَصَّ فِي زَمَنِ النَّبِي اللَّهِ ، وَلَا أَبِي بَكُرٍ ، وَلَا عُثْمَانَ ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَة (٢) . [الرابع: ١٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بُطُونَ (٣) قُرَيْشِ كُلَّهَا هُمْ قَرَابَةُ ١٩ الْمُصْطَفَى عِيدَ

٥ [ ٦٣٠١] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى

1 [٨/ ٢٥ ب].

٥ [ ٠٠٣٠ ] [التقاسيم: ٥٧٢٩ ] [الموارد: ١١١ ] [الإتحاف: حب ١٠٩٧٤ ] [التحفة: ق ٧٧٣٨] .

(١) (يكن) ليس في الأصل.

(۲) [۸/ ٥٥ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان». وبعله في الأصل: «ذكر الإخبار عن استدارة الزمان في ذلك الوقت: أخبرنا أبويعلى، قال: حدثنا أبوبكربن أبويبكرة، عن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أبوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي عليه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض والسنة اننا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادئ وشعبان» ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلي، قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا: بلي، قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: بلي، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلي، قال: «فإن دماءكم وأموالكم». قال عمد: وأحسبه قال: «وأعراضكم حرام عليكم كحرمة قلنا: بلي، قال: «فإن دماءكم وأموالكم». قال عمد: وأحسبه قال: «وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في بعض من يبلغه يكون أوعن له من يومكم من سمعه ألا هل بلغت». ولم يتبين لنا ضرب فيه، وقد تقدما (١٠١٢).

۵ [۸/ ۵۳ ب].

٥ [ ٦٣٠ ] [التقاسيم: ٤٥١٠ ] [الإتحاف: حب حم ٧٨٠ ] [التحفة: خ ت س ٥٧٣ ] .

<sup>(</sup>٣) البطون: جمع بَطْن ، والبطن دون القبيلة . (انظر: مختار الصحاح ، مادة: بطن) .



الْقَطَّانِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى : ٢٣]، عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ فَرْبَى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ مِنَ يَكُنْ بَطْنٌ (١) مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةً ، فَقَالَ : إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ . [النالث : ٢٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَكُونُونَ تَبَعًا لِقُرَيْشِ

ه [ ٢٣٠٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةِ : «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ» . [الثالث : ٩]

### ذِكْرُ وَصْفِ اتِّبَاعِ النَّاسِ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ اللَّهِ وَالشَّرِّ اللَّهِ وَالشَّرِّ اللَّهِ

ه [٣٠٣] أخبر المُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بننُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «الْأَنْصَارُ أَعِفَّةُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقِيلُهُ يَقُولُ : «الْأَنْصَارُ أَعِفَةٌ صُبُرٌ ، وَإِنَّ النَّاسَ (٣) تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ : مُؤْمِنُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ ، وَالناك : ٩] قاجِرِهِمْ .

<sup>(</sup>١) (بطن) في الأصل: (بطنا).

٥ [ ٢٣٠٢] [ التقاسيم : ٣٦٠٨] [ الإتحاف : حب حم ٢٧٦٩] [ التحفة : م ٢٨٦٢] .

<sup>.[[</sup>ላ/ 30 [].

٥ [٦٣٠٣] [التقاسيم: ٣٦٠٩] [الموارد: ٢٢٩٠] [الإتحاف: حب ٢٠٢٧] [التحفة: م ١٤٧٧٧ - م ١٤٧٧٠].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) قوله : (وإن الناس) وقع في (د) : (والناس) .

#### الإجيثال في تقريب صحيح الريخ بأن





#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ عَلَقَظَلا لِلْقُرَشِيِّ (۱) مِنَ الرَّأْيِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَ الْقُرَشِيِّ مِنْهُ عَلَى الضِّعْفِ

٥ [٦٣٠٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ ، فَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَوْ زَاهِرٍ - السَّلُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ يُونُسَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ يُونُسَ - وَالصَّوَابُ هُوَ : الْأَزْهَرِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُلِثُ قَالَ : «لِلْقُرَشِي وَاللَّهُ وَيَكُلُ وَمُن عَيْرِ قُرَيْشٍ » . فَسَأَلَ سَائِلٌ ابْنَ شِهَابٍ : مَا يَعْنِي بِلَذَلِكَ؟ قَالَ : نُبْلُ الرَّأْي .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ فِي قُرَيْشِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ

ه [ ٦٣٠٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيَّةُ : «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي فِي النَّاسِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيَّةً : «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي فِي النَّاسِ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيَّةً : «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي فِي النَّاسِ الْنَانِ » . قَالَ عَاصِمٌ : وَحَرَّكَ أُصْبُعَيْهِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشِ مِنْ خَيْرِ نِسَاءِ رَكِبَتِ الرَّوَاحِلَ

٥ [٦٣٠٦] أَخْبِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا ابْـنُ وَهْـبِ،

<sup>(</sup>١) «للقرشي» في (ت): «القرشي».

<sup>0 [</sup> ٢٣٠٤] [التقاسيم: ٣٦١٠] [الموارد: ٢٢٨٩] [الإتحاف: حب كم حم ٢٩٩١].

<sup>(</sup>٢) (مطعم) غير واضح في الأصل ، وينظر: (مسند أبي يعلى) (٧٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) «للقرشي» في الأصل: «لقرشي» ، وكتب في الحاشية: «للقرشي» ونسبه لنسخة.

٥[٦٣٠٥] [التقاسيم: ٣٦١١] [الإتحاف: عه حب حم ١٠١٨٧] [التحفة: خ م ٧٤٢٠]، وسيأتي: (٦٦٩٦).

۵[۸/۵ ب].

٥ [ ٦٣٠٦] [التقاسيم: ٣٦١٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٣٣] [التحفة: خت م ١٣٣٣٩ - خ م ١٣٦٨] [التحفة: خت م ١٣٣٣٩ - خ م

(IFI)



قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ (٢) عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ (٢) عَلَىٰ قُولُ: وَلَمْ تَرْكَبْ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ (٣) عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ (٤)». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ أَثَرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطَّ.

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ مَذَا الْقَوْلَ

٥ [٣٠٧] أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ خَطَبَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ خَطَبَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ (٥) فِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : "خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ (٥) فِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : "خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ؛ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ (٥) فِي صِغْرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُ ١٠٤ .

[الثالث: ٩]

#### ذِكْرُ إِهَانَةِ اللَّهِ جَالَقَ عَلَا مَنْ أَهَانَ غَيْرَ الْفَاسِقِ مِنْ قُرَيْشِ

٥ [٦٣٠٨] أَخْبَى الْحُمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ

<sup>(</sup>١) (أنبأنا) في (ت): (أخبرنا) .

<sup>(</sup>٢) أحناه: أعطفه. (انظر: اللسان، مادة: حنا).

<sup>(</sup>٣) المراحاة: الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه. (انظر: النهاية، مادة: رعلى).

<sup>(</sup>٤) ذات اليد: كناية عما يملك من مال وغيره . (انظر: النهاية ، مادة : ذات) .

٥[ ٣٣٠٧] [التقاسيم: ٣٦١٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٣٣] [التحفة: خت م ١٣٣٣٩ - س ١٣٢٦٠ -خ م ١٣٦٨ - خ ١٣٧٥٣ - م ١٣٧٩٨ - خ م ١٣٥٥ - م ١٤٧٩١ ]، وتقدم: (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) (ولد) في (س) (١٤/ ١٦٥) خلافا لأصله الخطي: «ولله».

**û[**\\ oo أ].

٥ [ ٢٣٠٨ ] [ التقاسيم : ٢٩٢٦ ] [ الموارد : ٢٢٨٨ ] [ الإتحاف : حب كم عم ١٣٧١ ] .

<sup>(</sup>٦) بعد (حفص) في (د): (بن عمربن موسى).

#### الإخشارة في تقريب ويحية الرحبان





ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ مُوسَى ، وَالَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ لِي أَبِي عَبْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا عُثْمَانَ ، قَالَ لِي أَبِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَكْرِمْ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ » . فَأَكْرِمْ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ » .

[الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مُسْلِمًا

٥ [٦٣٠٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ مُعَاوِيةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعْ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، قَالَ : لأَبِي طَالِب حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ : ﴿ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعْ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرُنِي قُرَيْشُ لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ بِهَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الْعَالَ : ٤٤] الثالث : ١٤]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مُسْلِمًا

٥[ ١٣١٠] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْنَهِ وَمُعْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ (١ ) ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ خَبَّابٍ ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللل

٥ [ ٩ - ٦٣ ] [ التقاسيم : ٢٨١ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨٨٤ ] [ التحفة : م ت ١٣٤٤ ] .

٥ [ ٦٣١٠] [التقاسيم: ٢٥٦٤] [الإتحاف: عه حب حم ٥٣٧٣] [التحفة: خ م ٤٠٩٤].

<sup>(</sup>١) بعد قوله: ﴿ اللَّهُ فِي الأصل: (يقول) ، وينظر: (الإتحاف) .

 <sup>(</sup>٢) الضحضاح: أصله: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعاره للنار. (انظر: النهاية،
 مادة: ضحضح).

<sup>(</sup>٣) لمنها) في الأصل: امنهما).

<sup>1[</sup>٨/٥٥ب].





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَىٰ دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى (١) إِلَيْهِ

٥ [ ٦٣١١] أخب را (٢) عُمَرُ بن مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الْمِفْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْبنِ (٣) إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْبنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي بنِ مُحَمَّدِ بن عَلِي بنِ مُحَمَّدِ بن عَلِي بنِ الْمَحَمَّدِ بن عَلِي بنِ الْمَحَمَّدِ بن عَلِي بن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي بن أَبِي طَالِب عَلَيْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ مِنْ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) (١ يوحن) في (ت) : (أوحي) .

٥[ ١٣١ ] [التقاسيم: ٢٩٧٦] [الموارد: ٢١٠٠] [الإتحاف: حب كم ١٤٧٣٣].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) (ابن) في الأصل: (أبي) ، وينظر: (الإتحاف) ، (إتحاف الخيرة) للبوصيري (٧/ ٥٥).

 <sup>(</sup>٤) (بن) في (د): (عن)، وينظر: (الإتحاف، (الثقات) للمصنف (٧/ ٣٨٠)، (تهذيب الكمال)
 (٥٣٣/٢٥).

<sup>(</sup>٥) (مخرمة) في الأصل: (خرمة) ، وينظر المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٦) (منها) في (س) (١٦٩/١٤) خلافا لأصله الخطي، (ت)، (د): (منهم)، وينظر: (إتحاف الخيرة)
 (٧/٥٥).

<sup>(</sup>٧) اليلة اليس في (د).

<sup>(</sup>A) قوله (الأهلنا نرعاها) وقع في (د): (يرعاها).

<sup>(</sup>٩) اومزاميرًا في الأصل: اومساميرًا ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) الرجل) في (د): ارجل).

<sup>\$[</sup>A\ Fot].





الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ فَعَلْتُ لَيْلَةُ أُخْرَى مِثْلَ مَا قِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي ، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ ، ذَلِكَ ، فَخَرَجْتُ فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ ، فَلَ مَا قِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي ، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ ، فَقَالَ لِي : خَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي ، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي ، فَقَالَ لِي : حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي ، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي ، فَقَالَ لِي : مَا فَعَلْتُ بَعْدَهُمَا أَيْ مَسُّ الشَّمْسِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي ، فَقَالَ لِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : «فَوَاللَّهِ ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا (۱) مَا فَعَلْتُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْدُ : «فَوَاللَّهِ ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا (۱) بِسُوءِ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ ، حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِنُبُوّتِهِ » . [النالث: ١]

## ذِكْرُ إِحْصَاءِ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ مَنْ كَانَ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ (٢)

ه [٦٣١٢] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَحْصُوا كُلِّ مَنْ كَانَ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَحَافُ وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى كَانَ تَلَفَّظُ بِالْإِسْلَامِ» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَحَافُ وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى كَانَ تَلَفَظُ بِالْإِسْلَامِ » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَحَافُ وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِمِائَة إلَى السِّرِامُ اللَّهِ ، أَتَحَافُ وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِمِائَة إلَى السِّرِمِ اللَّهِ عَلَى السِّرُعِمِائَة ﴿ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعَةِ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ (١) بِمِنْى

ه [٦٣١٣] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا (٥) مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>١) ابعدهما) في (د): ابعدها).

<sup>(</sup>٢) الإحصاء: العَدُّ. (انظر: النهاية، مادة: حصا).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهم استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٣١٢ ] [ التقاسيم : ٢٤١ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٠٢١ ] [ التحفة : خ م س ق ٣٣٣٨] .

۵[۸/۲۵ ب].

 <sup>(</sup>٤) العقبة: الجبل الطويل، يعرض للطريق فيأخذ فيه. وهي العقبة التي بويع فيها النبي صلّى الله عليه
 وسلّم. وهي عقبة منى، ومنها ترمى جرة العقبة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩٤).

٥ [٦٣١٣] [التقاسيم: ٧٢٤٢] [الموارد: ١٦٨٦] [الإتحاف: حب كم حم ٣٣٦٤] [التحفة: دت س ق ٢٢٤١]، وسيأتي: (٧٠٥٤).

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).



قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللّهِ عَيِي الْمَنْ مِنْ مَنْ مُؤْوِينِي وَيَسْصُونِي حَتَّى أُبلُغَ رِسَالَاتِ وَمَجَنَّةَ، وَالْمَوَاسِم (٢) بِمِنْ مِ يَقُولُ: "مَنْ يُوْوِينِي وَيَسْصُونِي حَتَّى أُبلُغَ رِسَالَاتِ رَبِي (٤)؟ "حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرِجُ (٥) مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مِصْرَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَعُولُونَ (٢): اخْذَرْ عُلَامَ فَرَيْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ! وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِع، حَتَّى الْمُنْرُقِ وَيُولُهُ اللّهُ لَهُ لَهُ (٧) مِنْ يَغْرِب، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّفْنَاهُ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَا وَيُومِنُ الْمُعْوِنِ الْأَصَابِع، حَتَّى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ (٤) مِنْ يَغْرِب، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّفْنَاهُ ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَا وَيُومِنُ (٨) بِهِ وَيُقْرِنُهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَنْ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَنْ وَلَولُ اللّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظُهُونَ الْإِسْلَامَ ، ثُمّ إِنَّا اجْتَمَعْنَا فَقُلْنَا: عَتَّى مَتَى مَتَى نَشُولُ فِيهَا اللّهُ عُونَ وَجُلَا مِنْ وَلَهُ اللّهُ عَنْ وَلَولُا اللّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظُهُونُ وَيَخَافُ؟! فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلا ، حَتَّى مَتَى نَشُولُ اللّهِ عَلَى السَّمْعِ عَلَى النَّهُ عُونَ وَيَخَافُ؟! فَرَحَلَ إِلَيْهُ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلا ، حَتَّى مَتَى نَشُولُ فَي النَّهُ مِنْ وَيَعْ اللّهُ عَلَى السَّمْعِ عَلَى النَّهُ مِنْ الْمُنْكُونِ عَلَى السَّمْعِ وَالْمُنْعُونِي وَلَا لُمُنْكُونِ عَلَى الْنَعْمُونِي إِذَا قَلِمْتُ عَلَى أَنْ يَتُولُهُ اللّهُ مِنَا مَنْهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَمَعَلَى أَنْ تَنْصُولُ اللّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالْمُنْكُونِي إِذَا قَلِمْتُ عَلَى أَنْ يَتُعُونِي إِذَا قَلِمُتُ عَلَى إِذَا قَلْهُ مَنَ عَلَى أَنْ تَنْصُولُ اللّهُ عَلَى الْمُنْعُونِي إِذَا قَلْهُمُ عَلَى أَنْ يَتُعُونُ عَلَى الْمُعْمُونَ عِلْهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُنْعُولُ عَلَى اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) «يتتبع» في (د) : «يتبع» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «في منازلهم» في (د): «بمنازلهم».

<sup>(</sup>٣) (والمواسم» في (د): «والموسم». (٤) بعد «ربي» في (د): «وله الجنة».

<sup>(</sup>٥) «ليخرج» في (د): «ليرحل».

 <sup>(</sup>٦) «فيقولون» في الأصل: «فيقول» .

<sup>(</sup>٨) اويؤمن في (د) : افيؤمن .

<sup>·[10</sup>V/A]1

<sup>(</sup>٩) «فيها» في (د): «وفيها» . (١٠) «النبي» في (د): «رسول الله» .

<sup>(</sup>١١) (مكة) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) قوله: «والنفقة» وقع في (د): «وعلى النفقة».

<sup>(</sup>١٣) (يقولها) في (د) : (تقولها) .

<sup>(</sup>١٤) «يبالي» في (د): «تبالي». وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٢/ ٣٤٦) عن عبد الرزاق به.

#### الإجسِّالُ في مَوْرِيْكِ وَعِلْتُ الرِّحْبَالَ ا



**ED** (

الْجَنَّةُ ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ ، وَأَحَذَ بِيلِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ ، فَقَالَ : رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السَّيُوفُ ، فَإِمَّا أَنْ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُنَازَعَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً ٥ ، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ ، وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السَّيُوفُ ، فَإِمَّا أَنْ اللَّهِ ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جُبْنًا ، فَبَيْنُوا ذَلِكَ تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جُبْنًا ، فَبَيْنُوا ذَلِكَ فَهُو أَعْذَرُ لَكُمْ ، فَقَالُوا : أَمِطْ عَنَا ، فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ ، فَأَخَذَ كَلُنْ ، وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّة .

#### ٢- فَصْلٌ فِي هِجْرَتِهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَيْفِيَّةِ أَحْوَالِهِ فِيهَا

٥ [٦٣١٤] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ (() أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنْي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ (٢) أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنْي أُهَا إِلَى أَرْضِ (٢) أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٤) ، فَإِذَا هِي الْمَدِينَةُ يَشُوبُ ، وَرَأَيْتُ فِي نَخْلِ ، فَذَهَبَ وَهَلِي (٣) أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٤) ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُ مَيْفًا فَانْقَطَعَ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُ اللهُ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُ مَا كَانَ ٢ ، فَإِذَا هُو مَا جَدَّدَ اللّهُ مِنَ الْمُغْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَ هَزَرْتُ مَا كَانَ ٢ ، فَإِذَا هُو مَا جَدَّدَ اللّهُ مِنَ الْمُغْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَ هَرَرُتُ مَا كَانَ ٢ ، فَإِذَا هُو مَا جَدَّدَ اللّهُ مِنَ الْمُغْمَعِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ » (٥) .

[الخامس: ٤٦]

۵ [۸/۷ه ب].

٥[٦٣١٤] [التقاسيم: ٧٢٤٦] [الإتحاف: حب ١٢٢٨٣] [التحفة: خ م س ق ٩٠٤٣]، وسيأتي: (٦٣١٥).

<sup>(</sup>١) اعن، في الأصل: (بن، ، وهو وهم. الينظر الإتحاف، .

<sup>(</sup>٢) بعد (أرض) في (الإتحاف) : (بها) . وقد أخرجه ابن ماجه (٣٩٤٩) .

<sup>(</sup>٣) **الوهل**: الوهم . (انظر: النهاية ، مادة : وهل) .

<sup>(</sup>٤) هجر: قاعدة البحرين ، ليست البحرين المعروفة الآن سياسيًا ، ولكن البحرين كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية ، وقاعدتها : هجر ، وهي : الأحساء . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٣) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَىٰ اللَّهُ جَالَتَكَ صَفِيَّهُ عَيْ مَوْضِعَ هِجْرَتِهِ فِي مَنَامِهِ

٥[٥ ٢٣١ ] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ (١) أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحْلٌ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا فَانْقَطَعَ ، قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ ، الْيَمَامَةُ وَهَجَرُ ، فَإِذَا هِي الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهَزَرْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا (٢٠ كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهَزَرْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا (٢٠ كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جُاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهَزَرْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا (٢٠ كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهَزَرْتُهُ مَرَّة أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا الْفُومِنِينَ عَوْمَ أَحُدٍ ، وَهَزَرْتُهُ مَرَّة أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا الْفَالَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » . [الثالت : ٢٦]

#### ذِكْرُ وَصُفِ كَيْفِيَّةِ خُرُوجِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنْ مَكَّةً ؟ لَمَّا صَعُبَ الْأَمْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِهَا(١)

٥[٦٣١٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ قَالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ وَالنَّهُ عَلَيْهُ طَرَفَي النَّهَادِ بُكُرةً وَعَشِيًّا ، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكُر رَصُوانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ سَيِّدُ الْقَارَةِ (٥) ، فَقَالَ : رضُوانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ سَيِّدُ الْقَارَةِ (٥) ، فَقَالَ :

٥[ ٦٣١٥] [التقاسيم : ٦٤٨٤] [الإتحاف: حب ١٢٢٨٣] [التحفة: خ م س ق ٩٠٤٣] ، وتقدم: (٦٣١٤).

<sup>(</sup>١) (عن) في الأصل: (بن) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) دما، في (ت): (مما».

<sup>(</sup>٣) (واجتهاع) في الأصل : (وإجماع) ، وقد أخرجه أبويعلي في (مسنده) (٧٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) [٨/ ٥٨ ب]. من هنا إلى حديث سليمان بن حسن العطار الواقع تحت ترجمة: (ذكر البيان بأن هذه اللفظة مثل بيضة الخمامة) (٦٣٣٧) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: (الإحسان).

٥[٢٦٦٦] [التقاسيم: ٧٢٤٧] [الإتحاف: خز حب حم ٢٩٠٩٦] [التحفة: خ ١٦٥٥٢ - خ ١٦٦٥٣ - د ١٦٢٦٦ - خت ١٦٧٢٢ - خ ١٦٨٣٢ - خ ١٧١١١]، وسيأتي: (١٣١٨) (١٩١٠).

<sup>(</sup>٥) القارة: قبيلة من بني الهون بن خزيمة، سُموا قارة ؛ لاجتهاعهم والتفاقهم، ويوصفون بالرمي. (انظر: النظر: النهاية، مادة: قور).





أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ قَـالَ : أَخْرَجَنِي قَـوْمِي ؛ فَأَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُـدُ رَبِّي ، فَقَـالَ لَـهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ ، وَلَا يُخْرَجُ ؛ إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي (١) الضَّيْف، وتَحْمِلُ الْكَلِّ (٢)، وتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ (٣) الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَرَجَعَ أَبُو بَكْرِ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ ، وَطَافَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ ؟ إِنَّهُ يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكَلُّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، فَأَمَّنُوا اللَّهُ أَبُو (٤) بَكْرِ، وَقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَيُصَلِّي مَا شَاءَ، وَيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْر دَارِهِ، فَفَعَلَ أَبُو بَكْر ﴿ لِلَّٰكَ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرِ فَابْتَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، فَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُ رُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا أَجَرْنَا أَبَا بَكُر أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ ابْتَنَى مَسْجِدًا ، وَإِنَّهُ أَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ ، وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا ، فَأْتِهِ فَقُلْ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنْ أَبَىٰ إِلَّا (٥) يُعْلِنُ ذَلِكَ ، فَلْيَرُدُّ عَلَيْنَا ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُخْفِرَ ذِمَّتَكَ ، وَلَسْنَا بِمُقِرِينَ لِأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلَانَ ، فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرِ فَقَالَ : قَـدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي ، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ ١٩ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ:

<sup>(</sup>١) تقري: تضيف وتكرم. (انظر: اللسان، مادة: قرا).

<sup>(</sup>٢) الكل: العيال. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

<sup>(</sup>٣) النوائب: جمع نائبة ، وهي: ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهات والحوادث . (انظر: النهاية ، مادة : نوب) .

<sup>.[109/</sup>A] t

<sup>(</sup>٤) «أبو» في (س) (١٤/ ١٧٨) خلافا لأصله: «أبا» ، وهو الجادة .

<sup>(</sup>٥) بعد ﴿ إِلا ﴾ (س) (١٤/ ١٧٩) خلافا لأصله «أن».

۵[۸/۹۰ ب].





فَإِنِّي أَرْضَىٰ بِجِوَادِ اللَّهِ وَجِوَارِ رَسُولِهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَنِذٍ بِمَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لِلْمُسْلِمِينَ : «أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، أُرِيتُ سَبَخَةَ ذَاتَ نَخْلَةٍ (١) بَيْنَ لَا بَتَيْن (٢) ، وَهُمَا حَرَّتَانِ» ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّ ذَلِكَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُر مُهَاجِرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِن عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكُر ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤذَنَ لِي "، فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، أَوَتَرْجُو ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْر ﴿ اللَّهِ نَفْ سَهُ لِرَسُ ولِ اللَّهِ وَلِصَحَابَتِهِ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ وَرَقَ السَّمُر (٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُر ، قَالَ الزُّهْرِيُ : قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذْ قَائِلٌ يَقُولُ لِأَبِى بَكْر: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَالَيْ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا (٤) فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : فِدِّي لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، إِنْ جَاءَ بِهِ هَذِهِ السَّاعَةَ لَأَمْرٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ (٥) فَـأَذِنَ لَـهُ، فَـدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرِ ، أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فَكِلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ ، قَالَ : «فَنَعَمْ» ، قَالَ : «قَدْ أُذِنَ لِي» ، قَالَ أَبُو بَكْر : فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «نَعَمْ» ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَخُذْ إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنِ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، بِالثَّمَن» ، قَالَتْ : فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَبَ (٦) الْجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ مِنْ نِطَاقِهَا وَأَوْكَتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) «نخلة» في (س) (١٤/ ١٧٩) خلافا لأصله: «نخل».

<sup>(</sup>٢) اللابتان: مثنى لابة، وهي: الحرة، أي الأرض ذاتُ الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين، والمراد طرفاها. (انظر: النهاية، مادة: لوب).

 <sup>(</sup>٣) السمر: جمع سمرة، وهي شجرة صغيرة الورق، قصيرة الشوك، لها بَرَمة (ثمرة) صفراء يأكلها الناس،
 وقيل غير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سمر).

<sup>·[[\\ ·</sup> r]].

<sup>(</sup>٤) المتقنع: المتغطى. (انظر: النهاية، مادة: قنع).

<sup>(</sup>٥) «فاستأذن» في (س) (١٤/ ١٨٠): «واستأذن» .

<sup>(</sup>٢) «أحب» في (س) (١٤/ ١٨٠) خلافا لأصله: «أحث». والمثبت له وجه من الصحة، وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٢٣٥).



الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى: ذَاتَ النِّطَاقِ، فَلَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَارِ فِي جَبَلِ الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى: ذَاتَ النِّطَاقِ، فَلَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فِي جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكَثْنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

#### ذِكْرُ اللَّهُ مَا خَاطَبَ الصَّدِّيقُ (١) عَلَيْ وَهُمَا فِي الْغَارِ

ه [٦٣١٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَهُمْ أَنْ يَنْظُرَ أَبَا بَكْرٍ خَيْكُ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهُ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ: لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَنْظُرَ إِللَّهُ فَالِخُهُمَا؟ وَلَا اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْ اللَّهُ فَالِخُهُمَا؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِخُهُمَا؟ وَالمَامِنَ اللَّهُ فَالِخُهُمَا؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِخُهُمَا؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُهُمَا؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُورَ اللَّهُ فَالِحُهُمَا وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُهُمَا وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُهُمَا وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُهُمَا وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُورَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَالِحُورُ اللَّهُ عَلَىٰ اللِهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## ذِكْرُ مَا كَانَ يَرُوحُ عَلَى الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَالصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَالْمِنْحَةِ (٢) أَيَّامَ مُقَامِهِمَا فِي الْغَارِ

٥ [٣١٨] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ خَيْتُ النَّبِيَ ٣ وَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حِينَ اسْتَدَّ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ خَيْتُ النَّبِي ٣ وَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حِينَ اسْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي وَ الْحُورُ اللَّهِ ، تَطْمَعُ أَنْ يُودَنَ لَكَ؟ فَقَالَ اللَّهِ ، تَطْمَعُ أَنْ يُودَنَ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيدٍ : ﴿ إِنِّ مِ لَأَرْجُو ﴾ ، فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيدٌ ذَاتَ يَوْمٍ طَهِيرًا (٣ ) ، وَنَادَاهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ عِنْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ عِنْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ عَنْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَخْرِجُ مَنْ عِنْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْهُ الْعَالَ الْهُ الْعَالَ الْهُ اللَّهُ الْهُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَمَا لَلْهُ الْعَلَى الْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَّةُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُ الْعُرُولُ الْعَالَى الْهُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعِيرَا الْهُ الْعُلْمُ الْعُلْلُ الْعُلْمُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُرْمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلْعِيْرَا الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُلْعُمُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُولُ الْعُمْ الْعُمُالُ الْعُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْع

۵[۸/ ۲۰ ب].

<sup>(</sup>١) «الصديق» كذا في الأصل ، وبعده في (س) (١٤/ ١٨١): «المصطفى» وهو الأنسب.

٥[٦٣١٧] [التقاسيم: ٧٢٤٨] [الإتحاف: عه حب حم ٩٣٣٩] [التحفة: خ م ت ٢٥٨٣]، وسيأتي: (٦٩١١).

<sup>(</sup>٢) المنحة والمنيحة : العطية ، وتكون في الحيوان والثهار وغيرهما . (انظر : النهاية ، مادة : منح) .

٥[٦٣١٨] [التقاسيم: ٧٢٤٩] [الإتحاف: حب حم ٢٢٣١٣] [التحفة: خ ١٦٥٥٢ - خ ١٦٦٥٣ - د ١٣٢٢] [التحفة: خ ١٦٥٥٢ - خ ١٦٦٥٣ - د ١٣٢٢ - د ١٣٢٢ - خ ١٢١٢ ]، وتقدم: (٦٢١٦) وسيأتي: (٦٩١٠).

**<sup>₫[</sup>٨/٢٢]**].

<sup>(</sup>٣) «ظهيرا» في (س) (١٨٣/١٤): «ظهرا».





فَقَالَ: ﴿ أَشَعَوْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ؟ ﴾ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، الصُّحْبَةُ ، فَقَالَ اللّهِ ، عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْحُرُوجِ ، للنّبِيّ وَ اللّهِ إَحْدَاهُمَا - وَهِيَ الْجَدْعَاءُ (١) ، فَرَكِبَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ - وَهُ وَ قَالَتْ: فَأَعْطَى النّبِيّ وَ اللّهِ إِحْدَاهُمَا - وَهِيَ الْجَدْعَاءُ (١) ، فَرَكِبَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ - وَهُ وَ قَالَتْ: فَأَعْطَى النّبِيّ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةَ أَخُو بِقَوْرِ (٢) ، فَتَوَارَيَا فِيهِ ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةً أَخُو عَائِشَةَ لِأُمْهَا ، وَكَانَ لِأَبِي بَكُر خَيْكُ مِنْ مَنْحَةٌ ، فَكَانَ يَدُوحُ بِهَا وَيَعْدُو (٣) عَلَيْهِمْ ، عَلَيْمَ الْمِينَةُ فَلَا يَفْطُنُ ﴿ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ (١) ، فَلَمَّا خَرَجَا حَرَجَا حَرَجَا وَيُعْبَانِهِ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَة . [الخامس: ٢٤]

# ذِكْرُ مَا يَمْنَعُ اللهُ جَالَيَّةُ كَنْدَكُفَّارِ قُرَيْشٍ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَكُرُ مَا يَمْنَعُ اللهُ جَالَقَالُا كَيْدَكُفَّارِ قُرَيْشٍ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالصِّدُينَةِ وَالصِّدُينَةِ

٥ [٦٣١٩] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَا لِلْهُ فَرِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَا لِكِ بْنِ جُعْشُم ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، مَالِكٍ أَنْ بُو مُؤْدُ : بَانُ أَخِي (١) سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، مَالِكٍ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) الجَدْع: قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه . (انظر : النهاية ، مادة : جدع).

<sup>(</sup>٢) الثور: جبل ضخم يقع جنوب مكة ، يُرى من عمرة التنعيم ، فيه من الشهال غار ثور المشهور. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: النظر: التاج، مادة: غدو) .

۱۱/۸۱۴ ب].

<sup>(</sup>٤) الرعاء: جمع راع ، ويجمع على رعاة أيضًا . (انظر: النهاية ، مادة : رعلى ) .

٥[١٩٦٩][التقاسيم: ٧٢٥٠][الإتحاف: حب كم حم ٤٩٦٤][التحفة: خ ٢٨١٦].

<sup>(</sup>٥) «مالك» في الأصل: «ثابت»، والمثبت من: «الإتحاف»، وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (٩٧٤٣) حيث روئ المصنف الحديث من طريقه.

<sup>(</sup>٦) «أخي» في (س) (١٤/ ١٨٤) : «أخت» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٧٩) .





دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أُسَرَهُمَا ، قَالَ : فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِج ؛ أَقْبَلَ رَجُلُ مِنْهَا حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ ، إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً ١ بِالسَّاحِلِ ، لَا أُرَاهَا إِلَّا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُم، فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلِقُوا بِنَا ، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَيْتِي ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ (١) فَتَحْبِسَهَا عَلَى، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَأَخْفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا ، وَدَفَعْتُهَا (٢) تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَسْوِدَتَهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ عَثَرَ بِي فَرَسِي ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي إِلَىٰ كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا ، فَخَرَجَ اللَّذِي أَكْرَهُ ، فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ وَرَكِبْتُ فَرَسِي ، فَدَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ دَنَوْتُ مِنْهُمْ ، عَثَرَ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدَيَّ إِلَىٰ كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُهَا ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ: أَلَّا أَضُرَّهُمْ ، فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ ، وَرَكِبْتُ فَرَسِي ، وَدَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي ، حَتَّىٰ (٣) إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ﴿ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ ، وَأَبُو بَكْر يُكْثِرُ الإلْتِفَاتَ ، سَاخَتْ (٤) يَـدَا فَرَسِي فِي الْأَرْض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا ، فَزَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ وَلَـمْ تَكَـدْ تُخْرِجُ يَـدَيْهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا

ያ[ለ\ ነና أ].

الأسودة: جمع قلة لسواد، وهو: الشخص؛ لأنه يُرئ من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٢) «ودفعتها» في (س) (١٤/ ١٨٥): «ورفعتها»، وكالمثبت جاء الحديث في «الثقات» للمصنف (٢) «ردفعتها» ويروى «دفعتها» ويروى «دفعتها» ويروى «دفعتها» ويروى «دفعتها» ويروى «دفعتها» بالدال، يقال: دفع ناقته إذا حملها على السير». اهـ.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «دنوت منهم» في الموضع الثاني إلى هنا ليس في (س) (١٨٦/١٤) ولعل المحقق ظن أنه تكرار فأسقطه، والحديث كما أثبتناه أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٩/٢٩) من طريق عبد الرزاق، به . \$\( // ٦٢ س] .

<sup>(</sup>٤) ساخت : غاصت في الأرض . (انظر : النهاية ، مادة : سوخ) .





عُمَّارٌ (۱) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ : مَا الْعُفَارُ (۲)؟ فَسَكَتَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ : هُوَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيشِهِ : فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَصُرَهُمْ ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ ، فَوَقَفَا ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَصُرَهُمْ ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ ، فَوَقَفَا ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ (٣) لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيهَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَرُ أَمُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيهَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَرُ أَمُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيهَ ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَرُ أَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِي اللَّهُ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٤) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَءُونِي إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْفِ عَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ ، فَأَمَر شَعْ عَلَيْهُمْ الزَّادُ وَلَا مَتَاعَ فَلَمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ (٤) وَالْمَتَاعَ فَلَمْ مَنْ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ مُوادَعَةٍ ، فَأَمْرَ اللهُ الْ الْمَاعُ هُمْ وَمَا يُرِيدُ فَهُيْرَةً ، فَكَتَبَ لِي فِي رُقْعَةٍ (٥) مِنْ أَدَم (٢) بَيْضَاءَ ١٤ . [الخامس : ٤٦]

## ذِكْرُ وَصْفِ قُدُومِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ إِلَى يَثْرِبَ

٥[ ٦٣٢٠] أَ خَبُولُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : اشْتَرَىٰ أَبُو بَكْرٍ ضَيْنَ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا (٨) بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ : مُرِ الْبَرَاءَ

<sup>(</sup>١) «عثار» كذا في الأصل، وفي (س): «عثان» وهو الموافق لما في «المصنف» لعبد الرزاق، «المسند» للإمام أحمد، وغيرهما من المصادر، وينظر: «فتح الباري» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «العثار» كذا في الأصل، وفي (س): «عثان» وهو الموافق لما في «المصنف» لعبد الرزاق، «المسند» للإمام أحمد، وغيرهما من المصادر، وينظر: «فتح الباري» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) احين؛ في (س) (١٤/ ١٨٦): احتلى،

<sup>(</sup>٤) الزاد: ما تزوده الرجل في سفره ، ويسمى ما أعده في منزله زادًا . (انظر: النهاية ، مادة : زود) .

<sup>(</sup>٥) الرقاع: جمع: الرقعة، وهي: القطعة من الجلد يُكتب عليها. (انظر: اللسان، مادة: رقع).

<sup>(</sup>٦) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية ، مادة: أدم).

요[시기가].

٥[٦٣٢٠] [التقاسيم: ٧٢٥١] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ٩٢٤٠] [التحفة: خ م ٦٥٨٧]، وسيأتي برقم: (٦٩١٢).

<sup>(</sup>٧) ﴿أَخْبُرُنَّا ۗ فِي (س) (١٨٨/١٤).

<sup>(</sup>٨) الرحل: ما يوضع على ظهر الجمل للركوب ، وقيل: متاع المسافر. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

فَلْيَحْمِلْهُ إِلَىٰ أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ عَازِبٌ : لَا ؛ حَتَّىٰ تُحَدِّثُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةً وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ؟ فَقَالَ : ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ ، فَأَحْيَيْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّىٰ أَظْهَرْنَا ، وَقَامَ قَاثِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي ؛ هَلْ نَرَىٰ ظِلًّا نَأْوِي إِلَيْهِ؟ فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا ؛ فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا ، فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قُلْتُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ اللَّهِ أَنْظُرُ ، هَلْ أَرَىٰ مِنَ الطَّلب أَحَدًا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمِ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أُرِيدُ - يَعْنِي الظِّلُّ ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ الْغُلَامُ : لِفُلَانٍ - رَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً (١) مِنْ غَنَمِهِ ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ عَنْهَا (٢) مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ ، فَقَالَ هَكَذَا: وَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَقَدْ رَوَيْتُ وَمَعِي (١) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةٌ (٥) عَلَىٰ فَمِهَا خِرْقَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّىٰ بَرُدَ أَسْفَلُهُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَشَرِبَ ، فَقُلْتُ : قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا ، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ عَلَىٰ فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ قَالَ: فَبَكَيْتُ ١٠ ، فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ ، إِنَّ اللَّه مَعَنَا» ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّا وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَائَةٍ قُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ قَـدْ

۵[۸/ ۱۳ ب].

<sup>(</sup>١) اعتقل شاة : وضع رجلها بين فخذه وساقه ليحلبها . (انظر : النهاية ، مادة : عقل) .

<sup>(</sup>٢) «عنها» كذا في الأصل، وفي (س) (١٨٨/١٤): «ضرعها» وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (١٨٨/١٤) من طريق عبدالله بن رجاء، به .

 <sup>(</sup>٣) الكثبة: القليل من اللبن، والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع: كثب.
 (انظر: النهاية، مادة: كثب).

<sup>(</sup>٤) اومعي في (س) : امعي .

<sup>(</sup>٥) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر: النهاية ، مادة: أدو) .

<sup>0[</sup>A\3r1].



لَحِقَنَا ، فَبَكَيْتُ ، قَالَ : «مَا يُبْكِيكَ؟!» قُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَىٰ نَفْسِي أَبْكِي ، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِنْتَ» ، قَالَ : فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ بَطْنِهَا ، فَوَثَبَ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَىٰ مَنْ وَرَاثِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا ، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىٰ إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِبِلِكَ» ، وَدَعَا لَـ هُ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَـةَ لَـيْلًا ، فَتَنَازَعَـهُ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «إِنِّي أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ٩ ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ» ، فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ وَعَلَى الْبُيُوتِ: مِنَ الْغِلْمَانِ ، وَالْخَدَمِ ، يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ ؛ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِس سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ يُحِبُ أَنْ يُوجَّه نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَافَعَ إِلا : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلُهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ (١) ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، قَالَ: وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ: الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٢]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جُلْفَيَّلا: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، قَالَ: وَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ رَجُلٌ ، فَخَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّىٰ فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ هُوَ الْكِشَهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَّىٰ تَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ الْبَرَاءُ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ؟ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بُنِ

۵[٨/٤٢ب].

<sup>(</sup>١) الشطر: النحو والقصد. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٥).

요[시야기].





قُصَيِّ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثَرِي ، ثُمَّ أَتَى بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى ؛ أَخُو بَنِي فِهْ ، فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَاءَكَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى ؛ أَخُو بَنِي فِهْ ، فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَاءَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ ؟ قَالَ: هُمُ الْآنَ عَلَىٰ أَثَرِي ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ وَأَبُو بَكُرٍ مَعَهُ ، قَالَ الْبَرَاءُ : فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُمْ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ ، قَالَ الْبَرَاءُ : فَلَمْ يَقْدَمُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَى قَرَأْتُ سُورًا مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجْنَا نَلْقَى الْعِيرَ ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ حَذِرُوا . [الخامس: ١٤]

# ذِكْرُ ٣ مُوَاسَاةِ الْأَنْصَارِ بِالْمُهَاجِرِينَ مِمَّا مَلَكُوا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ ﴿ عَيْنَ

وا ١٩٣١] أخب را ابن قتيبة ، قال : حَدَّفَنا حَرْمَلَهُ بنُ يَحْيَى ، قال : حَدَّفَنا ابنُ وَهْبِ ، قَال : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، قَالَ : فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْ وَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَكُفُ وهُمُ قَالَ : فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْ وَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَكُفُ وهُمُ الْعَمَلَ ، قَالَ : وَكَانَتْ أَمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَعْذَاقًا (١) لَهَا ، فَأَعْطَاهَا الْعَمَلَ ، قَالَ : وَكَانَتْ أَمُّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَعْذَاقًا (١) لَهَا ، فَأَعْطَاهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَعْذَاقًا (١) لَهَا ، فَأَعْطَاهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَعْطَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ أَنسُ بْنِ زَيْدٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قِبَلِ أَهْ أَنسَ عَرْ وَيُهِ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنحُوهُمْ مَنْ مِنْ فِعَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أَمْ أَسُامَة بْنِ زَيْدٍ ، فَلَمَ الْعَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَن مُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أُمْ يَا فَا مَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أُمْ يَا عَذَاقَهَا ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمُ أَنْ مَا مَن حُولُهُمُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أَمْ يَا عَذَاقَهَا ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُهُ عَلَى بَنْ عَالِكُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالَةُ اللهُ اللهُ

۵[۸/ ۲۵ ب].

٥ [ ٦٣٢١] [التقاسيم: ٧٢٥٢] [الإتحاف: عه حب ١٧٨٩] [التحفة: خ م س ١٥٥٧] .

<sup>(</sup>١) العذق: العرجون (وهو: العود الأصفر) الذي فيه الشماريخ (التي عليها التمر). (انظر: النهاية، مادة: عذق).

<sup>.[[17//]</sup> û





#### ذِكْرُ عَدَدِ غَزَوَاتِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

ه [ ٢٣٢٢] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَ (١) ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : حَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ وَفِيهِمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا رَجُلٌ ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ غَزَا؟ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : يَا أَبَا عَمْرٍ و ، كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ؟ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : سَبْعَ عَشْرَة ، قُلْتُ : مَا أَوَّلُ مَا غَزَا؟ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : يَا أَبَا عَمْرٍ و ، كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا ؟ فَالَ : سَبْعَ عَشْرَة ، قُلْتُ : مَا أَوَّلُ مَا غَزَا؟ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ . [الخامس : ٤٧]

## ٣- بَابُ: مِنْ صِفَتِهِ وَيَكِيْرُ وَأَخْبَارِهِ

ه [٦٣٢٣] أخبر الأَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ وَابْنُ كَشِيرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ الْبَوَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا (٣) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا (٣) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ (٤) ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَة (٥) أَذُنَيْهِ ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ (٢) حَمْرَاء ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ الْمَنْكِبَيْنِ (٤) ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَة (٥) أَذُنَيْهِ ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ (٢) حَمْرَاء ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ١٤ مِنْهُ ١٤ عَلَيْهِ .

٥ [ ١٣٢٢ ] [التقاسيم : ٧٣٢٨ ] [الإتحاف : عه حب كم حم ٤٧١٠ ] [التحفة : خ م ت ٣٦٧٩] .

<sup>(</sup>١) «و» ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، وهو الموافق لما عند الطبراني في «الكبير» (٥/ ١٨٧) من طريق شيخ المصنف عن أبي الوليد ومحمد بن كثير، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «العسيرة أو العشيرة» وقع في (س) (١٤/ ١٩٣): «العشيرة أو العسيرة».

٥ [٦٣٢٣] [التقاسيم: ٧٤٠٨] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٤١] [التحفة: خ تم س ١٨٠٢ – م د ت س ١٨٤٧ – ق ١٨٤٧ – في المدت س ١٨٤٧ ].

<sup>(</sup>٣) المربوع: بين الطويل والقصير. (انظر: النهاية ، مادة: ربع).

<sup>(</sup>٤) المنكبان: مثنى منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، الجمع: مناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٥) شحمة الأذن: موضع خرق القرط ، وهو ما لان من أسفلها . (انظر : النهاية ، مادة : شحم) .

<sup>(</sup>٦) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦) .

۵[۸/۲۲ ب].



## ذِكْرُ وَصْفِ قَامَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

٥ [ ٦٣٢٤] أَضِوْ (١) السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ (٣) مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ (١) يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَا ، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ . [الخامس : ٥٠]

#### ذِكْرُ لَوْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥ [٦٣٢٥] أَضِعْوُ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا (٥) خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْمَرَ . [الخامس: ٥٠]

#### ذِكْرُ المُ مَاكَانَ يُشَبَّهُ بِهِ وَجْهُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اللهُ

٥ [ ٦٣٢٦] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُهْمِنْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ : رَجُلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ : رَجُلٌ لِلْهَوَ وَلَكِنْ مِثْلَ الْفَصْرِ . [الخامس: ٥٠] لِلْبَرَاءِ : كَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّيْفِ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ مِثْلَ الْقَمَرِ . [الخامس: ٥٠]

٥ [ ٦٣٢٤] [التقاسيم: ٧٤٠٩] [الموارد: ٢١١٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٤١] [التحفة: خ م ١٨٩٣].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس الأصل، واستدركه كل من محقق (س) (١٩٦/١٤)، وحسين أسد في تحقيقه لـ (د) من موارد التخريج، وهو الصواب كما في «الإتحاف»، وينظر: «صحيح البخاري» (٣٥٤٦) من طريق إسحاق بن منصور، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي إسحاق» من (د).

<sup>(</sup>٤) «البراء» في الأصل: «أنسا» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح مسلم» (٩٠ ٢ ٢ / ٢).

٥ [ ٦٣٢٥] [التقاسيم: ٧٤١٠] [الموارد: ٢١١٥] [الإتحاف: حب حم ١٠٠٥].

<sup>(</sup>٥) (حدثنا) في (د): «أنبأنا).

<sup>\$[</sup>A\Vr1].

٥ [ ١٣٢٦] [ التقاسيم: ١١٤٧] [ الإتحاف: مي حب حم ٢١٣٧] [ التحفة: خ ت ١٨٣٩].





#### ذِكْرُ وَصْفِ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ه [٦٣٢٧] أخبر سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُعَاذِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَايِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، عَنْ صِفَةِ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَالَ : كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ ، ضَلِيعَ (١) الْفَمِ ، حَايِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، عَنْ صِفَةِ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ : كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ ، ضَلِيعَ (١) الْفَمِ ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: «أَشْكُلُ الْعَيْنَيْنِ» أَرَادَ بِهِ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ ﴿ ، وَاللّٰهُ وَكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً : «أَشْكُلُ الْعَيْنَيْنِ» أَرَادَ بِهِ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ ، مَنْهُوسَ الْكَعْبَيْنِ أَوِ الْقَدَمَيْنِ .

[الخامس: ٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا

ه [٦٣٢٩] أَضِوْ حَالِدُ بْنُ النَّضِرِ بْنِ عَمْرِ و الْقُرَشِيْ ، قَالَ : حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا خُبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا خَبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا خَبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ قَالَ : فَالَ : مَا خَبَرَنِي عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَعْرًا .

#### ذِكْرُ وَصْفِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥[٦٣٣٠] أخبر العِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ ﴿ أَبِي شَيْبَةَ،

٥[٢٣٢٧][التقاسيم: ٧٤١٧][الإتحاف: عه حب كم حم عم ٢٥٧٥][التحفة: م ت ٢١٨٣].

<sup>(</sup>١) الضليع: العظيم. وقيل: الواسع. (انظر: النهاية ، مادة: ضلع).

۵[۸/۷۲ ب].

٥[٢٣٢٨][التقاسيم: ٧٤١٣][الإتحاف: عه حب كم حم عم ٢٥٧٥][التحفة: م ت ٢١٨٣].

٥[٦٣٢٩][التقاسيم: ١٤١٤][الإتحاف: حب ١٥٤٩٥][التحفة: م ١٠٤٩٨].

٥[ ٠٣٣٠] [التقاسيم: ٧٤١٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٧٦] [التحفة: دتم س ٤٦٩ – م دتم س ٧٥٥ – ت ٧٢٠ – خ م ت س ٨٣٣ – خ م تم س ق ١١٤٤ – خ م س ١٣٩٦] .

**<sup>0</sup>**[ለ\ለፖ*ໂ*].

## الإخسِّالُ في تَقْرِبُ بِعِينَ أَيْ خِيالًا





قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ : كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ شَعْرًا رَجِلًا (١) ، لَيْسَ بِالْجَعْدِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ (٢) بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ . [الخامس: ٥٠]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الشَّعَرَاتِ الَّتِي شَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ٦٣٣١] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاهُ ابْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ شَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً؟ قَالَ : مَا شَانَهُ (٢) اللَّهُ بِشَيْبٍ ، مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ سِوَىٰ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ شَعْرَةً . [الخامس: ٥٠]

### ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ النَّاسِ ضِدَّ مَا وَصَفْنَاهُ

٥ [ ٦٣٣٢] صرتنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ١٩ بْنِ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

ذِكْرُ (١) بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

ه [٦٣٣٣] أخبى والله مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ

<sup>(</sup>١) الرجل: الذي ليس بشديد جعودة الشعر، ولا شديد السبوطة (الاسترسال). (انظر: النهاية، مادة: رجل).

<sup>(</sup>٢) السبط: المنبسط والمسترسل الشعر. (انظر: النهاية، مادة: سبط).

٥ [ ٦٣٣١] [التقاسيم: ١٦ ٧٤] [الإتحاف: كم حب حم ٤٨٠] [التحفة: ق ٦٥٣-ق ٧٦١-م ١٥٩٧].

<sup>(</sup>٣) الشين: العيب . (انظر: النهاية ، مادة: شين) .

٥ [ ٦٣٣٢] [ التقاسيم : ١٧ ٤٧] [ الإتحاف : حب حم ٧٦٣] [ التحفة : خ م د ٢٩٣ - تم ٤٨٢ - ق ٢٥٣ - ق ٧٦١ - خ م ت س ٨٣٣ - م س ١٣٩٨ - خ تم س ١٣٩٨ - خ م ١٤٦٠].

<sup>۩[</sup>٨/٨٦ ب].

<sup>(</sup>٤) «ذكر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «ذكر البيان» كما درج عليه المصنف في تراجمه، وجعله محقق (س) (۲۰۳/۱٤) بين معقوفين.

٥ [٦٣٣٣] [التقاسيم: ١٨ ٧٤] [الموارد: ٢١٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٠٨٧٦] [التحفة: تم ق ٢٩١٤]، وسيأتي : (٦٣٣٤) .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ شَعْرَةً .

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تِلْكَ الشَّعَرَاتُ

ه [ ٢٣٣٤] صر ثنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعَيِّرُ نَحْوَا مِـنْ عِـشْرِينَ شَـعْرَةً عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعَيِّرُ نَحْوَا مِـنْ عِـشْرِينَ شَـعْرَةً بَعْنَ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعَلِي نَحْوَا مِـنْ عِـشْرِينَ شَـعْرَةً بَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعَلِي نَحْدَوا مِـنْ عِـشْرِينَ شَـعْرَةً بَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعْ يَعْدَلُولَ اللَّهِ مُ وَيَعِيْدُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللَّهِ ١ وَيَعْ مِنْ اللهِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ ١٠٥ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَمْ تَكُنْ فِي لِحْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ بَدَنِهِ

ه [ ٦٣٣٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ ( ) ، إِنَّمَا كَانَ شَمَطٌ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ ( ) يَسِيرًا ، وَفِي الصَّدْغَيْنِ ( ) يَسِيرًا . [الخامس : ٥٠]

٥[٢٣٣٤] [التقاسيم: ٧٤١٩] [الموارد: ٢١١٩] [الإتحاف: حب حم ١٠٨٧٦] [التحفة: تم ق ٧٩١٤]، وتقدم: (٦٣٣٣).

(٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا) .

(١) (حدثنا) في (د): (أنبأنا).

û[۸\Prأ].

- (٣) «مقدمته» في (د): «مقدمه» ، والمقدمة : الناصية ، ينظر : «تاج العروس» (قدم).
- ٥ [ ٦٣٣٥] [ التقاسيم : ٧٤٧٠] [ الإتحاف : حب عه حم ١٥٠٣ ] [ التحفة : خ م د ٢٩٣ تم ٤٨٢ ق ٢٥٣ ق ٥٣٠ ] . ق ٧٦١ خ تم س ١٣٩٨ خ م ١٤٦٠ ] .
  - (٤) الخضاب: تغيير اللون بحمرة ، أو صفرة ، أو غيرهما . (انظر: اللسان ، مادة: خضب) .
    - (٥) العنفقة: الشُّعر الذي بين الشُّفَة السُّفلي والذَّقن . (انظر : النهاية ، مادة : عنفق) .
- (٦) **الصدغان**: مثنى الصدغ، وهو: جانب الوجه من العين إلى الأذن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صدغ).

# الإخيتال في مَنْ الْهُ عِنْ مَنْ الْهُ عِلْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ إِذَا مُشْطِنَ وَدُهِنَّ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْبُهَا

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: «مِثْلُ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ» وَهِمَ فِيهِ إِسْرَائِيلُ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ

٥[٦٣٣٧] أخبر السُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَزِيزِيُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : نَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَامَةٍ (٥٠) .

٥[٦٣٣٦] [التقاسيم: ٧٤٢١] [الموارد: ٢٠٩٨] [الإتحاف: حب حم ٢٥٨٦- عه حب كم حم/ ٢٥٨٥] [التحفة: م ٢١٣٩- تم ٢١٥١- م تم س ٢١٨٢].

۵[۸/۹۲س].

(١) بعد الله الأصل: (كان) ، وهو تكرار ، وينظر: (الإتحاف) .

(٢) الشمط: الشاب. (انظر: النهاية ، مادة: شمط).

(٣) **الادهان** : التطلي بالدهن . (انظر: القاموس ، مادة : دهن) .

٥ [٦٣٣٧] [التقاسيم: ٧٤٢٢] [الإتحاف: عه حب كم حم عم ٢٥٥٧] [التحفة: م ٢١٣٩- ت ٢١٤٢- م ٢١٤٦ م ٢١٤٦) .

- (٤) «العزيزي» كذا في الأصل وهو خطأ، ولم يذكر في «الإتحاف» نسبته، وصوابه «العنبري»؛ فهو: عبيدالله بن معاذبن معاذ العنبري، أخو المثنى بن معاذ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠٦)، «تهذيب الكمال» (١٥٨/١٩).
- (٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان». وكتب بعد هذا الحديث في الأصل بعضًا من حديث سلمان الفارسي الطويل، وقد وقع بعضه في صفحة الأصل [٨/ ٧٠ أ]، ووقع بعضه الآخر في صفحة الأصل [٨/ ٧٠ ب]، وكأنه أشار إلى أن موضعه مؤخر، وقد أثبت الحديث كاملا في الموضع المؤخر كما سيأتي: (٧١٦٦).





# ذِكْرُ تَخْصِيصِ اللَّهِ جَانَعَا صَفِيَّهُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ بِالْخَاتَمِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

ه [٦٣٣٨] أخبر لا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَبِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَبِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ بُنْ مَنْ كَتِفَيْهِ (١) . [النالث : ٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْحَاتَمِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَي النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[٦٣٣٩] أَضِعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ ، قَالَ : حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ ، قَالَ : حَدَّنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : أَبِي ، قَالَ : حَدَّنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو (٤) زَيْدٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْمَ : «اذْنُ مِنِّي فَامْ سَحْ ظَهْرِي» ، قَالَ : فَكَشَفْتُ عَنْ ظَهْرِهِ ، وَجَعَلْتُ الْخَاتَمَ ٣ بَيْنَ أُصْبُعَيَّ فَعَمَزْتُهَا ، قِيلَ : وَمَا الْخَاتَمُ ؟ قَالَ : شَعَرٌ مُجْتَمِعٌ عَلَى كَتِفِهِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي زَيْدِ: «عَلَىٰ كَتِفِهِ» أَرَادَ بِهِ: بَيْنَ كَتِفَيْهِ

٥[ ٦٣٤٠] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

٥ [ ٦٣٣٨ ] [ التقاسيم : ٢٩٩٨ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧١٧٣) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٣٤/ ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٥، ٣٧٥).

٥[٦٣٣٩] [التقاسيم: ٢٩٩٩] [الموارد: ٢٠٩٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٩٠٣] [التحفة: تم ١٠٦٩٨].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : حدثنا أبي ، قال» ليس في (د) . وينظر : «الإتحاف» ، «مسند أبي يعلى» (٦٨٤٦) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

 <sup>(</sup>٤) «أبو» في الأصل: «ابن»، وهو خطأ؛ فهو أبوزيد عمرو بن أخطب الأنصاري، وينظر: «الإتحاف»،
 والمصدر السابق.

ሳ[ለ\ / v<sup>†</sup>] .

٥[ ٠ ٦٣٤] [التقاسيم : ٣٠٠٠] [الإتحاف : عه حب كم حم عم ٢٧٥٧] [التحفة : ت ٢١٢٢ - م ٢١٣٩ - م ٢١٤٦ - م ٢١٤٦ - م ٢١٤٦ .





أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : رَأَيْتُ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا سَمُرَةَ يَقُولُ : رَأَيْتُ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُهَا لَوْنُهَا اللَّهِ وَيَظِيْرُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُهَا اللهِ وَيَظِيْرُ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ .

# ذِكْرُ حَقِيقَةِ الْخَاتَمِ الَّذِي كَانَ لِلنَّبِيِّ (١) عَلَيْ مُعْجِزَةً لِنُبُوَّتِهِ

٥ [٦٣٤١] أخب رُو<sup>(٢)</sup> نَصْرُبْنُ الْفَتْحِ بْنِ سَالِمِ الْمُرَبَّعِيُّ الْعَابِدُ بِسَمَرْقَنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُرَبَّعِيُّ الْعَابِدُ بِسَمَرْقَنْدَ، قَالَ: رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْاَجَاتُمُ النُّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْاَجَاتُمُ النُّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِكْتُوبٌ (٣): مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (٤٠). [النال: ٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ لِينِ يَدَي النَّبِيِّ عَيَّةٌ وَطِيبِ عَرَقِهِ (٥)

٥ [٦٣٤٢] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «للنبي» في الأصل: «النبي».

٥ [ ١ ٦٣٤] [ التقاسيم : ٢٠٠١] [ الموارد : ٢٠٩٧] [ الإتحاف : حب ٢٠٠٢٤] .

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

۵[۸/۷۷ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عليه مكتوب» وقع في «الإتحاف» : «مكتوب عليه» .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أورده الذهبي في ترجمة نصر بن الفتح شيخ المصنف من «الميزان» (٧٣/٧) وقال: «وضع هذا الحديث»، ثم قال: «راج هذا على ابن حبان واعتقد صحته، وهو كذب، وقاضي سمرقند ذكره ابن أبي حاتم، وما لينه أحد قط». اهد. وتعقبه ابن حجر في «اللسان» (٨/ ٢٦٦) بقوله: «ونصر بن الفتح ما ضعفه أحد قط أيضا، وهو شيخ ابن حبان؛ فمن أين للمصنف - يعني الذهبي - أن هذا الحديث موضوع؟! نعم هو شاذ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة في صفة خاتم النبوة، وموضع المخالفة منه ذكر الكتابة، فلعله دخل عليه حديث في حديث؛ انتقل ذهنه من خاتم الكتب إلى خاتم النبوة، فإن الذي ورد أنه اهد. وقال أيضًا في «الإتحاف»: «وهم فيه إسحاق، ودخل عليه حديث في حديث؛ فإن الذي ورد أنه مكتوب عليه: محمد رسول الله، هو الخاتم الذي كان يختم به الكتب». اهد. وبنحوه قاله الهيثمي في (د).

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى حديث محمد بن إسحاق الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن المصطفى على قال ما وصفنا وهو في بعض سكك المدينة (٦٣٥٤)» استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥ [ ٢٣٤٢ ] [ التقاسيم : ٢٣ ٧٤] [ الإتحاف : حب حم ٤٤٢ ] [ التحفة : م ٢١١ - خ ٣٠٤ - ٣٠ ] .



زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا مَسَسْتُ حَرِيرًا قَطُّ، وَلَا دِيبَاجًا (١) أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ . وَاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُ ، وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ . وَلَا عَرَاللَّهُ مَا لَي اللَّهِ عَنْ أَنْ الللللهِ عَلَيْكُ . وَلَا عَرَقًا أَطْيبَ مِنْ رِيحٍ عَرَقِ رَسُولِ الللهِ عَلَيْكُ .

## ذِكْرُ وَصْفِ طِيبِ رِيح الْمُصْطَفَى ﷺ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَرَقَ صَفِيِّ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُجْمَعُ لِيُتَطَيَّبَ بِهِ

ه [ ٢٣٤٤] أَضِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَانْتِي قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَانْتِي أَلِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ الْعَرَقِ ، فَتَتَبَّعُ الْعَرَقَ مِنَ النَّطْعِ ، فَتَجْعَلُهُ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ نَطْع ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ ، فَتَتَبَّعُ الْعَرَقَ مِنَ النَّطْعِ ، فَتَجْعَلُهُ فَي قَوْارِيرَ مَعَ الطِّيبِ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) الديباج: ثوب ظاهره وباطنه من حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٢).

٥ [٦٣٤٣] [التقاسيم: ٧٤٢٤] [الإتحاف: حب ١٠٠٦].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (س) (١٤/ ٢١٢) خلافا لأصله: (حدثنا).

<sup>(</sup>٣) العنبر: طيب معروف. (انظر: النهاية، مادة: عنبر).

<sup>·[[\/\]</sup> 

٥[ ٦٣٤٤] [ التقاسيم: ٧٤٢٥] [ الإتحاف: حب عه ١٢٥٩] [ التحفة: م ١٨٣٢٥].

<sup>(</sup>٤) زاد ابن حجر في «الإتحاف» لابن حبان طريق: «ابن مرزوق، ثنا أبو داود، عن وهيب، عن أيوب، به» ولكن لم نعثر عليه. وفي الأغلب أنه من أسانيد أبي عوانة وليس لابن حبان؛ فإبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي من شيوخ أبي عوانة.

الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. (انظر: اللسان، مادة: خر).





#### ذِكْرُ وَصْفِ حَيَاءِ الْمُصْطَفَى عَيَيْهُ

٥ [٦٣٤٥] أَضِعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّهِ عَنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (١٠ هـ) الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاقَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا (١٠ هـ) [الخامس: ٥٠]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ

٥ [٦٣٤٦] أَخْبَ رُا عَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ ذَانِيُ بِالْصُدْغِ (٢) ، قَالَا: حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بِالصَّدْغِ آنَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْدِهَا ؟ مَهْدِيٍّ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلْ ، عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلْ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَشِدَ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْنًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ . [الخامس: ٥٠]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ الله وَنْ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله

العَبْ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ

٥[٦٣٤٥][التقاسيم: ٢٤٢٦][الإتحاف: عه حب أبويعلى حم ٥٣٩٠] ، وسيأتي: (٦٣٤٦).

<sup>(</sup>١) الخلر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: النهاية ، مادة: خلر).  $\Phi[\Lambda/YY]$ 

٥ [ ٦٣٤٦] [التقاسيم: ٧٤٢٧] [الإتحاف: عه حب أبويعلى حم ٥٣٩٠] ، وتقدم: (٦٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) «بالصدغ» كذا تحرف في الأصل، وفي (س) (١٤/١٤) بالمخالفة لأصله الخطي: «بالصغد» وهو الصواب؛ قال الدارقطني في التعليقاته على المجروحين» (١/٤٦): «الهمداني هو: عمربن محمدبن بجير الصغدي». وينظر: «إكمال الإكمال» (٣/٧٢»).

쇼[사까기].

٥ [٧٤٧٧] [التقاسيم: ٧٤٧٨] [الإتحاف: عه حب أبويعلى حم ٥٣٩٠] [التحفة: خ م تم ق ٧٠١٤].





مَالِكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكُرَهُهُ، عَرَفْنَا ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ.

# ذِكْرُ وَصْفِ مَشْيِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ إِذَا مَشَى مَعَ أَصْحَابِهِ

٥[٨٦٣٤] أَضِرُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدُّفَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً ، حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً ، كَأَنَّمَا الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَمَا رَأَيْتُ أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً ، كَأَنَّمَا الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ ، وَمَا رَأَيْتُ أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مَا كَأَنَّ (٢) ، الْأَرْضَ تُطْوَىٰ لَهُ ؛ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ (٣) . [الخامس : ٥٠]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِشْيَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ (1) تَكَفِّيا

٥ [٦٣٤٩] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُ وَ إِذَا سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُ وَ إِذَا مَنْ مَشَىٰ مَشَىٰ تَكَفِّيًا .

# ذِكْرُ وَصْفِ التَّكَفِّي الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[ ٦٣٥٠] أَخْبَرُ اللَّهُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ أَنْهُ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ

٥[٨٤٨٨][التقاسيم: ٧٤٢٩][الموارد: ٢١١٨][الإتحاف: حب حم ٢٠٧٩٧][التحفة: ت ٢٠٤١].

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبأنا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) اکأن، في (د): اکأنها . [۸/ ۷۳ ب].

<sup>(</sup>٣) **المكترث**: المبال أو المهتم . (انظر : النهاية ، مادة : كرث) .

<sup>(</sup>٤) كان في (س) (٢١٦/١٤) خلافا لأصله: (كانت).

٥ [ ٦٣٤٩ ] [ التقاسيم : ٧٤٣٠ ] [ الإتحاف : مي عه حب حم ٤٧٩ ] [ التحفة : م ٣٦- د ٢٥٦ ] .

٥[٦٣٥٠] [التقاسيم: ٧٤٣١] [الموارد: ٢١١٧] [الإتحاف: حب كم حم عم ٧٧٧٧] [التحفة: ت



اللَّحْيَةِ ﴿ ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ (١ ) ، شَفْنَ (٢ ) الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إِذَا مَشَىٰ كَأَنَّهُ (٣ ) يَمْشِي فِي صَبَبِ (٤) ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ ، قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ﷺ .

# ذِكْرُ مَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ مَشْيِ النَّبِيِّ ﷺ فِي طُرُقِهِ

ه [ ٦٣٥١] أَضِرُ اللهِ عَلَمُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ وَشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ وَشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ وَشَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَا أَمَامَهُ ، حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيُّ إِذَا خَرَجُوا مَعَهُ ، مَشُوا أَمَامَهُ ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ . [الخامس : ٤٧]

#### ذِكْرُ وَصْفِ أَسَامِي الْمُصْطَفَى عَيَكِيْة

ه [٦٣٥٢] أَخْبِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَلَنَا أَخْمَدُ ، وَأَنَا أَخْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي رَسُولَ اللَّهِ يَيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ \* عَلَىٰ قَدَمِهِ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٧) يَمْحُو (٢) اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ \* عَلَىٰ قَدَمِهِ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٧) الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ ، وَقَدْ مَمَّاهُ اللَّهُ رَءُوفًا رَحِيمًا » . [الخامس : ٥٠]

<sup>[\\\ \\ ]</sup> t

<sup>(</sup>١) المسرية: ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: سرب).

 <sup>(</sup>٢) الشئن: الذي تميل كفاه وقدماه إلى الغلظ والقصر، وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد
 ذلك في الرجال؛ لأنه أشد لقبضهم. (انظر: النهاية، مادة: شئن).

<sup>(</sup>٣) (كانه، في (د): (كانه).

<sup>(</sup>٤) الصبب: الموضع المنحدر. (انظر: النهاية ، مادة: صبب).

٥ [ ٦٣٥١] [التقاسيم : ٧٣٢٩] [الموارد : ٢٠٩٩] [الإتحاف : حب كم حم ٣٧٩٥] [التحفة : ق ٣١٢١] .

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا) .

٥ [ ٦٣٥٢] [التقاسيم: ٧٤٣٣] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٣٩٠٧] [التحفة: خ م ت س ١٩١٩].

<sup>(</sup>٦) المحو: ذهاب أثر الشيء . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: محا) .

۵[۸/٤٧ب].

 <sup>(</sup>٧) العاقب: آخر الأنبياء، والعاقب والعقوب: الذي يخلف من كان قبله في الخير. (انظر: النهاية، مادة:
 عقب).





#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٣٥٣] أخبر البُويعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَعْمَشِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَالْمُقَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَالَالِهُ عَلَالَا عَلَالَالَا عَلَالَا عَلَالَ عَلَال المَعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَاللَهُ عَلَالَ عَلَالً

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ

٥ [٣٥٣٦] [التقاسيم: ٧٤٣٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٢٣٩٢] [التحفة: م ٩١٤٧].

<sup>(</sup>١) القفو: الذهاب موليا، يعني: أنه آخر الأنبياء المتَّبع لهم، فإذا قفَّىٰ فلا نبي بعده. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

ه[٦٣٥٤] [التقاسيم: ٧٤٣٥] [الموارد: ٢٠٩٥] [الإتحاف: حب ١٢٥٦٣] [التحفة: تم ٣٣٢٧- تم ٣٣٤٨].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>.[1</sup> vo /A] t

<sup>(</sup>٣) «عبد الله» كذا في الأصل ، (د) ، «الإتحاف» ، وغيره محقق (س) (٢٢ / ٢٢٢) ، وحسين أسد في تحقيقه لـ (د) بالمخالفة لأصل الكتابين إلى : «حذيفة بن اليهان» ، والحديث في «مسند أحمد» (٣٨/ ٤٣٤) عن روح به ، و «الفوائد المنتقاة» لابن السهاك عن حماد بن سلمة ، و «الكنى» للدولابي (٣) عن عاصم ، من مسند حذيفة بن اليهان .

<sup>(</sup>٤) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

## الإجتيارة في تقريب وعيث أير جبان





#### ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْقُرْآنَ

ه [ ١٣٥٥] أَضِعْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (١) بنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْ رُبُنُ وَ النَّبِيِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْقِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْقِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْقِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلِيْهِ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْقِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْقِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَادَة ، قَالَ : سَأَلُتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ قَرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ قَرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ قَرَاءَةِ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، عَنْ قَرَاءَةِ النَّالِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

٥ [ ٦٣٥٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ نَصْرِبْنِ عَلِي الْمُورِدُ وَ الْمَجْفَضَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَجَرِيرُ الْجَهْضَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَجَرِيرُ الْجَهْضَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَجَرِيرُ بُنُ عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَجَرِيرُ بُنُ عَالَى عَلَيْ مَدًا ، يَمُدُّ بِالْمُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِي عَلَيْ مَدًا ، يَمُدُّ بِالسَّمِ اللَّهِ ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَيْكُ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاءَةً إِذَا قَرَأَ

ه [٦٣٥٧] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ [ ٦٣٥٥] [التقاسيم: ٦٠٦٤] [الإتحاف: حب قط كم خ حم ١٥١١] [التحفة: خ د تم س ق ١١٤٥ - خ ١٤٠٩]، وسيأتي: (٦٣٥٦).

<sup>(</sup>١) السليمان، في الأصل، (ت): السفيان، وهو تصحيف؛ وهو أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي، ينظر: الله تحاف، الثقات، للمصنف (٦/ ٢٧٦)، (تهذيب الكمال، (١١/ ٣٨٤).

٥[٦٣٥٦][التقاسيم: ٦٠٦٥][الإتحاف: حب قط كم خ حم ١٥١١][التحفة: خ د تم س ق ١١٤٥- خ ١٤٠٩]، وتقدم: (٦٣٥٥).

 <sup>(</sup>٢) اعمرو، في الأصل: اعمره، وهو تصحيف، وهو: أبوعثهان عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي،
 ينظر: (الإتحاف، (الثقات) للمصنف (٨/ ٤٨١)، (تهذيب الكهال، (٢٢/ ٨٧).

۵[۸/ ۵۷ ب].

٥ [٦٣٥٧] [التقاسيم: ٧٣٣٠] [الإتحاف: ط خز حب حم عه ٢١٠٧] [التحفة: ع ١٧٩١].

<sup>(</sup>٣) قوله : «النبي» في (س) (١٤/ ٢٢٤) : (رسول الله» .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى الْجِنِّ الْقُرْآنَ

ه [ ٦٣٥٨] أخبرًا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ (١) قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَاللّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ مُنْ وَفَقَاءَ مَسْعُودٍ (٣) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلَى الْجِنْ رُفَقَاءَ إِلْحَجُونِ » . [الثالث: ٦٦]

قَالُ اللهِ عَلَيْ فَيْكَ : فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «بِتُ اللَّيْكَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيْلَتَئِذِ، لَمْ يَكُنْ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيْلَتَئِذِ، لَمْ يَكُنْ بِحِكَايَتِهِ عَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ عَلَى الْجِنِّ مَعْنَى، وَلَأَخْبَرَ أَنَّهُ شَهِدَهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ.

ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللَّهُ جَلَّتَكَا فَضِيلَةَ صَفِيِّهِ عَلَى الْجِنِّ الْقُرْآنَ (٤)

٥ [ ٣ ٥ ٩ ] أَضِى فِنْ مَعْلَىٰ ، قَالَ : حَذَّنَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ مَسْعُودِ : هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ لَيْلَةَ الْحِنِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ ، وَلَكِنَا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ اللَّهِ وَلَكِنَّا وَلَكِنَا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ اللَّهُ وَمَكُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ : مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ ، وَلَكِنَا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ اللَّهِ وَمَكَمَّةً ، فَقُلْنَا : اعْتِيلَ ، اسْتُطِيرَ (٥ ) ، فَبِتْنَا بِشَرُ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ لَيْلَةٍ بِمَكَّةً ، فَقُلْنَا : اعْتِيلَ ، اسْتُطِيرَ (٥ ) ، فَبِتْنَا بِشَرُ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ (٢ ) – أَوْ ، قَالَ : فِي الصَّبْحِ – إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ ، فَقُلْنَا : السَّحَرِ (٢ ) – أَوْ ، قَالَ : فِي الصَّبْحِ – إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ ، فَقُلْنَا :

٥ [٢٥٨٨] [التقاسيم: ٤٧٧٨] [الموارد: ١٧٦٨] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٩٨].

<sup>(</sup>١) بعد احرملة في (ت) ، (د) : ابن يحين ١.

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): احدثنا).

<sup>☆[</sup>ヘ\ ァ∨「].

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن عبد الله بن مسعود) وقع في (ت) ، (د): (أن ابن مسعود) .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

ه [٣٥٩٦] [التقاسيم: ٢٩٦٩] [التحفة: م دت س ٩٤٦٣]، وتقدم: (١٤٢٨) وسيأتي: (٢٥٦٨). \$[٨/٢٧ب].

<sup>(</sup>٥) «استطير» في (س) (٢٢٦/١٤): «أو استطير»، والحديث كما أثبتناه في «مسند أبي يعلى» (٢٣٧) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٦) السحر: آخر الليل. (انظر: اللسان، مادة: سحر).





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ ، فَقَالَ ﷺ : "إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَقَرأْتُ عَلَيْهِمْ " . [الخامس: ٣٣] فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ " . قَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ ( ' ) . [الخامس: ٣٣]

## ذِكْرُ إِنْذَارِ الشَّجَرَةِ لِلْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَتَئِذِ

٥ [ ٦٣٦٠] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ - وَكَانَ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ - وَكَانَ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَالَ : صَمِعْتُ مَسْرُوقًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُوكَ ، أَنَّ مُرَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبُوكَ ، أَنَّ الشَّجَرَةَ أَنْذَرَتِ النَّبِيَ وَالْجِنِّ لِالْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ (٢) . [الخامس: ٣٣]

# ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ مُ مَصَّلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]

٥ [٦٣٦١] أَخْبَى وَأَنَكُونَا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ وَٱتَّغِذُواْ مِن مَّقَامٍ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة : ١٢٥]. [الخامس : ٨]

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَىٰ عَلِيٌ : ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ٥ [ ٦٣٦٢] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَنَافِعٌ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ رَافِعٍ (٣) مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٩١٧) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [ ٦٣٦٠] [التقاسيم : ١٩٧٠] [التحفة : سي ٩٥٣٣ – م دت س ٩٤٦٣ – م ٩٤١٦] .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٣٣٣) لابن حبان . [٨/٧٧أ] .

٥ [ ٦٣٦١] [ التقاسيم: ٦٤٧٤] [ الإتحاف: عه حب ٣١٦٠] [ التحفة: س ٢٦٢٣ - م د س ق ٢٥٩٣ - د ت س ق ٢٠٩٠ - د ت س ق ٢٠٩٠ - س ٢٦٢٨ - س ٢٦٢٨ ] .

٥ [٦٣٦٢] [التقاسيم: ٥٧٤٠] [الموارد: ١٧٢٢] [الإتحاف: طح حب ٢١٣٩٤].

 <sup>(</sup>٣) (رافع) في الأصل، وأصول (ت): (نافع)، وهو تصحيف، والمثبت من (د) هو الصواب، وهو:
 عمرو بن رافع القرشي العدوي، وينظر: (الإتحاف)، (الثقات) للمصنف (٥/ ١٧٦).





حَدَّنَهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ فِي عَهْدِ (١) أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، قَالَ : فَاسْتَكْتَبَنْنِي هَ حَفْصَةُ مُصْحَفًا ، وَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلَا تَكْتُبُهَا حَتَّى تَأْتِينِي حَفْصَةُ مُصْحَفًا ، وَقَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلَا تَكْتُبُهَا حَتَّى تَأْتِينِي بِهَا ، فَأَمْلِهَا (٢) عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغْتُهَا جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ بِهَا ، فَأَمْلِهَا (٢) عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغْتُهَا جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ النَّهُ مَا يَعْدُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْقُ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغْتُها جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ اللَّهُ مَا عَلَيْكِينَ (١٤ عَمَا حَفِظُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغْتُها جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَالَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُكُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى (وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ) وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ :

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]

٥ [٦٣٦٣] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ،

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ سَعْدِ (٥) بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ :

«الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا ﷺ فِي قَبْرِهِ، فَلَلِكَ (٢) قَوْلُهُ جَاثَمَ اللَّهُ؛

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلطَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] ٥».

[الخامس: ٨]

 <sup>(</sup>١) قوله: (في عهد) وقع في (د): (أيام).

۵[۸/ ۷۷ ب].

 <sup>(</sup>۲) «فأملها» في (د): «فأمليها» ، وكلاهما صواب ، «وهما لغتان جيلتان جاء بهما القرآن ؛ قاله الجوهري» ،
 ينظر: «تاج العروس» (ملو) .

<sup>(</sup>٣) بعد (فقالت) في (ت): (لي) .

<sup>(</sup>٤) القانتون: المطيعون. ويقال: القائمون، ويقال: المسكون عن الكلام. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٩١).

٥ [٦٣٦٣] [التقاسيم: ٦٤٧٦] [الإتحاف: حب عه حم ٢٠٦٥] [التحفة: ع ١٧٦٢- م س ١٧٥٤]، وتقدم: (٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) السعد؛ في الأصل: السعيد؛ ، وهو تصحيف ، وهو أبو حمزة سعد بن عبيدة السلمي؛ ينظر: «الإتحاف»، الثقات» للمصنف (٤/ ٢٩٠) ، التهذيب الكيال؛ (١٠/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٦) (فذلك) في الأصل: (فلذلك).

<sup>·[[\/\]</sup> 





# ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ : ﴿ لَوْ شِئْتَ (لَتَخِذْتَ) (١) عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧]

ه [ ٦٣٦٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو (٢) بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَّ فَالَ : ﴿ لَوْ شِفْتَ (لَتَخِذْتَ ) عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف : أُبَيُ بْنُ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَا ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَوْ شِفْتَ (لَتَخِذْتَ ) عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف : الخامس : ٨] ، مُذْغَمَة "(٢) .

# ذِكْرُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ [الكهف: ٧٦](٤)

ه [٦٣٦٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ يَحْيِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «﴿ إِن سَالَكُ كَانُ عَن ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «﴿ إِن سَالَكُ كَانٍ

(۱) قوله تعالى: «(لَتَخِذْتَ)» في (ت): « لَتَخَذْتَ ﴾ بتشديد التاء ، والمثبت - بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف - هو ما عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢١٤/٩) للمصنف ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وكان أبو عمرو يدغم الذال ، وابن كثير يظهرها ، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (لَاتَخَذْتَ) بتشديد التاء ، وفتح الخاء ، وألف في الخط بعد اللام ، وكلهم أدغم الذال ، والكسائي : (لَاتَخَذْتَ) بتشديد التاء ، وفتح الخاء ، وألف في الخط بعد اللام ، وكلهم أدغم الذال ، والأما روئ حفص عن عاصم ؛ فإنه لم يدغم مثل ابن كثير . ينظر : «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (٥/ ١٦٣) ، «النشر في القراءات العشر » لابن الجزري (٢/ ٤/٣) ، «جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (٣ / ١٣١٤) ، «تفسير الطبري» (١٥ / ٣٥١- ٣٥٢) .

٥ [ ٢٣٦٤] [التقاسيم: ٧٧٧٦] [الإتحاف: حب كم حم ٢٨] [التحفة: م ٤٤].

- (٢) اعمروا في الأصل: اعمرا، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٨٥)، ٤٨٧)، التهذيب الكمال، (٢٢/ ٢٢).
- (٣) «مدغمة» في الأصل: «مدثمة» كذا، وهو تصحيف من المثبت، وفي (س) (١٤/ ٢٣٢) بالمخالفة لأصله: «مخففة»، وهو الموافق لما في «الدر المنثور» (٩/ ٢١٤)، وينظر التعليق المذكور في الترجمة قبل هذا الحديث.
- (٤) من هنا إلى حديث أحمد بن علي بن المثنى الواقع تحت ترجمة: (ذكر اصطفاء الله جل وعلا صفيه ﷺ من بين ولد إسهاعيل صلوات الله عليه) .

٥ [ ٦٣٦٥] [ التقاسيم: ٦٤٧٨] [ الإتحاف: حب عم كم ٢٧] [ التحفة: دت س ٤١].



شَىْمٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ [الكهف: ٧٦] ١٠. ﴿ سَأَلْتُكَ ﴾ هُمِزَ . ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ﴾ [الكهف: ٧٦] ٠.

# ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ : ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ (١٠) ﴾ [القمر :١٥]

ه [٦٣٦٦] أَضِعْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥].

## ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [ ٦٣٦٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد (٢) الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَيْفَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ : ﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥] ، دَالًا أَوْ ذَالًا ؟ فَقَالَ : بَلْ دَالًا ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ يَعْلِيْهُ : ﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥] ، دَالًا ٩

[الخامس: ٨]

₫[٨/٨٧ب].

1[A/VP]].

<sup>(</sup>١) الادكار: الاعتبار والاتعاظ. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤٣٢).

٥[٦٣٦٦] [التقاسيم: ٦٤٧٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٤٧٢] [التحفة: خ م د ت س ٩١٧٩]، وسيأتي: (٦٣٦٧).

٥ [٦٣٦٧] [التقاسيم: ٦٤٨٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٤٧٢] [التحفة: خ م د ت س ٩١٧٩]، وتقدم: (٦٣٦٦).

 <sup>(</sup>٢) قوله: اعبد الله بن محمد، وقع في الأصل: «محمد بن عبد الله» وهو خطأ ، والتصويب من «الإتحاف» ،
 وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد، وينظر، «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٤٦٧) ،
 «التقييد» لابن نقطة (٢/ ٢٠) .





ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى عَيْ : ﴿ (إِنِّي أَنَا) ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٥]

٥ [٦٣٦٨] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي ابْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْرَأَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ : ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْفَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( ) ﴾ [الليل: ١،٢] و [٢،١] وَحُدُنَا مَصُوبُ ، قَالَ: حَدَّنَا مَصُوبُ ، قَالَ: حَدَّنَا مَصُوبُ ، قَالَ: حَدَّنَا مَصُوبُ ، قَالَ عَمْرَ بُنِ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّنَا مَصُوبُ ، قَالَ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةً قَالَ: قَلْنَ الشَّامَ ، فَأُخْبِرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَأَتَانَا ، فَقَالَ: أَيْكُمْ يَقُورُا عَلَى قِرَاءَةِ ابْسِ أُمْ عَبْدِ؟ قَالَ: قُلْنَا: كُلُنَا نَقْرَأُ ، قَالَ: أَيْكُمْ أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْكُمْ يَقُرُأُ عَلَى إِلَيْ مَنْ إِلَيْ مَا اللّهِ الدَّرْدَاءِ : قَلْنَا: كُلُنَا نَقْرَأُ ، قَالَ: أَيْكُمْ أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْكُمْ أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْكُمْ أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَلْنَا وَالْدَيْ إِلَا يَعْمُ وَاللّهُ إِلَا يَعْمُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَعْمَشِ ٥ [ ٦٣٧٠] أَخْبُ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ

٥ [٦٣٦٨] [التقاسيم: ١٤٨١] [الموارد: ١٧٦٢] [الإتحاف: حب ١٢٤٧٣] [التحفة: دت س ٩٣٨٩].

<sup>(</sup>١) تجلى: ظهر وبان . (انظر: غريب السجستاني) (ص١٤٠) .

٥[٦٣٦٩] [التقاسيم: ٦٤٨٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٦١٤٧] [التحفة: خ س ١٠٩٥٦]، وسيأتي: (٦٣٧٠).

۵[۸/۹۷ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد اكيف، في (س) (١٤/ ٢٣٧): اكان، خلافا لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٣) يغشني : يغطي . (انظر : الغريبين للهروي ، مادة : غشي) .

<sup>(</sup>٤) «قلت» سقط من الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٣٩٦٠) من طريق نصر بن علي ، به . -

٥ [ ٦٣٧٠] [التقاسيم: ٦٤٨٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٦١٤٧] [التحفة: خ س ١٠٩٥٦].



مُغِيرة ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : ذَهَبَ عَلْقَمَةُ ، إِلَى الشَّامِ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ ، فَصَلَىٰ رَخُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : مِمَّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ اللَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ ، حُذَيْفَةُ ؟ أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ عَيَيْةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ ، عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ؟ وَقَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَقَالَ : كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْفَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ [الليل: ١ ، ٢] ، فَقُلْتُ ' : (وَالدَّكَرِ وَالْأَنْفَىٰ ) [الليل: ٣] ، قَالَ : فَمَا زَالَ هَوُلَاءِ كَادُوا يُشَكِّكُونِي ، وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[الخامس: ٨]

# ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ: ﴿ (يَحْسِبُ) أَنَّ مَالَهُ ٓ أَخْلَدَهُ ﴿ " [الهمزة: ٣]

ه [ ٢٣٧١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ( \* ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالَهُ مَا لَكُو مُ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قَرَأً : ﴿ ( يَحْسِبُ ) أَنَّ مَالَهُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قَرَأً : ﴿ ( يَحْسِبُ ) أَنَّ مَالَهُ وَ اللَّهِ مَا لَهُ وَاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قَرَأً : ﴿ ( يَحْسِبُ ) أَنَّ مَالَهُ وَ اللَّهِ مَا لَهُ وَاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْهِ قَرَأً : ﴿ ( اللهِ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) السواد: بالكسر: السّرار. يقال: ساودت الرجل مساودة: إذا ساررته. قيل هو من إدناء سوادك من سواده: أي شخصك من شخصه. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>.[[</sup>ለ・/ለ] û

<sup>(</sup>٢) «فقلت» ليس في الأصل ، وينظر: (٦٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: «(يحسِب)» جعله في (س) (١٤/ ٢٤٠) على قراءة حفص عن عاصم: ﴿يَحْسَبُ﴾ بفتح السين، وهي ما قرأ به أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة، وقرأ الباقون بكسرها، والذي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦٤٨/١٥) للمصنف هو بكسر السين. وينظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٣٦)، «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش (١/ ٥٨٨)، «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (١/ ٨٤٠).

٥ [ ٦٣٧١] [التقاسيم: ٦٤٨٤] [الموارد: ١٧٧٣] [الإتحاف: حب كم ٣٧٢٢] [التحفة: دس ٣٠٢٦].

<sup>(</sup>٤) قوله : لابن حبيب ليس في (د) .





## ذِكْرُ اصْطِفَاءِ اللَّهِ جَلْقَتَا صَفِيَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [ ١٣٧٢] أخبر أخمدُ بن علِيّ بن الْمُثنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنن سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ ١ لَأَنْطَاكِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ ١ لَأَنْ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ عَنْ ١ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ إِنْ اللهَ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ اللهَ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَة قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ اللهِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ اللهِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ كِنَانَة قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ كِنَانَة وَرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم ، وَاصْطَفَانِي مِنْ كِنَانَة وَاللهُ مَا مِنْ كِنَانَة وَرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَة قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَة وَرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَة وَرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم ، وَاصْلِم اللهُ اللهُ وَلَالْمَ اللهُ ا

## ذِكْرُ شَقَّ جِبْرِيلَ السَّكِينَ صَدْرَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي صِبَاهُ

ه [ ٦٣٧٣] أَضِهُ اللهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُوخَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ (٢) ، فَشَقَ قَلْبَهُ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ، فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الْغِلْمَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ (٣) مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتٍ (٣) مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتٍ (٣) مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ – يَعْنِي : ظِفْرَهُ (٤) ، فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ (٥) اللَّوٰنِ .

قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي الْ صَدْرِهِ ﷺ.

<sup>﴾ [</sup>٦٣٧٢] [التقاسيم: ٣٣٦٠] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٥٧] [التحفة: م ت ١١٧٤١]، وتقدم برقم: (٦٢٨١) وسيأتي برقم: (٦٥١٥).

۵ [۸/ ۸۰ ب].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٣٧٣ ] [التقاسيم : ٢٠٠٢ ] [الإتحاف : حب كم عه حم ٤٩٧ ] [التحفة : م ٣٤٦] ، وسيأتي : (٦٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) صرعه: طرحه أرضا. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: صرع).

<sup>(</sup>٣) الطست : الإناء الكبير المُستدير من النحاس أو نحوه ، ويقال له أيضا : الطشت . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : طست) .

<sup>(</sup>٤) الظئر: المرضعة غيرَ ولدها ، ويطلق على زوج المرضعة أيضًا . (انظر: النهاية ، مادة: ظأر) .

<sup>(</sup>٥) المنتقع : المتغير . يقال : انتقع لونه ، إذا تغير من خوف ، أو ألم ونحو ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : نقع) . ١٤ [٨/ ٨٨] .



قَالُ البِحاتم: شُقَ صَدْرُ النَّبِيِّ عَيَّا وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ ، وَأُخْرِجَ مِنْهُ الْعَلَقَةُ ، وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ جَانَوَيَا الْإِسْرَاءَ بِهِ أَمَرَ جِبْرِيلَ بِشَقِّ صَدْرِهِ ثَانِيًا ، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ جَانَوَيَا الْإِسْرَاءَ بِهِ أَمَرَ جِبْرِيلَ بِشَقِّ صَدْرِهِ ثَانِيًا ، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ أَمَادَهُ مَكَانَهُ مَرَّتَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَهُمَا غَيْرُ مُتَضَادًيْنِ .

٥ [ ١٣٧٤] أخب را (١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْرُوقَ بُنُ الْمَرْزُيَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ مُحَمَّ لِبْنِ إِسْحَاق ، عَنْ جَهْم بْنِ أَبِي جَهْم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر ، عَنْ حَلِيمَة - أُمُ رَسُولِ اللَّهِ يَثِيَّ - السَّعْدِيَّةِ الَّتِي اَبِي جَهْم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر ، عَنْ حَلِيمَة - أُمُ رَسُولِ اللَّهِ يَثِي - السَّعْدِيَّةِ الَّتِي الْمُحَدَّة ، قَالَتْ : خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ (٢) مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ نَلْ تَمِسُ الرُّضَعَاء بِمَكَة وَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَانٍ (٣) لِي قَمْرًاء فِي سَنَةٍ شَهْبَاء لَمْ ثُبْقِ شَيْتًا ، وَمَعِي رَوْجِي ، وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا ، وَاللَّهِ ، مَا فِي ثَدْيَعَ مَا يُغْنِيهِ ، فَلَمًا قَدِمْنَا مَكَة لَمْ تَبْقَ مِنْ الْمُولُودِ ، وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا مَ لَكُولُهِ ، مَا فِي ثَدْيَعَ مَا يُغْنِيهِ ، فَلَمًا قَدِمْنَا مَكَة لَمْ تَبْقَ مِنْ الْمِولُ الْمَوْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ اللَّهِ الْمُؤْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ اللَّهِ الْمُؤُلُّ إِلَّ الْمَالُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ الْمَوْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ اللَّهِ الْمُؤْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ الْمَوْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا ، وَكُنْ الْمَوْلُودِ ، وَكَانَ يَتِيمَا مَا عَسَى أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ آخُذُ (٧) شَيْتًا وَقَدْ أَخَذَ صَوَاحِبِي ، فَقُلْتُ لِزَوْجِي وَلَمْ آخُذُ اللَّهِ ، فَأَتَوْتُهُ هُ ، فَأَخَذُتُ هُ وَرَجَعْتُ إِلَى وَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَا خُذَنَهُ ، قَالَتْ (٨) : فَأَتَوْتُهُ هُ ، فَأَخَذُتُ هُ وَرَجَعْتُ إِلَى وَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَا خُذَنَهُ ، قَالَتْ (٨) : فَأَتَوْدُهُ مُ وَلَعُمُ إِلَى الْمَالِلَةِ الْمُؤَلِقُ الْمَالِقُولُودُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدِةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُةُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ

٥[٦٣٧٤][التقاسيم: ٣٠١١][الموارد: ٢٠٩٤][الإتحاف: حب ٢١٤٠٦].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٢) انسوة في الإتحاف : انفر) .

<sup>(</sup>٣) الأتان: أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).

<sup>(</sup>٤) (ما) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) اتبض في (س) (١٤/ ٢٤٤): ايبض .

<sup>(</sup>٦) (لن كذا للجميع ، وغيره محقق (س) (١٤/ ٢٤٤) خلافا لأصله الخطي إلى : (إِنْ ، وهو الأليق بالسياق ، والموافق لما عند أبي يعلى - شيخ المصنف في «مسنده» (٧١٦٣) ، وقد جاء الحديث عند المصنف في «الثقات» (١/ ٣٩) دون إسناد بلفظ : (٧) .

۵[۸/۸۸ب].

<sup>(</sup>٧) (آخذ) في الأصل: (أجد).

<sup>(</sup>٨) قالت ليس في الأصل.

رَحٰلِي (١) ، فَقَالَ زَوْجِي : قَدْ أَحَذْتِيهِ (٢) ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ وَاللَّهِ ، وَذَاكَ (٣) أَنْ يَ أَجِدْ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُوَ إِلَّا فَيْرَهُ ، فَقَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ جَعَلْ فِيهِ حَيْرًا ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حِجْرِي (٢) ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيِي بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّبَنِ ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ ، وَقَامَ زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا بِهَا وَشَرِبَ أَخُوهُ - تَعْنِي (١٧) ابْنَهَا - حَتَّى رَوِيَ ، وَقَامَ زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا بِهَا عَافِلٌ (٨) فَحَلَبَهَا (٩) مِنَ اللَّبَنِ مَا شِئْنَا ، وَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ ، وَشَرِبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشَرِبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشَرِبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشِرْبُ حَتَى رَوِيتُ ، وَشَرِبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشِرْبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشَرْبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشَرْبُ حَتَّى رَوِيتُ ، وَشَرْبُ حَتَى رَوِيتُ ، وَشَرِبُ عَتَى رَوِيتُ ، وَشَرِبُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهِ ، وَهِي اللَّي مَا حَلِيمَةُ ، مَا اللَّهُ إِلَّا قَدْ أَصَبْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً ، قَدْ نَامَ صَبِيئَنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَيَعِي فَتَرُوحُ بِطَانَا (١٦) لُبُنَا حُقَد اللَّهُ مَ وَيُ الْمُن مُ اللَّهِ (١٥) ، فَوَالَّذِي نَفْسُ حَلِيمَةً بِيَدِهِ ، إِنْ كَانُوا لَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا الْمُبَى وَلَوْحُ إِنْ كَانُوا لَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا أَصْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَاءُ وَيَعْمَى فَتَرُوحُ بِطَانَا (١٦) لُبُنَا حُقَد لَمَ الْمُعَمْ إِذَا اللَهُ مُ وَيَعْمَ وَاللَهُ مُ وَيَوْحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا الْمُهُمْ وَيَا مَلْ اللَّهُ مُ الْمَامُلُهُ مُ وَيَا مُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَنَا مَلْهُ اللَّهُ الْمُنَا مَلْ اللَّهُ الْمُنَا مُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الرحال: جمع الرحل، وهو: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخْلُنَّيهُ ﴾ في (د) : ﴿أَخْلُنَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٣) اوذاك، في (د) : اوذلك، .

<sup>(</sup>٦) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٧) اتعني، في (س) (١٤/ ٢٤٥) : اليعني، .

<sup>(</sup>٨) الحافل: كثيرة اللبن، والجمع: حُفَّل. (انظر: النهاية، مادة: حفل).

<sup>(</sup>٩) افحلبها في (د): افحلبنا ، ومنها أثبته محققا (ت) خلافًا لأصله.

<sup>(</sup>١٠) «رواء» ليس في (د) . (١١) «قالت» ليس في (س) (١٤/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>١٢) (تعني) في (س) (١٤/ ٢٤٥) : (يعني) .

<sup>(</sup>١٣) (ما) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١٤) ﴿قالت اليس في (س) (١٤/ ٢٤٥).

位[A\ YA]].

<sup>(</sup>١٥) لفظ الجلالة: «الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٦) البطان: الممتلئة البطون. (انظر: النهاية، مادة: بطن).





هَالِكَةُ (۱) ، مَا لَهَا (۲) مِنْ لَبَنِ ، قَالَتْ : فَنَشْرَبُ مَا شِئْنَا مِنَ اللَّبَنِ ، وَمَا مِنَ الْحَاضِرِ أَحَدٌ يَحْلُبُ قَطْرَةً وَلَا يَجِدُهَا ، فَيَقُولُونَ لِرِعَائِهِمْ : وَيُلَكُمْ ، أَلَا تَسْرَحُونَ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي حَلِيمَةً ، فَيَسْرَحُونَ فِي الشَّعْبِ (۱) الَّذِي يَسْرَحُ (۱) فِيهِ ، فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا إِنِهَا مِنْ لَبَنِ ، وَتَرُوحُ غَنَمِي لُبَنَا حُفَّلًا ، وَكَانَ وَيَسِّبُ فِي الْيَوْمِ شَبَابِ الصَّبِيِّ فِي مَا يَهُ ، فَبَلَغَ سِنْهُ (۱) وَمُو عُنَامِي فِي الشَّهْرِ شَبَابِ الصَّبِيِّ فِي سَنَةً ، فَبَلَغَ سِنْهُ أَنُومُ شَبَابِ الصَّبِي فِي الشَّهْرِ شَبَابِ الصَّبِي فِي سَنَةً ، فَبَلَغَ سِنْهُ (۱) وَمُو عُلَمٌ جَفْرُ (۱) هَا أَبُوهُ : رُدِّي عَلَيْنَا ابْنِي فَلْنَرْجِعْ الْبِهِ ، فَمَكَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ ، قَالَتْ : فَيَكُنَ ابْنِي فَلْنَرْجِعْ الْبِهِ ، فَالَتْ : وَنَحْنُ أَضَنُّ شَيْء بِهِ مِمَّا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ ، قَالَتْ : فَيَكُنَا بِهِ ، فَمَكَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُو فَالَتْ : فَيَكُنَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ ، قَالَتْ : فَيَكُنَا بِهِ ، فَمَكَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُو وَيَاءَ مَكَةً ، قَالَتْ : فَبَيْنَا بِهِ ، فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُو وَيَاءَ مَكُةً ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُو وَيَعْ الْبُهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمُ يَوْمًا حَلْفَ الْبُيُوتِ يَوْعَيَانِ بَهُمَا (۱۱) لَنَا ، إِذْ جَاءَنَا أَنْ أَوْهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَنُو وَهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَنْ وَلَا اللّهُ وَهُو قَاثِمٌ مُنْتَقِعٌ لُونُهُ ، فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ أَنْ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُنَا إِلْهُ الْمُ الْ

(٨) «وقال» في (ت) ، (د) : «أو قال» .

۵[٨/ ٨٢ ب]. (٩) «يلعب» ليس في (د).

(١١) (جاءنا) في (د): (جاء).

(١٢) الاشتداد: العدّو. (انظر: النهاية، مادة: شدد).

(۱۳) «نشتد» ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) «لها» في (د): «بها».

<sup>(</sup>١) «هالكة» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «من» في (د) : «في» .

<sup>(</sup>٤) الشعب: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٥) «يسرح» في الأصل أوله غير منقوط ، وفي (س) (١٤/ ٢٤٥) : «تسرح» ، وفي (د) : «نسرح» .

<sup>(</sup>٦) «سِنَّه» في (س) (٢٤٥/١٤)، (ت)، (د): «سَنَة»، وعند المصنف في «الثقات» (١/١٤): «سنتين»، وعند أبي يعلى في «المسند» (٧١٦٣): «ستًا»، وما أثبتناه من الأصل هو الأشبه بالصواب، والمراد به هنا هو السن الذي يفطم عنده الصبي، وهو نحو السنتين في الغالب.

<sup>(</sup>٧) الجَفر : استجفر الصبي، إذا قوي على الأكل . وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي قيل له جفر، والأنثى جفرة . (انظر: النهاية، مادة: جفر) .

<sup>(</sup>١٠) «بهما» في الأصل: «ما» . والبهم جمع بهمة ، وهي ولد الضأن الذكر والأنثى ، ينظر: «النهاية» (بهم) .



(IVY)

مَا لَكَ (۱) أَيْ بُنَيْ؟ قَالَ: «أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَانِي ثُمَّ شَقًا بَطْنِي، فَوَاللَّهِ، مَا أَذْرِي مَا صَنَعَا»، قَالَتْ: فَاحْتَمَلْنَاهُ، وَرَجَعْنَا بِهِ، قَالَتْ: يَقُولُ أَبُوهُ: يَا حَلِيمَةُ ، مَا أَرْئِي هَذَا الْغُلَامَ إِلَّا قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي فَلْنُودُهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ يَا حَلِيمَةُ ، مَا أَرْئِي هَذَا الْغُلَامَ إِلَّا قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي فَلْنُودُهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَحَوّفُ (٢) ، قَالَتْ: فَمُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، إِلَّا أَنَا (٥) كَفَلْنَاهُ ، وَأَدْيْنَا الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا (٢٠) عَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ أُمُّهُ : وَاللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَخَوَفْنَا اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَحَوَفْنَا اللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَحَوَفْنَا اللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَحَوِفُ فَيْنَا الْحَقِّ اللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَحَوِفْنَا اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ تَحَوَفْنَا اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ رَكُمُ وَلِكُمْ وَاللَّهِ ، مَا ذَاكَ بِكُمَا ، فَمَّ رَكُمُ وَحَبَرَهُ (٧) ، فَوَاللَّهِ ، مَا زَالَتْ بِنَا حَتَى أَخْبِرُكُمَا عَنْهُ ؟ إِنِّى حَمَرُهُ اللَّهِ ، إِنَّ لِإبْنِي هِمُ اللَّهُ مِرَكَة مِنْهُ ، ثُمَّ رَأَيْثُ نُورَا كَأَنْهُ شِهَابُ فَتَحَوْفُتُمَا عَلْهُ ؟ فَمَّ وَضَعْتُهُ ، فَمَا وَقَعَ كَمَا فَلَعْ مَلْ السَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَالْحَقَا وَالْمَقَا الْنَعْ وَالْمَا مِنْهُ أَلُو السَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَالْحَقَا وَلَمْ الْمَانِكُ مُ مَنْ وَلَا كَنَا أَلْهُ وَالْمَاءَ عَلَى السَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَالْحَقَا وَقَعْ وَاضِعًا يَدَيْهِ (١٠ بِالْأَرْضِ ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، دَعَاهُ وَالْحَقَا وَالْمَنَاءُ وَالْمُ الْمُنَاءُ وَالْمَعْ وَالْحَمَا عَلَيْهُ وَالْمَلْعُومُ الْمُؤْمِ وَالْمَلْعُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَلْعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُ

٥ [ ٦٣٧٥ ] قَالَ أَبِعِ مَنْ أَبِي مِنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَهْمُ بْنُ أَبِي جَهْمٍ (١٠) نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: قما لك ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعد انتخوف في (ت) ، (د) : «عليه ١ .

<sup>(</sup>٣) قوله : (فقالت ما) وقع في (ت) : (فقالت فها) ، ووقع في (د) : «قالت أمه فها» .

<sup>(</sup>٤) (نقد) في (ت) ، (د) : توقد) .

<sup>(</sup>٥) بعد «أنا» في (د): «قد» ، ومنها أثبته محققا (ت) خلافًا لأصله .

<sup>(</sup>٦) بعد (علينا) في (ت) ، (د) : (فيه) .

합[시작시].

<sup>(</sup>٧) بعد «وخبره» في (د): «قالت»، ومنها أثبته محققا (ت) خلافًا لأصله.

<sup>(</sup>A) "يقع" في (د): "تقع".
(٩) "يديه" في الأصل: "يده".

٥ [٦٣٧٥] [التقاسيم: ٣٠١١] [الإتحاف: حب ٢١٤٠٦].

<sup>(</sup>١٠) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «لكن في هذه الرواية ، عن جهم بن أبي جهم ، حُدِّثْتُ عن عبد الله بن جعفر ، ولم يبين ذلك ابن حبان ، وهي علة الخبر» .





صرثناه عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ .

## ذِكْرُ شَقَّ جِبْرِيلَ الطِّينَ صَدْرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْةً فِي صِبَاهُ (١)

٥[٦٣٧٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ١٠ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ اللَّهِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ (٢٠ ) ، فَأَ خَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَشَقَ قَلْبَهُ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ، فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي فَقَالَ : هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ ، فَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ ، يَعْنِي : ظِنْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ، مَكَانِهِ ، فَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ ، يَعْنِي : ظِنْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ ، قَالَ أَنسٌ : قَدْ (٣) كُنْتُ أَرَى (٤) ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ ﷺ . [الخامس: ٣٢]

ذِكْرُ مَا حَصَّ اللَّهُ جَافَرَ اللَّهِ مُونَ الْبَشَرِ بِمَا كَانَ يَرَىٰ حَلْفَهُ كَمَا كَانَ يَرَىٰ أَمَامَهُ وَلَا الْبَشَرِ بِمَا كَانَ يَرَىٰ حَلْفَهُ كَمَا كَانَ يَرَىٰ أَمِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، وَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هَا أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هَا أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «هَلْ تَرُونَ قِبْلَتِي هُو اللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ ، إِنِّي (٥) لَأَواكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ١٤٠ . [الخامس : ٢٣]

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٣٧٦] [التقاسيم: ٦٨٩٠] [الإتحاف: حب كم عه حم ٤٩٧] [التحفة: م ٣٤٦]، وتقدم: (٦٣٧٣). ١ [٨/ ٨٣ ب].

<sup>(</sup>٢) «الصبيان» كتب فوقه في الأصل بين السطور: «الغلمان».

<sup>(</sup>٣) «قد» ليس في (س) (١٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) بعد: «أرئ» في (س) (١٤/ ٢٥٠) مخالفا لأصله الخطي: «أثر»، وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» (٣٣٧٤) من طريق شيبان، به .

٥[ ١٣٧٧] [التقاسيم: ٦٨٩١] [الإتحاف: حب حم ط ١٩١٢٦] [التحفة: خ م ١٣٨٢١].

<sup>(</sup>٥) (إني في (س) (٢٥٠/١٤): «وإني» ، والحديث كما أثبتناه في «الموطأ» للإمام مالك (٧٧٧) عن أبي الزناد ، به .

<sup>.[1/ 3/ 1].</sup> 





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَرَىٰ مِنْ حَلْفِهِ كَمَا يَرَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ

٥ [٦٣٧٨] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : "إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ عَا خَدُلُانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا عَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا مَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : "إِنِّي لَا نَظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كُمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَنْ مَا يَنْ مَا مَنْ أَنْظُورُ إِلَىٰ مَا وَرَاثِي كُمُوا صُغُومُ وَكُمْ وَسُجُودَكُمْ وَسُجُودَكُمْ الْ

## ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَأَمَّلُ ﷺ خَلْفَهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ

٥ [٦٣٧٩] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهُ قَالَ : «رُصُوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النَّبِيَ عَيَيْهُ قَالَ : «رُصُوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النَّبِي عَيَيْهُ قَالَ : «رُصُوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي كَالَةُ عَنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ ۵ مِنْ حَلَلِ الصَّفُوفِ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ» . [الثالث : ٣]

قَالَ مُسْلِمٌ: الْحَذَف: النَّقْدُ (٤) الصَّغَارُ.

# ذِكْرُ مَا عَرَّفَ اللَّهُ عَلَيْظِ عَنْ صَفِيهِ عَلَيْهُ أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عَنْ صَفِيهِ عَلَيْهُ أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عَنْ صَفِيهُ عَلَيْهُ الرَّسَالَةِ (٥) عِنْدَ ابْتِدَاءِ إِظْهَارِ الرَّسَالَةِ (٥)

٥[ ٦٣٨٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ١٩٤٨ ] [ التقاسيم : ٣٠٢٦] [ الإتحاف : حب حم ١٩٤٨ ] .

(١) «وحسنوا» في (ت): «وأحسنوا».

٥ [٦٣٧٩] [التقاسيم: ٣٠٢٧] [الموارد: ٣٩١] [الإتحاف: خز حب حم ١٥٥٢] [التحفة: د س ١١٣٢]، وتقدم برقم: (٢١٦٥).

(٢) «العطار» في الأصل: «القطان»، وهو تصحيف، وهو أبويزيد أبان بن يزيد العطار، ينظر: «الثقات» للمصنف (٦/ ٦٨)، «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤).

(٣) قوله : «قال : حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

۵[۸/ ۸٤ ب].

- (٤) النقد: النَّقَد: صِغار الغَّنَم واحدتُها: نَقَدَة وجَمْعُها: نِقَادٌ . (انظر: النهاية، مادة: نقد).
- (٥) من هنا إلى حديث عبد الله بن محمد الأزدي الواقع تحت ترجمة : «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سهاك بن حرب لم يسمع هذا الخبر من النعمان بن بشير ، (٦٣٨٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .
- ٥ [ ١٣٨٠] [التقاسيم: ٧٣٣١] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٧١٠٢] [التحفة: م ت ١١٦٢١]، وسيأتي: (٦٣٨٠)





أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ (١) مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ .

[الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ كَانَتْ بِالْمُصْطَفَى ﷺ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَة الإضطرارِ وَالإخْتِبَارِ لَهُ

٥ [٦٣٨١] أَخْبِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ١٤٠ كَانَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ١٤٠ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِا مَا يَحْدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَحْدُ أَبَطْنَهُ ، وَهُوَ جَائِعٌ . [الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

ه [ ٦٣٨٢] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّهِ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْخُبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - وَذَكَرَ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنَ الدُّنْيَا : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَمْلُ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ (٢) . [الخامس: ٤٧]

#### ذِكْرُ سُوَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ ﷺ أَنْ تَعْزُبَ الدُّنْيَا عَنْ آلِهِ

ه [٦٣٨٣] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) الدقل: رديء التمر ويابسه. (انظر: النهاية ، مادة: دقل).

٥[ ٦٣٨١] [التقاسيم: ٧٣٣٧] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٧١٠ ] [التحفة: م ت ١١٦٢١].

**企[人へ人]**].

٥[ ٢٣٨٢] [التقاسيم : ٧٣٣٣] [الإتحاف : عه حب حم ١٥٨١٧] [التحفة : م ق ٢٥٦٥] ، وتقدم : (٣٨٠) .

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٣٨٣] [التقاسيم: ٧٢٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٤٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٨٩٨]، وسيأتي: (٦٣٨٤).



أَخْبَرَنَا (١) أَبُو أُسَامَة ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ١٩ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ أَبُو أُسَامَة ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ أَبِي ذُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ أَبِي ذُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢) قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢) قَالَ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢) عَنْ أَبُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْهُ الللللْهُ عَلَى الللللْهُ اللللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «كَفَافًا» أَرَادَ بِهِ قُوتًا (٤)

ه [ ٦٣٨٤] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شُبرُمَةَ ، عَنْ أَبِي ابْنِ شُبرُمَةَ ، عَنْ أَبِي ابْنِ شُبرُمَةَ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ أَبِي ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» (١٠) .

# ذِكْرُ مَا عَزَبَ اللَّهُ ﷺ أَنْفَانِيَةِ عَنْ آلِ صَفِيَّهِ ﷺ أَيَّامًا مَعْلُومَةً (٧)

٥ [ ٦٣٨٥] أخبرُ المُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْدٍ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ا

쇼[시//시].

<sup>(</sup>١) اأخبرنا، في (ت): احدثنا،

۱۵[۸/۵۸ب].

<sup>(</sup>٢) بعد (رسول الله ﷺ) في (ت): (أنه) .

<sup>(</sup>٣) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجة إليه . (انظر: النهاية ، مادة : كفف) .

<sup>(</sup>٤) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (انظر: النهاية، مادة: قوت).

٥ [ ٦٣٨٤ ] [التقاسيم : ٦٧٢٨ ] [التحفة : خ م ت س ق ١٤٨٩٨ ] ، وتقدم : (٦٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) «المورع» في الأصل: «الورع»، وهو تصحيف، وهو: أبو المورع محاضر بن المورع، ينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ١٣/٥)، «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في (الإتحاف) (٢٠٣٤٢) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث ابن قتيبة الواقع تحت ترجمة: «ذكر ما كان يتمنى المصطفى ﷺ الإقلال من هذه الدنيا الفانية الزائلة» (٩٠ ٣٩٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٣٨٥ ] [ التقاسيم : ٧٣٣٤ ] [ الإتحاف : حب حم ١٨٨٤ ] [ التحفة : خ ١٣٤٢٣ ] .





الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَـزْوَانَ ، عَـنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا حَتَّى قُبِضَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا حَتَّى قُبِضَ اللهَ عَالَمُ وَالْمَاءَ . [الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَتِ اخْتِيَارًا مِنَ الْمُضطَفَى ﷺ لِأَهْلِهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأَهْلِهِ وَكُنُ الْمُنْ الْمُصْطَوَادِيَّةَ وَلَا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ حَالَةَ اضْطِرَادِيَّةَ وَلَا الْمُصْطَوَادِيَّةً

٥[٦٣٨٦] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ وَلَا يَا اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِحَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ١٠٠

٥[٦٣٨٦] [التقاسيم: ٧٣٣٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٨٤٠] [التحفة: م ت ق ١٣٤٤].

<sup>(</sup>١) البر: حب القمح. (انظر: مجمع البحار، مادة: برر).

۵[۸/۲۸ب].

٥[ ٦٣٨٧] [التقاسيم: ٣٣٣٧] [الإتحاف: حب حم ٦٢٥٢] [التحفة: خ س ٤٧٨٥ - ت ٤٧٠٤ - ق ٢٧٨١].

<sup>(</sup>٢) النقى: الخبز الأبيض الحوّارئ . (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة (الله) ليس في (س) (١٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) افكيف في (س): اكيف،

<sup>(</sup>٥) التثرية: البلُّ بالماء. (انظر: النهاية، مادة: ثرا).

#### البخيشان في مَعْرِين وَعِينَ الْبِحَيْثَ الْبِحَيْلَ الْمِعْلِينَ





# ذِكْرُ مَا كَانَ فِيهِ آلُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ مِنْ عَدَمِ الْوَقُودِ فِي دُورِهِمْ بَيْنَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةِ

ه [ ١٣٨٨] أخب إلى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وُومَانَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وُومَانَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَنَا ثِعُ ، فَكَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا فَعُ اللَّهُ وَلَالْمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَالِ اللهُ عَمْ الْهُ عِيرَانُ مِنَ الْأَنْصَالِ ، فِعُمَ الْجِيرَانُ ، كَانَتُ لَهُمْ مَنَاثِحُ ، فَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْلَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آلَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لَمْ يَكُونُوا يَدَّخِرُونَ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ لِمَا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الْأَيَّامِ

ه [٦٣٨٩] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ (٤) عَلَيْهُ قَالَ عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ (٤) عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدِ عَلَيْهُ صَاعُ (٥) بُرُّ ٥ ، وَلَا صَاعُ تَمْرٍ » . [الخامس: ٤٧]

وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعَ (٦) نِسْوَةٍ ، ﷺ .

٥ [ ٦٣٨٨ ] [التقاسيم : ٧٣٣٧] [الإتحاف : عه حب ٢٢٤٧٤] [التحفة : م ق ١٦٨٢٣ - م ق ١٦٩٨٩ - م ت ١٧٩٨٨ - م ت ١٧٠٦٥ - م ت

<sup>(</sup>١) «الجرجاني» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (١٤/ ٢٥٨) خلافا لأصله الخطي: «الجرجرائي» وهو الصواب، وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٥/ ٣٨٤)، «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٢٣). [٨/ ٨٨أ]. (٢) الفيا» في (س) (١٤/ ٢٥٩): «فيها».

<sup>(</sup>٣) «يسقينا» في (س) مخالفا أصله الخطي: «يستقينا»، والحديث كالمثبت في «صحيح البخاري» (٢٥٨٤) من طريق ابن أبي حازم، به .

٥ [٦٣٨٩] [التقاسيم: ٧٣٣٨] [الموارد: ٢٥٣٢] [الإتحاف: حب ١٦٠٩] [التحفة: خ ت س ق ١٣٥٥ - ق ١٣٠٨].

<sup>(</sup>٤) قوله : «نبي اللَّه» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٥) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا. والجمع: آصع. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧). [٨/ ٨٧ ب].





# ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْإِقْلَالَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

٥[ ٢٣٩٠] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَالَ نَعْمُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحُد ذَهَبَا ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَا أُتِي عَلَيَّ فَلَاثُ وَعَلَيْ مِنْهُ وَيِنَارُ لَا أَجِدُ مَنْ يَتَقَبَّلُهُ مِنِّي ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ (١) لِدَيْنِ عَلَيً " (١) .

[الخامس: ٤٧]

٥[٦٣٩١] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، خَلَفِ الدَّارِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ لُحَيِّ (٨) الْهَوْزَنِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ بِلَالًا - مُؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ (٩) ، فَقُلْتُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيِّ (٨) الْهَوْزَنِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ بِلَالًا - مُؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ (٩) ، فَقُلْتُ :

- (٣) «الداري» في الأصل: «الدارمي»، وهو تصحيف، فهو: محمد بن خلف بن طارق بن كيسان الداري، ويقال الداراني، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٢٥/ ١٦٠)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ٥٢).
- (٤) بعد «حدثنا» في الأصل: «محمد» ، وهو خطأ ، فهو: معمر بن يعمر الليثي أبو عامر ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٩٢) ، «تهذيب الكهال» (٢٨/ ٣٣١) .
  - (٥) «حدثني» في «الإتحاف»: «أخبرني». (٦) «أخي» ليس في (د) ، «الإتحاف».
- (٧) قوله: «زيد بن سلام» وقع في الأصل: «يزيد بن سالم» ، وهو تصحيف ، فهو زيد بن سلام بن أبي سلام
  الأسود، أخو معاوية بن سلام ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ٣١٥) ، «تهذيب الكهال»
  (١٠/ ٧٧) .
- (٨) «لحي» في الأصل: «يحيى»، وهو تصحيف، فهو: عبدالله بن لحي الحميري أبوعامر الهوزني، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٩)، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٨٥).
  - (٩) قوله: «مؤذن رسول الله عليه الس في «الإتحاف».

٥[ ٦٣٩٠] [التقاسيم: ٧٣٣٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٧] [التحفة: م ١٤٣٧٣ - خ ١٤٧٣٧] ، وتقدم: (٣٢١٧) .

<sup>(</sup>١) الإرصاد: الإعداد. (انظر: النهاية، مادة: رصد).

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٣٩١] [التقاسيم: ٦٠٩٦] [الموارد: ٢٥٣٧] [الإتحاف: حب ٢٤٣٣] [التحفة: د ٢٠٤٠].

#### الإخشار في مَوْيِا بُ كِيمِينَ الرَّحِيانَ الرَّحِيانَ



يَا بِلَالُ ، أَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُ ١٠ قَالَ: مَا كَانَ لَـهُ مِـنْ (١) شَـيْء ، وَكُنْتُ أَنَا الَّذِي (٢) أَلِى ذَلِكَ مُنْذُ بَعَفَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ تُـوُفِّى ﷺ ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي ، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ ، فَأَشْتَرِي الْبُرْدَةَ أَوِ النَّمِرَة ، فَأَكْسُوهُ وَأَطْعِمُهُ ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : يَا بِلَالُ ، إِنَّ عِنْدِي سَعَةً ، فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي ، فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَـوْمِ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ أُؤَذُّنُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : يَا حَبَشِيُّ (٣) ، قَالَ (٤) : قُلْتُ : يَا لَبَّيَهُ ، فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا ، وَقَالَ : أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الـشَّهْر؟ قَالَ (٤): قُلْتُ: قَرِيبٌ، قَالَ لِي (٥): إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ، فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْطِكَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ مِنْ كَرَامَتِكَ عَلَيَّ ، وَلَا كَرَامَةِ صَاحِبِكَ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا (٦) أَعْطَيْتُكَ لِتَجِبَ لِي عَبْدًا ، فَأَرُدُكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ النَّاسَ ، فَانْطَلَقْتُ ، ثُمَّ أَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ ، حَتَّىٰ إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لِي ١٠ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ ، إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ أَنِّي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَلَـيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي (٧) عَنِّي وَلَا عِنْدِي ، وَهُوَ فَاضِحِي ، فَأْذَنْ لِي أَنُوءُ (٨) إِلَىٰ بَعْضِ هَوُلَاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا حَتَّىٰ يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ (٩) مَا يَقْضِي عَنِّي، فَقَالَ (١٠) عَلَيْهُ: ﴿إِذَا شِعْتَ

**û[**\\ \\ [] .

<sup>(</sup>١) «من» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكنت أنا الذي» وقع في (د): «وأنا الذي كنت».

<sup>(</sup>٣) الأحابيش: أحياء من القارة ، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا . (انظر: النهاية ، مادة : حبش) .

<sup>(</sup>٦) قوله : «ولكني إنها» وقع في (د) : «وإنها» .

۵[۸/۸۸ب].

<sup>(</sup>٧) القضي، في (د) : ايقضي» .

<sup>(</sup>٨) «أنوء» في (د): «أن أتوجه» ، وأنوء بالشيء: أنهض به بجهد ومشقة ، واستناءه: طلب نوأه ، أي عطاءه ، ينظر: «القاموس المحيط» (نوء).

<sup>(</sup>٩) (رسوله» من (س) (٢٦٣/١٤).

<sup>(</sup>١٠) بعد «فقال» في (ت) ، (د) : «رسول الله» .



اعْتَمَدْتَ» ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ آتِيَ مَنْزِلِي ، فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجَعْبَتِي وَمِجَنِّي وَنَعْلِي عِنْدَ رَأْسِي، وَاسْتَقْبَلْتُ بِوَجْهِي الْأَفْقَ (١)، فَكُلِّمَا (٢) نِمْتُ سَاعَةَ اسْتَنْبَهْتُ ، فَإِذَا رَأَيْتُ عَلَيَّ لَيْلًا نِمْتُ ، حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ الْأَوَّلُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَىٰ يَـدْعُو: يَا بِلَالُ ، أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَاثِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ (٢) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَبْشِرْ ، فَقَـذَ جَاءَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ» ، فَحَمِدُتُ اللَّه ، وَقَالَ : «أَلَمْ (٤) تَمُرَّ عَلَى الرَّكَائِبِ الْمُنَاحَاتِ الْأَرْبَعِ؟» فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، فَقَالَ : «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ ، وَمَا عَلَيْهِنَّ (٥) كِسْوَةٌ وَطَعَامٌ ٢ أَهْدَاهُنَّ إِلَىً (٦) عَظِيمُ فَدَكَ ، فَاقْبِضْهُنَّ ثُمَّ اقْضِ دَيْنَكَ » ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ أَحْمَالَهُنَّ ، ثُمَّ عَقَلْتُهُنَّ ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَىٰ تَأْذِينِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، حَتَّىٰ إِذَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتُ لِلْبَقِيعِ (٧) ، فَجَعَلْتُ أُصْبُعَيَّ فِي أُذُنِّيَّ ، فَنَادَيْتُ (٨) : مَنْ كَانَ يَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَيْنَا فَلْيَحْضُرْ، فَمَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَقْضِي، وَأَعْرِضُ (٩) فَأَقْضِي، حَتَّىٰ إِذَا فَضَلَ فِي يَدِي أُوقِيَّتَانِ، أَوْ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفُ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَـدْ ذَهَـبَ عَامَّـةُ النَّهَـارِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي (١٠): «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟ ﴾ فَقُلْتُ : قَدْ قَضَى اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ (١١) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (١٢) ﷺ ، فَلَمْ يَبْقَ

<sup>(</sup>١) «الأفق» في (د): «للأفق».

<sup>(</sup>٢) «فكلما» في الأصل: «فلما».

<sup>(</sup>٣) ﴿فاستأذنته ﴾ في (د) : ﴿فاستأذنت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ﴿أَلَّمُ لِيسٍ فِي (د).

<sup>(</sup>٥) بعد «عليهن» في (د) : «مِن» ، ومن (د) أثبته محققا (ت) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٣٦) . 1[1/PA]]

<sup>(</sup>٦) «إلى» في الأصل: «لي».

<sup>(</sup>٧) (للبقيع) في (د): (إلى البقيع) .

<sup>(</sup>٨) (فناديت) في (د): «فأذنت».

<sup>(</sup>٩) بعد «وأعرض» في (د) : «فأعرض» .

<sup>(</sup>١٠) (لي) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) «كان» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٢) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «رسوله» .





شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (۱) عَلَيْ : «أَفَصَلَ شَيْءٌ؟» قَالَ (۲) : قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : «مَا فَعَلَ مِمّا قِبَلَكَ؟» تُرِيعنِي مِنْهَا»، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ : «مَا فَعَلَ مِمّا قِبَلَكَ؟» قَالَ (۱) : قُلْتُ : هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ، فَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَظَلَّ (۱) فِي قَالَ (۱) فَي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِي (٤) حَتَّى كَانَ ﴿ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا، الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِي (٤) حَتَّى كَانَ ﴿ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا، فَكَسَوْتُهُمَا وَأَطْعَمْتُهُمَا ، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ عَلَيْهُ: «مَا فَعَلَ اللَّذِي فَكَسَوْتُهُمَا وَأَطْعَمْتُهُمَا ، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ عَلَيْهُ: «مَا فَعَلَ اللَّذِي قَلَاتُهُ شَفَقًا أَنْ يُدْرِكُهُ وَكَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا أَنْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ وَعِيْدَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ اتَبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى الْمُورُةُ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا أَنْ يُدْرِكُهُ وَلِكَ ، ثُمَّ اتَبَعْتُهُ حَتَى جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى الْمُورُةُ وَعَيْدَهُ وَلَا اللَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ .

# ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ لَيْ نَفْسَهُ وَالدُّنْيَا بِمِثْلِ مَا مَثَّلَ بِهِ (٥)

ه [٦٣٩٢] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ قَحْطَبَة بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَة الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِ عَيَّا وَهُوَ عَلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِي عَيَّا وَهُوَ عَلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِي عَيَّا وَهُو عَلَى عَنْ مَدُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

أوثر: أوطأ وألين . (انظر: النهاية ، مادة : وثر) .

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في (د).

قوله: (رسول الله) ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «فظل» في (د): «وظل».

<sup>(</sup>٤) «الثاني» في (د) : «والثان».

۵[۸/۸۹ب].

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى حديث أحمد بن علي بن المثنى الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن المصطفى على قد كانت تؤثر خشونة ضجاعه في جنبه» (٦٤٠٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٣٩٢] [التقاسيم: ٧٣٤٠] [الموارد: ٢٥٢٦] [الإتحاف: حب كم حم ٨٥٤٣ حب كم ١٥٤٨٠]. [التحفة: ق ١٠٥٠٠ - خ م ت س ١٠٥٠٧ - خ م ١٠٥١٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن محمد» ليس في (د)، «الإتحاف»، ينظر: «الأمثال» لأبي الشيخ الأصبهاني (١/ ٣٤٨) من طريق عبد الله بن محمد بن قحطبة . . . بنحوه .

<sup>(</sup>٧) احصير، في (د): اسرير، .

<sup>(</sup>٨) «أوثر» في الأصل: «أأثر» ، ينظر: «المجروحين» للمصنف (٢/ ٣٤٧).





فَقَالَ: «يَا حُمَرُ ، مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ، وَمَا لِلدُّنْيَا وَلِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا وَلِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا وَلِي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا وَلِي اللهُ مَا رَبَعُ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا وَلَا كَرَاكِبٍ ٣ سَارَ فِي يَوْمِ صَائِفٍ (١) ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَحَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» .

٥ [٦٣٩٣] أَضِرُ اللهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَضِ مَا اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَوَآهَا مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ : مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ : جَاءَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَوَآهَا مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ : مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ : جَاءَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّ كَ جِئْتَهَا وَلَمْ قَالَ النّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النّهِ عَلَيْهُ : هَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرّفْمَ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ فَاطِمَة اللّهُ عَلَيْهُ : فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ : هَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرّفْمُ » فَذَهَبَ إِلَىٰ فَاطِمَة ، فَقَالَ النّهِ عَلَيْهُ : هَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرّفْمُ » فَذَهَبَ إِلَىٰ فَاطِمَة ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ : هَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرّقْمُ » ، فَذَهَبَ إِلَىٰ مَنْ فَالَ : "قُلْ اللّهُ عَلَيْهُ : فَمَا تَا أَمُرُنِي؟ قَالَ : "قُلْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ : فَمَا تَا أَمُرُنِي؟ قَالَ : "قُلْ لَاهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَا لَهُ عُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَا لَهُ عُنْ اللهُ لَبَيْتِ فَاطِمَةَ دُونَ غَيْرِهَا

٥ [ ٣٩٤] أَخْبِ رَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَفِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْ

<sup>·[[\· • • ]].</sup> 

<sup>(</sup>١) الصائف: الشديد الحر. (انظر: المشارق) (٢/ ٥٣).

٥ [ ٦٣٩٣ ] [ التقاسيم: ٦٩٣٥ ] [ الإتحاف: حب حم ١١٠٥٣ ] [ التحفة: خ د ٢٥٢٨].

۵ [۸/ ۹۰ ب].

٥ [ ٦٣٩٤] [التقاسيم : ٦٩٣٦] [الموارد : ١٤٥٩] [الإتحاف : حب كم حم ٥٩٠٦] [التحفة : د ق ٤٤٨٣].

<sup>(</sup>٢) اربيع؛ في (د) ، «الإتحاف» : «الربيع» .

<sup>(</sup>٣) «مرقوما» في (د) : «مزوقا ، وفي نسخة : مرقوما» .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُجَانِبُ اتِّخَاذَ الْأَسْبَابِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ الْمُدُولُ بِأَنَّ الْمُصْلَفِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ الْمُصَادُ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَعْتَرِيَهُ أَحْوَالُ لَا يَكُونُ مِنْهُ الْقَصْدُ فِيهَا

ه [٦٣٩٥] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدَامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، هُمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، فَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ إِلَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا ، وَلَا شَاةً سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ حَتَّى فَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَعْنِيهِ حَتَّى لَا عَلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا شَاهُ سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ حَتَّى لَا عَلَى اللَّهِ وَلَا شَاهُ سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ حَتَّى لَا لَهُ عَلَىٰ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهِ عَنْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ تَعْتَرِضُ الْمُصْطَفَى \* ﷺ الْأَحْوَالُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥ [٦٣٩٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفِ - فِي عِدَّةِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لِغَدِ .

# ذِكْرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِحَبَرِ أَنَسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٣٩٧] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ دِينَارٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ دِينَارٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ أَمْ وَالَ بَنِي النَّه ضِيرِ (٣) كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِمَّا لَهُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ أَمْ وَالَ بَنِي النَّضِيرِ (٣) كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهُ مِمَّا لَهُ

٥ [٦٣٩٥] [التقاسيم: ٧٣٤١] [الإتحاف: حب ١٥٣٦] [التحفة: خ ق ١٤٠٦].

**☆[^//₽**[].

٥ [ ٦٣٩٦] [التقاسيم: ٧٣٤٧] [الموارد: ٢٥٥٠] [الإتحاف: حب ١٨٤] [التحفة: ت ٢٧٣].

(١) قوله : (بن سعيد ، قال : حدثنا) وقع في (د) : اعن ا

(٢) قوله : (أن النبي ﷺ كان) وقع في (الإتحاف) : (كان النبي ﷺ، (٦٤١٨).

٥[٦٣٩٧] [التقاسيم: ٧٣٤٣] [الإتحاف: جاعه حب حم ش ١٥٧٦٢] [التحفة: خ م دت س ١٣٦٠- ا خ م دت س ١٠٦٣٣ - خ (م) ١٠٦٣٤ - د ١٠٦٣٥ - د ١٠٦٣٨].

(٣) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٨٨).





يُوجِفِ<sup>(۱)</sup> الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ<sup>(۲)</sup>، فَكَانَتْ لَهُ خَالِصَةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أُوجِفِ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ<sup>(۳)</sup> وَالسَّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ١٠.

[الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي نَفْسِهِ يَتَنَكَّبُ الشِّبَعَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

٥[٦٣٩٨] أُخْبِ رُاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

[الخامس: ٤٧]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لِلْمُصْطَفَى ﷺ كَانَتْ حَالَةَ اخْتِيَارِ لَا اصْطِرَارِ ٥[٦٣٩٩] أُخِسِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ (٥) أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ

يُجْمَعْ (٦) لَهُ غَدَاءٌ ، وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَىٰ ضَفَفٍ . [الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) الإيجاف: ما يُؤخذ بغلبة الجيش، وأصل الإيجاف: الإسراع في السير. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الركاب: الإبل التي يسار عليها ، والجمع: رُكُب. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية، مادة: كرع).

۵[۸/۸] ب].

ه[٦٣٩٨] [التقاسيم: ٧٣٤٤] [الإتحاف: عه حب ٢٢٤٨٢] [التحفة: م ١٧٣٦٤– ت ١٧٦٢٧]، وسيأتي:(٦٤١١).

٥[٦٣٩٩][التقاسيم: ٧٣٤٥][الموارد: ٢٥٣٣][الإتحاف: حب حم ١٥٤٧][التحفة: تم ١٦٩٩].

<sup>(</sup>٤) (حدثنا) في (د) : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٥) اعن في (د): احدثنا ،

<sup>(</sup>٦) (يجمع) في (د) : (يجتمع) .

### الإجسِّنَالُ فِي تَقْرِبْكِ عِمِكَ الرِّجْبَانَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ الْوُجُودِ كَانَ يَتَنَكَّبُ (١) السَّرَفَ فِي الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ الْوُجُودِ كَانَ يَتَنَكَّبُ (١) السَّرَفَ فِي أَسْبَابِ الْأَكْلِ، وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

٥[ ١٤٠٠] أَضِوْ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرِ ، قَالَ : مَا أَلْتُ سَهْلَ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ ، فَقُلْتُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَى اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَى اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَكُنْ مَنْخُولِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْ هُ وَمَا بَقِي فَرَيْنَاهُ ، فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ وَمَا بَقِي فَرَيْنَاهُ ، فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ وَمَا بَقِي فَرَيْنَاهُ ، فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ ، وَمَا بَقِي فَرَيْنَاهُ ، فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ ،

#### ذِكْرُ مَا كَانَ ضِجَاعُ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ

و [٦٤٠١] أخبو سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِالِم الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَالِم اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ : كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِمَا مُن عُرُوةَ ، عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ : كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِي اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَدَم عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ : كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِي اللَّهُ عَنْ عَالِم اللَّهُ عَلْمُ مَا اللَّهُ مُنَا الشَّهُومُ مَا نَسْتَوْقِدُ نَارًا ، إِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ : التَّمْلُ لَيْنَا جِيرَانٌ لَنَا بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ . [الخامس : ٤٧]

**<sup>.[</sup>**[ላ\ ሃፆ]].

<sup>(</sup>١) ايتنكب : نكب وتنكب الشيء : اعتزله ، وتجنبه ، ينظر : اتاج العروس (نكب) .

٥ [ ٢٠٠] [التقاسيم: ٧٣٤٦] [الإتحاف: حب حم ٢٥٧٦] [التحفة: خ س ٤٧٨٥ - ت ٤٧٠٤ - ق ٤٧٣١].

<sup>(</sup>٢) الضجاع: ما يضطجع عليه ويفترشه إذا نام . (انظر: المشارق) (٢/ ٥٥).

۵[۸/۲۹ س].

<sup>0[</sup> ۱ ۲۶۰] [التقاسيم: ۷۳٤۷] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۳۳] [التحفة: م ق ۱۲۸۲۳ - د ق ۱ ۱۲۹۰ - م ق ۱۲۹۸۶ - م ق ۱۲۹۸۹ - م ت ۱۷۰۲۵ - م ت ۱۷۰۳۵ - م ت ۱۷۱۰۷ - م ۱۷۳۰۵ - خ م ۱۷۳۵۲ -تم ۱۷۰۹۱ - ق ۱۷۷۲۳ ] .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ كَانَتْ تُؤَدِّرُ خُشُونَةُ ضِجَاعِهِ فِي جَنْبِهِ

٥[٦٤٠٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَيَّانَ (١٠) قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّيْ كَانَ عَلَى سَرِيرٍ وَهُوَ مُرْمَلٌ (١) بِشَرِيطٍ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، النَّبِي عَيِّيْ كَانَ عَلَى سَرِيرٍ وَهُو مُرْمَلٌ (١) بِشَرِيطٍ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَدَخَلَ عُمَرُ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْحَرَفَ النَّبِي عَيِّيْ ، فَإِذَا الشَّرِيطُ (٣) قَدْ أَثَرَ بِجَنْبِهِ ، فَبَكَى وَدَخَلَ عُمَرُ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْحَرَفَ النَّبِي عَيْنِ ، فَإِذَا الشَّرِيطُ (١٤ عَمْرُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْحَرَفَ النَّبِي عَيْنِ ، فَإِذَا الشَّرِيطُ (١٤ عَمْرُ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَانْحَرَفَ النَّهِ عِلَى اللَّهِ مِنْ كِسْرَى ١ وَقَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ كِسْرَى ١ وَقَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ كِسْرَى ١ وَقَالَ الْآخِرَةُ ؟ هُمَا يَعِيثَانِ فِيهِ ، قَالَ عَيْنِ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا اللَّذِيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ هَالَ : بَلَى ، وَقَالَ : فَسَكَتَ (٥) .

# ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَالَةَ إِلا صَفِيتُهُ عَلَيْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ كُلَّهَا

٥ [٦٤٠٣] أَخْبَ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَالْحُبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْنَا أَنَا نَاثِمُ أُتِيتُ بِمَفَاتِيعِ وَسُولُ اللَّهِ وَلَيْنَا أَنَا نَاثِمُ أُتِيتُ بِمَفَاتِيعِ وَسُولُ اللَّهِ وَلَيْنَا أَنَا نَاثِمُ أُتِيتُ بِمَفَاتِيعِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوضِعَتْ فِي يَدَيُ » . [الثالث: ٣]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكُ : فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (٦٠).

٥ [ ٦٤٠٢ ] [ التقاسيم: ٧٣٤٨ ] [ الموارد: ٢٥٢٥ ] [ الإتحاف: حب حم ٨٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) بعد (حيان) في (د): (بصري ثبت).

<sup>(</sup>٢) (مرمل) رملت السريرأي: نسجته بشريط من خوص أو ليف ، ينظر: (تاج العروس) (رمل).

<sup>(</sup>٣) (الشريط) في (د): (السرير).

<sup>1[</sup> ላ ግ / አ] ዕ

<sup>(</sup>٤) قوله: «يعيثان فيها يعيثان» في الأصل: «يعيثان فيها»، وفي (د): «يعيشان فيها هم»، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٢٧٨٣)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٤٠٣] [التقاسيم: ٣٠١٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٦٢] [التحفة: خ ١٣١٠- خ ١٣٢١- م س ١٣٢٥٦ - م س ١٣٢٨١ - م س ١٣٣٤٢ - خ ١٤٤٥٠ - م ١٤٧٥٥ - م س ١٥٣٦٣ - س ١٥٣٤٦ -م ١٥٤٧٥]، وسيأتي: (١٤٤١) (٦٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) (تنتثلونها) في الأصل: (تنشلونها) .

#### الإخسِيل أفي تقريب ويحيث أبن لجبانا





# ذِكْرُ وَصْفِ مَفَاتِيحِ حَزَائِنِ الْأَرْضِ حَيْثُ أُتِي ﷺ فِي نَوْمِهِ

ه [٦٤٠٤] أخب رُا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ مُنْدُسٍ » . [النالث : ٣]

٥ [٦٤٠٥] أخبر الْفَعْقَاعِ ، عَنْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مَعْمَرِ (٣) ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِي عَيَّالَةِ ، فَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِي عَيَّلَةٍ ، فَنَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ : أَمَلَكَا جَعَلَكَ لَهُمْ (١٠) أَمْ عَبْدُا السَّاعَةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُكَ : أَمَلَكَا جَعَلَكَ لَهُمْ (١٠) أَمْ عَبْدُا رَسُولًا؟ فَقَالَ (٥٠) لَهُ جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ (٢٠) عَلِيلًا : ﴿لَا ، بَلُ عَبْدُا رَسُولًا؟ فَقَالَ (٥٠) لَهُ جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ (٢٠) عَلِيلًا : ﴿لَا ، بَلُ عَبْدُا رَسُولًا؟ فَقَالَ (٥٠) لَهُ جِبْرِيلُ : تَوَاضَعْ لِرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ (٢٠) عَلَيْ الْعَمْ الْمَاكِ الْعَلَى الْعَامِلَ : وَالْمَا يَرَبُلُ الْمَالِكَ عَلَى الْعَمْ الْمُ الْمَالَا الْمُقَالَ (٢٠) عَلَيْ الْمَالَا عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْمُ الْمُ الْمَلِكُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُولُلُولُ اللَّهُ الْمَلِيلُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْلُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسَلِيلُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكُلُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ

٥ [٢٤٠٤] [التقاسيم: ٢٠١٤] [الموارد: ٢١٣٨] [الإتحاف: حب حم ٣٢٢٩].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

۵[۸/ ۹۳ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أتيت بمقاليد» وقعت في الأصل : «أتيت مقاليد» ، وفي (د) : «أوتيت مقاليد» .

٥ [ ٥ - ٦٤] [ التقاسيم: ٧٢٦٤] [ الموارد: ٢١٣٧] [ الإتحاف: حب حم ٢٠٣٦٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: (أبومعمر) في الأصل: «معتمر»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قوله: «جعلك لهم» وقع في (د): «أَجْعلُك».

<sup>(</sup>٥) (نقال) في (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٦) بعد (فقال) في (د): (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث محمد بن عمر بن يوسف الواقع تحت ترجمة : «ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه» (٧٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .





#### ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يُصَحِّحُونَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا ٢

٥[٦٤٠٦] أَضِعُوا أَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ النَّهِ بُنُ عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ (٢) اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ .

[الخامس: ٤٨]

قَالُ الرَّحَامِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى وَ اللَّهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مُدَّةً ، ثُمَّ أُحِلَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمِحَامِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ المُصْطَفَى وَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْكِتَابِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَالَّذِي قَبْلَ مَوْتِهِ تَفَضُّلًا تُفُضِّلَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْكِتَابِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ عَائِشَة : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَتَعَى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، أَرَادَتْ بِذَلِكَ : إِبَاحَة بَعْدَ حَظْرِ مُتَقَدِّمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

٥[٧٤٠٧] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْهِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغَالُ (٣) عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَقُولُ : تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ فَلَمَّا

ه [٦٤٠٦] [التقاسيم: ٧٣٧٩] [الموارد: ٢١٢٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢١٩٤٦] [التحفة: س

<sup>(</sup>١) فأخبرنا في (د): فأنبأنا ،

<sup>(</sup>٢) اعبدا في الأصل: اعبيدا، وهو تصحيف، فهو: أبو عمران عبد الله بن رجاء المكي، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات، للمصنف (٨/ ٣٣٩)، «تهذيب الكمال» (٤ / / ٥٠٠).

٥[٧٠٧٦] [التقاسيم: ٨٨٨٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٣٩] [التحفة: خ م س ١٦٧٩٩ - خت م ق ١٧٠٤٩ - خ ١٧٧٣٩].

١٤/٨]٥ ب].

<sup>(</sup>٣) الغيرة: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

#### الإجيتال فانقرنا بكيطية أيزجنان



أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ تُرْجِى (١) مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى (٢) إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ [الأحزاب: ٥١]، قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ، مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

[الخامس: ٢٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ إِلَىٰ مَا وَعَدَهُ رَبُّهُ مِنَ النَّوَابِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِنْهَا

٥ [ ١٤٠٨] أَضِرُا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُ (١٤) ، قَـالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (١٦) ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (١١) ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَهَا رَجُلٌ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ ، فَقَالَتْ : أَعَنْ مِيرَاثِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ ، فَقَالَتْ : أَعَنْ مِيرَاثِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ وَيَنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً وَيَنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ (٧) النَّاسِ وَأَشْجَعِهِمْ

٥ [٦٤٠٩] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الإرجاء: التأخير. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) الإيواء: الضم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٣٥١).

٥[٨٠٨] [التقاسيم: ٧٤٣٧] [الموارد: ٢١٦٥] [الإتحاف: حب حم ٢١٦٦] [التحفة: س ١٥٩٦٧ -تم ١٦٠٨٥]، وسيأتي: (٦٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) االسعدي، ليس في (د) ، ينظر: االإتحاف، .

<sup>(</sup>٥) «عبيد» في الأصل: «عبد» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ١٥٢) ، «تهذيب الكيال» (١٩/ ١٦٤) .

 <sup>(</sup>٦) «شيبان» في «الإتحاف»: (سفيان)، ينظر: (مسند أبي داود الطيالسي) (١٦٧٠) من طريق شيبان، عن عاصم، به.

<sup>. [</sup>أ ላ٥ /٨] û

<sup>(</sup>٧) **الأجود: الأ**كرم. (انظر: اللسان، مادة: جود).

٥ [ ٩ ٠ ٦ ] [ التقاسيم : ٧٢٦٥ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٤٣٩ ] [ التحفة : خ م ت س ق ٢٨٩ ] ، وتقدم : (٥٨٣٤ ) .





حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ : كَانَ خَيْرَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عَرَبِيِّ (١) مَا عَلَيْهِ سَرْجُ ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ ، وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ : (لَمْ تُواعُوا (١)) ، طَلْحَةَ عَرَبِيٍ (١) مَا عَلَيْهِ سَرْجُ ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ ، وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ : (لَمْ تُواعُوا (١)) ، وَإِنَّهُ لَبَحْرٌ » . [الخامس : ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْجُودَ مِمَا يَمْلِكُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ الْعَيْنَ

٥[٦٤١٠] أَخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ وَهَابُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنَ اللَّهِ عَبِيلِةٍ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكُونُ فِي عُبَالِهِ وَعَنْ يَلْقَلُهُ وَي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . [الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْكَانَ يَبْذُلُ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَعْزِفُ نَفْسُهُ عَنْهَا اللهُ

٥[٦٤١١] أخبع الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «عربي» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (١٤/ ٢٨٥) مخالفا أصله الخطي: «عُزي» وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (٢٩٢٦) من طريق حماد، به . قال بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (٢٨٤/١٤): «هو بضم العين وسكون الراء، أي مجرد من السرج» . اه. .

<sup>(</sup>٢) الروع: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: روع).

۵[۸/ ۹۵ ب].

<sup>(</sup>٣) البحر: الواسع الجري . (انظر: النهاية ، مادة : بحر) .

٥[ ٦٤١٠] [التقاسيم : ٧٢٦٦] [الإتحاف : خز عه حب ابن عساكر حم ١٠٠٤] [التحفة : خ م تم س ٥٨٤٠]. وتقدم برقم : (٣٤٤٤) .

٥[٨/٢٩]].

٥[٦٤١١] [التقاسيم: ٧٢٦٧] [الإتحاف: حب ٢٢٦٦٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٦١٦٥]، وتقدم: (٦٣٩٨).





ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَشْبَعْ شَبْعَتَيْنِ فِي يَوْمِ حَتَّىٰ مَاتَ . [الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ يَسْتَوِي فِيهَا ﷺ وَأَهْلُهُ عَلَيْهُ وَأَهْلُهُ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [ ٢٤١٢] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّبَّاحِ بِمَكَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُووَة ، قِالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُووَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَهْرٌ مَا يُخْبَرُ فِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَهْرٌ مَا يُخْبَرُ فِيهِ ، قُنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَىٰ أَهْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قُلْدُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ، كَانَ لَهُمْ لَبَنْ يُهُدُونَ مِنْهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ ١٠ .

[الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَكْثِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا وَهَبَهَا لِمَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ احْتِقَارًا لَهَا

٥ [٦٤١٣] أَخْبِ مِنْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَأَعْطَاهُ غَنَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ ، فَأَعْطَاهُ غَنَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمٍ ، أَسْلِمُوا ، فَوَاللَّهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ الرَّجُلُ قَوْمَهُ ، فَقَالَ : أَيْ قَوْمِ ، أَسْلِمُوا ، فَوَاللَّهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْفِي يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ مَا يَرِيدُ اللَّهِ ﷺ مَا يُرِيدُ إِلَّا دُنْيَا يُصِيبُهَا ، فَمَا يُخْسِي حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . [الخامس: ٤٧]

٥[١٢ ١٤] [التقاسيم: ٢٦٨٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٣١] [التحفة: م ق ١٦٩٨٩ - م ق ١٦٨٢٣ - م ت ١٧٠٦٥ - م ١٧٣٣٥ - خ م ١٧٣٥٧ - ق ١٧٧٧٣ ]، وتقدم: (٧٤٤).

۵[۸/۲۹ ب].

٥ [ ٦٤ ١٣] [ التقاسيم : ٧٢٦٩] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٠٦ ] [ التحفة : م ٣٥٩] ، وسيأتي : (٦٤١٤) .

<sup>(</sup>١) الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية ، مادة: فوق).





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

ه [٦٤١٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الطَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ الطَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ الطَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ الْطَنْعَ فِي اللَّهُ عِلَى النَّبِي عَلَيْ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : ابْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَاءً رَجُلِ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ . [الخامس: ٤٧]

#### ذِكْرُ مَا كَانَ يُعْطِي ﷺ مَنْ سَأَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الرَّاحِلَةِ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ أَحَدًا يَسْأَلُهُ شَيْعًا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

٥ [٦٤١٦] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥[٦٤١٤][التقاسيم: ٧٢٧٠][الإتحاف: خز حب ٩١٢][التحفة: م ١٦١٤]، وتقدم: (٦٤١٣). هـ ١٦١٤]

٥[٥١٥] [التقاسيم: ٧٢٧] [الإتحاف: عه حب حم ط ٣١٣] [التحفة: م ١٧٩ - م ١٨٨ - خ م ق ٢٠٥ - م م ٢٠٥].

<sup>(</sup>١) الرداء: الثوب الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه. (انظر: النهاية، مادة: ردا). 1 [٨/ ٩٧ ب].

٥[٦٤١٦] [التقاسيم: ٧٢٧٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٠٠٥] [التحفة: خ م تم ٣٠٢٤]، وسيأتي: (٦٤١٧).

# الإخسِّال في مَعْن البُحِيث إن حبال



38(198)

سُفْيَانُ بِمَكَّةَ وَعَبَّادَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُ وَيَقِيْ شَيْئًا قَطُّ فَأَبَى .

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٤١٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : تَمَعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُقَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ ﴿ كَانَ قَطْعَ الْمَعْنِ اللَّهِ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُصْطَفَىٰ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

٥ [٦٤١٨] أخبر رُا<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ (٣) ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ (٣) ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (٤) وَيَعْفِرُ بُنُ سُلِنَا لِغَدٍ . [الثالث : ٣٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ مِنْ أَزْهَدِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا

ه [٦٤١٩] أَخْبِىرًا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ :

٥ [٦٤١٧] [التقاسيم: ٧٢٧٣] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٧٠٠] [التحفة: خ م تم ٣٠٢٤]، وتقدم: (٦٤١٦).

(١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

·[14//A] 1.

- ه [٦٤١٨] [التقاسيم: ٣٩٦٩] [الموارد: ٢١٣٩] [الإتحاف: حب ٤١٨] [التحفة: ت ٢٧٣]، وتقدم: (٦٣٩٦).
  - (٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».
  - (٣) «الضبعي» ليس في (د) ، ينظر : «الثقات» للمصنف (٦/ ١٤٠) ، «تهذيب الكهال» (٥/ ٤٣) .
    - (٤) (النبي) في (د): الرسول اللَّه) .
    - ٥ [ ٦٤١٩] [التقاسيم: ٧٤٣٨] [الموارد: ٢١٤٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٩٨٧].





حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَيَاحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَخُطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا (١) أَيُّهَا النَّاسُ ، كَانَ نَبِيتُكُمْ ﷺ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الْعُاسِ فِي اللَّانْيَا ، وَأَصْبَحْتُمْ أَرْغَبَ النَّاسِ فِيهَا (٢).

#### ذِكْرُ قَبُولِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْهَدَايَا مِنْ أُمَّتِهِ الْهَدَايَا مِنْ أُمَّتِهِ الْ

٥ [٦٤٢٠] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ اللَّهِ وَيَالِيُّ فَلَمْ أَنْ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَالَى اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَال

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِثْنُ أَهْدَاهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ (٢)

٥[٦٤٢١] أخبر را (٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (يا) من (د).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: الإحسان،

۵[۸/۸۹ ب].

٥[ ٦٤٢٠] [التقاسيم: ٢٠٢٦] [الإتحاف: حب حم ٩١٦] [التحفة: خ س ٥٠٣ – خ م دت س ١٩٨ – م ٤١٨ - م ٢٠١ م م تم ٤٧٠ – ق ٥٧ ع

<sup>(</sup>٣) «أنه» من (ت) . (3) قوله : «رسول الله» وقع في (ت) : «النبي» .

<sup>(</sup>٥) الدباء: القرع ، وهو: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية ، فيه أنواع تزرع لثهارها وتؤكل مطبوخة ، واحدته: قرعة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: دبب) .

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٦٤٢١] [التقاسيم: ٧٣٢٥] [الموارد: ٢١٢٣] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦١٧] [التحفة: م ١٤٣٧٤ - ١٤٣٧٥] وسيأتي: (٦٤٢٢).

<sup>(</sup>٧) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).





بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي السَّمَة ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةً يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَقْبَلُ (٢) الصَّدَقَة . [الرابع: ٢١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَمْرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهَا وَامْتَنَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا

٥ [٦٤٢٢] أَضِعُو اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْحَبَرَنَا (١) عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَخْبَرَنَا (١) عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبُو يَنْ فِيلَ هَدِيّةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيّةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيّةٌ أَكُلُ . [الرابع: ٢١]

#### ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَرْكَ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَّا عَنْ قَبَائِلَ مَعْرُوفَةٍ

٥ [٦٤٢٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : يَحْيَىٰ ١٠ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَحْيَىٰ ١٠ بُنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيدٌ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْ صَادِيٍّ أَوْ نَقَفِي لَا أَقْ لَا مَنْ قُرَشِيٍ . [النالث : ٣٤]

٥ [٦٤٢٤] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَى السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا) .

<sup>1[1 44 /</sup>A] t

<sup>(</sup>٢) (يقبل) في (الإتحاف): (يأكل) ، وينظر: (سنن أبي داود» (٤٥١٤) ، من طريق وهب بن بقية ، به .

٥ [٦٤٢٢] [التقاسيم: ٧٣٣٥] [الموارد: ٢١٢٢] [الإتحاف: حب حم ١٩٧٨٣] [التحفة: د ١٥٠٢٥ م ١٥٠٧٣] [التحفة: د ١٥٠٢٥ م م ١٤٣٧٤]، وتقدم: (٦٤٢١).

<sup>0[</sup>٦٤٢٣] [التقاسيم: ٣٩٣١] [الموارد: ١١٤٥] [الإتحاف: حب ٢٠٥٦٥] [التحفة: س ١٣٠٥٣-ت ١٢٩٥٤- دت ١٤٣٢٠].

۱۱ [۸/۹۹ ب].

٥ [٦٤٢٤] [التقاسيم: ٢٣١] [الموارد: ١١٤٦] [الإتحاف: حب حم ٧٧٩٨].

(191)

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَأَفَابَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَادِيٍّ ، أَوْ فَقَفِيٍّ . [الثالث: ٦٠]

#### ذِكْرُ مَا حَصَّ اللَّهُ جَلَقَظَ بِهِ صَفِيَّهُ ﷺ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ بَأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَتْ عَيْنَاهُ ٥

ه [٦٤٢٥] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَوْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِعْظَامًا لِلْوِتْرِ ، تَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ ؟ قَالَ : «يَا عَافِشَهُ ، إِنْ عَانِي تَنَامُ كَنْ الْوِتْرِ ؟ قَالَ : «يَا عَافِشَهُ ، إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ (٢) وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (٣)» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَنَمْ قَلْبُهُ كَمَا تَنَامُ قُلُوبُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ ٥ [٦٤٢٦] أُخبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» . [الثالث : ٣]

### ذِكْرُ وَصْفِ سِنِّ الْمُصْطَفَى ﷺ (٥)

٥ [٦٤٢٧] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بن سِنَانِ الطَّائِيُ بِمَنْبِجَ وَالْحُسَيْنُ بن إِذْرِيسَ بن الْمُبَارَكِ

<sup>(</sup>١) «فقال» في (د): «قال» .

٥[٢٤٢٥][التقاسيم: ٦٨٩٢][الإتحاف: حب ٢٢٩٢٩][التحفة: خم دت س ١٧٧١٩]، وتقدم: (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) اتنام، في (الإتحاف،: اتنامان،

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٤٢٦] [التقاسيم: ٣٠٢٨] [الموارد: ٢١٢٤] [الإتحاف: خزجا حب حم ١٩٤٥٤].

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٥) [٨/ ١٠٠ ب]. من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر تفصيل هذا العدد الذي تقدم ذكرنا له» (٦٤٣٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[ ٦٤٢٧] [التقاسيم: ٧٤٣٩] [الإتحاف: عه حب طحم، ابن المقرئ، أبو زرعة، ابن سمعون، ابن جميع ١٠٧٦] [التحفة: ت ٧٢٠- خ م ت س ٨٣٣ - خ م تم س ق ١١٤٤].





الْأَنْصَارِيُّ بِهَرَاةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَالِيُّ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (١) وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَـيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَ قِ (٢) ، وَلَـيْسَ بِالْآدَمِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَـيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَ قِ (٢) ، وَلَـيْسَ بِالْآدَمِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَـيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَ قِ (٢) ، وَلَـيْسَ بِالْآدَمِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا السَّبُطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ جُلْوَيَلِا عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ وَلَا بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَقَّاهُ اللَّهُ جُلْوَيَلا عَلَىٰ رَأْسِ سِتُينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي عَشْرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوقَاهُ اللَّهُ جُلْوَيَلا عَلَىٰ رَأْسِ سِتُينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي وَلُولُ السَّهُ وَلِينَ مَا وَتُوفَّاهُ اللَّهُ جُلْوَيَلا عَلَىٰ رَأْسِ سِتُينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ وَيَقِيدٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ أَنْسِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٦٤٢٨] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُزوَةَ ، عَنْ الْعَاشِمَةَ عَنْ الْمُنْ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . [الخامس : ٥٠]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٤٢٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ زُنَيْجٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قُبِضَ النَّبِيُ عَيَّا وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وقُبِضَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ .

[الخامس: ٥٠]

<sup>(</sup>١) البائن: المُفرط طُولًا الذي بَعُدَ عن قدر الرجال الطُّوال. (انظر: النهاية، مادة: بين).

<sup>(</sup>٢) الأمهق: الكريه البياض كلون الجص . يريد أنه كان نير البياض . (انظر: النهاية ، مادة: مهق) .

٥[٢٢٢٨] [التقاسيم: ٧٤٤٠] [الإتحاف: حب ٢٢١٥١ - عه حب حم عم/٢٢١٥] [التحفة: س ١٦٥٨]. التحفة: س

**<sup>☆[^\ / • /</sup> أ]**.

٥ [٦٤٢٩] [التقاسيم: ٧٤٤١] [الإتحاف: عه حب م تخ ١٠٩١] [التحفة: م ٨٣٧].





### ذِكْرُ تَفْصِيلِ هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥[٦٤٣٠] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : بُعِثَ النَّبِي ﷺ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : بُعِثَ النَّبِي ﷺ وَهُو النَّهِ عَلَيْ وَهُو ابْنُ أَدْبَعِينَ سَنَةً ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْقِتَالِ ثَلَاثَ عَشْرَةً اللهِ وَهُو ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةً اللهِ عَلَيْ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً ، فَكَانَتِ الْهِجْرَةُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً ، فَكَانَتِ الْهِجْرَةُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ ، مَنَةً اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### ذِكْرُ وَصْفِ خَاتَمِ الْمُصْطَفَى عَلَيْةٍ

ه [٦٤٣١] أخبر عبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ فِضَّةٍ ، فَصُّهُ مِنْهُ . [الخامس: ٩]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اتَّخَذَ الْمُصْطَفَى ﷺ الْخَاتَمَ مِنْ فِضَةٍ

٥ [٦٤٣٢] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا اللَّهِ بِخَاتَم فِيهِ نَقْ شُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ . [الخامس: ٩] رَسُولُ اللَّهِ . [الخامس: ٩]

۵[۸/۲۰۱]].

٥[٢٤٣٠][التقاسيم: ٧٤٤٧][الإتحاف: حب ٨٨٨][التحفة: خ ت ٢٢٢٧- خ م ت ٢٣٠٠- م ٢٥٣٣]. ه ( ١٠١٨) التحفة الم

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>٦٤٣١] [التقاسيم: ٢٥١٧] [الإتحاف: حب حم ٩٥٣] [التحفة: س ١٩٧-ع ١٥٥٤ - دت س ١٦٢]. 0[٦٤٣٢] [التقاسيم: ١٥١٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٦٩٧] [التحفة: ت ٤٨٠ - دت س ١٦٢-س ١٩٧٧ - خ س ٧٧٣ - م س ق ٩٩٩ - خ م ١٠١٣ - خ س ١٠٤٤ - م تم ١١٦٣ - خ د ١١٨٥ - خ م س ١٢٥٦ - م ت ١٣٦٨ - خت ١٥٠٢ -ع ١٥٥٤]، وتقدم: (١٤١٠) (١٥٥١)، وسيأتي: (٦٤٣٣).

# الإخيتان فأنقر المجيدة أيران





#### ذِكْرُ وَصْفِ نَقْسِ مَا وَصَفْنَا فِي خَاتَمِ الْمُصْطَفَى عَيْقِ

٥ [٦٤٣٣] أَخْبُ وَ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْعَ رَهُ بِنُ الْبِرِنْ دِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزْرَهُ أَنْ الْبِرِنْ فِي اللَّهِ عَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ثَلَاثَةَ حَدَّثَنَا عَزْرَهُ () بُنُ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ثَلَاثَةَ أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ ثَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَاثَةً أَنْسُ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَا أَنْهُ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ فَيْ فَاللَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَالَهُ مِنْ اللَّهُ مَامَلًا تُولِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَمُ قَالَ اللَّهُ مَالَقُلُ عَالَالًا اللَّهُ مَالِقًا مُلَاقًا مُؤْدُنَا عَنْ أَنْ أَنْ فَلُولُ اللَّهُ مُنْ مُامِلًا تَعْشُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ فَالَالَهُ مُنْ اللَّهُ مَالَعُلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ لَا خَاتَمٌ وَاحِدٌ

ه [٦٤٣٤] أخبئ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بننُ أَبِلَا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُويْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَيْسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ (٢) فِيهِ فَصَّ حَبَشِيُّ (٣) فِي شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَيْسَ خَاتَمَ فِيضَةٍ وَ اللهِ عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَيْسَ خَاتَمَ فِيضَةً وَ (٢) فِيهِ فَيصُ حَبَشِيُّ (٣) فِي يَمِينِهِ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ بَاطِنَ كَفِّهِ (٤) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ قَدْ كَانَتْ تُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥)

٥ [٦٤٣٥] أَضِمْوُ (٦) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،

٥ [٦٤٣٣] [التقاسيم: ٢٥١٥] [الإتحاف: طح حب ٧٨٠] [التحفة: ت ٤٨٠ خ ت ٢٥٠١ خ م ١٠١٣ - م تم ١١٦٣ - خ د ١١٨٥ - خ م س ١٢٥٦ - ع ١٥٥٤]، وتقدم: (١٤١٠)، (٦٤٣٢).

(١) «عزرة» في الأصل: «عروة» وهو خطأ، وينظر: (٥٣١٥) بنفس الإسناد والمتن، «الإتحاف».

٥ [ ٣٤٤٢] [ التقاسيم : ١٥١٨ ] [ التحفة : ع ١٥٥٤ ] .

۵[۸/۲۰۱ ب].

(٢) بعد (فضة) في الأصل: (فصه) وهووهم لا يستقيم السياق به.

- (٣) الحبشي : من الجزع أو العقيق ؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة . وقيل : من نوع آخر ينسب إليها . (انظر : النهاية ، مادة : حبش) .
- (٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٤٧) لابن حبان، وعزاه: لأبي عوانة (٦٨٥٢، ٦٨٥٥)، أحمد (٢٣/٢٠)، (٢١/٢١).
- (٥) من هنا إلى حديث أحمد بن علي بن المثنى الواقع تحت ترجمة : «ذكر وصف تعميم المصطفى عليه الله (٦٤٣٧) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .
- ٥ [٦٤٣٥] [التقاسيم: ٧٤٤٣] [الموارد: ٢١١٦] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨٠٨] [التحفة: د س ١٧٦٦٥].

(٦) ﴿أخبرنا ﴾ في (د) ﴿أنبأنا ﴾ .





قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَظِيْهُ لَبِسَ بُرْدَةً (٢) سَوْدَاءَ ، فَقَالَتْ عَائِشَة : مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَظِيْهُ لَبِسَ بُرْدَةً (٢) سَوْدَاءَ ، فَقَالَتْ عَائِشَة : مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، يَشُوبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا (٣) ، وَيَشُوبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ ، فَبَانَ (٤) مِنْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، يَشُوبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا (٣) ، وَيَشُوبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ ، فَبَانَ (٤) مِنْهَا رَبِيحٌ ، فَأَلْقَاهَا ، قَالَتْ (٥) : وَكَانَ يُعْجِبُهُ (١) الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ .

#### ذِكْرُ مَا كَانَ يُحِبُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ مِنَ الثِّيَابِ

ه [٦٤٣٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ١٤ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ١٥ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْنَا لِأَنْسِ بُنِ مَالِكِ : أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ؟ قَالَ : الْحِبَرَةُ (٧) . قَالَ أَبُو يَعْلَى : أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ؟ [الخامس: ٤٧] رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ؟ قَالَ : الْحِبَرَةُ (٧) . قَالَ أَبُو يَعْلَى : أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ؟ [الخامس: ٤٧]

#### ذِكْرُ وَصْفِ تَعْمِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ

ه [٦٤٣٧] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عَمْدَ كَانَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ (٨). [الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٢) ابردة ا في (د) : الخميصة ا .

البردة: قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل، والجمع: بُرَد وبُرْد. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بياضك سوادها) وقع في (د): (بياضها سوادك).

<sup>(</sup>٤) «فبان» في (د): افثار».

<sup>(</sup>٥) اقالت) من (د) . (٦) العجبه في (د) : اتعجبه الله . (١) العجبه الله . (١) العجبه الله . (١) العجبه الله . (١)

٥[٦٤٣٦][التقاسيم: ٧٢٧٤][الإتحاف: عه حب حم ١٦١٨][التحفة: خ م ت س ١٣٥٣ - خ م د ١٣٩٥]. ه (١٠٣٨]. ه (١٠٣٨]

<sup>(</sup>٧) الحبرة: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة ، تصنع باليمن ، وتتكون من نسيجين من الحرير الأسود اللامع . (انظر: معجم الملابس) (ص١٢٣) .

٥ [٦٤٣٧] [التقاسيم: ٧٢٧٥] [الإتحاف: حب ١٠٩٦٩] [التحفة: ت ٨٠٣١].

<sup>(</sup>٨) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

# الإخسِينُ إِنْ فَي تَقَرِيلُ مُ كِيمِكُ أَبِنَ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا أَنَّ





#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي فُضِّلَ ﷺ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ

٥ [٦٤٣٨] أَضِعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١) عَبْدِ الرَّحِيمِ (٢) الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (١٤) ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُّ (٥) لِأُحَدِ قَبْلِي ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّة ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ [الثالث: ٣]

٥ [٦٤٣٩] أَضِرُو اللهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٨) بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَعْطِيتُ

٥ [٦٤٣٨] [التقاسيم: ٢١ ٣٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٨٣] [التحفة: خ م س ٣١٣٩].

(١) قوله: «محمد بن» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٥٠٣).

(٢) قبل قوله: «عبد الرحيم» في «الإتحاف»: «عبدالله بن»، وهو صواب؛ فهو محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم بن سعية ابن أبي زرعة المصري، أبو عبد الله بن البرقي، وقد ينسب إلى جده، وينظر: اتهذيب الكهال؛ (۲٥/ ٥٠٣).

(٣) قوله : «هشيم، عن سيار» وقع في الأصل : «هشام بن سيار» ، وهو وهم ، وينظر : «الإتحاف» ، «صحيح البخاري، (٣٣٩، ٣٤٩) عن محمد بن سنان العوقي، (٣٣٩) عن سعيد بن النضر، «صحيح مسلم» (٥١١) عن يحيي بن يحيى النيسابوري - ثلاثتهم ، عن هشيم ، به .

۵[۸/۱۰۳ ب].

(٤) قوله : «مسجدا وطهورا» وقع في (ت) : «طهورا ومسجدا» .

(٥) (تحل) في (ت): (تحلل).

٥ [٦٤٣٩] [التقاسيم: ٢٩٧٧] [الموارد: ٢١٢٥] [الإتحاف: حب ١٦٠٦].

(٦) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿ أَنبأنا ﴾ .

(٧) قوله: «عبيد الله» وقع في الأصل: «عبد الله» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

(٨) قوله: «عبد الرحمن» وقع في «الإتحاف»: «عبد الله»، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب القرشي، ينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ١٤٧)، «تهذيب الكهال» (١٩/ ٨٥، ٨٥).





أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا ، وَمَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ فَأَعْطَانِيهَا ، كَانَ النَّبِيُ (١) يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ ، وَأُرْهِبَ (٤) مِنَّا عَدُونَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، إِلَى قَرْيَتِهِ (٢) وَلَا يَعْدُوهَا ، وَبُعِثْتُ كَافَّة (٣) إِلَى النَّاسِ ، وَأُرْهِبَ (٤) مِنَّا عَدُونَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسَاجِدَ ، وَأُحِلَّ لَنَا الْحُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحْدِ كَانَ قَبْلَنَا ، وَمَأْلُتُهُ وَمَ اللَّهُ الْمَا الْحُمُسُ وَلَمْ يَحِلُ لِأَحْدِ كَانَ قَبْلَنَا ، وَمَأَلْتُهُ وَمَا أَنْ لَا يَلْقَاهُ الْعَبْدُ مِنْ أُمَّتِي يُوحِدُهُ إِلَّا أَذْحَلَهُ الْجَنَّةَ ؛ وَمَأَلْتُهُ وَمَا أَنْ لَا يَلْقَاهُ الْعَبْدُ مِنْ أُمَّتِي يُوحِدُهُ إِلَّا أَذْحَلَهُ الْجَنَّة ؛ وَمَأْلِيهَا "(٢) .

# ذِكْرُ مَا فُضِّلَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ

٥[٦٤٤٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ (٧) ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَنْ الشَّهِيدِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَرْضُ كُلُّهَا حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فُضِّلْتُ ﴿ عَلَى النَّاسِ بِنَلَاثٍ : جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مُنْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، مَسْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأُوتِيتُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْلَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا إِنَّالَتْ : ٣٢] وَلاَ أَحَدٌ بَعْدِي ﴾ .

(١) بعد: «النبى» في الأصل: ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>Y) «قريته» في (د): «قومه».

<sup>(</sup>٤) «وأرهب» في (د): «وأهيب».

<sup>(</sup>٣) (كافة) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «سألته» في (س) (٢١٤/ ٣٠٩) : «فسألته» .

<sup>.[11· £/</sup>A] û

<sup>(</sup>٦) بعد هذا الحديث في الأصل: «أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها مسجدا، وجعل تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطه أحد قبلي، ولا يعطئ أحد بعدي»، ولم يتبين لنا فيه ضرب، وقد تقدم (١٦٩٣).

٥ [٦٤٤٠] [التقاسيم: ٣٨٨٦] [الإتحاف: خز حب عه قط حم ١٦٣٤] [التحفة: م س ٣٣١٤]، وتقدم: (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٧) «فضيل» في الأصل: «فضل» وهو تصحيف. وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٢٦٤)؛ إذ أخرجه المصنف من طريقه.

۵[۸/ ۱۰٤ س].

#### الإجسِّنَالُ فِي مَعْرِنَاكِ مِعِيْكَ الرِّجْبَانَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ حُذَيْفَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٦٤٤١] أَضِعُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ (١) بْنُ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «فُضُلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (٢)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْأَنْفِ وَأُحِلِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (٢)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْأَنْفِ وَأُحِلِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (٢)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْأَنْفُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةَ، وَحُتِمَ بِي النَّالُثِي الْخُلُقِ كَافَّةَ، وَحُتِمَ بِي النَّالُثِيثُونَ».

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَانَتَ إِلَّا صَفِيتُهُ عَلَيْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَحَوَاتِمَهُ ١

٥ [٦٤٤٢] أَضِهُ الْحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ (٣) ، قَـالَ : حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ أَنِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) قَـالَ : إِنَّ مُعَاوِيَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) قَـالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا عَيِي أُوتِيَ (٥) فَوَاتِحَ الْكَلَامِ وَخَوَاتِمَهُ ، أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا يَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ حَتَّىٰ عَلَّمَنَا ، فَقَـالَ : (قُولُ وا: التَّحِيَّاتُ لِلَهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالْمَالُونِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٢) ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

٥ [ ٦٤٤١] [ التقاسيم : ٣٨٨٧] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٣٨ ] [ التحفة : م ت ق ١٣٩٧٧ - ق ١٤٠٣٠ - م ١٤٠٥ ] . م ١٤٧٥ - س ١٥٣٤٦ ] ، وتقدم : (٦٤٤٣ ) وسيأتي : (٦٤٤٣ ) .

<sup>(1)</sup> قوله: «قال: حدثنا إسهاعيل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

۵[۸/٥٠/١].

٥ [٦٤٤٢] [التقاسيم: ٣٠٣٠] [الإتحاف: خزجاطح حب كم ١٣٠٥٨] [التحفة: ت س ق ٩١٨١ - خ س ق ٩٢٤٢ - خ م د س ق ٩٢٤٥ - س ق ٩٣١٤ - د ٩٤٧٤ - د ت س ق ٩٥٠٥ - د ت س ق ٩٥٠٦ - ق ٩٦٢٦].

<sup>(</sup>٣) «النفيلي» في الأصل : «أبويعلى» . (٤) قوله : «عبد الله» مكانه بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٥) «أوتي» في الأصل: «أتي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وحده لا شريك له» ليس في (ت).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ فُصِّلَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى سَائِرِ (١) الْأَنْبِيَاءِ ﷺ

٥ [٦٤٤٣] أخبرًا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ وَلَمْ لُتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُ ١٠ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْأَنْ فَي الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُ ١٠ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَمُعِلَتُ لِيَ الْأَنْفُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَة ، وَحُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ » . [الثالث : ٢]

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَاهَا عِنْدَهُ مُحَمَّدًا يَكِيْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

ه [٦٤٤٤] أخبراً على بن المحسين بن سكيمان بالفسطاط، قال: حَدَّفنَا الْحَادِثُ بن مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّفنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي (٣) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعَيٰدٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الْفَزَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ (٤) مَكْتُوبٌ بِخَاتَم (٥) النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ (٤) مَكْتُوبٌ بِخَاتَم (٥) النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُوْيَا أُمِّي النَّي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنْهُ حَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ». [الثالث: ٢]

<sup>(</sup>١) سائر: باقي . (انظر: اللسان ، مادة: سأر) .

٥ [٦٤٤٣] [التقاسيم: ٢٩٧٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٣٨] [التحفة: م ت ق ١٣٩٧٧ - ق ١٤٠٣٧ - م ١٤٠٣٠ - م ١٤٠٥٥ - م ١٤٠٥

۱۰۵/۸]۵

٥ [ ٦٤٤٤ ] [التقاسيم: ٢٩٧٩ ] [الموارد: ٢٠٩٣ ] [الإتحاف: حب كم البيهقي حم ١٣٨١ ] .

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) ﴿وأخبرني ﴿ في (د) : ﴿أخبرني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قوله : «عند الله» وقع في (د) : «عبد الله».

<sup>(</sup>٥) (بخاتم» في (د): «خاتم».

<sup>(</sup>٦) (أبي ليس في (د).

#### الإجسَّنَالُ فِي تَعْرِنْكِ مِصِيحَ الرِنْجَبَانَ





#### ذِكْرُ اللَّهُ مَعْهُ إِمَّا مَثَّلَ بِهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ مَعَهُ بِمَا مَثَّلَ بِهِ

٥ [٦٤٤٥] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٌ قَالَ : «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيتَاءِ مِنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٌ قَالَ : «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيتَاءِ مِنْ قَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٌ قَالَ : «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيتَاءُ مِنْ وَايَاهُ ، فَجَعَلَ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَكَمَّلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (') مِنْ ذَاوِيَةٍ مِنْ ذَوَايَاهُ ، فَجَعَلَ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَكَمَّلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (') مِنْ ذَاوِيَةٍ مِنْ ذَوَايَاهُ ، فَجَعَلَ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَكَمَّلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ (') مِنْ ذَاوِيَةٍ مِنْ ذَوَايَاهُ ، فَجَعَلَ اللّهِ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْجَبُونَ ، وَيَقُولُونَ : هَلًا وُضِعَتْ هَذِهِ اللّهِ بَنَا عَلَ : قَالَ : قَالَ اللّهِ عَلَيْهِمْ " . [النال : ٢]

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْقَصْرِ الْمَبْنِيِ

٥ [٦٤٤٦] أخب را ابن قُتيبَة ، قال : حَدَّثنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثنَا ابْنُ وَهُب، وَ الله عَنِ ابْنُ وَهُب، وَ الله عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَزيَمَ ، الْأَنْبِياءُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ١ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيَّا الله يَعَلَيْهُ يَقُولُ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَزيَمَ ، الْأَنْبِياءُ أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَزيَمَ ، الْأَنْبِياءُ أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَزيَمَ ، الْأَنْبِياءُ أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَزيَمَ ، الْأَنْبِياءُ

قَالَ: فَكَانَ أَبُوهُ رَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَةُ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَـصْرِ أَحْسِنَ بُنْيَانُهُ وَتُوكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةِ، فَطَافَ بِهِ نُظَّارٌ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ (٢) إِلَّا مَوْضِعَ وَلْكَ اللَّبِنَةِ (٣)، حُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ». وَلْكَ اللَّبِنَةِ لاَ يَعِيبُونَ غَيْرَهَا، فَكُنْتُ أَنَا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ (٣)، حُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ».

[الثالث: ٤]

۵[٨/٢٠١].

٥[٥٤٤٥][التقاسيم: ٣٠١٠][الإتحاف: عه حب حم ١٨١٩٨][التحفة: م ١٣٧٠٥-خ م س ١٢٨١٧]، وسيأتي: (٦٤٤٧).

<sup>(</sup>١) اللبنة : واحدة اللبن ، وهي التي يُبني بها الجدار . (انظر : النهاية ، مادة : لبن) .

٥[٦٤٤٦] [التقاسيم: ٣٠٩٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٦٠] [التحفة: خ ١٣٦٠٥- م ١٤٧٦٩- م ١٤٩٧٤- خ ١٥١٧٣]، وتقدم برقم: (٦٢٣٣).

ث[٨/ ١٠٦ ب]. (٢) من قوله: «وترك منه» إلى هنا ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «لا يعيبون غيرها» إلى هنا ليس في الأصل.





# ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى عَيْ نَفْسَهُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

٥ [٦٤٤٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : وَالْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : وَالْمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا أَحْسَنَهُ أَنَ وَأَجْمَلَهُ وَأَكْمَلَهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ ، فَيَقُولُونَ : مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا (٢ ) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ ذِي اللَّبِنَةِ ، قَالَ : النَّالُ عَلْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّبِنَة ، قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَة » .

#### ذِكْرُ مَا مَثَلَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَأُمَّتَهُ بِهِ

٥ [٦٤٤٨] أَضِهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَانَ ، هَمْ لِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ أَقْبَلَ خَشَاشُ الْأَرْضِ وَفَرَاشُهَا ، وَهُ وَ يَذُبُهَا عَنْهَا ، الأَرْضِ وَفَرَاشُهَا ، وَهُ وَ يَذُبُهَا عَنْهَا ، الْأَرْضِ وَفَرَاشُهَا ، وَهُ وَ الدَّوَاتُ الَّتِي تَقْتَحِمُ فِي النَّارِ ، فَتُقْتَحَمُ فِيهَا ، وَهُ وَ يَذُبُهَا عَنْهَا ، اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُواءَ فَي النَّارِ ، فَلُمُ وَاعَنِ النَّارِ ، فَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا » . المُعُواعَنِ النَّارِ ، فَلُمُ وَاعَنِ النَّارِ ، فَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا » . النال : ١٤٠ [الناك : ١٨]

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّاتَ اللَّهِ جَلَّاتَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ

٥[٦٤٤٩] صرثنا(٤) عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

٥[٢٤٤٧] [التقاسيم: ٣٨٣٠] [الإتحاف: عه حب ١٩٢٦٩] [التحفة: خ م س ١٢٨١٧ - م ١٣٧٠٥]، وتقدم: (٦٤٤٥).

<sup>(</sup>١) «أحسنه» في (ت): «فأحسنه».

<sup>(</sup>٢) «بنيانا» من (ت) ، ومن قوله: «أحسنه وأجمله» إلى هنا ليس في الأصل.

**<sup>₫[</sup>٨\٧٠/**ٲ].

٥[٨٤٤٨] [التقاسيم: ٣٨٢٩] [الإتحاف: عه حب ١٩٢١] [التحفة: م ١٣٧٠٠ - خ ١٣٧٦٠ - م ت ١٣٨٧٩ - م ١٣٨٧٩ - م ١٣٨٧٩ - م ١

<sup>(</sup>٣) هلموا: تعالوا. (انظر: النهاية، مادة: هلم).

٥ [٦٤٤٩] [التقاسيم: ٣٠٠٣] [الإتحاف: حب حم ١٥١٤] [التحفة: خ ت س ١٠٣٨٧].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا» .





مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ مَع مَالُهُ فَلَمْ مَحِبْهُ بِشَيْء ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ مُحِبْهُ بِشَيْء ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ مُحِبْهُ بِشَيْء ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ مُحِبْهُ أَلَهُ عَمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَكِلَتْكَ اللَّهِ عَمْو ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَلَهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَلَاثَ مَرًاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ (٢) : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى قَدَّمْتُهُ أَمَامَ فَلَاثَ مَرًاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ (٣) : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى قَدَّمْتُهُ أَمَامَ النَّه عَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ (٣) : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى قَدَّمْتُهُ أَمَامَ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ (٤) أَنْ سَمِعْتُ صَارِخَا يَصْرُخُ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ (٤) أَنْ سَمِعْتُ صَارِخَا يَصْرُخُ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ (٤) أَنْ سَمِعْتُ صَارِخَا يَصْرُخُ النَّاسِ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ (٤ أَنْ نَلَ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِي (٥) إلنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُّبِيتَا ۞ لِيَعْفِرَ لَكَ أَلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيتَا ۞ لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مُن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِرَ ﴾ [الفتح: ١ ، ٢]» .

# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَظَلَا مَا تَقَدَّمَ (٦) مِنْ ذُنُوبِ صَفِيِّهِ ﷺ وَمَا تَأْخُرَ مِنْهَا (٧)

ه [ ٦٤٥٠] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : مَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : نَزَلَتْ عَلَى النَّبِي اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ [الفتح : ٢] ، مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ (٨) ،

<sup>(</sup>١) قوله : «ثم سأله فلم يجبه ، ثم سأله فلم يجبه» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر : «صحيح البخاري» (١٦٥) ، «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٢) .

۵[۸/۷۰۸ ب].

الثكل: فقد الولد. (انظر: النهاية، مادة: ثكل).

<sup>(</sup>٢) نزرت : ألححت عليه في المسألة . (انظر : النهاية ، مادة : نزر) .

<sup>(</sup>٣) قوله : انزرت رسول الله على ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك ، قال عمر اليس في الأصل ، (ت) ، وينظر : المحيح البخاري ، «الموطأ البرواية أبي مصعب الزهري .

<sup>(</sup>٤) نشبت: لبثت. (انظر: النهاية، مادة: نشب).

<sup>(</sup>٥) هي» في (ت): «لمي». (٦) اتقدم» في الأصل: اقدم».

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث أبي خليفة الواقع تحت ترجمة : «ذكر ما خص الله جل وعلا به المصطفى ﷺ من إطعامه وسقيه عند وصاله، (٦٤٥٣)، استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥ [ ١٥٥٦ ] [التقاسيم : ٧٢٥٣ ] [الموارد : ١٧٦٠ ] [الإتحاف : حب عه كم حم ١٥٧٦ ] [التحفة : م ٨٨٦ - م ١٢٠٨ – م ١٢٣٠ ] ، وتقدم : (٣٧١) (٣٧١) .

 <sup>(</sup>٨) الحديبية : تُشدد ياؤها وتخفّف، وتُقع الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلومترًا غرب مكة على طريق جدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).





قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ (۱) أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ»، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهُا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهُا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهُا عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهُمْ عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُ مَاذَا (۳) يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا (۱) يَفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا (۲) يَفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَ (۵) عَلَيْهِ: ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّيتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (۲)، بينا؟ فَنَزَلَ (۵) عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٥].

### ذِكْرُ الْعِلْمِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ جَائِزَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الَّذِي إِذَا ظَهَرَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَحْمَدَهُ وَيَسْتَغْفِرَهُ

ه [ ٦٤٥١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَحِمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَأَتُوبُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَحِمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَأَتُوبُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَخِدُ وَبُلَ مَوْتِهِ أَنْ يَقُولَ : «سُبْحَانَ اللّهِ وَيِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَأَتُوبُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَالِيهُ مَنْ كُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ إِلَيْهِ مَنْ مُعْوِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ إلَيْهِ مَا لَتُهُ مَنْ وَيَالَ اللّهِ ، إِنَّكَ لَتُكْثِرُ مِنْ دُعَاءِ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ وَاللّهُ مَا لَكُ اللّهِ وَاللّهُ مَا لَيْ مَنْ مُولِي إِذَا رَأَيْتُهُ وَلِهُ مَلُولُ اللّهِ مَا لَكُ الْمَا فِي أُمْتِي ، فَأَمَرَنِي إِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعِلْمَ أَنْ اللّهِ مَا لَكُولُ مَا لَكُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْفَتْحُ ﴾ ؛ فَتْحُ مَكُة ١٤٠ أَسَبُحَهُ وَأَحْمَدَهُ وَأَسْتَغْفِرَهُ ، وَإِنّي قَدْ رَأَيْتُهُ : ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ؛ فَتْحُ مَكَة ١٤٠ أَسَبُحَهُ وَأَحْمَدَهُ وَأَسْتَغْفِرَهُ ، وَإِنّي قَدْ رَأَيْتُهُ : ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ؛ فَتْحُ مَكَة ١٤٠ الْعِلْمَ وَاللّهُ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ؛ فَتْحُ مَكَة ١٤٠ [ الخامس : ١٢]

<sup>(</sup>١) ﴿قد اليس في (د) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (هنيا مريا) وقع في (د) : (هنيئا مريئا) .

**<sup>☆[∧\∧・/</sup>**1].

<sup>(</sup>٣) اماذا) في (د) : اما) .

<sup>(</sup>٤) (فياذا) في (س) (١٤/ ٣٢٢) : (فيا) .

<sup>(</sup>٥) افنزل) في (د): افنزلت).

<sup>(</sup>٦) قوله على: ﴿ لِيُدْخِلُ ﴾ ؛ وقع في الأصل : ﴿ليدخلن ؛ ، وقوله على : ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ، من الآية ليس في (د) .

٥[٦٤٥١] [التحفة: م ٦٧٧٣] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢٢٧٥٨] [التحفة: م ١٧٦٢٤]، وتقدم برقم: (١٩٢٥)، (١٩٢٦)، وتقدم

۵[۸/۸] ب].

# الإخيتيال في تقريب عِين الرجبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ جَالَمَا اللَّهَ جَالَمَا اللَّهَ جَالَمَا

ذِكْرُ مَا حَصَّ اللَّهُ جَلَقَتَلَا بِهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ مِنْ إِطْعَامِهِ وَسَقْيِهِ عِنْدَ وِصَالِهِ (() هَ [ ٦٤٥٣] أَخْبَرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصِّيَامِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصِّيَامِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصِّيَامِ ، فَنِ الْمُعْمِنِي اللَّهِ عَلَيْ فِي الصَّيَامِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا ، فَنَهَاهُمْ وَقَالَ : "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ( فَبَهَاهُمْ وَقَالَ : "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ( ) اللَّهِ عَنْ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ( ) . (الخامس : ٢٣]

ذِكْرُ مَا حَصَّ اللَّهُ جَالَتَكُ صَفِيتُهُ عَلَيْهُ عَنْدَ الْوِصَالِ بِالسَّقْيِ وَالْإِطْعَامِ دُونَ أُمَّتِهِ ٥ [ ٦٤٥٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ عِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَاصَلَ ابْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَاصَلَ

٥ [٦٤٥٢] [التقاسيم: ٦٧٧٤] [الإتحاف: خز طع حب حم عه ٢٢٧٥٨] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥]، وتقدم: (٦٤٥١) (١٩٢٥) (١٩٢٦).

<sup>(</sup>١) الوصال: عدم الفطريومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة : وصل) .

٥ [ ٦٥ ٣٦] [ النقاسيم : ٦٨ ٩٣] [ الإتحاف : خز عه حب حم ١٨١٣٤ ] [ النتحفة : م ١٢٤٢١ - خ ١٣١٧ - ح ١٣١٠ - خ ١٨١٣٠ - خ ١٣١٨٠ - خ ١٣١٨٠ - خ ١٣١٨٠ - خ ١٥٢١٠ - خ ١٥٢٨٠ - خ ١٥٢٨٠ - خ ١٥٢٨٠ - خ ١٥٢٨٠ - خ ١٥٢٨١ - خت ١٥٣٠٠ - خت ١٥٣٠١ ] ، وتقدم : (٣٥٨٩) (٣٥٨٠) .

<sup>.[</sup>أ١٠٩/٨]ជ

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>،</sup> ٥ [ ٦٤٥٤] [التقاسيم: ٣٠٢٣] [الإتحاف: حب عه حم ٥٠٤] [التحفة: خ م ٣٩٤- خت م ٤٠٧- ت





فِي رَمَضَانَ ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «لَوْ مُدَّلِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ (١) تَعَمُّقَهُمْ ، إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» . [الثالث : ٣]

#### ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الْيَسِيرِ مِنْ بَرَكَةِ الْمُصْطَفَىٰ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥[٥٥] أخبر عبد الله بن مُحمّد الأزدي ، قال : حَدَّنَنَا إِسْحَاق بُن إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاق بُن إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّنَنَا (٢٠ أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا (٣ هِ هِ الْمُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة الْ قَالَ تُ تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ عَيْلِي وَتَرَكَ عِنْدَنَا شَيْنًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَمَا زِلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّىٰ كَالَتُهُ الْجَارِيَة ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ فَنِي ، وَلَوْلَمْ تَكِلْهُ لَرَجَوْتُ (١٤) أَنْ يَبْقَى أَكْثَرَ (٥) . [الخامس: ٥٠]

# ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَانَءَ إِلا رَسُولَهُ عَلَى الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ

ه [٦٤٥٦] أخبرا (٢) بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّ ابِ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ (٧) زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ (٧) زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ بِشُرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ » ، قَالُوا : وَلَكَ يَا رَسُولَ طَارِقٍ قَالَ : «وَلِي ، إِلَّا أَنَّ اللَّه أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَمْلُمَ » . [الناك : ٣]

قَالَ البوعاتم: هَكَذَا قَالَهُ بِالنَّصْبِ.

<sup>(</sup>١) المتعمقون: المبالغون في الأمر المتشددون فيه . (انظر: النهاية ، مادة: عمق) .

ه [٦٤٥٥] [التقاسيم: ٧٤٤٤] [الموارد: ٢٥٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣٨٣] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٠ - ١٧٢٢٧].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

١٠٩/٨]٥

<sup>(</sup>٤) «لرجوت» في (د): «لرجونا».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٤٥٦] [التقاسيم: ٣٠٢٤] [الموارد: ٢١٠١] [الإتحاف: حب ٦٣٤].

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٧) «عن» في (د): «حدثنا».



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ: «فَأَسْلَمَ» بِالنَّصْبِ لَا بِالرَّفْعِ «إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ١٠٠ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «فَأَسْلَمَ» بِالنَّصْبِ لَا بِالرَّفْعِ

ه [٦٤٥٧] أخبرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ » ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنْ » ، قَالُوا : وَإِيَّاكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « وَإِيَّانَ مَا يَنْ مَا لَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ » . [الثالث : ٣]

قَالَ المُصْطَفَى عَلَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَيْطَانَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَسْلَمَ حَتَّى لَمْ يَكُنُ (١) يَأْمُرُهُ إِلَّا بِخَيْرِ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا.

### ذِكْرُ خَنْقِ الْمُصْطَفَى عَلَيْةِ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يُؤْذِيهِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [ ٦٤٥٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و (٢ ) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : «اعْتَرَضَ لَى شُخْطَانٌ (٣) فِي مُصَلَّايَ (٤ ) هَذَا ، فَأَخَذْتُهُ اللهُ فَخَنَقْتُهُ ، حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّي ، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ » . [الثالث : ٤]

ذِكْرُ وَصْفِ دَعْوَةِ سُلَيْمَانَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ

ه [٦٤٥٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

۵[۸/۱۱أ].

٥ [ ٦٤٥٧] [ التقاسيم: ٣٠٢٥] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٣٠٧] [ التحفة: م ٢٠١٩] .

<sup>(</sup>۱) (یکن) من (ت).

٥ [ ٦٤٥٨] [التقاسيم: ٣٠٧٩] [الإتحاف: حب ٢٠٤٢٠] [التحفة: س ١٥٠٨٦ - س ١٣٢٦٤]، وتقدم برقم: (٢٣٤٨) .

<sup>(</sup>٢) (عمرو) في الأصل: (عمر).

<sup>(</sup>٣) قوله: «اعترض لي شيطان» وقع في «الإتحاف»: «إن الشيطان اعترض لي».

<sup>(</sup>٤) «مصلاي» في الأصل: «صلات».

۵[۸/۱۱۰ ب].

٥ [٦٤٥٩] [التقاسيم: ٣٠٨٠] [الإتحاف: حب حم ١٩٧٦٩] [التحفة: خ م س ١٤٣٨٤].



أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِ جَعَلَ (١) يَأْتِي اللَّهُ مِنْهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيةٍ (١) الْبَارِحَةَ (١) لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيةٍ (١) الْبَارِحَةَ (١) لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيةٍ (١) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا ، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، قَالَ : ثُمَّ ذُكَرْتُ قَوْلَ أَخِي مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا ، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، قَالَ : ثُمَّ ذُكُرْتُ قَوْلَ أَخِي مُنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا ، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، قَالَ : ثُمَّ ذُكُرْتُ قَوْلَ أَخِي مَنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا ، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، قَالَ : ثُمَ قُولُ أَخِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَى لَكُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِينًا (١٤) . وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ [الناك : ٤] قَالَ : وَمَا لِي مُلْكًا لَكُنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِينًا (١٤) . وَهُبُ لِي مُلْكًا لَلْ يَنْبَعِي الْحَدِي مِنْ بَعْدِي كَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَعَ اللَّهَ جَافَعَ اللَّهِ مَالَ رَبَّهُ

**Φ[Λ////**]].

<sup>(</sup>١) «جعل» في الأصل ما صورته: «جعله».

<sup>(</sup>٢) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>(</sup>٣) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٤) «خاسئا» في (س) (١٤/ ٣٣٠) : «خاشعا» .

الخاسئ: المبعد الصاغر. (انظر: النهاية ، مادة: خسأ).

٥ [٦٤٦٠] [التقاسيم: ٣٠٨١] [الإتحاف: خزحب كم حم ١١٩٠٥] [التحفة: س ق ١٨٨٤٤].

<sup>(</sup>٥) «بن» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٦) «به» من (ت). (V) لفظ الجلالة «الله» من (ت).

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٦٢٩).

### الإخشال في مَرْبُ عِيمَانَ الإخشار





# ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَالَقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٦٤٦١] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ﴿ ، عَنْ يَكُنِهُ قَالَ : يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ يَكُنُهُ قَالَ : " الثالث : "]

(نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (٢) » .

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ (٣)

ه [٦٤٦٢] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِم بْنُ وَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَيَّاحِ (٥) ، وَلْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِ ، وَالْعَشْرَ ، وَثَلَافَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ اللّهِ الْغَدَاةِ (٧) .

<sup>(</sup>١) الصبا: الريح تهب من المشرق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صبا).

٥ [ ١٦٤٦] [ التقاسيم: ٣٠١٥] [ الإتحاف: عه حب حم ٨٨١٧] [ التحفة: خ م س ٦٣٨٦ - م س ٥٦١١]. ف ( ١١١ م) .

<sup>(</sup>٢) الدبور: الريح الغربية . (انظر: مجمع البحار، مادة: دبر) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث ابن خزيمة الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيئ بن عقيل لم ير أحدا من الصحابة» (٦٤٦٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٤ ٦٢ ] [ التقاسيم : ٢٧٢٧ ] [ الإتحاف : حب حم ٢١٣٩٦ ] [ التحفة : س ١٥٨١٣ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: حدثنا» ليس في الأصل، والمثبت من (ت) هو الصواب، ينظر: «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (٧٠٤١) إذ أخرجه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٥) «الصياح» في الأصل، (ت): «الصباح» وهو خطأ، والتصويب من: «الإتحاف»، وينظر «مسند أبي يعلى» (٧٠٤١)، «الثقات» للمصنف (٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) عاشوراء: اليوم العاشر من المحرم ، وهو اسم إسلامي ، وليس في كلامهم «فاعولاء» بالمد غيره ، وقيل : إن عاشوراء هو التاسع . (انظر : النهاية ، مادة : عشر ) .

<sup>(</sup>٧) الغداة: الفجر. (انظر: اللسان، مادة: غدا).





# ذِكْرُ خِصَالٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا ﷺ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا ١٠.

ه [٦٤٦٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ

ه [٦٤٦٤] أخبر المُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بَنِ نُحْزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُنُ عُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٥) بُنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٥) بُنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةُ يُكْثِرُ الذِّكْرَ ، وَيُقِلُ عُفَى اللَّعْقَ ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ ، وَكَانَ لَا (١) يَأْنَفُ ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ (٧) ، أَنْ اللَّعْقَ ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَيُقَصِّى لَهُ حَاجَتَهُ (٨) . [الخامس : ٤٧]

位[人/ 7/ / 1].

٥ [٦٤٦٣] [التقاسيم: ٧٢٧٧] [الموارد: ٢١٣٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ٦٨٩٨] [التحفة: س ١٨٩٨].

<sup>(</sup>١) اللغو: التكلم بالمُطَّرَح من القول وما لا يَعْنِي. (انظر: النهاية ، مادة: لغا).

<sup>(</sup>٢) يأنف: يَمتنع ويتكبر . (انظر: اللسان، مادة: أنف) .

<sup>(</sup>٣) **الأرملة**: المرأة التي لا زوج لها ، والمراد هنا : المرأة الضعيفة . (انظر : الغريبين للهروي ، مادة : رمل) .

٥[٢٤٦٤][التقاسيم: ٧٢٧٨][الموارد: ٢١٢٩][الإتحاف: مي حب كم حم ٦٨٩٨][التحفة: س ١٨٣].

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٥) من قوله : «بن حريث» إلى هنا سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٦) قوله: (وكان لا) وقع في الأصل: (ولا).

<sup>(</sup>٧) "يستكبر" في الأصل: "يستكثر".

<sup>(</sup>٨) [٨/ ١١٢ ب]. وهنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإخشال في تقريب عِيك الرحبان



ذِكْرُ اتَّخَاذِ اللَّهِ جَانَتَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ حَلِيلًا كَاتِّخَاذِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلِيلًا

ه [٦٤٦٥] أخب رَا أَبُو عَرُوبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَمِيلِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ : هَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَمِيلِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، وَلَوْ أَنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَيُعِبُّ قَبْلَ أَنْ يُتَوَقِّى بِخَمْسِ لَيَالٍ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، وَلَوْ أَنْي اللَّهِ قَدْ كَانَ لِي اللَّهِ يَتَعْفِرُ اللَّهُ الْذَالِ اللَّهِ أَنْ أَتَّخِذُ مِنْكُمْ حَلِيلًا ، وَلَوْ أَنْي اللَّهِ أَنْ أَتَّخِذُ مِنْكُمْ حَلِيلًا كَمَا اتَّخَذُ إِبْرَاهِيمَ التَّخَذُتُ مِنْ أُمْتِي حَلِيلًا كَمَا اتَّخَذُ أَبَا بَكُو حَلِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي حَلِيلًا كَمَا اتَّخَذُ إِبْرَاهِيمَ وَسَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، فَلَا تَتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يُهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، فَلَا تَتَخَذُوا قُبُورَ أُنْبِيَ الْهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، فَإِنْ يَأَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » . [النالت: ٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا ﴿ رَوَاهُ إِلَّا جَمِيلُ النَّجْرَانِيُ (٢) وَ وَالْمَدُ وَلَا خَمِيلُ النَّجْرَانِيُ الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ خَالِدِ (٣) بْنِ رِبْعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ خَالِدِ (٣) بْنِ رِبْعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَتَعَالَى ﴾ . [النالث: ٢]

#### ذِكْرُ رُوْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جِبْرِيلَ بِأَجْنِحَتِهِ

٥ [٦٤٦٧] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [٦٤٦٥] [التقاسيم: ٣٠٠٦] [الإتحاف: عه حب كم ٣٩٩٠] [التحفة: م س ٣٢٦٠].

<sup>(</sup>١) الي) من (ت).

<sup>4[</sup>٨/٣/١].

 <sup>(</sup>۲) «النجراني» في الأصل: «البحراني» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (۱۰۸/٤)، «الإصابة»
 (۲/٦/۱).

٥ [٦٤٦٦] [التقاسيم: ٧٠ ٣٠] [الإتحاف: حب حم ١٢٥٢٩] [التحفة: م ت س ق ٩٤٩٨ - م س ٩٤٩٩]. (٣) (خالد) في الأصل ما صورته: (نجيد) وهو خطأ، وينظر: (الإتحاف)، (مسند أبي يعلى) (٥٣٤٥) من

طريق أي الوليد، به . ٥ [٦٤٦٧] [التقاسيم: ٣٠٢١] [الإتحاف: خز حب عه ١٢٥٧٣] [التحفة: خ م ت س ٩٢٠٥ خ س





شُعْبَهُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ شُعْبَهُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَـ هُ سِتُّمِائَةِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم : ١٨] ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : رَأَىٰ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَـ هُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ مَمْعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الله

ه [٦٤٦٨] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (٢) وَعَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ (٣) وَالْيَاقُوتِ » . [النالث : ٣] سِتُمائِةِ جَنَاحِ ، يُنْفَرُ مِنْ رِيشِهِ تَهَاوِيلُ اللَّرِ (٣) وَالْيَاقُوتِ » .

#### ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَافَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ عَلَى الْمُصْطَفَى عَلِيَّة

٥[٦٤٦٩] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيْ سُئِلُ حَتَّى أَحْفَوْهُ (٤) بِالْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : «سَلُونِي ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ النَّبِي وَيَلِيْ سُئِنُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) (قال) في (ت): (فقال) .

۵[۸/۱۱۳ ب].

٥[٢٤٦٨] [التقاسيم: ٣٠٢٢] [الإتحاف: خزحب عه ١٢٥٧٣] [التحفة: س ٢١٦٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «سدرة المنتهئ» وقع في الأصل : «السدرة» .

<sup>(</sup>٣) التهاويل : الأشياء المختلفة الألوان ، أراد بها تزايين ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض . (انظر : اللسان ، مادة : هول) .

٥[٢٤٦٩] [التقاسيم: ٣٠٢٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٧٤] [التحفة: خ م ١١٨٤ - خ م ١٢٢٨ - خ م ١٢٢٨ - خ م ١٣٦٢ - خ م ١٣٦٢ - خ م ١٣٦٢ - خ م ١٣٦٧ - خ م ١٣٦٢ - خ م ١٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الإحفاء: الاستقصاء والمبالغة في السؤال. (انظر: النهاية، مادة: حفا).

<sup>(</sup>٥) الأرم: السكوت وعدم الجواب. (انظر: النهاية، مادة: أرم).





وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ﴿ يَقُولُ: «سَلُونِي ، فَوَاللّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَهُ» ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَيْكُ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ ، رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدِ ﷺ : «مَا رَأَيْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَبِمُحَمَّد ﷺ : «مَا رَأَيْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُ ، إِنَّهَا صُورَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَأَبْصَرْتُهُمَا دُونَ ذَلِكَ الْحَائِطِ (١)» .

[الثالث: ٣]

## ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَلْقَيَّلِا الْأُمَمَ عَلَى الْمُصْطَفَى عَلِيَّة

٥ [ ١٤٧٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رُكَرِيًا بْنُ يَحْيَى رَحْمُويَهُ (٢) ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٢) ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَنَا ، أَمَا إِنِّي لَـمْ أَكُنْ فَقَالَ لَنَا : أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَة ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا ، أَمَا إِنِّي لَـمْ أَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ ، قَالَ ١٤ فَمَا فَعَلْتَ ؟ قُلْتُ : اسْتَرْقَيْتُ ، قَالَ : وَمَا حَمَلَكَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ ، قَالَ ١٤ فَمَا فَعَلْتَ ؟ قُلْتُ : مَدِيثُ حَدَّيْنَاهُ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُّ ؟ قَالَ : عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : قَالَ : وَمَا حَمَلَكُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : قَالَ : وَمَا حَمَلَكُ مَا لَشَعْبِيُ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُ كُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : فَلْ : وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قَالَ : كَذَنَا عَنْ بُرَيْدَةً بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ عُمَالًا .

**ዕ[አ\ 311 ፤]** .

<sup>(</sup>١) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).

٥ [ ٦٤٧٠] [التقاسيم: ٣٠١٦] [الإتحاف: عه حب حم عم ٧٤٧١] [التحفة: م ق ١٩٤٥ - خ م ت س ٥ ١٩٤٥].

<sup>(</sup>٢) (زحمويه) في الأصل: (بن حمويه) ، وينظر: (الإتحاف) .

<sup>(</sup>٣) «هشيم» في الأصل: «هشام» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) (بن) في الأصل: (عن).

۵[۸/۱۱۲ ب].

<sup>(</sup>٥) الحمة: السم. (انظر: النهاية، مادة: حمه).





قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: حَدَّنَا ابْنُ عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيْ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُ وَمَعَهُ الرَّهُ اللَّهِي وَمَعَهُ الرَّجُلُ (٢)، وَالنَّبِي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذَ لَا مَمَ النَّبِي مَوَادٌ عَظِيمٌ (٣)، فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمِّتِي؟ فَقِيلَ: هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ وَلَكِينِ الْظُرْ إِلَى مَذَا الْجَانِبِ الْآخِرِ، فَإِذَا سَوَادٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْوَلُ الْفَيْ الْفَوْمُ فِي وَلَيْ الْفَوْمُ فِي وَالْوَا وَمَنْ هَوُلَا وَالْفِيرِ عِسَابِ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمْتُكَ وَمَعَهُمْ مَنِعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمْتُكَ وَمَعَهُمْ مَنِعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمْتُكَ وَمَعَهُمْ مَنِعُونَ أَلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ»، ثُمَّ الْفَوْمُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَنْ هَـوُلَا وَالْفِينَ يَكُومُ الْفَيْمُ النَّيِيُ وَقِيلًا فَعَلَى وَقَالُوا النَّبِي عَيْقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِي وَقَالَ البَعْنَ وَلَا اللَّذِينَ وَلِلْكُ وَقَالَ النَّبِي عَيْقِ ، فَقَالَ الْمَعْمُ فَي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ قَطُّ وَذَكُرُوا اللَّذِي كَنَامَ مَنْهُمْ : فَعَلَ اللَّهُ مِنْ وَلَوْمُ وَلَا اللَّذِينَ وَلَا يَعْضُهُمْ : فَعَلَ اللَّهِ عَلَى وَلَهُمْ يَتَوَكُولُوا اللَّهِ عَلَى وَلِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ »، فَقَالَ : هُمُ اللَّيْ وَاللَّهُ بُنُ وَحِصُنِ الْأَسَدِيُّ ، فَقَالَ : الْمَامِنُهُ مُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَنْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ : «أَنْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ : «أَنْ مَنْهُمْ يَا وَسُولُ اللَّهُ ؟ قَالَ : «أَنْ مَنْهُمْ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهِ ؟ قَالَ : «الْنَا مَنْهُ مُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْعُولُ الْمُؤَلِّ الْمُولُ الْعُولُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْعُمُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) «الرهط» في (س) (١٤/ ٣٣٩): «رهط».

الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة . وقيل : إلى الأربعين . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

<sup>(</sup>٢) (الرجل؛ في (س) (١٤/ ٣٣٩): (رجل، .

<sup>(</sup>٣) السواد العظيم: العدد الكثير. (انظر: اللسان، مادة: سود).

<sup>\$[</sup>A\011].

<sup>(</sup>٤) لا يكتوون: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وإنها نُهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عطب وبطل، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه، لا الكي والدواء. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه. ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل. (انظر: النهاية، مادة: كوئ).

 <sup>(</sup>٥) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، ك: الحمنى، والصرع، وغير ذلك من الآفات. (انظر: النظر: النهاية، مادة: رقنى).

<sup>(</sup>٢) الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة : طير) .





٥ [٦٤٧١] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع السِّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ قَتَادَة ، عَن الْحَسَن وَالْعَلَاءِ بْن زِيَادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَحَدَّثْنَا عِنْدَ نَبِي اللَّهِ عَلِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ أَكْرَيْنَا (٢) الْحَدِيثَ ، ثُمَّ تَرَاجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَـدَوْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: «عُرضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأَتْبَاعِهَا مِنْ أُمَّتِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَجِيءُ وَمَعَهُ النَّلَاثَةُ مِنْ قَوْمِهِ ، وَالنَّبِيُّ يَجِيءُ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ مِنْ قَوْمِهِ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفْرُ مِنْ قَوْمِهِ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ ، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ مُوسَى ٢ بُنُ عِمْرَانَ فِي كَبْكَبَةِ (٣) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي ، فَقُلْتُ : يَا رَبِّ ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ، قَالَ : وَإِذَا ظِرَابٌ (٤) مِنْ ظِرَابِ مَكَّةَ قَدْ سَدَّ وُجُوهَ الرِّجَالِ ، قُلْتُ : رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: أُمَّتُكَ، قَالَ: فَقِيلَ لِي: رَضِيتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ، رَبِّ رَضِيتُ ، رَبُ رَضِيتُ (٥) ، قَالَ : ثُمَّ قِيلَ لِي : إِنَّ مَعَ هَـؤُلَاءِ مَـ بُعِينَ أَلْفًا يَـ ذُخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَنْشَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ، قَالَ : ثُـمَّ أَنْشَأَ رَجُلُ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اسَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ نَبِئُ اللَّهِ ﷺ : ﴿فِدَاكُمْ (٦) أَبِي وَأُمِّي ، إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ فَكُونُوا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ، فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ

٥ [ ٦٤٧١] [التقاسيم: ٥١٤٥] [الموارد: ٢٦٤٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٠٢١] ، وتقدم: (٦١٢٢) وسيأتي: (٧٣٨٨).

<sup>(</sup>١) (سعيد؛ في الأصل: ﴿شعبة ا وفوقه كالمثبت دون علامة .

<sup>(</sup>٢) (أكرينا) في الأصل: (أكثرنا).

۵[۸/۱۱۵ ب].

<sup>(</sup>٣) الكبكبة: الجهاعة من الناس. (انظر: اللسان، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٤) الظراب: جمع الظرب، وهو الجبل الصغير. (انظر: النهاية، مادة: ظرب).

<sup>(</sup>٥) قوله: (رب رضيت) الثالثة من (ت).

<sup>(</sup>٦) (فداكم) في (د): (فدى لكم).



فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ فَمَ أَنَامَا يَتَهَرَّشُونَ (''كَثِيرَا"، قَالَ: فَقَالَ نَبِئِ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَبْ وَأَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعَنِي مِنْ أُمْتِي رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ"، قَالَ: فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ"، قَالَ: فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ"، قَالَ: فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ "، قَالَ: فَكَبَرْنَا، فَتَلَا نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَولِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱللِّخِرِينَ ﴾ الشَّالُوا: نَرَاهُمُ الشَّاوُا : نَرَاهُمُ السَّبْعِينَ، فَقَالُوا: نَرَاهُمُ اللَّوالِينَ وَلَكِنَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللللَّهُ اللللللْهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَهُ اللللللللَهُ اللللللللللِهُ اللللللللللَهُ اللللللللَهُ الللللللَهُ الللللللَهُ الللللللَهُ الللَهُ الللللللللللَهُ الللللللللللَهُ اللللللللَهُ الللللللللَهُ ال

قَالَ الشَّيْخُ : «أَكْرَيْنَا» : أَخُرْنَا .

# ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَالَتَكَا عَلَى الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مَا وَعَدَ أُمَّتَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ (٤)

و ( ٦٤٧٢ ] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، هُو : ابْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْم آخَرَ مَعَه ، قَالَ : حَدْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْم آخَرَ مَعَه ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً اللهِ اللهِ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَة ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً اللهِ عَامِمٍ يَعْفَى ، ثُمَّ وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ لَنَا ( ٥ ) خَفَّفَ ، ثُمَ اللهِ يَقُولُ : الرَبِ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَهْ وَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ لَا نَعْمَ رَسُولِ اللّهِ يَتَنْ اوْلَ : "رَبّ ، وَأَنَا فِيهِمْ » ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَهْ وَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ لَا نَعْمَ مُنْ اللهِ لِيَتَنَاوَلَ اللهِ يَتَنْ اوْلَ

<sup>(</sup>١) ايتهرشون؛ في (د) ، (ت) : ايتهوشون؛ .

يتهارشون : يتقاتلون ويتواثبون . (انظر : النهاية ، مادة : هرش) .

<sup>2[</sup>A\ r// ]].

<sup>(</sup>٢) بعد (هؤلاء) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: (يعني).

<sup>(</sup>٣) (٧) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من ثواب وعقاب) من (ت).

٥ [ ٦٤٧٢] [ التقاسيم: ٧٠ ١٠] [ الموارد: ٥٢٤] [ الإتحاف: خز حب ١٣٨٨٨].

۵[۸/۱۱٦ ب]. (۵) «لنا» في (د): «بنا».

<sup>(</sup>٦) انسمع في الأصل: (يسمع).

#### الإجيشار في تقريب وعيث أين جبّان



شَيْنًا، ثُمَّ إِنَّهُ (۱)، رَكَعَ، ثُمَّ أَسْرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَاعَكُمْ (۲) طُولُ صَلَاتِي وَقِيَامِي»، قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَه

## ذِكْرُ وَصْفِ مَجْلِسِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ قَصَدَهُ (۱۱)

ه [٦٤٧٣] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي .

[الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) (إنه) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (راعكم) في (د): (رابكم).

<sup>(</sup>٣) قوله : (فأقبل إلي) وقع في (ت) : (وأقبل إلي) ، وفي (د) : (وأقبل علي) .

<sup>(</sup>٤) (بمكانٍ في (د) : (مكانٍ) .

<sup>(</sup>٥) اعنكم اليس في (د) . (٦) اليها افي (د) : الفيها اليها ال

<sup>(</sup>٧) ﴿فيها اليس في (س) (١٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>A) احرثان؛ في (د): اخرثان؛ . (٩) اغفار؛ في الأصل ما صورته: اعفان؛ .

<sup>(</sup>١٠) (التي) ليس في (د).

**<sup>@[</sup>**\\\\!].

<sup>(</sup>١١) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة : «ذكر ما كان يستعمل المصطفى على من ترك ضرب أحد من المسلمين بنفسه» (٦٤٨٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [٦٤٧٣] [التقاسيم: ٧٢٧٩] [الموارد: ١٩٥٥] [الإتحاف: حب حم عم ٢٥٦٤] [التحفة: د ت س





# ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْفَظُ الْمُصْطَفَى ﷺ نَفْسَهُ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ ، مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أُمَّتِهِ وَنَفْسِهِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ

٥ [ ٢٤٧٤] أخبر الله بن مُحَمَّد بن سَلْم، قَالَ: حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجّ، عَنْ عَيْدَةَ بْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّ يَقْسِمُ شَيْئًا، أَقْبَلَ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِع، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّ يَقْسِمُ شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَأَكَبُ (١) عَلَيْهِ (٢) رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّ بِعُرْجُونٍ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَيَلِيَّ بِعُرْجُونٍ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "تَعَالَ فَاسْتَقِدُ (٣)»، فَقَالَ : قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ.

# ذِكْرُ مَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ حُسْنِ التَّأَنِّي فِي الْعِشْرَةِ مَعَ أُمَّتِهِ

٥[٤٧٤٦] [التقاسيم: ٧٢٨٠] [الإتحاف: حب حم ٥٤٤٥] [التحفة: دس ٤١٤٧].

<sup>(</sup>١) أكب: رمى نفسه عليه. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٢) بعد «عليه» في (س) (٢ / ٣٤٦) بين معقوفين : «فطعنه» وهو الموافق لما في «سنن أبي داود» (٢٥٢٤) من طريق ابن وهب ، به . [٨/ ١١٧ ب].

<sup>(</sup>٣) القود: القصاص ، وقتل القاتل بدل القتيل . (انظر: النهاية ، مادة : قود) .

٥[٥٧٤٠][التقاسيم: ٧٢٨١][الموارد: ٢١٣٢][الإتحاف: حب ٧٢١][التحفة: د ٤٦٣].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) ﴿أخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿حدثنا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) «الأذرمي» في الأصل: «الآدمي» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) قوله: (رأيت رجلا التقم أذن رسول الله على فينحي رأسه حتى ينحي الرجل رأسه ، وما؛ ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۸) «يده» ليس في (د).

## الإخيتال فأفي تقرنك وكيائ الرجتان





### ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ ﷺ عِنْدَمَا كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ

٥ [٦٤٧٦] أَخْبَوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَلَهُ مُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَهَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالًا تَرَكَ . [الخامس: ٤٧]

### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٤٧٧] أَضِهُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ الشَّعَمَشِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ الشَّعَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

### ذِكْرُ وَصْفِ تَعْرِيسِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِذَا عَرَّسَ

ه [٦٤٧٨] أَضِهُ اللهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا الْ عَرَّسَ بِاللَّيْلِ تَوَسَّدَ (١) يَمِينَهُ ، وَإِذَا عَرَّسَ بَعْدَ الصَّبْحِ نَصَبَ اللهُ عَلَى كَفَّهِ . [الخامس: ٤٧]

٥[٦٤٧٦] [التقاسيم: ٧٢٨٢] [الإتحاف: حب عه حم ١٨٨٣٠] [التحفة: م ق ١٥٤٦٥]، وسيأتي: (٦٤٧٧).

**<sup>0[</sup>**\\\/\].

٥[٧٧٧٦] [التقاسيم: ٧٢٨٣] [الإتحاف: حب عه حم ١٨٨٣٠] [التحفة: م ق ١٥٤٦٥]، وتقدم: (٦٤٧٦).

٥ [ ١٤٧٨] [ التقاسيم: ٧٦٨٤] [ الإتحاف: خز حب كم حم ٤٠٣١] [ التحفة: م تم ١٢٠٨٧]. ه [ ١٢٠٨٨ ب].

<sup>(</sup>١) التوسد: جعل الشيء تحت الرأس. (انظر: النهاية، مادة: وسد).

<sup>(</sup>٢) نصب: رفع . (انظر: النهاية ، مادة : نصب) .





## ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يُعْلَمُ اهْتِمَامُ الْمُصْطَفَى ﷺ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ

ه [٦٤٧٩] أخبر أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ الْأَرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلْمَ الْأَرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَلَى عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا هَمَّهُ شَيْءٌ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ هَكَذَا ، وَقَبَضَ (١) ابْنُ مُسْهِرٍ عَلَى لِحْيَتِهِ .

## ذَكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ

٥[٦٤٨٠] أَخْبِوْلُ<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ الْ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً اللَّهِ عَنْ عَالَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَ

ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَغُضُّ عَمَّنْ أَسْمَعَهُ مَا كَرِهَ أَوِ ارْتَكَبَ مِنْهُ حَالَةَ مَكْرُوهِ لَهُ ٥[٦٤٨] صرتنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ :

٥ [ ٦٤٧٩ ] [ التقاسيم : ٧٢٨٥ ] [ الإتحاف : حب ٢٢٥٦٤ ] .

<sup>(</sup>١) قبض: أمسك. (انظر: النهاية، مادة: قبض).

٥[ ٦٤٨٠] [التقاسيم : ٧٣٢٧] [الموارد : ٢١٣٣] [الإتحاف : حب حم ٢٢٣٣٤] [التحفة : خ ت ١٥٩٢٩]، وتقدم : (١٣) ٥) .

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>·[119/</sup>λ]•

<sup>(</sup>٣) قالت؛ ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) خصف النعل: تخييطه وترقيعه. (انظر: المصباح المنير، مادة: خصف).

<sup>(</sup>٥) قما في (س) (١٤/ ٣٥٢): قكما ،

٥ [ ٦٤٨١] [التقاسيم: ٧٢٨٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٥] [التحفة: خ ١٦٢٣٣ - خ م ت س



TYTT

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُ وِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ ، فَالَتْ عَائِشَةُ ؛ وَمَلَيْكُمْ ، فَالَتُ عَائِشَةُ ، فَفَهِ مْتُهَا ، فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، هَلُا مَ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، هَلُا أَمْرِ كُلِّهِ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : «قَلْ وَاللَّعْنَةُ : عَلَيْكُمْ » . [الخامس: ٤٧]

## ذِكْرُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَالتَّفَحُسِ وَالتَّفَحُسِ عَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ

٥ [٦٤٨٢] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الشَّفِرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و : إِنَّ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَـمْ يَكُنُ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَحِّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ : «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَـمْ يَكُنُ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَحِّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ : «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخَاسِنُكُمْ أَخَاسِنُهُ اللَّهُ عَيْقِيْهُ لَلْهُ وَلَا مُتَعْتَى اللَّهُ وَلَا مُتَالِّعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْسُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

### ذِكْرُ خِصَالٍ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبتُهَا لِمَنْ أَحَبَّ الْإِقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى عَلِيْهُ

٥ [٦٤٨٣] أَضِعُ اللهُ عُمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) زَكْرِيًا بْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَة : كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِهِ ؟ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَة : كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِهِ ؟

<sup>-</sup> ۱٦٤٣٧ - خ س ١٦٤٦٨ - خ م س ١٦٤٩٢ - ق ١٦٥٢٧ - خ م س ١٦٦٣٠ - م س ق ١٦٦٢١ ]، وتقدم برقم : (٥٤٦) .

<sup>(</sup>١) السام: الموت. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٢) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

۵[۸/۱۱۹ ب].

٥ [٦٤٨٢] [التقاسيم: ٧٢٨٧] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٠٨١] [التحفة: د ٨٦٠٧- خ م ت ٨٩٣٣]، وتقدم: (٤٧٥).

٥ [ ٦٤٨٣] [التقاسيم: ٨٨٧] [الموارد: ١٣١٦] [الإتحاف: حب حم ٢٧٩٧٩] [التحفة: ت ١٧٧٩].

<sup>(</sup>٣) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).



قَالَتْ: كَانَ أَحْسَنَ (١) النَّاسِ خُلُقًا (٢)؛ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ، وَلَا مُتَفَحِّشًا (٣) ، وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ ٩ ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَ (٤) يَصْفَحُ . [الخامس: ٤٧]

## ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ (٥) عَلَيْ مِنْ تَرْكِ ضَرْبِ أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ

ه [٦٤٨٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ السَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَمَا ضَرَبَ قَلْ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا ضَرَبَ الْمُواَةً قَلُّ ، وَلَا خَادِمًا لَهُ قَلُّ (٧) .

#### ٤- بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ

ه [٦٤٨٥] أخبرُ مُحَمَّدُ بن عَلِي السَّيْرَفِيُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدَبِ بنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا فَرَطُكُمْ (٨) عَلَى الْحَوْضِ » . جُنْدَبِ بنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا فَرَطُكُمْ (٨) عَلَى الْحَوْضِ » .

[الثالث: ٧٥]

(٤) (و) في الأصل: (أو).

<sup>(</sup>١) «أحسن» في الأصل: «أكثر» ، وفي (د): «أكرم» ، والمثبت من «الإتحاف، هو الأشبه .

<sup>(</sup>٢) (خلقا) ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : (ولا متفحشا) ليس في (د).

<sup>۩[</sup>٨/٠٢١].

<sup>(</sup>٥) بعد ايستعمل) في (س) (١٤/ ٣٥٥) خلافا لأصله الخطي: «المصطفى».

٥[٤٨٤٢] [التقاسيم: ٧٢٨٩] [الإتحاف: حب كم ٢٢١٣٣] [التحفة: س ١٦٤١٨- س ١٦٢٦٥- د ١٦٢٦٢]. عبد ١٦٢١٠- م

<sup>(</sup>٢) «معمر» عند الجميع: «معتمر» والمثبت من «الإتحاف»، والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (٤٧٥٣) عن يزيدبن زريع، عن معمر، به، وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١٧٩٤٢)، ومن طريقه أحمد في «مسنده» (٤٣/٤٣).

<sup>(</sup>٧) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٤٨٥] [ التقاسيم : ١١٨ ٥] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٩٩١] [ التحفة : خ م ٣٢٦٥] .

<sup>(</sup>٨) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

#### الإخسِّالُ في تَقْرُبُ بِحَصِيْتَ ابْرُجْبَانَ





#### ذِكْرُ الْحَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٤٨٦] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي (١) خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي » . [النالث : ٧٥]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ يَكُونُ فَرَطَ أُمَّتِهِ عَلَيْنَا بِالشُّرْبِ مِنْهُ عَلَيْنَا بِالشُّرْبِ مِنْهُ

٥ [٦٤٨٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِ رُبْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي ٣٤» . [النال: ٦٦]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطُّوَلِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ حَافَتَيْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى ﷺ فَخُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَهَامَةِ ، أَوْرَدَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ

٥ [٦٤٨٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ (١) وَعَاصِمُ بْنُ

۵[۸/۱۲۰ ب].

٥ [٦٤٨٦][التقاسيم: ٥١١٩][الإتحاف: حب حم ٢٥٥٧][التحفة: ق ٤٩٥٧]، وتقدم برقم: (٦٠٢٢) وسيأتي: (٦٤٨٧).

<sup>(</sup>١) (أب) ليس في الأصل.

٥[٦٤٨٧] [التقاسيم: ٢٦٣٤] [الموارد: ١٨٥٩] [الإتحاف: حب حم ٢٥٥٧] [التحفة: ق ٤٩٥٧]، وتقدم: (٦٤٨٦) (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) العمرا في الأصل: اعمروا . (٣) البحيرا في الأصل: البحرا ، وينظر: الإتحاف، .

**<sup>☆</sup>**[٨/ / ۲ / أ].

٥[٨٨٨٦] [التقاسيم: ٥١٢٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦١] [التحفة: م ١٣٣١– م ق ١٣٧٠– م ١٤٤٢–خ م ١٥٥٨]، وسيأتي: (٦٤٩١) (٦٤٩٤) (٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأعلى عبر واضح في الأصل.





النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (١) يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَ نَهُ مُضَاذٌ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[٦٤٨٩] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (٢) ، قَالَ : مَدْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (٢) ، قَالَ : مَدْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (٢) ، قَالَ : مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (٢) ، قَالَ : مَعْمَدُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ أَيْلَةً (٤) إِلَى مَكَّةَ ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ أَيْلَةً (٤) إِلَى مَكَّة ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِي بَعْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَيْلَةً اللهُ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ أَيْلَةً (٤) إِلَى مَكَّة ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِي اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ أَيْلَةً (٤) إِلَى مَكَّة ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِي إِنْ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ أَيْلُهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

قَالُ الرَّالِ اللَّهِ مِنْ سَائِرِ الْأُمْمِ الَّذِينَ قَدْ عُفِرَ لَهُمْ ، يَجِيتُونَ بِأَوَانِي لِيَسْتَقُوا (٤) مِنْهُ الْمَيْقَا ، أُرِيدَ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْأُمْمِ الَّذِينَ قَدْ عُفِرَ لَهُمْ ، يَجِيتُونَ بِأَوَانِي لِيَسْتَقُوا (٤) بِهَا مِنَ الْحَوْضِ ، فَلَا يُسْقَوْنَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَوْضَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصٌّ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ ، إِذْ مُحَالُ الْحَوْضِ ، فَلَا يُسْقَوْنَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَوْضَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصٌ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ ، إِذْ مُحَالُ أَنْ يَقْدِرَ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ عَلَىٰ حَمْلِ الْأَوَانِي وَالْقِرَبِ فِي الْقِيَامَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى النَّارِ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) (أبي) غير واضح في الأصل.

٥ [ ٦٤٨٩] [ التقاسيم : ١٢١ ] [ الموارد : ٢٦٠٤] [ الإتحاف : حب ٣٤٩] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو الزبير» وقع في (د): «أبو النضر» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

۲[۸/ ۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : (بين أيديكم) وقع في (الإتحاف) : (على الحوض) .

<sup>(</sup>٤) أيلة: تعرف اليوم باسم: «العقبة» ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس خليج يضاف إليها «خليج العقبة» أحد شعبتي البحر الأحر. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣٥).

<sup>(</sup>٦) ايذوقون في الأصل: ايرزقون .

<sup>(</sup>٥) اثما ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) (ليستقوا) في الأصل: (يستقوا).

### الإخشان فأنقرن بمجيمية أينجنان





# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانَّهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [٦٤٩٠] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الدَّارِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ مَكْم بْنُ مَعْمَر ، قَالَ اللهِ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَ اللهِ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ رَيْدِ الْبِكَالِيُ (٢) أَنِهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَ (١) يَقُولُ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ زَيْدِ الْبِكَالِيُ (٣) ، أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَ (١) يَقُولُ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيُدِ الْبِكَالِيُ (٣) ، أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيَ (١) يَقُولُ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْدَ اللهُ اللهِ يَعْرَبُونَ اللهِ بُعْرَاعِ لَا يَدُونِي بَشَرٌ مِمَّنُ (١) خُلِقَ أَيُ طَرَفَيْدِهِ ، قَالَ : فَكَبَّرَعُ مَمُ وَيَعْدَ اللهُ الْكُوعَ وَلَا اللهِ ، وَيَمُوتُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ يُورِدَنِيَ اللهُ الْكُرَاعَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ » .

[الثالث: ٥٧]

# ذِكْرُ حَبَرٍ رَابِعٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ (٧) أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الثَّلَاثِ الَّتِي (٨) ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٦٤٩١] أخبر أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَخْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ

٥ [ ٦٤٩٠] [التقاسيم: ١٢٢٥] [الموارد: ٢٦٠١] [الإتحاف: حب حم ١٣٥٨٧].

<sup>(</sup>١) «الداري» في الأصل: «الرازي» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) احدثنا) في (د): احدثني).

<sup>\$[\\</sup>YY/]].

<sup>(</sup>٣) قوله : (زيد البكالي) وقع في الأصل : (يزيد بن البكالي) ، وفي (د) : (يزيد البكالي) . وينظر : (الثقات) للمصنف (٥/ ١٩١) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «عتبة بن عبد السلمي» كأنه في الأصل «عتبة بن عبد السلام» . وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) اليمدني في (د): اليمدني . (٦) قوله: ابشر عن غير واضح في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) الله من (ت).
 (٨) «التي» في الأصل: «الذي».

٥[٦٤٩١] [التقاسيم: ٥١٢٣] [التحفة: م ١٣٧١– م ق ١٣٧٠– م ١٤٤٢– خ م ١٥٥٨]، وتقدم: (٨٨٤٨) وسيأتي: (١٤٩٤) (٢٤٩٩).





هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ قَالَ : «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ» (١) . [النالت : ٧٥]

قَالَ الْإِمَامُ وَلِنْكُ الْأَخْبَارُ الْأَرْبَعُ قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهَ مُتَضَادَةٌ ، أَوْ بَيْنَ هَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ » وَفِي خَبِرِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ : "مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ » وَفِي خَبِرِ جَابِرٍ : "مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةً » وَفِي خَبِرِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ (") : "مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى مَكَّة بُوعِينَةِ وَعَمَّانَ » وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادُ بُعْمَوى » وَفِي خَبِرِ قَتَادَة : "مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ » وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادً وَلَا تَهَاتُرُ ؛ لِأَنَّهَا أَجُوبَةٌ خَرَجَتْ عَلَىٰ أَسْمِلَة ("") مُتَبَايِنَة (أن مَدينَ هَذِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي كُلِّ وَلَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّهَا أَجُوبَةٌ خَرَجَتْ عَلَىٰ أَسْمِلَة ("" مُتَبَايِنَة ("") مُتَبَايِنَة ("") مُتَبَايِنَة أَنْ مَدِيرَةُ شَهْرٍ عَنْ حَوْضِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ الْمُسْرِع ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى بُصْرَى كَذَلِكَ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَمَّانَ الشَّامِ كَذَلِكَ . وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى بُصْرَى كَذَلِكَ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَمَّانَ الشَّامِ كَذَلِكَ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنْ لَيْسَ (٥) بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (٦) تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرُ وَكُرُ الْخَبَرِ النَّبِي ذَكَرْنَاهَا (٦٤٩٢] أُخْبَرُ الضَّبِيُ ١٤٩٤] أُخْبِرُ الضَّبِيُ ١٤٩٤] أُخْبِرُ الضَّبِيُ ١٤٩٤] أُخْبِرُ الضَّبِيُ ١٤٩٤] أَخْبِرُ الضَّبِيُ ١٤٩٤] أَخْبِرُ الضَّبِي اللهِ عَمْرَ (٨) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ : قَالَ (٧) ابْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ : قَالَ (٧) ابْنُ عُمَرَ (٨) : قَالَ رَسُولُ اللّهِ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٦١١) لابن حبان بهذا الإسناد.

۵[۸/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٢) «عبد» في الأصل: «عبد الله» وحكى المصنف فيه الوجهين ، ينظر: «الثقات» (٣/ ٢٩٧). وقال البخاري في «التاريخ» (٦/ ٥٢١): «ويقال: عتبة بن عبد الله ، ولا يصح».

<sup>(</sup>٣) «أسئلة» في الأصل: «أسولة» ، وينظر: «تاج العروس» (سول).

<sup>(</sup>٥) «ليس» ليس في (ت) .

<sup>(</sup>٤) امتباينة من (ت).

<sup>(</sup>٦) بعد «ذكرناها» في الأصل، (ت): «ليس». ٥[٦٤٩٢][التقاسيم: ٥١٢٤][الموارد: ٢٦٠٣][الإتحاف: حب ٩٩٣١][التحفة: خ م ٨٨٤].

۵[٨/ ١٢٣ أ]. (٧) قوله: «قال: قال» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٨) قوله: «ابن عُمر» غير واضح في الأصل، ووقع في (س) (٢١٤/ ٣٦٤): «ابن عَمرو» وهو من صنيع المحقق؛ فأصوله هناك كها أثبتنا هنا. والحديث من حديث ابن عمرو معزوًا إلى «الصحيحين» كها في «تحفة الأشراف» (٨٨٤١)؛ لكنه قد يكون وقع هكذا للمصنف من حديث ابن عُمر؛ فقد عزاه إليه ابن حجر في مسند ابن عمر من «الإتحاف»، ولم يعزه إليه عند ذكره للحديث في «مسند ابن عمره» (١٩٠٠) هناك، ويؤكد ذلك إيراد الهيثمي للحديث في (د).

### الإخشال فاتقراب كيماح ارتجان



TITT

عَلَيْ : «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، زَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ السَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَيَالْتَ مُن شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا» . [النالث: ٧٥]

# ذِكْرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٦٤٩٣] أَضِعْهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ﴿ وَمَا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ » . [الثالث : ٧٥]

قَالَ أَبُوطُ مَ خَيْنَ : الْمَسَافَةُ بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ (٢) كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَمَكَّةَ وَأَيْلَةَ ، وَصَنْعَاءَ وَالْمَرِينَةِ ، وَصَنْعَاءَ وَالْمُصْرَىٰ سَوَاءٌ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرُ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَوَانِي الَّتِي تَكُونُ فِي ٣ حَوْضِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٦٤٩٤] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيلِ ، قَالَ : «تُرَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَيَعِيْمُ قَالَ : «تُرَى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَيَعِيْمُ قَالَ : «تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ أَكْثَرَ » ، يَعْنِي : الْحَوْضَ . [النال : ٢٥]

٥ [٦٤٩٣] [التقاسيم: ١٠٥٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٠٩٦٤] [التحفة: م د ٧٥٣٨- م ١٠٢٨- خ م ٨١٥٨].

<sup>(</sup>١) قوله: (ابن عمر) غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من قوله : «قال أبو حاتم» إلى هنا سقط من الأصل .

۵[۸/۱۲۳ ب].

٥ [٦٤٩٤] [التقاسيم: ٥١٢٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦١] [التحفة: م ق ١١٩٣ - م ١٣٠٢ - ت ١٥٠٣ - خ م ١٥٥٨ - م ١٥٧٩]، وتقدم: (٦٤٨٨) (٦٤٩١) وسيأتي: (٦٤٩٩).





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكُرَاعَ (١١ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ حَيْثُ يُنْصَبُ إِلَى الْحَوْضِ يُمَدُّ مَاؤُهُ مِنَ الْجَنَّةِ

٥[٥٩٥] أخب را أخم دُبنُ عَلِيٌ بنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ مَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ (٢) عَنْهُ النَّاسَ ، إِنِّي لأَضْرِ بُهُمْ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَ (٣) ، قَالَ : «أَنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ (٢) عَنْهُ النَّاسَ ، إِنِّي لأَضْرِ بُهُمْ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَ (٣) ، قَالَ : «مَثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا بَيْنَهُمَا قَلَ : «مَثْلُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابِهِ ، فَقَالَ : «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَقَالَ : «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَقَالَ : «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابِهِ ، فَقَالَ : «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَنْفَعِبُ (٥) فِيهِ مِيزَابَانِ (٢٠ مِذَادُهُمَا الْجَنَّةُ ، أَحَدُهُمَا ذُرٌ ، وَالْآخِرُ ذَهَبُ . وَالنَاكُ : ٥٠ إِلْكُ مَنْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا عَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَّانَ مَا بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ مَا أَوْ مَعْوَلِ مَا أَوْ مَعْوَلِ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ الْعَمْ مِنَ الْعَسَلِ ، يَنْفَعِبُ (٥٠ فِيهِ مِيزَابَانِ (٢٠ مِذَادُهُمَا الْجَنَّةُ ، أَحَدُهُمَا ذُرٌ ، وَالْآخِرُ ذَهَبُ . وَالْتَالَ : ٥٠ النَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَسَلِ ، يَنْفَعِبُ (٥٠ فِيهِ مِيزَابَانِ (٢٠ مِذَادُهُمَا الْجَنَّةُ ، أَحَدُهُمَا ذُرٌ ، وَالْآخِرُ ذَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَسَلِ ، يَنْفَعِبُ (٥٠ فِيهِ مِيزَابَانِ (٢٠ مِذَادُهُمَا الْجَنَّةُ ، أَحَدُهُمَا ذُرٌ ، وَالْآخِرُ ذَهُ مَا الْمَالِعُ الْعَمْ الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَمْ الْمُعْمَا أَلَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُلْعَلِي مُلْعُلُلُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُولُولُ الْمُقَالِمُ الْمُدُّ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَا الْعُمْ الْمُعْمَا الْمُعْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْمَا ا

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٤٩٦] أخبئ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَمَّدُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَتَالَ : «إِنِّي لَبِعُقْرِ (٧) حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ لِأَهْلِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَتَالَ : «إِنِّي لَبِعُقْرِ (٧) حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ لِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) الكراع: الناحية والطرف. (انظر: النهاية، مادة: كرع).

٥[٥٩٥٦] [التقاسيم: ١٢٧٥] [الإتحاف: عد حب حم ٢٥٠٦] [التحفة: م ٢١١٦]، وسيأتي: (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) اللود: الطرد والدفع. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

<sup>(</sup>٣) الأرفضاض: السيلان. (انظر: النهاية، مادة: رفض).

<sup>(</sup>٤) اشهرا في (ت): الشهرًا».

**<sup>1</sup>**[ \ \ 3 \ / ] ] .

<sup>(</sup>٥) (ينثعب) في الأصل: (ينبعث) ، والمثبت من (ت) هو الموافق لما في (مسند أحمد) (١٠٤/٣٧) من طريق قتادة ، به ، وسيأتي في الحديث بعد القادم بلفظ: (وأن فيه مثعبين) ، وينثعب ، أي : يجري ويتفجر، ينظر: (لسان العرب) (ثعب) .

<sup>(</sup>٦) الميزابان: مثنى الميزاب، وهو: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).

٥ [ ٦٤٩٦] [التقاسيم : ١٦٨ ] [ الإتحاف : عد حب حم ٢٠٥٦] [ التحفة : م ٢١١٦] ، وتقدم : (٦٤٩٥) .

<sup>(</sup>٧) العقر: موضع الشارية منه . (انظر: النهاية ، مادة: عقر) .





الْيَمِينِ (١) أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضٌ ، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ ، فَقَالَ : "مِنْ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ » ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ ، فَقَالَ : "أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ عَمَّانَ » ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ ، فَقَالَ : "أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ يُمَدَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ » ، قَالَ بُنْدَارٌ : فَقُلْتُ لِيَحْيَى بُنِ يَمَدَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ » ، قَالَ بُنْدَارٌ : فَقُلْتُ لِيحَيْنَ بُنِ الْطُرْ عَلَى اللّهَ أَيْضًا ، فَقُلْتُ : الْظُرْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمِنَ تَسْوِيدَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ

٥ [٦٤٩٧] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْنَسِ السُلَمِيُّ (٢) قَالَ : وَأَبِي الْيَمَانِ الْهُوْزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْنَسِ السُلَمِيُّ (٢) قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا سَعَةُ حَوْضِكَ ؟ قَالَ : «كَمَا (٢) بَيْنَ عَدَنِ إِلَىٰ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا سَعَةُ حَوْضِكَ ؟ قَالَ : «كَمَا (٢) بَيْنَ عَدَنِ إِلَىٰ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا سَعَةُ حَوْضِكَ ؟ قَالَ : «كَمَا (٢) بَيْنَ عَدَنِ إِلَىٰ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن فَي رَعْنَ اللّهِ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن اللّهِ وَاللّهُ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن اللّهِ عَمَانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن اللّهِ عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ مِن اللّهِ عَمَّانَ ، وَأَطْيَبُ وَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا ، وَلَمْ يَسُودَ وَلَيْ وَالْكَ : «كَمَا أَبُدُا» . [الناك : ٧٥]

قَالُ الرَّامُ ﴿ الْحَبَرِ : ﴿ مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ﴾ ، وَفِي خَبَرِ ثَوْبَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا (٥) : ﴿ مِيزَابَانِ أَحَدُهُمَا دُرُّ وَالْآخَرُ ذَهَبُ » ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ۞ تَضَادُّ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمَثْعَبَيْنِ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَالْآخَرُ مِنْ فِضَةٍ قَدْ رُكِّبَ عَلَيْهِ الذُّرُ ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا الْمُثَعَبَيْنِ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَالْآخَرُ مِنْ فِضَةٍ قَدْ رُكِّبَ عَلَيْهِ الذُّرُ ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَضَادٌ .

<sup>(</sup>١) «اليمين» في (س) (١٤/ ٣٦٩): «اليمن».

۵[۸/۱۲٤ ب].

٥ [٦٤٩٧] [التقاسيم: ١٣٠٠] [الموارد: ٢٦٠٢] [الإتحاف: حب ٦٣٧٧].

<sup>(</sup>٢) «السلمي» ليس في (د) . (٣) «كما» في (د) : «ما» .

<sup>(</sup>٤) (فع) في (ت): «فعاء» ، وفي (د): «فعا ماء» .

<sup>(</sup>٥) "ذكرنا" في الأصل: "ذكرناه".

<sup>1[1\07/1].</sup> 





### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَافَيَا عَلَىٰ صَفِيِّهِ عَلَىٰ بِإعْطَائِهِ الْحَوْضَ ؛ لِيَسْقِيَ مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ

٥[١٤٩٨] أَضِهُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُوبُ بْنُ شَمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّصُوبُ بْنُ شَمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ يَتَلِي فَولُ: "مَا بَيْنَ نَاحِيتَنِ جَابِرَ بْنَ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِي يَقُولُ: "مَا بَيْنَ نَاحِيتَنِ حَوْمِ وَفَي مَنْ الْعَبَانِ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ، فِيها مِزْرَابَانِ، يَنْغَعِبَانِ (١٠ مِنْ الْعَبَانِ مَنْ الْعَبَانِ مَنْ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّالِ ، وَأَجْوِمِ السَّمَاءِ ٣٤ . [النال: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهُ: «كَمَا بَيْنَ أَيلَةَ إِلَىٰ صَنْعَاءً»، وَكُمُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهَ : «كَمَا بَيْنَ أَيلَةَ إِلَىٰ صَنْعَاءَ الشَّامِ أَرَادَ بِهِ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ دُونَ صَنْعَاءَ الشَّامِ

ه [٦٤٩٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ (٣) يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْ قَالَ : "إِنَّ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ (١) كَعَدَدِ (٥) نُجُوم السَّمَاءِ » . [النالت : ٢]

٥ [٦٤٩٨] [التقاسيم: ٣٠٠٨] [الموارد: ٢٦٠٠] [الإتحاف: حب كم ١٧٠٥٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «فيها مزرابان ينتعبان» وقع في (د) : «فيه مزرابان ينبعان» .

<sup>(</sup>٢) «عدد» في (ت): «كعدد».

۱۲٥/۸]۵ ب].

٥ [٩٩٩٦] [التقاسيم: ٣٠٠٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٧٠] [التحفة: ت ١٥٠٣ - م ق ١١٩٣ - م ١٢٣١ - م ١٢٣١ . م ١٣٠٢ - م ق ١٣٧٠ - م ١٤٤٢ - خ م ١٥٥٨ - م ١٥٧٩ ]، وتقدم: (٨٨٨) (١٤٩١) (٦٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) الأباريق : جمع إبريق ، وهو : الكوز إذا كان له خرطوم ، أو هو ما له أذن وعروة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : برق) .

<sup>(</sup>٥) «كعدد» في (س) (١٤/ ٣٧٢): «بعدد».

### الإجيتان في تقريب كَيْحِيثَ أَيْرَجَبَانَ





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ الدَّعْرَةُ الَّتِي أَخَّرَهَا ﷺ لِأُمَّتِهِ فِي الْعُقْبَىٰ

٥ [ ٦٥٠٠] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ هُ، وَإِنِّي الْخَبَأَتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[الثالث: ٧٧]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ جَعَلَ دَعْوَتَهُ الَّتِي الْمُصْطَفَى اللَّهِ الْمُصَامَةِ السَّتُجِيبَتْ لَهُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [ ٢٥٠١] أَضِّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْكُلُ نَبِيًّ قَالَ : «لِكُلُ نَبِيًّ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لِكُلُ نَبِيً مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لِكُلُ نَبِيً مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لِكُلُ نَبِيً مَا لَكُ عَرْقٌ يَدُعُو بِهَا ، وَإِنِّي أَخُرْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ» . [النالث: ٧٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي»، أَرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْهُمْ دُونَ مَنْ أَشْرَكَ أَرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْهُمْ دُونَ مَنْ أَشْرَكَ

٥ [ ٢٥٠٠] [التقاسيم: ١٥٢٥] [الإتحاف: خز حب عه حم ٣٤٦٣] [التحفة: م ٢٨٣٨]. ه [ ١٢٦/٨] .

٥ [ ١ - ٦٥] [ التقاسيم: ١٣٥ ] [ الإتحاف: خزحب طحم ١٩٢١٨ ] [ التحفة: م ١٤٩١٧ - خ ١٣٨٤٥].

٥ [٦٥٠٢] [التقاسيم: ٥١٣٦] [الموارد: ٢٠٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٥٧٩] [التحفة: د ١١٩٦٩].

<sup>(</sup>١) قوله: «فيرعب العدو من» وقع في (ت): «فيرعب العدو مني من» ، وفي (د): «فيرعب العدو مني».





لي: سَلْ تُعْطَهُ، وَاخْتَبَأْتُ (١) دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِي : سَلْ تُعْطَهُ، وَاخْتَبَأْتُ (١) دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لِمَنْ لَمْ (٢) يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا» (٣) .

ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ لَا يُشْدِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا

٥ [٣٠٥٣] أخب را أخمدُ بن علِي بن المُمثَنَى ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن غِبَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةِ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا فِرَاعَ رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، فَإِذَا نَاقَةُ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسُ قُدًّامَهَا أَحَدٌ ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَإِذَا مَثُلُ مَعَلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالًا : لَا نَدْرِي ، فَعَلْ اللَّهِ بَنُ قَلْلُ : لَا نَدْرِي ، فَعَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ أَتَانِي مِنْ رَبِّي آتِ ، فَعَيْرَنِي بِأَنْ يَدُخُلُ نِصْفُ أُمّتِي عَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى ١ اللَّهِ أَتَانِي مِنْ رَبِّي آتِ ، فَعَيْرَنِي بِأَنْ يَدُخُلُ نِصْفُ أُمّتِي أَنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَادِي ، فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ الرَّحَى ، قَالَ : "فَلَمْنَا يَسِيرًا ، ثُمَّ أَتَانِي مِنْ رَبِي آتٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، نَنْشُدُكَ (\*) بِاللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهِ مَنْ أَهُلِ شَفَاعَتِي "، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَهُلِ شَفَاعَتِي "، فَقَالُ : "فَالَمْ مَنْ أَهُلِ شَفَاعَتِي "، فَالَ : "فَالَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَهُلِ شَفَاعَتِي "، فَالَ : "فَالَمْ اللَّهُ مَنْ أَهُلِ شَفَاعَتِي "، فَالَ : "فَالَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَهُلِ مُنْ أَهُلِ مُنْ أَعْلُ وَلَى اللَّهُ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُسْوِلُ اللَهُ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهِ مَنْ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ أَمُ لُولُ مُعْلَى اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهِ مِنْ أَهُلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

۵[۸/ ۱۲۷ أ]. و الأصل: «أنشدك» في الأصل: «أنشدك» .

النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) [٨/ ١٢٦ ب]. بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار بأن المصطفى على إنها يشفع في القيامة عند عجز الأنبياء عنها في ذلك اليوم، أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب والفضيل بن الحسين الجحدري وعبد» ولم يكمل الحديث، وكأنه ضرب عليها، وسيأتيان بتهامها (٢٥٠٤).

ه [٦٥٠٣] [التقاسيم : ٨٢٣] [الإتحاف : خز حب كم حم ١٦٠٥١] [التحفة : ق ١٠٩٠٩- ت ١٠٩٢٠]، وسيأتي : (٦٥١٠)، (٧٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (١/ ٤٤٢)، (٤٤٢/١٤)؛ حيث ذكرهما في الأصل بعد حديث: (٢١٣) وضرب عليهما، ثم اقتصر على مكانهما هنا، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في الموضعين.





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّمَا يَشْفَعُ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ عَجْزِ الْأَنْبِيَاءِ عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

٥ [٦٥٠٤] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن حِسَابِ وَالْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَبْدُ ﴿ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «يُجْمَعُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ ، فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا كَيْ (١) يُرِيحَنَا (٢) مِنْ مَكَانِنَا ، قَالَ : فَيَأْتُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَ لَتَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَحْ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا عَنْ (٣) مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ (١) ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ مِنْهَا ، وَلَكِنِ اثْتُـوا نُوحًا أُوَّلَ رَسُولِ بَعَنْهُ اللَّهُ ، فَيَأْتُونَهُ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا ، وَلَكِن انْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا ، قَالَ : فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ ، قَالَ : فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا ، وَلَكِنِ اثْتُوا عِيسَىٰ كَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ (٥) ، فَيَقُولُ : لَـسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ اثْتُوا ١ مُحَمَّدًا عَلِيْ عَبْدُ غَفَرَ اللَّهُ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ : فَيَأْتُونِي ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي ، فَيَأْذَنُ لِي ، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ

۵[۸/۲۷ ب].

٥ [ ٢٥٠٤] [التقاسيم: ٥١٥٠] [الإتحاف: خز حب البزارعه حم ١٦٢٧] [التحفة: خ م س ١٣٥٧ - خ م ٥٣٠ - ح م ٥٢٣ - ح م س ٥٠٣ - ح م س ق

<sup>(</sup>١) "كي" في (ت) : "حتى".

<sup>(</sup>٢) يريحنا: أي يعطينا الراحة ويخلصنا. (انظر: مرقاة المفاتيح) (٨/ ٣٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) "عن" في (س) (١٤/ ٣٧٨) بالمخالفة لأصله الخطى: "من".

<sup>(</sup>٤) لست هناك : لست بتلك المنزلة ، يقولها تواضعا . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : هنا) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «كلمة الله وروحه» من (ت).

<sup>\$[\\\\/].</sup> 



أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ: الْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ (١) ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، قَالَ الْأَرِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ: الْفَعْ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ: الْفَعْ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ سَاجِدًا ، فَيَحُدُ بَيْ مَنْ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَضْعُ يَعْلَمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ ، فَيَحُدُ لِي حَدًّا ، فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَضْعُ وَمُنْ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَضَعُ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ لِيَ : الْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، سَلْ تُعْطَهِ ، اللَّهُ وَتُل يُسْمَعْ ، سَلْ تُعْطَهِ ، اللَّهُ وَتُل يُسْمَعْ ، سَلْ تُعْطَهِ ، وَلَيْ يَعْلَمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ ، فَيَحُدُ لِي حَدًّا ، وَالْعُرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ » ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِفَةِ – أَو : النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ » ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِفَةِ – أَو : النَّارِ ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ » ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِ إِلَا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ – أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ » . [الثالث: ٧٧]

قَالَ البُوحَامِ خَيْنُكُ : هَكَذَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ : «وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى اللَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ» ، وَإِنَّمَا هُوَ : «الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ» .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[٦٥٠٥] أخبرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

<sup>(</sup>١) (يسمع) في (س) (١٤/ ٣٧٨) ، (ت) : (تسمع) .

 <sup>(</sup>٢) عدل : يعين لي حدا ، أي : مقدارًا معينًا في باب الشفاعة في كل طور من أطوارها ، أقف عنده فلا
 أتعداه . (انظر : النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٣) «فأحمد» في (س) (١٤/ ٣٧٨) ، (ت) : «وأحمد» .

۱۲۸/۸]۵ ب].

٥[٥٠٥] [التقاسيم: ٥١٥١] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٠٣٤] [التحفة: م د ١٣٥٨٦ - م ١٤٩١٤ - خ م ت س ق ١٤٩٢٧].





قَالَ: وَضَعْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ (١) وَلَحْمٍ ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ ، فَنَهَسَ (٢) نَهْسَةً ، فَقَالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣) ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ ، قَالَ : «أَلَا تَقُولُونَ : كَيْفَ؟» قَالُوا : كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُسْمِعُهُمُ الـدَّاعِي، فَيَنْفُ ذُهُمُ (1) الْبَصَرُ ، وَتَذْنُو الشَّمْسُ مِنْ رُءُوسِهِمْ ، فَيَشْتَذُ عَلَيْهِمْ حَرُّهَا ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ دُنُوهَا مِنْهُمْ ، فَيَنْطَلِقُونَ مِنَ الْجَزَعِ ٣ وَالسَّجَرِ مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَيَ أَتُونَ آدَمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِ ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَـمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ كَانَ أَمَرَنِي بِأَمْرِ فَعَصَيْتُهُ وَأَطَعْتُ السَّيْطَانَ ؛ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (٥) ، فَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ ، انطَلِقُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، نَفْسِي ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ نُوحٍ ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَرْسَلَ ، فَاشْفَعْ لَسَا إِلَىٰ رَبُّكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرُ؟ فَيَقُولُ نُوحٌ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَـمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَحْوَةٌ ، فَدَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، فَأَهْلِكُوا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَىٰ غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي،

<sup>(</sup>١) الثريد والثريدة: الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبا. (انظر: النهاية، مادة: ثرد).

<sup>(</sup>٢) النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نهس).

<sup>(</sup>٣) قوله : قدم نهس أخرى ، فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، ثم نهس أخرى ، فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، من (ت) .

<sup>(</sup>٤) افينفذهم في (ت): اوينفذهم .

ينفذهم: يبلغهم ويجاوزهم، قيل: المرادبه: ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم، وقيل: أراد ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد. (انظر: النهاية، مادة: نفذ).

<sup>\$[</sup>A\PY1]].

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأطعت الشيطان؛ نهاني عن الشجرة فعصيته؛ من (ت).

فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ خَلِيلُ اللَّهِ ، قَدْ سَمِعَ بِخُلَّتِكُمَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرّ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ ٣ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَذَكر قَوْلَهُ فِي الْكَوَاكِبِ: ﴿ هَلَذَا رَبِّي ﴾ [الأنعام: ٧٦]، وقَوْلَهُ لِآلِهَ يَهِمْ: ﴿ بَلْ فَعَلَ هُو كَبِيرُهُمْ هَل ذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، وَقَوْلَهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ (١) ﴾ [الصافات: ٨٩]، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ ، انْطَلِقُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، نَفْسِي نَفْسِي ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَىٰ ، أَنْتَ نَبِيَّ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ ، وَكَلَّمَكَ تَكْلِيمًا ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبُّكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟ فَيَقُولُ مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ بَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ (٢) أُؤْمَرْ بِهَا ، فَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ ، انْطَلِقُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، نَفْسِي نَفْسِي ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ عِيسَىٰ ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَىٰ ، أَنْتَ نَبِئُ اللَّهِ ، وَكَلِمَهُ اللَّهِ وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ ، انْطَلِقُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، نَفْسِي نَفْسِي -قَالَ عُمَارَةُ : وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَ ذَنْبًا - فَيَ أَتُونَ مُحَمَّدًا عَلَيْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَحَاثَمُ النَّبِيِّينَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ٢ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي الْعَرْشَ ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ، فَيُقِيمُنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنْهُ مَقَامًا لَمْ يُقِمْهُ أَحَدًا قَبْلِي ، وَلَمْ (٣) يُقِمْهُ أَحَدًا بَعْدِي ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، أَدْخِلْ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ

۵[۸/۲۹ ب].

<sup>(</sup>۱) سقيم: أي سأسقم فلا أقدر على الغدق معكم. هذا الذي أوهمهم بمعاريض الكلام، ونيته أنه سقيم غدا لا محالة، لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء- فسيسقم. (انظر: تأويل مشكل القرآن) (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) الم، في (س) (١٤/ ٣٨٢) ، (ت) بالمخالفة لأصليهما : (ولم، .

<sup>1[ \ \ •</sup> ነ | ] .

<sup>(</sup>٣) (ولم) في الأصل ، (ت) : (ولن) ، والمثبت من بعض نسخ (ت) هو الجادة .





الْبَابِ الْأَيْمَنِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (١) فِي الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ عِضَادِيُّ الْبَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ - مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَىٰ مَا بَيْنَ عِضَادِيُّ الْبَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ مَا بَيْنَ الْمَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ مَا بَيْنَ الْمَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ مَا بَيْنَ الْمَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَبَرَ مَا اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَلْحَقُهُمْ شَفَاعَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْعُقْبَى

٥ [ ٢٥٠٦] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ مُعَتِّبِ الْهُلَلِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ مُعَتِّبِ الْهُلَلِيِ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ ١ وَسُولَ اللَّهِ عَيِّةٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُكَ (٣) فِي الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوْلُ مَنْ يَسْأَلْنِي وَيُ فَلْ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوْلُ مَنْ يَسْأَلْنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمِينٍ مِنِ انْقِضَاضِهِم (٤) عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُ عِنْدِي مِنْ تَمَامٍ مَنْفَاعَتِي لَهُمْ ، وَشَفَاعَتِي لَهُمْ اللّهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبُهُ وَقَلْبُهُ لِمِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللّهُ مُخْلِصًا ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبُهُ وَلِكَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ يُصَامِ مَنْ قَامَةً وَقَالُهُ وَاللّهُ اللهُ مُنْ مُعْمَدًا وَسُولُ اللّهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْهُ مُنْ اللّهُ يُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا تَكُونُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ (٥) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ٥ [٢٥٠٧] أخبرُ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى

۵[۸/ ۱۳۰ ب].

<sup>(</sup>۱) «الناس» في (ت): «للناس».

٥ [ ٢٥٠٦] [التقاسيم: ١٣٧٥] [الموارد: ٢٥٩٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٩٩٨٢] [التحفة: خ س ١٣٠٠].

<sup>(</sup>٢) «الهذلي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «ربك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «انقضاضهم» في (س) (١٤/ ٣٨٤) مخالفا لأصله: «انقصافهم» ، وينظر: «إتحاف الخيرة» (٧٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

٥ [٧٠٠٧] [التقاسيم: ١٣٤] [الإتحاف: خزحب كم ١٥٨] [التحفة: د ٢٣١-ت ق ٢٦٠٨].





وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ١٠٠٠ . [الثالث: ٥٧]

## ذِكْرُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ يُكْثِرُ الْكَبَائِرَ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٢٥٠٨] أَخْبِرُ الْمُتْقِنِينَ وَأَهْلِ الْفَوْقِي - وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ وَأَهْلِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي». [الثالث: ٢٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأَمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ ، زَعَمَ (٣) أَنَّ الشَّفَاعَةَ هُوَ اسْتِغْفَارُهُ لِأُمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٢٥٠٩] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ \* نَبِيِّ دَعْوَةٌ قَدْدَعَاهَا (١) فِي أَمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥). [الثالث: ٥]

요[시/171].

٥ [ ٦٥٠٨] [ التقاسيم : ٤٥١٣] [ الموارد : ٢٥٩٦] [ الإتحاف : خز حب كم ٧٤٧] [ التحفة : د ٢٣١ - ت

<sup>(</sup>١) قوله : «أحمد بن محمد ابن الشرقي ، وكان من الحفاظ المتقنين ، وأهل الفقه في الدين ، قال : حدثنا» ليس في (د) ، واستدركه المحقق من (س).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ﴾. (٣) ((عم) في (ت) : (وزعم) .

٥ [ ٩ ٠ ٩ ] [ التقاسيم : ١ ١ ٧ ] [ الإتحاف : خز حب عه حم ٣٤ ٢٣ ] [ التحفة : م ٢٨٣٨ ] . (٤) «دعاها» في (ت): «دعا بها».

<sup>₫[</sup>٨/ ١٣١ ب].

<sup>(</sup>٥) ينظر مكررًا: (٦٥٠٠).





## ذِكْرُ تَخْيِيرِ اللَّهِ جَافَةً ﴿ صَفِيَّهُ كَيْكُمْ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ

٥[٦٥١٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيح ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ (١) قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ ، فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، فَإِذَا نَاقَةُ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَا : مَا نَدْرِي غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي ، فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ<sup>(٣)</sup> الرَّحَىٰ ، فَلَـمْ نَلْبَـثْ<sup>(٤)</sup> إِلَّا اللَّهِ يَسِيرًا حَتَّى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَـذْخُلَ نِـضْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَـيْنَ الـشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَـرْتُ السَّفَاعَةَ» ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ : «فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي»، قَالَ: فَأَقْبَلْنَا إِلَى النَّاسِ، فَإِذَا هُمْ قَـدُ (٥) فَزِعُـوا، وَفَقَـدُوا نَبِيَّهُمْ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِ ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ السَّفَاعَةَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا مِنْ أُمَّتِي». [الثالث: ٧٥]

٥ [ ٦٥١٠] [التقاسيم: ١٦٠٥] [الموارد: ٢٥٩٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٠٥١] [التحفة: ق ١٦٠٥٠ - ت ١٠٩٠٩]، وتقدم: (٦٥٠٣).

<sup>(</sup>١) ﴿الأشجعيِ اليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «هدير» في (د): «هرير»، ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٦٤١/٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨١٩) من حديث عوف بلفظ: «هدير»، وفي كتب اللغة ما يؤيد ما في (د)، وينظر: «لسان العرب» (هرر)، «تاج العروس» (هرر).

<sup>(</sup>٤) (نلبث) في (د): «يلبث».

<sup>2[</sup>A\ YY/ i].

<sup>(</sup>٥) اقد؛ ليس في (س) (١٤/ ٣٨٩).





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْكَوْثَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَقَتَا لَا نَبِيَّهُ عَلَيْ (١)

٥[ ١٥١١] أَضِهُ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَهُ بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَهُ بُنُ خَالِدٍ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ [الكودر: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : قَرَأَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ [الكودر: ١] ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْكُوثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ يَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، حَافَتَاهُ وَبَابُ الدُّرُ (٢) » ، قَالَ ﷺ : «فَضَرَبْتُ بِيَدِي ، فَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ (٣) ، وَإِذَا حَصْبَاؤُهُ اللَّهُ لُؤُهُ .

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَىٰ عَيْكُ الْكُوْثَرَ الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ جَالَقَ ﴿ بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ فِي الْجَنَّةِ ١٠

٥ [ ٢٥١٢] أَخْبِ رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ال

## ذِكْرُ وَصْفِ بَيَاضِ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَحَلَاوَتِهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [٦٥١٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

<sup>(</sup>١) الترجمة غير واضحة في الأصل.

٥ [ 7011 ] [ التقاسيم: ٢١٦٥ ] [ الإتحاف: حب حم ٥٧٣ ] [ التحفة: خ م ١٢٩٩ – س ٧٢٩ – ت ٥٧٥ – ت ١٠٥٠ ] . ١١٥٤ – د ١٢٣٤ – ت س ١٣٣٨ – خ ١٤١٣ – س ١٥١١ – م دس ١٥٥٧ ] ، وسيأتي: (٦٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) اللر: جمع الدرة ، وهي : اللؤلؤة العظيمة . (انظر: اللسان ، مادة : درر) .

<sup>(</sup>٣) الأذفر: الطيّب الرّيح. (انظر: اللسان، مادة: ذفر).

۵[۸/ ۱۳۲ ب].

٥ [ ٢٥١٢] [ التقاسيم : ٢٩٩٤ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٦٦ ] [ التحفة : س ٧٢٩ - ت ٩٧٥ - ت ١١٥٤ - د ١٢٣٤ - خ م ١٢٩٩ - ت س ١٣٣٨ - خ ١٤١٣ - س ١٥١١ - م دس ١٥٧٥ ] ، وسيأتي : (٢٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحافتان: الجانبان. (انظر: النهاية، مادة: حوف).





الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيُّ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ يَجْرِي، بَيَاضُهُ بَيَاضُهُ بَيَاضُهُ النَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَحَافَتَيْهِ (٢) خِيَامُ اللُّوْلُوْ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي، فَإِذَا الشَّرَى مِسْكُ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَحَافَتَيْهِ (٢) خِيَامُ اللَّوْلُوْ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي، فَإِذَا الشَّرَى مِسْكُ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَحَافَتَيْهِ (٢) خِيَامُ اللَّوْلُوْ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي، فَإِذَا الشَّرَى مِسْكُ أَذْفَرُ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَا هَذَا الْ؟ فَقَالَ: هَذَا الْكَوْثُرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيْمُ : «حَافَتَاهُ مِنَ اللُّؤلُوِ» أَرَادَ بِهِ قِبَابَ اللُّؤلُوِ الْمُجَوَّفِ

ه [٦٥١٤] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٣) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ قَالَ : "بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذْ عَرَضَ لِي نَهَرٌ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّوْلُو الْمُجَوَّفِ ، حَدَّثَ قَالَ : "بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذْ عَرَضَ لِي نَهَرٌ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّوْلُو الْمُجَوَّفِ ، حَدَّثَ قَالَ : "بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذْ عَرَضَ لِي نَهَرٌ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو الْمُجَوَّفِ ، فَقَالَ الْمُلَكُ اللَّذِي مَعَهُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا الْكُوْنُو الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا الْكُوْنُو الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُكَ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْمُلَكُ أَرْضِهِ ، فَأَخْرَجَ مِنْ طِينِهِ الْمِسْكَ » . [الثالث : ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلَ شَافِع الْ

٥ [ ٦٥١٥] أَخْبِى وَ ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّادٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّادٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) «أخبرني» في (ت): «وأخبرني».

 <sup>(</sup>٢) «وحافتيه» كذا في الأصل ، (ت) ، وعدله في (س) (١٤/ ٣٩١) مخالفا لأصله الخطي إلى : «وحافتاه» ،
 وهو الجادة .

**ሴ[\\ 771 |].** 

٥ [ ٢٥١٤] [التقاسيم: ٢٩٩٦] [الإتحاف: حب حم ١٦٣٧] [التحفة: د ١٢٣٤ – س ٧٢٩ - ت ٩٧٠ - ت ١٩٥٠ - ت ١١٥٤ - خ ١١٥٤ – خ ١١٥٤ – س ١٥١١ – م ١٩٥٩ ]، وتقدم: (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) «سعيد» في «الإتحاف»: «شعبة» وهو تحريف؛ فالحديث معروف من طريق سعيدبن أبي عروبة، كما عند الآجري في «الشريعة» (٩٣٤، ١٠٨٦)، وأحمد في «المسند» (٢٠/ ٣٩٩، ٣٠١)، (٢١/ ٢٠١، ٤٦٠). ١٤ [٨/ ١٣٣ ب].

٥ [ ٦٥ ١٥] [التقاسيم: ٣٠٠٤] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٥٧] [التحفة: م ت ١١٧٤١] .





الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَـدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَىٰ فَرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَأَنَا سَيّدُ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَأَنَا سَيّدُ وَلَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَىٰ بَنِي هَاشِمٍ ، فَأَنَا سَيّدُ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ﷺ . [النال : ٢] وَلَا آذَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ﴾ . [النال : ٢] ذكرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ﴾

وادام المنافية المنافية الله بن مُحمّد الأزدي بخبر غريب ، قال : حَدَّنَا إسْحاق بُن وَالْمِيم ، قَالَ : حَدَّنَا النَّصْرُ بن شُمَيْل ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو نَعَامَة الْعَدَوِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو الْمَافِي ، قَالَ : حَدَّنَا النَّصْرُ بن شُمَيْل ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو نَعَامَة الْعَدَوِيُ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ أَبُو هُنَيْدَة الْبَرَاء بن نَوْفَل ، قَالَ : حَدَّفَنَا (۱) وَالآنُ الْعَدَوِيُ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَيْكُ قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللّه عَيْقُ ذَاتَ يَوْم ، فَصَلَّى الْغَدَاة ، ثُمَّ جَلَسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ هُ مِنَ الضَّحَى ضَجِكَ رَسُولُ اللّه عَيْق ، وَجَلَسَ مَكَانَه ، حَتَّى صَلَّى الْإَوْلُولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِب (۲) ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَة ، ثُمَّ قَامَ الله وَسُولُ اللّه وَيَقِي مَا شَأْنُه ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيئًا الْمُولَى وَالْعَرُونَ بِعَمِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى مَلَى الْعَيْقِ مَا شَأْنُه ؟ صَنَعَ الْيُومَ شَيئًا لَمْ يَصَامَ عُمْ مَعْ مَعْ وَالْمُولِ اللّه وَيَقِي مَا شَأْنُه ؟ صَنَعَ الْيُومَ شَيئًا لَمْ يَصَلَى الْعَرَق وَالْاحِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى الْطَلَقُوا إِلَى آمَو اللّه فَعَلَ اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَنْ اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَن اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَلْ اللّه الْمُعْلِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَلْ اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَلْ اللّه مَلْ الللللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه ا

٥[٢٥١٦][التقاسيم: ٣٠٠٥][الموارد: ٢٥٨٩][الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٥٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا» تصحف في الأصل إلى كلمة غير مفهومة، وفي (س): «عن».

<sup>(</sup>٢) بعد «والمغرب» في الأصل: «والعشاء»، ولا يستقيم المعنى به، وينظر: «الإتحاف»، كها أن الحديث أخرجه أبويعلى في «مسنده» (٥٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به، وأحمد في «المسند» (١٩٣/١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨١٢) وغيرهما من طريق النضر بن شميل، به، دون هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) «لقد» في (ت) ، (د) : «قد» .

<sup>(</sup>٤) «فانطلقوا» في (د): «انطلقوا».



إِلَىٰ نُوحٍ ، فَيَقُولُونَ : اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبُكَ ؛ فَإِنَّهُ اصْطَفَاكَ اللَّهُ ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَافِكَ ، فَلَمْ يَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّازَا ، فَيَقُولُ : لَيْسَ (() ذَاكُمْ ﴿ عِنْدِي ، فَانْطَلِقُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، فَانْطَلِقُوا إِلَىٰ مُوسَى ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّحْلَهُ حَلِيلًا ، فَيَقُولُ مُوسَى (() : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، وَلَكِنِ الْطَلِقُوا إِلَىٰ مُوسَى (() : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، وَلَكِنِ الْطَلِقُوا إِلَىٰ مُوسَى (() : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، وَلَكِنِ الْطَلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْسِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْسِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْسِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تَعْلَمُ إِلَىٰ رَبُكُمْ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُونَ ، وَآتِي عِيسَى : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَحْمَدِ ، فَلْيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى وَلَيْكُمْ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُونَ ، وَآتِي عِيسَى : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِيلُ ، فَيَافُولُ اللَّهُ تَبُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : يَا مُحَمَّدُ ، اذْ فَي عُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : يَا مُحَمَّدُ ، اذْ فَى وَلُكُنُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : يَا مُحَمَّدُ ، اذْ فَى وَلُسَلَهُ ، فَإِلَى رَبُهِ ، خَرَا مَن قَلْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٢) «فيأتون» في (د): «فينطلقون إلى».

۵[۸/ ۱۳۴ ب].

(٣) (موسئ) ليس في (د).

(٤) الأكمه: الأعمى . وقيل: الذي يولد أعمى . (انظر: النهاية ، مادة: كمه) .

(٥) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

(٦) لفظ الجلالة (الله) ليس في (د).

(٧) ايسمعا في (د) : اتسمعا .

(٨) خر: سقط. (انظر: النهاية، مادة: خرر).

(٩) (يسمع) في (د) : (تسمع) .

(١٠) «جبريل» ليس في الأصل، (ت)، والمثبت من (د) هو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» (٥٦)، «مسند أحمد، (١/ ١٩٤)، وغيرهما.

(۱۱) اشيئا، في (د): اما،.

(١٢) ليفتحها في (د) : ليفتح) .

<sup>(</sup>١) اليسافي الأصل: (لست).



عَلَىٰ بَشَرِ قَطُّ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٣ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (١) أَكْثَرُ مَا بَـيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ (٢) الصِّدِيقِينَ فَيَشْفَعُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْأَنْبِيَاءَ ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسَّتَّةُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ يُقَالُ : ادْعُ الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ (٣) أَرَادُوا ، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ ، يَقُولُ اللهُ جَافَعَ إِلا : أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُـشْرِكُ بِـي شَـيْنَا ، فَيَـدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، ثُـمَّ يَقُـولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : انْظُرُوا فِي النَّارِ ، هَلْ فِيهَا مِنْ أَحَدِ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْع، فَيَقُولُ اللَّهُ: اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَىٰ عَبِيدِي، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ آخَرُ، فَيُقَالُ (٤) لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ (٥) أَمَرْتُ وَلَـدِي إِذَا مِتُ فَـاحْرَقُونِي بِالنَّارِ ، ثُـمَّ اطْحَنُونِي ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْل ، فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ ، فَلَرُّونِي فِي الرّيح، فَقَالَ اللَّهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ ﴿ مَخَافَتِكَ ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا(٢٠) إِلَىٰ مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكِ ، فَإِنَّ لَكَ مِغْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، فَيَقُولُ : لِمَ تَسْخَرُ بِي ، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَذَلِكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ (٧) مِنَ الضُّحَىٰ ، قَالَ إِسْحَاقُ: هَذَا مَنْ أَشْرَفِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عِدَّةٌ عَن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ نَحْوَ (١) هَذَا ، مِنْهُمْ : حُذَيْفَةُ ، وَابْنُ (٩) مَسْعُودٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرُهُمْ . [الثالث: ٢]

(٤) «فيقال» في الأصل: «يقال».

<sup>\$[</sup>A\071].

<sup>(</sup>١) قوله: (يوم القيامة) ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) (ادع) وقع في (د) في هذا الموضع والموضعين الآتيين: (ادعوا).

<sup>(</sup>٣) (لمن) في (د) : (فيمن) .

<sup>(</sup>٥) (كنت؛ ليس في (د) .

۱۳٥/۸] ١٠

<sup>(</sup>٦) (انظروا) في (د) : (انظر) .

<sup>(</sup>٨) انحوا في (د) : ابنحوا .

<sup>(</sup>٧) لامنه ك في (د) : لابه ا .

<sup>(</sup>٩) (وابن) في (د) : (وأبو) .





٥ [٦٥١٧] أَضِعْهُ (١) أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْمُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْمُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدَة (٢) . . . بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . [الثالث : ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ وَأُمَّتَهُ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [ ٢٥ ١٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّيْ : "يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ ۞ وَسَعْدَيْكَ (٣) يَا رَبّ ، فَيَقُولُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ : يَا رَبّ ، فَيَقُولُ لَا مَنْ يَقُولُ : نَعَمْ : يَا رَبّ ، فَيَقُولُ لَا مَنْ يَقُولُ : لَا بَيْكَ ۞ وَسَعْدَيْكَ ۞ وَسَعْدَيْكَ ۞ وَسَعْدَيْكَ ۞ وَسَعْدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ نَ يَا رَبّ ، فَيَقُولُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ : مَنْ يَسْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : لَا مَنْ يَسْهِدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ : هَلْ بَلَغْمُ مُ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ مُحَمَّدٌ عَيْقٍ ، وَأُمَّتُهُ ، قَالَ عَيْقٍ : فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغْعَ ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ مُحْمَدٌ عَيْقٍ ، وَأُمَّتُهُ ، قَالَ عَيْقٍ : فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغْعَ ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ مُحْمَدٌ عَيْقِ ، وَأُمَّتُهُ ، قَالَ عَيْقِ : فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغْعَ ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ عَعَلْنَكُمْ أَمَّةُ وَسَطًا لِتَكُونُ والسَّالِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١٤٦] » ، وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ . ( وَكَذَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] » ، وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَاءِ (٥) الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [ ٦٥١٩] أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ،

٥[٧١٧] [التقاسيم: ٣٠٠٥] [الموارد: ٢٥٩٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٥٢].

<sup>(</sup>١) «أخبرناه» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) بعد «هنيدة» في (د) : «قال» .

٥ [ ٨٥ ٦ ] [ التقاسيم : ٥ ١٥٣ ] [ الإتحاف : حب ٥ ٢٢ ٥ ] [ التحفة : خ ت س ق ٤٠٠٣ ] .

<sup>(</sup>٣) سعديك : معناه إجابة ومساعدة والمساعدة : المطاوعة كأنه قال : أجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة . (انظر: الفائق) (٢/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) «فيقال» في (ت): «فيقول».

<sup>(</sup>٥) اللواء: الراية، والجمع: ألوية، ويسمى أيضا: العلم. (انظر: النهاية، مادة: لوا).

٥ [ ٦٥ ١٩] [ التقاسيم : ٦٦ ١٥] ، [ الموارد : ٢١٢٧] .

<sup>(</sup>٦) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ﴾.

101



قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَغْيَنَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَاشِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمُرْواللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ جَانَةَ الْاصَفِيَّةُ وَاللَّهُ إِنَّاهُ بِفَضْلِهِ

ه [ ٢٥٢٠] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ ، فَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : "يُبْعَثُ عَبْدِ النَّهِ بَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلَ ، فَيَخْسُونِي رَبْي حُلَّةَ خَضْرَاءَ ، فَأَقُولُ : النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَىٰ تَلَ ، فَيَخْسُونِي رَبْي حُلَّةَ خَضْرَاءَ ، فَأَقُولُ : النَّالُ : النَّالُ : ١٥٤]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يَشْفَعُ ﷺ فِيهِ (٥) فِي أُمَّتِهِ ٥[٦٥٢] أَخْبِزُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله : «يعني ابن سلام» من (د) ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (٩٣ ٧٤)؛ حيث رواه المصنف من طريقه . ٩[٨/ ١٣٦ ب] .

<sup>(</sup>٢) اومشفع اليس في (د) ، وينظر: امسند أبي يعلى » .

<sup>(</sup>٣) اتحتى 1 في (د) : اتحته ١ .

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥ [ 70٢٠] [التقاسيم: ١٤٨ ٥] [الموارد: ٢٥٧٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٤١].

<sup>\$[1\</sup>YY/1].

<sup>(</sup>۵) (فيه) من (ت).

٥ [ ٢٥٢١] [ التقاسيم: ٥١٤٩] [ الموارد: ٢٥٩١] [ الإتحاف: حب ٢١١] [ التحفة: خ م ٥٢٣ - خ م س ق ١١٧١ - م ق ١١٩٤ - - خ م س ١١٧١ - خ م س ١١٩٩ ].

#### الإخشارة في تقريب بحصية أير خبان





حَبِيبِ اللَّيْوِيُّ أَبُو سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُورِ وَإِنْ يِ لَعَلَى أَطْوَلِهَا وَأَنْوَرِهَا، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْ الْفَيْ الْمُعْ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْ الْمُ

<sup>(</sup>١) امنادا في الأصل: امنادي .

<sup>(</sup>٢) افينادي، في (د): اينادي، .

<sup>(</sup>٣) (فإلى) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٤) (لشيء) في (س) (١٤/ ٤٠٠): (لنبي»، وفي (فتح الباري) (٢١/ ٣٣٦) لابن حجر معزوا لابن حبان كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) (ويحمده) في الأصل: (ويحمد).

<sup>(</sup>٦) بعد (يحمده) في (د): (بها) ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

۵[۸/۷۳۱ س].

<sup>(</sup>٧) قوله: الفيخرالله ساجدا، ويحمله بمحامد لم يحمد بها أحد كان قبله، ولن يحمده بها أحد بمن كان بعله، فيقال له: محمد، ارفع رأسك، تكلم تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه، فيقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة، ثم يرجع الثانية كرره في الأصل.

<sup>(</sup>٨) (بها) ليس في (س) (١٤/ ٤٠٠).



قَبْلَهُ ، وَلَنْ يَحْمَدَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ (۱) : مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، تَكلَّمْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لَهُ : أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، فَيَحْرُ (۲) سَاجِدًا ، وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، تَكلَّمْ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَنْ ﴿ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، تَكلَّمْ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَنْ ﴿ يَحْمَدَهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، تَكلَّمْ تُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُ ، مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ ، لَسْتَ هُنَاكَ لِي ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَجْزِي بِهَا » .

[الثالث : ٧٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَالْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [ ٢٥٢٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ وَلُو مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ » . [النالث: ٧٧]

#### ٥- بَابُ الْمُفْجِزَاتِ

٥ [٦٥٢٣] أخبر المُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ مَكَمَّةً كَانَ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَعْرِفُهُ حَجَرًا بِمَكَّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْ إِذْ بُعِفْتُ ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ » .

[الثالث: ١٦]

<sup>(</sup>١) قوله : «محمد، ارفع رأسك، تكلم تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فيقول : يا رب أمتي أمتي، فيقال له عن (ت).

<sup>(</sup>٢) بعد انيخرا في (ت): اللها.

٥[٨/٨٣١]].

٥ [٢٥٢٢] [التقاسيم: ٥١٤٧] [الإتحاف: حب عه ١٨١٢].

٥ [٢٥٢٣] [التقاسيم: ٣٧٣٨] [الإتحاف: مي حب حم ٢٥٧٢] [التحفة: ت ٢١٦٥ م ٢١٦٥].

۵[۸/۸۲۱ ب].





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ

ه [٦٥٢٤] أَضِعْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ اللهِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يَقْفَى اللّهِ لَأَبَرَهُ (٢)» . [النالث: ٦٦]

## ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ (٣) فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

ه [ ٢٥٢٥] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، فَنَاوَلْتُهُ ، عَنْ أَلِيهِ ثَنَاةً ثُنَا اللهِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً قَالَ : «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، قُلْتُ (٢) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ : «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، قُلْتُ (٢) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَيْنِ (٢)! قَالَ : «أَمَا إِنَّكَ لَوِ ابْتَغَيْتَهُ لَوَجَدْتَهُ» . [الثالث: ١٦]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُعْجَزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُعْرَدِ الْمُعْرِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٥[٦٥٢٤][التقاسيم: ٤٦٤٣][الإتحاف: عه حب ١٩٣٣٢][التحفة: م ١٤٠١١].

<sup>(</sup>١) الطمران : مثنى الطمر ، وهو : الثوب الخلِق (البالي) . (انظر : النهاية ، مادة : طمر) .

<sup>(</sup>٢) إبرار القسم: القسم: اليمين، والمقسم: الحلف، وإبراره: تصديقه وألا يحنثه. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) اوهم، في (س) (١٤/ ٣٠٤) خلافا لأصله الخطي : اأوهم، .

٥ [ ٢٥٢٥] [التقاسيم: ٣٧٤٥] [الموارد: ٣١٥٣] [الإتحاف: حب حم ١٩٤٨١].

<sup>(</sup>٤) ﴿أَخْبُرُنا ﴾ في (د): ﴿أَنْبَأْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) «شاة امن (د) ، وعنه أثبتها محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٦) (قلت) في (د): (فقلت).

<sup>(</sup>٧) (ذراعين، في (س) (١٤/٤٠٤)، (ت)، (د) بالمخالفة لأصولهم الخطية: «ذراعان، وهو الجادة.

٥ [٦٥٢٦] [التقاسيم: ٣١٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٣٠٥٥٣] [التحفة: خ م س ١٣٢٠٠ - م س ١٣٣٥٠ - خ م ت ١٤٩٥١ - خ م س ١٤٩٧٢ - خ ١٥١٥٥ - س ١٥٢١٥ - خ م ١٥٢٢٠ - م س ١٥٣٢٩]، وسيأتي: (٦٩٤٥) (٢٥٢٧).



أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِمُ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ (۱) بَقَرَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْنَا يَسُوقُ (۱) بَقَرَة ، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَيْهُ : "آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُولُ لِيُحْرَثَ (۱) عَلَيْنَا ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقَالَ عَيْقِمْ : "آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ » وَمَا هُمَا ثَمَّ ، قَالَ : "وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ ، فَأَخَذَ الذِّنْ لِللَّهُ الطَّاةَ ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي ، فَمَا شَمَّ ، قَالَ : "وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ ، فَأَخَذَ الذِّنْ لِللَّهُ الطَّاقَ ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي ، فَمَا شَمَّ ، قَالَ : "وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ ، فَأَخَذَ الذَّنْ لِللَّهُ الطَّاقَ ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي ، وَمَا هُمَا ثَمَّ ، قَالَ : "وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ ، فَأَخَذَ الذَّنْ بُ الشَّاةَ ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي ، فَمَا لَمُ عَنْ مَلُكُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْتَعْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّ

[الثالث: ٦]

### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٢٥٢٧] أَضِوْا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ رَاكِبٌ عَلَىٰ بَقَرَةٍ ، الْتَفَتَ إلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ قَيَّالِهُ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُ رَاكِبٌ عَلَىٰ بَقَرَةٍ ، الْتَفَتَ إلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَائَةِ ، قَالَ : آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ . وَأَحَذَاللَّهُ بُكُ لَلْ أَخُلُقُ لِهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَ : وَمَا هُمَا يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟» فَقَالَ الذَّفْ : عَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟» فَقَالَ الذَّفْ : عَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟» فَقَالَ الذَّفْ : عَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟» فَقَالَ الذَّفْ : عَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا يَوْمَئِذِ فِي الْقَوْمِ . [الثالث : ٢]

<sup>(</sup>١) «يسوق» في الأصل: «يسرق».

<sup>(</sup>٢) الحرث: العَمل في الأرض زَرْعًا كان أو غَرْسًا . (انظر: اللسان ، مادة: حرث) .

<sup>(</sup>٣) «راعي» في (س) (١٤/ ٤٠٥) بالمخالفة لأصله: «راع» ، وكلاهما صحيح لغة .

۵[۸/۲۳۱].

<sup>(</sup>٤) «أنا» من (ت).

٥ [ ٢٥٢٧] [ التقاسيم : ٣١٢٢] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٠٥٥٣] [ التحفة : خ م ٢٠١٦ - خ م س ١٣٢٠٧ - م س ١٣٢٠٠ - م س ١٣٣٥٠ - م س ١٣٣٥٠ - م س ١٣٣٥٠ - م س ١٥٣١٥ - خ م ٢٥٢١٠ - م س ١٥٣٢٩ - م س ١٥٣٢٩ - م س ١٥٣٢٩ ] ، وتقدم : (٦٥٢٦) وسيأتي : (٦٩٤٥) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال حدثنا» وقع في الأصل: «بن» ، وفي (س) (١٤/٧٠٤): «عن».





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِنْبَاتِ كَوْنِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ حَسْبِ نِيَّاتِهِمْ وَصِحَّةِ ضَمَائِرِهِمْ الْفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ

ه [٦٥٢٨] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَبْن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «كَانَ رَجُلُ يُسْلِفُ النَّاسَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣) ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، أَسْلِفْنِي سِتَّمِائَةِ دِينَارِ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ أَتَيْتَنِي بِوَكِيلٍ ، قَالَ (٤) : اللَّهُ وَكِيلِي ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ اللَّهَ وَكِيلًا ، فَأَعْطَاهُ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَضَرَبَ لَهُ أَجَلًا ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ بِالْمَالِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ ، وَقَــتَّرَ اللَّهُ أَنْ حَلَّ الْأَجَلُ ، وَارْتَجَ الْبَحْرُ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ رَبُّ الْمَالِ يَأْتِي السَّاحِلَ يَسْأَلُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ الَّذِي يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ: تَرَكْنَاهُ بِمَوْضِع كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ رَبُّ الْمَالِ: اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِي فُلَانٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ بِكَ - قَالَ - وَيَنْطَلِقُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ ، فَيَنْحَتُ خَشَبَةً ، وَيَجْعَلُ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ كَتَبَ (٥) صَحِيفَة : مِنْ فُلَانِ إِلَىٰ فُلَانِ ، إِنِّي دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَىٰ وَكِيلِي ، ثُمَّ سَدَّ عَلَىٰ فَمِ الْحَشَبَةِ ، فَرَمَىٰ بِهَا فِي عَرْضِ الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِهَا حَتَّىٰ رَمَىٰ بِهَا إِلَى السَّاحِلِ، وَيَذْهَبُ رَبُّ الْمَالِ إِلَى السَّاحِلِ ١٠ ، فَيَسْأَلُ (٦) ، فَيَجِدُ الْحَشَبَة ، فَحَمَلَهَا ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَقَالَ : أَوْقِدُوا بِهَذِهِ ، فَكَسَرُوهَا ، فَانْتَثَرَتِ اللَّذَانِيرُ وَالصَّحِيفَةُ ، فَأَحَذَهَا ،

۵[۸/۱۳۹ ب].

٥ [٢٥٢٨] [التقاسيم: ٣١٤٨] [الإتحاف: حب ٢٠٥٥٧] [التحفة: خت ١٤٩٨٢].

<sup>(</sup>١) (حدثنا) في (ت): (أخبرنا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أي هريرة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كان رجل يسلف الناس في بني إسرائيل) وقع في (الإتحاف): (كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس).

<sup>(</sup>٤) (قال) في (ت): (فقال).

<sup>(</sup>٥) (كتب في (ت) : (يكتب ا .

<sup>1[1/</sup>E+/A]\$

<sup>(</sup>٦) (فيسأل) في (ت): (ليسال).





فَقَرَأَهَا ، فَعَرَفَ ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ : مَالِي ، فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتُ مَالِي إِلَى وَكِيلِي ، فَقَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَكُثُرُ وَكِيلِي ، إِلَى مُوكِيلِي ، وَقَالَ لَهُ : أَوْفَانِي وَكِيلُكَ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَكُثُرُ وَكِيلِي ، إِلَى مُوكِيلِي ، إِلَى مُؤَلِّدُ مُوكِيلِي ، إِلَى مُؤَلِّدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا فِي الْأَنْبِيَاءِ

ه [٢٥٢٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ (٢) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا ، مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِي تُرْضِعُهُ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : "بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا ، مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِي تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ لَا تُجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ لَا تُجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى الثَّذِي ، فَمُو بِامْرَأَةٍ تُلْعَنُ ، فَقَالَتِ (١٤) : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَ لَا تَجْعَلُنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَ لَا تَجْعَلُنِي مِثْلَهَا ، أَمَا الْمَارَأَةُ وَتُعُولُ : عَشْرِي اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ لَهَا : إِنَّهَا تَوْنِي ، فَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ لَهَا : إِنَّهُ وَلُونَ : تَسْرِقُ ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ : تَسْرِقُ ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ لَهَا وَالْعَالَ : اللَّهُ اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ لَهُ اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ : تَسْرِقُ ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ : تَسْرِقُ ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ : تَسْرِقُ ، وَتَقُولُ : حَسْبِي اللَّهُ الْ

ذِكْرُ حَبَرٍ فَانِ يُصَرِّحُ بِأَنَّ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ يُوجَدُ لَهُمْ أَحْوَالٌ تُؤَدِّي إِلَى الْمُعْجِزَاتِ وَاسِطِ - الشَّيْخُ الصَّالِحُ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: عَدْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا فَلَافَةٌ : عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ :

<sup>(</sup>١) قوله : «إلى موكل بي» وقع في (ت) : «الذي توكل بي» .

<sup>(</sup>٢) (ولغطنا) في (س) (١٤/ ٢٠٤): (ولغظنا) .

٥ [ ٢٥٢٩] [التقاسيم: ٣١٦٧] [الإتحاف: حب ١٩٢٧٩] [التحفة: خ م ١٤٤٥٨ - خ ١٣٧٧].

<sup>(</sup>٣) (ورقاء) في الأصل: (ورقي).

<sup>(</sup>٤) (فقالت) في الأصل: (فقال).

۵[۸/۱٤۰ ب].

٥ [ ٦٥٣٠] [التقاسيم: ٣١٦٨] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٨٧٣] [التحفة: خت ١٣٦٣٧ - خ ١٣٧٧٥ - خ م ١٤٤٥٨ - م ١٤٤٦١].





جُريْجٌ، فَأَنْشَأَ صَوْمَعَة (١) ، فَجَعَلَ يَعْبُدُ اللَّه فِيهَا ، فَأَتَعُهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمِ ، فَنَادَتُهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، هُمَّ أَتَتُهُ يَوْمَا فَالِفًا ، فَقَالَ : صَالَاتِي إِلَيْهَا ، هُمَّ أَتَتُهُ يَوْمَا فَالِفًا ، فَقَالَ : صَالَاتِي إَلَيْهَا ، هُمَّ أَتَتُهُ يَوْمَا فَالِفًا ، فَقَالَ : صَالَاتِي أَمْنِ ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ لَا تُحِتْهُ أَوْ يَنْظُرَ فِي وَجُوهِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : فَتَذَاكَرَ (١) بَنُو (١) إِسْرَائِيلَ يَوْمَا جُرَيْجَا ، فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ (١) إَسْرَائِيلَ يَوْمَا جُرَيْجَا ، فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْ بَغَيْ إِسْرَائِيلَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ وَلَكُنَ إِلَى مَنْ مَعْقَدُ اللَّهُ مَا فَقَالَتْ عَلَيْكُ فَلَاكُنَ لَهُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَاعِينَا كَانَ يَأُوي إِلَى صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ بِغَنْمِهِ ، فَأَمْكَنَتُهُ نَفْسَهَا ، فَصَرَبُوهُ وَشَتَمُوهُ ، وَهَدَمُوا (٥) ، صَوْمَعَتُهُ ، يَأُوي إِلَى صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ بِغَنْمِهِ ، فَأَمْكُنَتُهُ نَفْسَهَا ، فَصَرَبُوهُ وَشَتَمُوهُ ، وَهَدَمُوا فَ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَصَرَبُوهُ وَشَتَمُوهُ ، وَهَدَمُوا وَهُ ، صَوْمَعَتُهُ ، مَنْ جُرَيْجٍ ، فَوَفَرَعِ بِغَنْمِهِ ، فَأَمْ كَنْتُهُ بَعْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَةُ عَلَى الْمُعْتَلِى الْمُعْتَلِى ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا ، قَالَ : وَأَيْنَ الْخُلَامُ الرَّاعِي ، قَالَ : فَوَنْبُوا يُقَبِّلُوهُ الْمَامُ مَنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ ، [الناك : ٢] وَالْمَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ، ابْنُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ ، [الناك : ٢]

قَالَ: «وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنُ لَهَا (٨) تُرْضِعُهُ، إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِنْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، فَتَرَكَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اجْعَلِ ابْنِي مِنْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، ثُمَّ مُرَّ بِامْرَأَةٍ (٩) تُرْجَمُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: اللَّهُمَّ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، ثُمَّ مُرَّ بِامْرَأَةٍ (٩) تُرْجَمُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ ابْنِي مِنْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ، فَتَرَكَ الصَّبِيُّ فَذِي (١٠) أُمَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَمَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) الصومعة: منارة الراهب ومتعبده. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صمع).

<sup>(</sup>٢) "فتذاكر" في الأصل: "فتذكر".

<sup>(</sup>٣) ابنوا في الأصل: (بني).

<sup>(</sup>٤) "فتنته" في الأصل: «أفتنته» وكتب في الحاشية: "فتنته» ، ونسبه لنسخة. [٨/ ١٤١ أ].

<sup>(</sup>٥) «هدموا» في (س) (٤١٢/١٤): «وهدوا»، وأخرجه مسلم (٢٦٣٢)، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (١) من طريق يزيد بن هارون بلفظ: «وهدموا».

<sup>(</sup>٦) (وضربه) في (س) (٤١٢/١٤) : «فضربه».

<sup>(</sup>٧) فقالوا في (ت): «وقالوا».

<sup>(</sup>٨) دلما، ليس في (ت) ، (س) (١٤/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٩) (بامرأة في (ت): (بأمة).



فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ ﴿ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا بُنَيَّ ، مَرَّ رَاكِبٌ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمُرَّ بِهَ ذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ ، الجُعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، قَالَ : يَا أُمَّاهُ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، قَالَ : يَا أُمَّاهُ ، وَمُرَّ بِهَ فَوَلُونَ : سَرَقَتْ وَلَمْ تَنْ وَيَقُولُونَ : سَرَقَتْ وَلَمْ تَنْ وَيَقُولُونَ : سَرَقَتْ وَلَمْ تَنْ وَيَقُولُونَ : وَيَقُولُونَ : وَيَقُولُونَ : وَيَقُولُونَ : وَيَقُولُونَ : مَا رَقَتْ وَلَمْ تَنْ وَ وَهِي تَقُولُونَ : حَسْبِي اللَّهُ ﴾ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ

ه [٦٥٣١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، وَالْ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، وَالناك : ٩] قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيدٌ : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَهُ » . [النالث : ٩]

### ذِكْرُ خَبَرٍ فَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ

ه [٢٥٣٢] أخبر الْحَمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بْنِ (') قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بْنِ ('') عَنْ اللَّهِ عَلَيْ : «الْقِصَاصَ ('') الْقِصَاصَ " ، فَقَالَتْ عَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْ سَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِي : «الْقِصَاصَ ('') الْقِصَاصَ " ، فَقَالَتْ أَمُّ الرَّبِيعِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَقْتَصُ مِنْ فُلَانَةً ؟! لَا وَاللَّهِ ، لَا تَقْتَصُ مِنْهَا ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ أُمُّ الرَّبِيعِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَقْتَصُ مِنْ فُلَانَةً ؟! لَا وَاللَّهِ ، لَا تَقْتَصُ مِنْهَا ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ

۵[۸/ ۱٤۱ ب].

٥[ ٦٥٣١] [التقاسيم: ٣٦٤٨] [الإتحاف: طح حب ٩٧٤] [التحفة: م س ٣٣٢- س ٦٠٥- ق ٧٦٠- د ٧٧٧- س ق ٦٣٦].

٥ [ ٦٥٣٢] [ التقاسيم : ٣٦٤٩] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٤٦] [ التحفة : م س ٣٣٢ - س ٢٠٥ - س ق ٦٣٣ - س ق ٦٣٣ - س

<sup>(</sup>١) «بن» في (س) (١٤/ ١٥) مخالفا لأصله: «أم»، ورواه أبويعلى - شيخ المصنف - في «مسنده» (٣٣٩٦) كالمثبت، ونبه محققه أنه كذلك في أصوله الخطية، ولعله وهم قديم، والصواب: «أم»، كما في «مسند أحمد» (٢١/ ٢٥٥)، «صحيح مسلم» (١٧١٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) القصاص: أقصه الحاكم يقصه: إذا مكنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله ؟ من قتل، أو قطع، أو ضرب أو جرح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قصص).

### الإخسير في مَعْرِين مِعْرِين الرَّحْمِين الرّحْمِين الرَّحْمِين الرَّحْمِينِي الرَّحْمِينِي الرَّحْمِينِي الرَّحْمِينِي الرَّحْمِين الرَّمْمِين الْحَمِين الرَّحْمِين الرَّحْمِين الرَّحْمِين الرَّحْمِين الرَّحْم





حَتَّىٰ رَضُوا بِالدِّيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ مَانُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ كَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَانُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

## ذِكْرُ ازتِجَاجِ أُحُدِ تَحْتَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

٥ [٦٥٣٣] أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّةِ وَعَلَيْهِ النَّبِيُ عَيِيْهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أُحُدًا ارْتَجَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُ عَيِيْهِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ خَيْثُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «افْبُتْ أُحُدُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيعٌ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ خَيْثُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «افْبُتْ أُحُدُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيعٌ ، وَشَهِيدَانِ » . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ . [النال: ٣]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ غَيْرُ جَائِزِ مِنْهَا النَّطْقُ

ه [٦٥٣٤] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ الْأَعْيَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ١٤ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ١٤ ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ ، وَكَانَ (٢) الطَّعَامُ يُسَبِّحُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء. أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيدبن موهب، قال: حدثنا ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «رب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره [٨/ ١٤٢ ب]»، وكأنه ضرب عليه، وقد تقدم: (٢٥٢٤).

٥ [٦٥٣٣] [التقاسيم: ٣٠٢٩] [الإتحاف: حب حم ٦٢٣٧].

<sup>(</sup>٢) الصديق : من يلتزم بالصدق في قوله وفعله وصحبته ، والمراد به : أبو بكر رضي الله عنه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : صدق) .

<sup>0 [</sup> ٢٥٣٤] [التقاسيم: ٦٩٧١] [الإتحاف: حب ١٢٩٢٠] [التحفة: س ٩٤٣٦ - خ ت ٩٤٥٤]. ١٤٨/٨١٥].

<sup>(</sup>٣) دكان، في دالإتحاف،: دفكان، .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: الإحسان، .





### ذِكْرُ شَهَادَةِ الذُّنْبِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ صِدْقِ رِسَالَتِهِ

٥ [ ٢٥٣٥] أَضِوْلُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُ (٢) أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ ، عَنْ (٣) الْقَاسِم بْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ ، عَنْ (٣) أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذِنْبُ لِشَاةٍ مِنْ شَائِهِ (٤) ، فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى ، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلرَّاعِي : أَلَا تَتَقِي اللَّه ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ فَي اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

٥ [ ٦٥٣٥ ] [ التقاسيم : ٣٧٣٩ ] [ الموارد : ٢١٠٩ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٧١٢ ] [ التحفة : ت ٤٣٧١ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿أخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿أَنْبَأْنَا ۗ .

<sup>(</sup>٢) [الحدان، في الأصل: [الحراني).

<sup>(</sup>٥) اللذئب) في (د): الذئب).

٥[٨/١٤٣ ب].

 <sup>(</sup>٦) (وقال) في (د): (فقال).
 (٧) بعد (فأخبر) في (ت): (الناس).

<sup>(</sup>٨) (٨) (٠٠) في (١٥) (٨)

<sup>(</sup>٩) (وقال) في (د) : (فقال) ، وبعد : (وقال) في (د) ، (ت) خلافا لما في أصليه : (رسول الله» .

<sup>(</sup>١٠) ﴿إِنَّ لِيسَ الأَصلِ.

<sup>(</sup>١١) العذبة: الطرف. (انظر: النهاية، مادة: عذب).

<sup>(</sup>۱۲) (بحديث) في (د): (بحدث).

### الإخسِّالُ في مَعْرِيْكِ مِصِيتُ أَيْرِ جَالَ





## ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ لِنَفْيِ الرِّيَبِ عَنْ خَلَدِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ (١)

٥ [ ٢٥٣٦] أخبر أَ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ - وَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَمِنْ لَا يَالِي اللَّهِ ﷺ : «اشْهَدُوا» .

[الخامس: ٣٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ

٥ [٦٥٣٧] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ - بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَ ابْنِ عُمَرَ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَلُو اللَّهِ وَقَتَيْنِ . [الخامس: ٣٣]

### ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٦٥٣٨] أَضِوْ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ رُهَيْرِ أَبُو يَعْلَىٰ - بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ: النَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمَكَّة . [الثالث: ١٦]

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٥٣٦] [ التقاسيم: ٢٩٧٢] [ الإتحاف: عه حب كم حم ١٢٧٧].

ቱ[ለ\33/1].

٥ [ ٢٥٣٧ ] [ التقاسيم : ٢٩٧٣ ] [ الإتحاف : عه حب ١٠١٥٤ ] [ التحفة : م ت ٢٣٩٠ ] .

٥ [٢٥٣٨] [التقاسيم: ٧٤٠] [الموارد: ٢١٠٨] [الإتحاف: حب كم حم ٣١٩٣] [التحفة: ت ٣١٩٧].

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ».



### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَصَارِع (١) مَنْ قُتِلَ بِبَدْرِ مِنْ قُرَيْشٍ

٥ [٦٥٣٩] أخب را الْحَسَنُ بُنُ سُ فَيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا هُدُبَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَا وَرَدَ بَدُرًا (٢) ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَا وَرَدَ بَدُرًا (٢) أُومَا فِيهَا (٣) إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ : "هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ » فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ وَاحِدًا (٤) مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعِهِ ، وَتَرَكَ قَتْلَىٰ بَدْرٍ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : "يَا أَمِيتُهُ بْنَ حَلَفٍ ، يَا عُتْبَهُ بْنَ رَبِيعَةَ ، يَا شَيْبَهُ بُن رَبِيعَةَ ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًّا » ، قَالَ : فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًّا » ، قَالَ : فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًّا » ، قَالَ : فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًّا » ، قَالَ : فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًّا ؟ فَإِنِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا ؟ فَإِنِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًا » ، قَالَ : فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا ؟ فَإِنِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُي حَقًا » ، قَالَ : فَسَمِع عُمَرُ قَوْلَ النَّبِي وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » ، ثُمَّ قَوْلَكَ أُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » ، ثُمَّ مَا وَعَدَ مَهُ مُنُ وَلِي اللّهُ وَلَكِنَهُمْ ، وَلَكِنَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » ، ثُمَّ مَا وَعَدْ مَبُوا ، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبٍ (٢٠) بَدْرٍ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَتْبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي (^) بَلْتَعَةَ بِالْكِتَابِ إِنْ أَبِي (أَكْبَادِ عَنْ كَتْبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي (أَكْبَادِ عَنْ كَتْبَرُهُمْ بِخُرُوجِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ

٥ [ ٢٥٤٠] أخبر عُمَرُ (٩) بْنُ مُحَمَّدُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ،

۵[٨/ ١٤٥ أ]. «أبي» ليس في الأصل .

<sup>\$[</sup>٨/ ١٤٤ ب].

<sup>(</sup>١) المصارع: المواضع التي قتلوا فيها. (انظر: القاموس، مادة: صرع).

٥[٢٥٣٩] [التقاسيم: ٢٤٧٣] [الإتحاف: حب ٥٨٩] [التحفة: م ٣٥١- م ٣٧٢- د ٣٧٦- س ٦٤٩- س ٧١٣-

<sup>(</sup>٣) «فيها» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «بدرا» في الأصل: «بدر».

<sup>(</sup>٤) «واحدا» في (س) (١٤/ ٤٢٣) مخالفا لأصله: «واحد».

<sup>(</sup>٥) الجيفة: جنة الميت إذا أنتن. (انظر: اللسان، مادة: جيف).

<sup>(</sup>٦) «قال» في (س) (١٤/ ٤٢٤) : «فقال» .

 <sup>(</sup>٧) القليب: البئر، وهي هنا: البئر الذي ردم فيها قتلى قريش يوم بدر، وهي في ساحة المعركة هناك،
 ولا يعرف مكانها محددا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٨).

٥[٥٤٠] [التقاسيم: ٣٧٤٢] [الإتحاف: عه حب حم ش ١٤٦٢] [التحفة: خ م د ١٠١٦٩ - خ م د ت س ١٠٢٢٧]، وسيأتي: (٧١٦١).

<sup>(</sup>٩) «عمر» في الأصل، «الإتحاف»: «عمرو»، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٨٩).



YTES

قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنْ عَمْرِو يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي (١) رَافِع - وَهُوَ: كَاتِبُ عَلِيٍّ ﴿ فَاكَ : سَـمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ : «انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ (٢) ؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَة (٣) مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُذُوهُ مِنْهَا» ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ (٤) بِنَا خَيْلُنَا ، حَتَّىٰ أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا: اللَّهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَ الثِّيابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا(٥) ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَـةَ إِلَىٰ نَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ ٢ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟» قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَعْجَلْ عَلَى ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأْ مُلْصَقًا (٦) فِي قُرَيْشِ ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ ، يَحْمُونَ قَرَابَتَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَرَابَةٌ أَحْمِي بِهَا أَهْلِي، فَأَحْبَبْتُ إِذْ (٧) فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُ وِنَ قَرَابَتِي وَأَهْلِي ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي ، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ هَذَا قَدْ صَدَقَكُمْ"، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّهُ شَهِدَ بَلْرًا، وَمَا يُلْدِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطلَّعَ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبِ اليس فِي الأصل .

 <sup>(</sup>٢) روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق بالمدينة المنورة. (انظر: المعالم الأثيرة)
 (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الظعينة : المرأة ، والجمع : الظُّعُن ، والظعائن ، والأظعان . (انظر : النهاية ، مادة : ظعن ) .

<sup>(</sup>٤) تعادى : تجري . (انظر : المشارق) (٢/ ٧٠) .

<sup>(</sup>٥) **العقاص : جم**ع العقيصة ، وهي : الشعر المضفور ، والمراد : ضفائرها . (انظر : النهاية ، مادة : عقص) . 1 [٨/ ١٤٥ ب] .

<sup>(</sup>٦) (ملصقا) في الأصل: (ماصقا).

الملصق: المقيم في الحي وليس منهم بنسب . (انظر: النهاية ، مادة: لصق) .

<sup>(</sup>٧) ﴿إِنَّهُ فِي (س) (١٤/ ٤٢٥) : ﴿إِنَّهُ .





عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، قَالَ (١): وَأُنْزِلَ فِيهِ (٢): ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ ﴾ [المتحنة: ١] الْآيَةَ (٣).

[الثالث: ١٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي هَبَّتْ لِمَوْتِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ

٥ [ ٦٥٤١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ ، فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةً ، حَتَّى وَقَعَتِ الرِّحَالُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي : «هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» ، قَالَ : فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَوَجَذْنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ مَاتَ يَوْمَثِذٍ .

[الثالث: ١٦]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ هُبُوبِ رِيح شَدِيدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَهُبَّ

٥ [ ٢٥٤٢] أَخْبَرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ صُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ صُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ أَلْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : يَحْيَىٰ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ تَبُوكَ (٤) حَتَّىٰ أَتَىٰ وَادِيَ الْقُرَىٰ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا ،

<sup>(</sup>١) ﴿قَالَ ﴾ ليس في (س) (١٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿وَأَنْزِلَ فِيهِ ﴾ في (ت) : ﴿قَالَ وَأَنْزِلَ اللَّهُ فَيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الآية ﴾ ليس في (س) (١٤/ ٤٢٥).

ሴ[ለ\ተነነ].

٥ [ ١ ٢ ٥ ] [ التقاسيم: ٣٧٤٣] [ الإتحاف: حب ٣٨٢٤] [ التحفة: م ٢٣٢٤] .

٥[٦٥٤٢] [التقاسيم: ٣٧٤٤] [الإتحاف: خزجا عه حب حم ١٧٤٥٤] [التحفة: خ م د ١١٨٩١]، وتقدم: (٤٥٣١).

۵[۸/۲۶۱ ب].

<sup>(</sup>٤) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وقد كانت منهلاً من أطراف الشام، وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم، وهي تبعد اليوم عن المدينة شهالاً (٧٧٨) كيلو مترًا. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٥٩).





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اخْرُصُوا (١) ، فَخَرَصَ الْقَوْمُ عَشَرَةَ أَوْسُيّ (٢) ، وَقَالَ لِلْمَزْأَةِ : "أَخْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَزْجِعَ إِلَيْكِ ، فَسَارَ حَتَّى أَتَىٰ تَبُوكَ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَا يَقُومَنَ فِيهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيْعٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَلِكُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَمْ يَقُمْ فِيهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيْعٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَلِكُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَمْ ارَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَاءَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْحَرْقُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَاحِدٌ ، فَالْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيْعِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَلِكُ أَيْكُ وَاحِدٌ ، فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيْعِ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَاحِدٌ ، فَالْمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَاحِدٌ ، فَالْمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَاحِدٌ ، فَالْمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْهُ أَتَىٰ وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي مُسْتَعْجِلٌ ، مَنْ (٥) أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : "مَلْ مَارَحَتَى إِذَا أَوْفَى (٢) عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : "مَلْ مُعْمُ أَنْ وَلِهُ اللَّهُ مِنْكُمْ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : "مَلْ مُعْمُ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : "مَلْ مُعْمُ أَنْ اللَّهُ مِنْكُمْ أَنْ وَلَا اللَّهُ مَا أَلُوا : بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : "جَنُو النَّخُومِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّعُ أَلُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "جَنُو النَّخُومُ الْمُعُولُ اللَّهِ ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "جَنُو مِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّهُ الْمَاءُ وَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالُ : "جَنُو اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ وَاللَاهُ اللَّهُ الْمُعْلِ بَنُو اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُوا : بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهُ ، قَالُوا : بَلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْل

<sup>(</sup>١) الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . (انظر: النهاية ، مادة : خرص) .

 <sup>(</sup>۲) الأوسق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (۱۲۲,۱٦) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) افيه في (س) (١٤/ ٤٢٧) مخالفا لأصله: الفيها».

<sup>(</sup>٤) العقال: حبل يعقل (يربط) به البعير . (انظر: النهاية ، مادة: عقل) .

<sup>(</sup>٥) امن» في (ت): الفمن».

<sup>(</sup>٦) أوفى: أشرف واطلع . (انظر: النهاية ، مادة : وفا) .

<sup>₽[\\\\\].</sup> 

<sup>(</sup>٧) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه، أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا معتمر بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، قال: سمعت حميدا، قال: سمعت أنسا قال: كان رجل يكتب للنبي على وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان النبي على عليه عليه: فرأ البقرة وآل عمران، وكان النبي على عليه عليه: ﴿عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ فيكتب: ﴿عَفُواً غَفُورًا ﴾ ، فيقول النبي على النبي عليه شئت، ويملي عليه:





### ذِكْرُ مَا حَالَ اللَّهُ جَالَتَكِلَّا بَيْنَ صَفِيِّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا قَصَدُوهُ بِهِ (١)

٥ [٦٥٤٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُ وا فِي الْحِجْرِ ، فَتَعَاقَدُ وا بِاللَّاتِ (٣) وَالْعُزَىٰ وَمَنَاةَ وَإِسَافٍ : لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ، لَقُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَمَنَاةً (٥) الثَّالِثَةِ الْأُخْرَىٰ وَنَائِلَةَ وَإِسَافٍ : لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ، لَقُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِي حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيُ وَاحِدٍ ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِي حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي وَاحِدٍ ، فَلَمْ نُفَارِقُهُ حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِي حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي وَاحْدُوا عَلَيْكَ ، لَوْ قَدْ رَأُوكَ قَامُوا إِلَيْكَ وَاحِدٍ ، فَلَمْ نَقُلُكُ ، فَقَالَتْ : هَوُلَاءٍ (٢) الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِكَ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ ، لَوْقَدْ رَأُوكَ قَامُوا إِلَيْكَ وَقَتَلُوكَ ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ ، قَالُوا : هَا هُو ذَا ، هَا هُو ذَا ،

٥ [ ٦٥٤٣ ] [ التقاسيم: ٦٩٧٤ ] [ الموارد: ١٦٩١ ] [ الإتحاف: حب كم حم ٧٤٨٨ ] .

- (٢) بعد اخالد، في (ت) خلافا لأصله، (د): «الزنجى».
- (٣) اللات: صنم كان بالطائف، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).
- (٤) العزى: صنم كان لبني كنانة وقريش، أو شجرة من المؤز كانت لغَطَفان بنَوا عليها بيتًا وجعلوا يعبدونها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).
- (٥) مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث. والوقف عليه بالتاء. (انظر: النهاية، مادة: منا).
  - (٦) «هؤلاء» في (د): «هذا».

    - (٧) «فتوضأ» ليس في (د).

<sup>﴿</sup>عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فيكتب: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ، فيقول النبي ﷺ: "اكتب أيها شنت ، قال: فارتد عن الإسلام ، فلحق بالمشركين ، فقال: أنا أعلمكم بمحمد ﷺ ، إن [٨/ ١٤٧ أ] كنت لأكتب ما شنت ، فهات ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فقال: "إن الأرض لن تقبله "قال: فقال أبوطلحة: فأتيت تلك الأرض لن تقبله "قال: فقال أبوطلحة: فأتيت تلك الأرض التي مات فيها ، وقد علمت أن الذي قال رسول الله ﷺ كها قال فوجلته " . وضرب عليه ، وقد تقدم: (٧٣٩) .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر خبر يوهم عالما من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل» (٦٥٨٨) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





فَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ ، وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا ، وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَجُلٌ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، فَأَخَذَ قَبْضَة (۱) مِنْ أَلِيْهِ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ تُرَابٍ ، وَقَالَ : «شَاهَتِ (۱) الْوُجُوهُ» ، ثُمَّ حَصَبَهُمْ ، فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ تُرَابٍ ، وَقَالَ : «شَاهَتِ (۱) الْوُجُوهُ» ، ثُمَّ حَصَبَهُمْ ، فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ إِلَا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ . [الخامس: ٣٣]

### ذِكْرُ مَا كَانَ يَدْفَعُ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ عَنْ صَفِيّهِ عَلَيْ مَكِيدَةَ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا

ه [ ٦٥٤٤] أَضِرُ اللهِ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنِي بَنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَبَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ عَلَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَبَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي شَعْمَهُمْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي " وَيَا عِبَادَ اللّهِ ، انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللّهُ عَنِي شَعْمَهُمْ وَلَا يَعِيهُمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ يَصْرِفُ اللّهُ عَنْ شَعْمُهُمْ وَلَا عَنْ مَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا

### ذِكْرُ ظُهُورِ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْع (٧) الْحَائِلِ لِلْمُصْطَفَىٰ عَلَيْةً

٥ [ ٦٥٤٥] أَخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) القبضة: الأخذ بجميع الكف، وهو بمعنى المقبوض. (انظر: النهاية، مادة: قبض).

<sup>(</sup>٢) شاهت : قَبُحَت . (انظر : النهاية ، مادة : شوه) .

٥[٤٤٥] [التقاسيم: ٧٢٤٣] [الموارد: ٢١٠٤] [الإتحاف: حب ١٩٥٥٩] [التحفة: خ ١٣٦٩٧ - س ١٣٧٨٢].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «ذاك» ليس في (د) ، وفي (س) (١٤/ ٤٣١): «ذلك».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يعني: قريشا - قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال، ليس في «الإتحاف».

۵[۸/۸] ب].

<sup>(</sup>٦) بعد «مذمما» في (د) : «وأنا محمد» .

<sup>(</sup>٧) الضرع: هو للماشية ما يقابل الثدي للمرأة . (انظر: اللسان ، مادة: ضرع) .

٥[٥٤٥] [التقاسيم: ٦٩٧٥] [الإتحاف: حب حم ١٢٥٨٤] [التحفة: خ م س ٩٢٥٧ – س ٩٩٥٩]، وسيأتي: (٧١٠٣).



حَدَّفَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنْتُ يَافِعًا فِي غَنَم لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَرْعَاهَا ، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : "يَا غُلَامُ ، هَلْ مَعَكَ مِنْ لَبَنٍ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ ، قَالَ : "الْتَينِي بِسَفَاةٍ لَمْ يَنْنُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ » ، فَأَتَيْتُهُ بِعَنَاقٍ ، فَاعْتَزَلَهَا (١ ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فُم جَعَلَ يَمْسَحُ الضَّرُع عَلَيْه بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَيَدْعُو حَتَّى أَنْزَلَتْ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَيَدْعُو حَتَّى أَنْزَلَتْ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَيَدْعُو حَتَّى أَنْزَلَتْ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَيَدْعُو حَتَّى أَنْزَلَتْ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي يَكُو بَكُو بَعُ مِنْ فَي اللَّه عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ ، ثُمَ قَالَ لِلْمَعْنِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْه بَشَوْم ، فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَنْ ، فَلَهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا نَازَعَنِي فِيهَا بَشَرُ . وَاللَّه مُنْ فِيهِ مَنْ هَذَا اللَّهُ وَلَنْ مُ فَلَى اللَّه وَلَا مَا فَا وَعَنْ اللَّه مَنْ عَلَى اللَّه وَلَى اللَّه مِنْ هَذَا اللَّه وَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه وَلَى اللَّه وَلَى اللَّه وَلَى اللَّه وَلَى اللَّه عَلَى اللَّه وَلَى اللَّه وَلَى اللَّه اللَّه

### ذِكْرُ شَهَادَةِ الشَّجَرِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ بِالرِّسَالَةِ

ه [ ٢٥٤٦] أخب را (٢) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُ ، قَالَ : كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ (٢) عَلَّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (٣) عَلَيْ فَي سَفَرٍ (٤) ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِي ، فَلَمًا دَنَا مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ : إلَى فِي سَفَرٍ (٤) ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِي ، فَلَمًا دَنَا مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَهْلِي ، قَالَ : «قَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » ، قَالَ : هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ عَيْلِمُ : هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ عَيْلِمُ : هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ عَيْلِمُ وَهِي بِشَاطِئِ (٢) الْوَادِي ، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُ الْأَرْضَ السَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْلِمُ وَهِي بِشَاطِئِ (٢) الْوَادِي ، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُ الْأَرْضَ

<sup>(</sup>١) «فاعتزلها» في (س) (١٤/ ٤٣٢) خلافا لأصله: «فاعتقلها» ، كما في «مسند أبي يعلى» (٤٩٨٥) بلفظ: «فأتيته بعناق أو جذعة فاعتقلها».

٩[٨/٩٤١].

٥ [ ٦٥٤٦] [التقاسيم: ٦٩٧٦] [الموارد: ٢١١٠] [الإتحاف: مي حب ٢٩٧١].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله». (٤) «سفر» في (د): «مسير».

<sup>(</sup>٥) «السمرة» في (د): «الشجرة».

<sup>(</sup>٦) «بشاطئ» في (د): «في شاطئ».

### الإخسِّيالُ في مَوْرِيْكِ عَمِيتُ أَيْرَ خَبَّانًا





خَدًّا حَتَّىٰ كَانَتُ (١) بَيْنَ يَدَيْهِ ١٥ ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا ، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَنْبَتِهَا ، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، وَقَالَ : إِنْ يَتَبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَنْبَتِهَا ، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، وَقَالَ : إِنْ يَتَبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَنْبُتُهُ ١٠٠ مَعَكَ .

### ذِكْرُ حَنِينِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمَّا فَارَقَهُ

ه [٦٥٤٧] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَظِيْهُ كَانَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ ، فَيَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا صَنَعَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْجِذْعُ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَمَسَحَهُ . [الخامس : ٣٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِذْعَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا سَكَنَ عَنْ حَنِينِهِ بِاحْتِضَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ إِيَّاهُ

ه [ ٢٥ ٤٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جَنْبِ خَشَبَةٍ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ، قَالَ : "ابْنُوالِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ جَنْبِ خَشَبَةٍ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ، قَالَ : "ابْنُوالِي مِنْبَرًا » فَبَنَوْا لَهُ مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَانِ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِيَخْطُبَ ، حَنَّتِ الْخَشَبَةُ إِلَىٰ وَلِي رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالًا ، فَقَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعْتُ الْخَشَبَةَ حَنَّتُ (٣) حَنِينَ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّالًا ، فَقَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعْتُ الْخَشَبَةَ حَنَّتُ (٣) حَنِينَ

<sup>(</sup>۱) «كانت» في (د) : «قامت» .

۵[۸/۹۶۱ ب].

<sup>(</sup>٢) «فكنت» في (د) : «وكنت».

٥ [٧٥٤٧] [التقاسيم: ٧٩٧٧] [الإتحاف: مي حب ١١٣٤٥] [التحفة: خت ٧٧٦٣- خ ٣٠٨٠- خ ت ٨٤٤٩].

<sup>1[1/00/1].</sup> 

٥ [ ٦٥٤٨] [التقاسيم: ٦٩٧٨] [الموارد: ٥٧٤] [الإتحاف: خز حب حم ٦٢٤] [التحفة: ت ١٩٤ - ق ٣٨٩].

<sup>(</sup>٣) قوله : «إلى رسول الله ﷺ ، فقال أنس : وأنا في المسجد ، فسمعت الخشبة حنت » ليس في (د) .





الْوَلَدِ<sup>(۱)</sup>، فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّىٰ نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَاحْتَضَنَهَا ؛ فَسَكَنَتْ ، قَالَ : وَكَانَ (١) الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، الْخَشَبَةُ تَحِنُ وَكَانَ (٢) الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، الْخَشَبَةُ تَحِنُ وَكَانَ (٢) الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، الْخَشَبَةُ تَحِنُ اللَّهِ (٢) إِلَىٰ لِقَائِهِ . إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ شَوْقًا إِلَىٰ لِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ (٣) ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَىٰ لِقَائِهِ . الْخَامِس : ٣٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ \* تَفَرَّدَ بِهِ أَنسٌ

٥ [٩٥٤٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ
الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، يَقُومُ إِلَىٰ جَنْبِ شَجَرَةٍ ، أَوْ جِذْعٍ ، أَوْ خَشَبَةٍ ، أَوْ شَيْءِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ
يَخْطُبُ ، ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا ، فَكَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ ، فَحَنَّتْ تِلْكَ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا حَنِينًا
سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَإِمَّا قَالَ : مَسَحَهَا ، وَإِمَّا قَالَ : فَأَمْسَكَهَا ،
سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَإِمَّا قَالَ : مَسَحَهَا ، وَإِمَّا قَالَ : فَأَمْسَكَهَا ،

## ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْمَقْطُوعَةِ عِنْدَ تَفْلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ فِيهَا

٥ [ ٦٥٥٠] أَضِرُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) «الولد» كذا للجميع، والذي عند أبي يعلى - شيخ المصنف هنا - (٢٧٥٦): «الواله»، وهو الأشبه بالصواب، والحديث بهذا اللفظ عند ابن الجعد في «المسند» (٣٢١٩)، والآجري في «الشريعة» (١٠٦٩) كلاهما من طريق شيبان بن فروخ، به.

<sup>(</sup>۲) «وكان» في (د): «فكان».

<sup>(</sup>٣) بعد قوله : «من الله» في (د) : «ثم قال : يا عباد الله» .

۱۵۰/۸] ۵ س].

٥ [ ٢٥٤٩] [التقاسيم: ٢٩٧٩] [الإتحاف: حب حم ٣٧٨٧] [التحفة: خ ٢٢١٥ - خ ٢٣٣٢ - ق ٣١١٥]. ٥ [ ٥٥٠] [التقاسيم: ٢٩٨٠] [الموارد: ٢١٤٦] [الإتحاف: حب ٢٣٢٤].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

### الإجسّالُ في مَعْ رَبُّ عِيكَ الرَّجْبَانَ ا



عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْكَالِيَّةِ تَفَلَ فِي رِجْلِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهَ عَلَيْ تَفَلَ فِي رِجْلُ ، فَبَرَأُ (١) .

## ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِنَ الضَّرْبَةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا حِينَ تَفَلَ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهَا حِينَ تَفَلَ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهَا

٥ [ ٦٥٥١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ، فَقُلْتُ : يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ النَّاسُ : أَصِيبَ سَلَمَةُ ، قَالَ : فَأَتِي بِي رَسُولُ اللَّهِ يَنِيْقٍ ، فَنَفَثَ (٣) فِيهَا ثَلَاثَ أَصِيبَ سَلَمَةُ ، أُصِيبَ سَلَمَةُ ، قَالَ : فَأَتِي بِي رَسُولُ اللَّهِ يَنِيْقٍ ، فَنَفَثَ (٣) فِيهَا ثَلَاثَ نَفَاتٍ ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ . [الخامس : ٣٣]

### ذِكْرُ مَا سَتَرَ اللَّهُ جَالَتَهُ صَفِيَّهُ ﷺ عَنْ عَيْنِ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَذَى الْ

ه [ ٢٥٥٢] أَضِوْ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَبُو السَّائِمِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتُ ( ) يَدَدَ أَبِي لَهَبٍ ﴾ جَاءَتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتُ ( ) يَدَدَ آلِي لَهَبٍ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَهُ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا أَمُو بَكُرٍ مَا لَا يَعْ اللَّهِ ، إِنَّهَا

O[1/10/1].

<sup>(</sup>١) البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).

<sup>(</sup>٢) التفل: نفْخُ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

٥ [ ١٥٥١] [التقاسيم: ١٩٨١] [الإتحاف: حب حم ٥٩٨٣] [التحفة: خ د ٢٥٤٦].

<sup>(</sup>٣) النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. (انظر: النهاية، مادة: نفث).

۵[۸/۸۱ ب].

٥ [ ٢٥٥٢ ] [ التقاسيم : ٦٩٨٢ ] [ الموارد : ٢١٠٣ ] [ الإتحاف : حب ٧٤٨٩ ] .

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٥) تبت: خسرت. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٩٠٩).





امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ ، فَلَوْ قُمْتَ! قَالَ : "إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي" ، فَجَاءَتْ ، فَقَالَتْ : وَمَا يَقُولُ الشَّعْرَ ، قَالَتْ : أَنْتَ عِنْدِي يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي ، قَالَ : لَا ، وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ ، قَالَتْ : أَنْتَ عِنْدِي مَا يَقُولُ الشِّعْرَ ، قَالَتْ : أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ ، وَانْصَرَفَتْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ تَرَكَ؟ قَالَ : "لَا ، لَمْ يَزَلُ مَلَكُ يَسْتُرُنِي مُنْهَا بِجَنَاحِهِ (١)" . [الخامس: ٣٣]

### ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللهُ جَلْقَظَ لِصَفِيهِ عَلَيْهِ مَا دَعَا عَلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

ه [٦٥٥٣] أَضِرُ الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُ ﴿، قَالَ: حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِسِي قَالَ: عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِسِي قَالَ: عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: «كُلْ بِيمِينِك»، أَبْصَرَ النَّبِيُ عَيِّلَةً رَجُلًا يُقَالَ: «كُلْ بِيمِينِك»، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْت»، قَالَ: فَمَا زَالَتْ (٢) يَدُهُ إِلَىٰ فِيهِ بَعْدُ.

[الخامس: ٣٣]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٥٥٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْدَرُ (٣) ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ،

<sup>(</sup>١) قوله : اعنها بجناحه ا وقع في (د) : امنها بجناحيه ا .

٥ [٦٥٥٣] [التقاسيم: ٦٩٨٣] [الإتحاف: مي عه حب حم ٥٩٧٨] [التحفة: م ٤٥٢٥]، وسيأتي: (٦٥٥٤).

요[시 ٢٥٢ ]].

<sup>(</sup>٢) قرالت، في (س) (١٤/ ٤٤٢): قنالت، .

٥[٦٥٥٤] [التقاسيم: ٦٩٨٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ٥٩٧٨] [التحفة: م ٤٥٢٥]، وتقدم: (٦٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) اغندرا في الأصل: اعبد الله وهو خطأ ، والتصويب من الإتحاف ؛ إذ لا يعرف رواية لعمرو بن عباس الأهوازي ، عن عبد الله بن المبارك ، بينها هو مشهور مكثر من الرواية عن غندر . وينظر: المهارك ، الكهال ، (٩٥ / ٢٢) .

### الإخبينار فانقر فأب وعية ارخ بأانا



عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ عَلِيْ : «كُلُ اسْتَطَعْت» ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . بِيَمِينِك» ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «لَا اسْتَطَعْت» ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

[الخامس: ٣٣]

## ذِكْرُ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَالَقَا الْدَعْوَةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بِأَهْلِ طَهُورًا (١) وَقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ جَالَقَا اللهِ عَلَيْظَا

٥ [٥٥٥] أخب رَا أَخْمَدُ بَنُ عَلِيَ بَنِ الْمُنَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرِ مَهُ بَنُ عَمَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرِ بَنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِيكٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَة ، فَرَآهَا أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِيكٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَة أَلَى اللَّهِ عَيْقِ ، فَقَالَ : «أَنْتِ هِي؟ لَقَدْ كَبِرْتِ ، لَا كَبِرَ سِنْكِ» ، فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَة إلَى رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : «أَنْتِ هِي؟ لَقَدْ كَبِرْتِ ، لَا كَبِرَ سِنْكِ » ، فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَة إلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۵[۸/۲۵۱ب].

<sup>(</sup>١) اطهورا، ليس في (س) (١٤/٤٤٤).

الطهور: التطهير من الذنوب. (انظر: مجمع البحار، مادة: طهر).

٥ [٥٥٥] [التقاسيم: ٦٩٠٠] [الإتحاف: عه حب ٣٢٤] [التحفة: م ١٩٢]، وتقدم: (٦٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) قوله «قالت: قومي» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (٤٤٤/١٤): «أو قالت: قرني» وهو أشبه بالصواب كما في «كتاب الإمامة والرد على الرافضة» للأصبهاني (ص: ٣٤٣) من طريق شيخ المصنف، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٦٧٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به.

<sup>(</sup>٣) تلوث: تديره وتلفه. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: لوث).

요[시 ٣0/1].

<sup>(</sup>٤) قوله: «شرطى على» وقع في (س) (٤٤/ ٤٤٤): «شرطي على ربي» وهو الموافق لما في المصادر السابقة.





لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَكَـانَ ﷺ رَحِيمًا .

### ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَجْعَلَ سِبَابَهُ لِأُمَّتِهِ قُرْبَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [ ٢٥٥٦] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَيُّمَا الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مَنَبَنْتُهُ ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَرَاءَ السِّبَابِ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأُمَّتِهِ ، إِنَّمَا سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ قُرْبَةً لَهُمْ وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ه [ ٢٥٥٧] أخبرُ عبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ اللَّهِ عَلْهَا اللَّهُ وَوَرَكَاةً وَقُورَ بَةَ تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ » . الْقِيَامَةِ » .

ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ جَافَتَكِ لِصَفِيِّهِ عَيَظِيْ فِي رَاحِلَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

٥ [ ٢٥٥٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ اللهِ

٥[٢٥٥٦] [التقاسيم: ٧٩٠٠] [الإتحاف: عه حب ١٨٦٨٦] [التحفة: م ١٢٤٢٢ - م ١٢٥٣٤ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٣٩٢٧ - م ١٣٩٠٠ ].

٥ (٧٥٥٦] [التقاسيم: ١٩٧١] [الإتحاف: حب حم ٢٦١٦٦] [التحفة: م ١٢٤٢٢ - م ١٢٥٣٤ - م ١٢٥٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٢٩٢٧ - م ١٣٩٠٥].

۵ [۸/ ۱۵۳ ب].

٥ [٥٥٨] [التقاسيم: ٦٩٨٥] [الإتحاف: حم جاحب ٢٦٥٧] [التحفة: خت ٢٢٣٨ - خت م س ٢٢٤٣ - در ٢٢٥٨] (٢٢٤٨) . د ٢٢٤٨]، وتقدم: (٢٧١٧) (٢٧١٧) وسيأتي: (٢٥٥٩) (٢٥٦٥)

位[人 301].

#### الإخسير إن في مَعْرِينَ وَعِينَ الرَّجْبَانَ الْمُ



الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَأَعْيَا (١) جَمَلِي، فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِ أَسُوقُهُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ مُتَخَلِّفًا ، فَلَحِقَنِي ، فَقَالَ لِي : «مَا لَكَ مُتَخَلِّفًا؟» قَالَ : قُلْتَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَّ جَمَلِي ظَالِعٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحِقَهُ بِالْقَوْمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ رَسُـولُ اللَّهِ وَيُ اللَّهُ بِذَنبِهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ زَجَرَهُ ، فَقَالَ : «ارْكَبْ» ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي بَعْدُ وَإِنِّي لَأَكُفُّهُ عَن الْقَوْمِ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَأْتِ أَهْلَكَ طُرُوقًا (٢)» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ، قَالَ: «فَمَا تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: امْرَأَةَ ثَيْبًا، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرَا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ تُوفِّي - أَوِ اسْتُشْهِدَ - وَتَرَكَ جَوَادِي ، فَكَرهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَهْ يَقُلُ لِي (٣) أَحْسَنْتَ وَلَا أَسَأْتَ ١٠ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «بغنِي جَمَلَكَ هَذَا» ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، بَلْ هُ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَا ، بَلْ بِعْنِيهِ» ، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «لَا ، بَلْ بِغنِيهِ» ، قُلْتُ : أَجَلْ عَلَىٰ أُوقِيَّةِ (١) ذَهَبٍ ، فَهُوَ لَكَ بِهَا ، قَالَ : «قَدْ أَخَذْتُهُ» ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبلال : «أَعْطِهِ أُوقِيَّةَ ذَهَبِ وَزِدْهُ» ، قَالَ : فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةَ ذَهَبِ وَزَادَنِي قِيرَاطًا (٥)، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيرٌ ، قَالَ : فَكَانَ فِي كِيسِ لِي ، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

[الخامس: ٣٣]

<sup>(</sup>١) أعيا: تعب . (انظر: اللسان ، مادة: عيا) .

<sup>(</sup>٢) الطرق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٣) (ني، ليس في (س) (٤٤٨/١٤).

١٥٤/٨]٥ ب].

<sup>(</sup>٤) **أوقية**: وزن مقداره أربعون درهما، مايساوي (١١٨,٨) جرامًا، والجمع: أواق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) **القيراط:** وزن يعادل: ١٨٥ , ٠ جرام . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ رَدَّ الرَّاحِلَةَ عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهَا هِبَةً (١) لَهُ

٥ [٦٥٥٩] أخبرُ الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ الْبَزَّارُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ٩ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بُنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبْطَأً بِي جَمَلِي ، فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَجَنَهُ (٣) بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : «ارْكَبْ» ، فَرَكِبْتُهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَتَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيْبًا (٤)؟» فَقُلْتُ: بَلْ ثَيْبًا، قَالَ: «فَهَ لَّا جَارِيَة تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ!» فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ : «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ، ثُمَّ قَالَ : «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنْي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ ، فَجِنْتُ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : «الْآنَ حِينَ قَدِمْت؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَدَعْ جَمَلَكَ ، وَادْخُلْ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْن » ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ، فَصَلَيْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ ، وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً ، قَالَ : فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ ، فَأَرْجَحَ فِي ﴿ الْمِيـزَانِ ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ ، قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرَا» ، فَدُعِيتُ ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَـرُدُ عَلَـيّ الْجَمَلَ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ ، قَالَ : «جَمَلُكَ وَثَمَنْهُ لَكَ» . [الخامس: ٣٣]

<sup>(</sup>١) الهبة: المنحة أو العطية . (انظر: النهاية ، مادة : وهب) .

٥[٥٥٩] [التقاسيم: ٦٩٨٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ٣٨١٨] [التحفة: خ م ٣١٢٧]، وتقدم: (٢٧١٧) (٢٩٤٢) (٢٥٥٨) وسيأتي: (٢٥٦٠) (٧١٨٥).

<sup>1[1\00/</sup>A]\$

<sup>(</sup>٢) "عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» والتصويب من: «الإتحاف»، وينظر: «صحيح مسلم» من طريق أبي موسى، به

<sup>(</sup>٣) حجن : نخس وطعن بالمحجن ، والمحجن : عصا معوجة الطّرف . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : حجن) .

<sup>(</sup>٤) الثيب: الذي سبق له الزواج رجلًا كان أو امرأة . (انظر: اللسان ، مادة : ثيب) .

١٥٥/٨]٩ ب].

#### الإخشار في تقريب ويحية اين جبان





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَفْنَى حُمْلَانَ رَاحِلَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ

٥ [ ٦٥٦٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ حَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (١) ، قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَلَا عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (١) ، قَالَ : فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَقَلْتُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَقُلْتُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَيعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَتُهُ ﴿ وَقَالَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَيعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَتُهُ ﴿ وَقَالَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَيعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَتُهُ كَانَ يَسِرُ مِثْلُهُ ، وَقَالَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَيعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَتُهُ وَ عَلَ : "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ » ، فَيعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَثْنَتُهُ وَ مَا لَا لِي وَيَعْتُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### ذِكْرُ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ جَالَتَكَا صَفِيَّهُ عَلَيْ بِهَزِيمَةِ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُ عَنْ قَبْضَةِ تُرَابٍ رَمَاهُمْ بِهَا

ه [٦٥٦١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ( ٤ ) بن يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : خَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِةٌ حُنَيْنًا ، قَالَ : فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوّ ، تَقَدَّمْتُ ، فَأَعْلُوثَنِيَّة ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوّ ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَىٰ عَنِي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَصْنَعُ ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوّ ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَىٰ عَنِي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَصْنَعُ ، ثُمَّ نَظَرْتُ

٥[٦٥٦٠] [التقاسيم: ٦٩٨٧] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢٨٢٣] [التحفة: خت ٢٢٣٨]، وتقدم: (٢٧١٧) (٢٧٤٢) (٢٥٥٨) (٢٥٥٩) وسيأتي: (٧١٨٥).

<sup>(</sup>١) يسيب: يترك. (انظر: اللسان، مادة: سيب).

<sup>(</sup>٢) الحملان: الحمل عليه . (انظر: مجمع البحار، مادة: حمل) .

<sup>\$[</sup>A\ FO! 1].

<sup>(</sup>٣) الماكسة : في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمُنابذة بين المتبايعَين . (انظر : النهاية ، مادة : مكس) .

٥ [ ٢٥٦١] [التقاسيم: ٦٩٨٨] [الإتحاف: طح حب ٥٩٨٤] [التحفة: م ٢٥٢٣].

<sup>(</sup>٤) «عمر» في الأصل: «عمرو»، والتصويب من: «الإتحاف»، وينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ١٤٠) من طريق شيخ المصنف، به.





إِلَى الْقَوْمِ، فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى ، فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِ عَيَلِيْ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا ، وَعَلَيْ بُودَتَيْنِ (١) مُتَّزِرَا بِإِحْدَاهُمَا اللهُ مُوتَدِيًا بِالْأُخْرَى ، قَالَ : فَانْطَلَقَ رِدَائِي فَجَمَعْتُهُ ، وَمَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْ مُنْهَزِمًا ، وَهُ وَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الشَّهِ عَيَلِيْ مُنْهَزِمًا ، وَهُ وَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الشَّهُ عَيَلِيْ مُنْهَزِمًا اللهِ عَيَلِيْ : "لَقَدْ رَأَىٰ ابْنُ الْأَكُوعِ فَرَعًا" ، فَلَمَّا عَشَوْا (٢) وَسُولَ الله عَيْلِيْ : "لَقَدْ رَأَىٰ ابْنُ الْأَكُوعِ فَرَعًا" ، فَلَمَّا عَشَوْا (٢) رَسُولَ الله عَنِ الْبَعْلَةِ ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ ثُوابٍ مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَمُوهُمُ ، فَقَالَ : "شَاهَتِ الْوُجُوهُ" ، فَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلّا مَلاَ عَيْنَهُ ثُوابًا بِتِلْكَ وَجُوهُهُمْ ، فَقَالَ : "شَاهَتِ الْوُجُوهُ" ، فَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلّا مَلاَ عَيْنَهُ ثُوابًا بِتِلْكَ الْقَابُ فَيْفَهُمْ وَقَالَ مَا اللّهُ مَا مُعْمَلُومُ اللّه مِنْ وَقَالَ الله وَيَعَلِي غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

[الخامس: ٣٣]

### ذِكْرُ تَكْبِيرِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ أَهْلَ حُنَيْنِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

ه [ ٢٥٦٢] أخبر الله خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَكُنْتُ رَدِيفَ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : « اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا اللهِ عَلِيْ . وَاللهُ عَلَيْهِ ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : « الله أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا اللهِ عَلِيْ . [الخامس : ٣٣]

# ذِكْرُ سُقُوطِ الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ (٣) فِي الْكَعْبَةِ بِإِشَارَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَيْهَا دُونَ مَسِّهَا بِشَيْءِ مِنْهُ

٥ [٦٥٦٣] أَخْبَرُا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّينُ ،

<sup>(</sup>١) «بردتين» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (١٤/ ٥٥١) مخالفا أصله الخطي: «بردتان»، وهو الجادة والموافق لما في المصدر السابق.

۵[۸/۲۵۱ ب].

<sup>(</sup>٢) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

٥ [ ٢٥٦٢] [التقاسيم : ٦٩٨٩] [الإتحاف : حب ٨٢٩] [التحفة : خ س ٣٠١] ، وتقدم : (٤٧٧٤) (٥٧٧٤) وسيأتي : (٢٠٤)) .

<sup>1[1/</sup> VO/ i].

<sup>(</sup>٣) «كانت» ليس في (س) (١٤/ ٤٥٢).

٥ [٦٥٦٣] [التقاسيم: ٦٩٩٠] [الموارد: ١٧٠٢] [الإتحاف: حب ٩٨٧٢].

### الإخسَالُ في مَوْرِاتِ عَلِيكَ أَنِ حَبَّانَا





قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً وَجَدَ بِهَا ثَلَاثَمِاثَةٍ وَسِتُينَ صَنَمًا ، فَأَشَارَ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ : «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ (١) الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلُ لَ إِنَّ الْبَاطِلُ وَالْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلُ لَ عَلَىٰ كُلُ صَنَمٍ مِنْهَا (٥) ، وَقَالَ ﷺ : «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ (١) الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلُ . كَانَ زَهُوقًا » ، فَسَقَطَ (٥) الصَّنَمُ ، وَلَمْ (٦) يَمَسَّهُ . [الخامس : ٣٣]

ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللَّهُ جَلَقَتَا مِنْ دَلَائِلِ صَفِيهِ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ مِنْ طَاعَةِ الْأَشْجَارِ لَهُ

٥ [٦٥٦٤] أَضِرُا (٢) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُ ٤ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ (٨) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ قَالَ : حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ (٨) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِي يَعَيِّ كَأَنَّهُ يُدَاوِي أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِي يَعَيِّ كَأَنَّهُ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ تَقُولُ الشَياءَ ، هَلْ لَكَ أَنْ أُولِيكَ آية ؟ » وَعِنْدَهُ نَخُلُ وَشَجَرٌ ، فَدَعَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ (٩) : «هَلْ لَكَ أَنْ أُولِيكَ آية ؟ » وَعِنْدَهُ نَخُلُ وَشَجَرٌ ، فَدَعَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْ عِذْقًا مِنْهَا ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ وَاللَهِ ، لَا أَكَذَبُكُ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ الْعَامِرِيُّ : وَاللَّهِ ، لَا أَكَذَبُكَ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ الْعَامِرِيُّ : وَاللَّهِ ، لَا أَكَذَبُكَ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدَا ، ثُمَ قَالَ الْعَامِرِيُّ : وَاللَّهِ ، لَا أَكَذَبُكَ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ الْعَامِرِيُّ : وَاللَّه بَلَ الْكَذَبُكُ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ الْعَامِرِيُّ : وَاللَّه بِهُ أَكَذَبُكُ بِشَيْء تَقُولُهُ أَبَدًا ، فَمَ اللَّه بَعْمَ عَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَكَذُهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَيْ عُلَا اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُولُهُ أَلَا الْعُولُهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ الْعُرْفُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلَاقُ اللَّهُ ا

قَالَ: وَالْعَذْقُ: النَّخْلَةُ.

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿رسول اللَّهِ﴾ وقع في (د) : ﴿النَّبِيُّ .

<sup>(</sup>٢) (بعصا) في (د): (بعصاه) . (٣)

<sup>(</sup>٤) زهق : زال واضمحل . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة زهق) .

<sup>(</sup>٥) افسقطا في (د): افيسقطا . (٦) (ولم) في (د): اولا .

٥ [٦٥٦٤] [التقاسيم: ٦٩٩١] [الموارد: ٢١١١] [الإتحاف: حب ٧٣٤٨].

<sup>(</sup>٧) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

۵[۸/۷٥١ ب].

<sup>(</sup>A) قال الحافظ في «الإتحاف»: «خالفه أبومعاوية وغيره عن الأعمش، فقالوا: عن أبي ظبيان، عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٩) بعد (قال) في (د): (له) . (٩)

<sup>(</sup>١١) (يقوله) ليس في الأصل.





### ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ دَلَائِلُ مَعْلُومَةٌ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٣٥٦٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ الْكِلَابِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، وَاللَّهِ عَلَيْ يَادَاهُ مَا ءَ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَحَذَ بِعُضنِ مِنْ وَالبَّهُ مَنْ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَحَذَ بِعُضنِ مِنْ مَاءَ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَحَذَ بِعُضنِ مِنْ أَعْصَانِهَا ، فَقَالَ : «انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ » فَانْظَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَحَذَ بِعُضنِ مِنْ أَعْصَانِهَا ، فَقَالَ : «انْقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ » ، فَانْقَادَتْ " مَعَهُ كَذْبِعُضنِ مِنْ أَعْصَانِها ، فَقَالَ : الْنَقَادِي عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ » ، فَالْتَأْمَتَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أُخْصُورُ (\*) مَحَافَةَ أَنْ «الْتَفِيمَا عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ » ، فَالْتَأْمَتَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مِنْ أَعْصَانِها ، فَقَالَ : «الْتَفِيمَا عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ » ، فَالْتَأْمَتَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أُخْصِرُ مِنْ أَعْصَانِها ، فَقَالَ : «الْتَعْمَا عَلَيْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَيْ بِعْضِي فَيْتَبَاعَكَ ، فَالْتَأْمَتَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أُخْتِي لَكُو اللَّهِ عَيْ فَيْعَلَ وَيَعْلَ اللَّهِ عَيْ إِنْ اللَّهِ عَيْ فَيْ وَقْفَة ، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَمِينَا وَيَسَارًا ، ثُمَّ أَفْبَلَ ، سَاقٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْ وَقَفَ وَقْفَة ، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَمِينَا وَيَسَارًا ، ثُمَّ أَفْبَلَ ،

**位[人人の1]**].

٥ [ ٥ ٦٥٦] [ التقاسيم: ٦٩٩٢] [ الإتحاف: عه حب ٢٨٤٥].

<sup>(</sup>١) الأفيح: كل موضع واسع. (انظر: النهاية، مادة: فيح).

<sup>(</sup>٢) «شجرتين» كذا في الأصل، وفي (س) (١٤/ ٤٥٥) تخالفًا لأصله الخطي: «شجرتان». قال الهروي في «مرقاة المفاتيح» (٣٧٨٨/٩): «قال الطيبي: بالنصب كذا في صحيح مسلم وأكثر نسخ المصابيح، وفي بعضها بالرفع، وهو مُغَيَّر، فتقدير النصب: فوجد شجرتين نابتتين». اهـ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) انقادت : خضعت . (انظر : القاموس ، مادة : قود) .

<sup>(</sup>٤) المخشوش: الذي جعل في أنفه الجِشاش، وهو عويد يجعل في أنف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده. (انظر: النهاية، مادة: خشش).

<sup>(</sup>٥) الإحضار: العدو والجري. (انظر: النهاية، مادة: حضر).

١٥٨/٨]٩



YAY

فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَيَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ، هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ ، فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ، فَأَقْبِلْ بِهِمَا ، حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي أَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ» ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَخَذْتُ حَجَرًا ، فَكَسَرْتُهُ ، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ ، فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا ، حَتَّىٰ إِذَا قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَمَّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْن » ، فَأَتَيْنَا الْعَسْكَر ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا جَابِرُ ، نَادِ بِوَضُوعِ (١) » ، فَقُلْتُ : أَلَا وَضُوءٌ أَلَا وَضُوءٌ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ ١٠ الْأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْجَابِ (٢٠) لَهُ ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فِيهَا، فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزَالِي (٢) شَجْبَةٍ (١) مِنْهَا ، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ مَا كَانَتْ شَرْبَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَـمْ أَجِـدْ فِيهَـا إِلَّا قَطْرَة فِـي عَـزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا ، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ ، قَالَ : «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ» ، فَأَخَذَهُ بِيَـدِهِ ﷺ ، وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَيَغْمِزُهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ ، فَقَالَ : «يا جَابِرُ ، نَادِ بِجَفْنَةٍ (٥)»، فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ، قَالَ: فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا - وَبَسَطَ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - وَقَالَ: «خُذْ يَا جَابِرُ، وَصُبَّ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup> وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ»، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) الوضوء: الماء الذي يُتَوضأ به . (انظر: النهاية ، مادة: وضأ) .

<sup>1[1/</sup>PO/1].

<sup>(</sup>٢) الأشجاب: جمع شَجْب، وهو السقاء البالي. (انظر: النهاية، مادة: شجب).

<sup>(</sup>٣) العزلاء: فم القربة الأسفل . (انظر: النهاية ، مادة: عزل) .

<sup>(</sup>٤) قوله: اعزالي شجبة ا وقع في (س) (١٤/ ٤٥٧) مخالفًا لأصله الخطي: اعزلاء شجب».

<sup>(</sup>٥) الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

<sup>(</sup>٦) (عليه) في (س) (٤٥٨/١٤) مخالفًا لأصله الخطى: (على).



وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللّهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَتَى امْتَلَأَتْ، قَالَ: فِأَتَى النّاسُ اللهِ عَلَيْ حَتَى امْتَلَأَتْ، قَالَ: فَأَتَى النّاسُ الله عَامَتُهُ وَحَلَىٰ قَالَ: فَأَتَى النّاسُ الله عَامِهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْ يَدَهُ مِنَ رَوُوْا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِي مَلْأَىٰ.

[الخامس: ٣٣]

## ذِكْرُ إِسْمَاعِ اللَّهِ جَلْفَظَا أَهْلَ الْقَلِيبِ مِنْ بَدْرِ كَلَامَ صَفِيِّهِ عَلِيْهُ وَحِطَابَهُ إِيَّاهُ

ه [ ٢٥٦٦] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ نِدَاءَ النَّبِيِّ وَيَلِيُّهُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ (١) وَهُو عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ نِدَاءَ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ (١) وَهُو عَلَىٰ بِغْرِ بَدْدٍ يُنَادِي : «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، وَيَا عُتْبَهُ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَيَا شَيْبَهُ بْنَ رَبِيعَة ، وَيَا شَيْبُ بُنَ خَلْفٍ ، أَلَا هَلُ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟ » فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَقُوا؟ فَقَالَ : «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، إِلّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ وَيَا يَعْهُمْ وَيَا قَدْ جَيَقُوا؟ فَقَالَ : «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، إِلّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ

# ذِكْرُ مَا حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَإِرْسَالِ الشُّهُبِ (٣) عَلَيْهِمْ عِنْدَ إِظْهَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْإِسْلَامَ

ه [٢٥٦٧] أُخْبِمُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا شَـيْبَانُ بْـنُ فَـرُّوخَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا

۵[۸/۹۵۱ ب].

٥ [ ٦٥٦٦] [التقاسيم: ٦٩٩٣] [الإتحاف: حب حم ١٠٢٠] [التحفة: س٧١٣]، وتقدم: (٤٨٠٧).

<sup>(</sup>١) جوف الليل: ثلثه الأخير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٢) [٨/ ١٦٠ أ]. قال الحافظ في «الإتحاف»: «تابعه يزيدبن هارون ومحمدبن إسحاق عن حميد، به. وهو في «الصحيح» من حديث عمر بن الخطاب».

<sup>(</sup>٣) الشهب: جمع شهاب، وهو: شعلة ساطعة من نار تنزل من السياء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهب).

٥ [٧٦٥٧] [التقاسيم: ٧٤٤٤] [الإتحاف: خزعه حب كم خ م حم ٧٤٩٠] [التحفة: خ م ت س ٧٥٤١].





أَبُوعَوانَة ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : مَا قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَطَائِفَةٌ (١) مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ (٢) إِلَى عَلَى الْجِنِّ ، وَمَا رَآهُمُ ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَطَائِفَةٌ (١) مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ (٢) إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ (٣) ، وقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُهُبُ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُهُبُ ، قَالُوا : مَا ذَاكَ إِلّا شَيْءٌ حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللّهِ يَحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْطُولُوا مَا هَذَا الّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْطُولُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَانْطُولُولَ إِلَى مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا (١٤) ، فَمَوَ النَّفُو النَّفُو النَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَتِهَامَةً (٥) ، وهُمْ عَامِدُونَ إِلَى مُشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَنْ مُنَا اللهُ مُعْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولَ إِلَى عَوْمِهِمْ ، ﴿ فَقَالُوا إِلَى مَنْ مَعُوا اللّهُ إِلَى الشَّهُ إِلَى مَالُوا : هَذَا اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُو يُصَلّى بِأَصْحَابِهِ يَعْلِقُ صَلّاةً اللّهُ إِلَى عَوْمِهِمْ ، ﴿ فَقَالُوا إِلَى الشَّعَاعُ اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى عَوْمِهِمْ ، ﴿ فَقَالُوا إِلَى السَّمَاءُ وَلَى اللّهُ إِلَى الللهُ إِلَى عَلَى اللّهُ إِلَى السَّمَاءُ وَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى الللهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الطائفة: الجماعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

<sup>(</sup>٢) عامدون: قاصدون . (انظر: مجمع البحار، مادة: عمد) .

<sup>(</sup>٣) سوق عكاظ: من أشهر أسواق العرب ، كان يوجد في الجهة الشرقية الشيالية من بلدة الحوية اليوم ، يقع شيال شرقي الطائف على قرابة خمسة وثلاثين كيلو مترا في أسفل وادي شرب . وأسفل وادي العرج عندما يلتقيان هناك . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢١٥) .

<sup>(</sup>٤) بعد «ومغاربها» في (س) (١٤/ ٤٥٩ ، ٤٦٠) خلافا لأصله : «فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السياء ، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها» .

<sup>(</sup>٥) بعده في (س) (١٤/ ٤٦٠): (وهو بنخلة) ، وليس في الأصل.

تهامة: تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن إلى «المخا» في اليمن، وفي اليمن، وفي الحجاز تسمئ تهامة الحجاز، ومنها مكة المكرمة وجدة، والعقبة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٣).

۵[۸/ ۱۲۰ ب].

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «الإتحاف» : «قد أخرجه البخاري ومسلم» ، وينظر : «البخاري» (٧٨١ ، ٢٠٤٥) ، «مسلم» (٢٤٢) .





# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٥٦٨] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ : هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ : هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ : هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ لَيْلَةَ فَفَقَدْنَاهُ ، فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَائِي (١) مِنْ قِبَلِ كَا كُنَا مَعَهُ لَيْلَةً فَفَقَدْنَاهُ ، فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَائِي (١) مِنْ قِبَلِ جَرَاءٍ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ قَدْ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ » فَانْطَلَقَ حَرَاءٍ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ مُ وَآثَارَهُمْ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الـرَّادِ ، فَقَالَ : "لَكُمْ كُلُ عَظْمٍ طَعَامٍ يُذْكُرُ حَمَّى أَرَانَا نِيرَانَهُمْ وَآثَارَهُمْ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الرَّادِ ، فَقَالَ : "لَكُمْ كُلُ عَظْمٍ طَعَامٍ يُذْكُرُ وَلَا يَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . "لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . "لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . "لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . "لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ . "لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنْ . . [الخامس : ٤٥]

# ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ جَائِمَة اللهِ الصَفِيّهِ عَلَيْ فِي الْيَسِيرِ مِنْ أَسْبَابِهِ الْحُرُهُ مَا بَارَكَ الله جَائِمَة اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِهِ

ه [٢٥٦٩] أخبى رُا<sup>(٢)</sup> ابْن خُزَيْمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن مُسْلِم ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بِن مُسْلِم ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ: ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ: حَدَّثَنِي دُكَيْنُ بْنُ سَعِيدِ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي رَكْبٍ مِنْ مُزَيْنَة ، فَقَالَ حَدَّثَنِي دُكَيْنُ بْنُ سَعِيدِ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي رَكْبٍ مِنْ مُزَيْنَة ، فَقَالَ

٥[٨٦٥٨] [التقاسيم: ٧٢٤٥] [الإتحاف: خز عه م طح حب قط حم ١٢٩١٧] [التحفة: م د ت س ٩٤٦٣] ، وتقدم: (١٤٢٨) (١٣٥٩).

<sup>(</sup>١) اجائي، في (س) (١٤/ ٢٦) خلافًا لأصله: اجاء، وهو الجادة.

ሳ[ለ\ / ፓ / 1] .

٥ [٢٥٦٩] [التقاسيم: ٦٩٩٤] [الموارد: ٢١٥١] [الإتحاف: حم حب ٢٥١٤].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).





لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (۱): «انْطَلِقْ فَجَهِزْهُمْ»، قَالَ (۲): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ هِيَ إِلَّا آصُعٌ مِنْ تَمْرِ، فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ حُزَّتِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَإِذَا شِبْهُ (۳) الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنَ تَمْرِ، فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ حُزَّتِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَإِذَا شِبْهُ (۳) الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَخَذْنَا مِنْهُ حَاجَتَنَا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَفَتُ (۱) إِلَيْهِ، وَإِنِّي لَمِنْ أَصْحَابِي كَأَنَّا (۱) لَـمْ نَرْزَأُهُ تَمْرَةً.

# ذِكْرُ اللهُ مَا بَارَكَ اللهُ مَا فَعَلَا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الطَّعَامِ لِلْمُضطَفَى عَلَيْهِ مَنَ النَّاسِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ

ه [ ٢٥٧٠] أَضِوْرُ أَنْ عِمْرَانُ بِنُ مُوسَىٰ بِنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(٢) (قال) في (د) : (فقال) .

<sup>(</sup>١) قوله: (بن الخطاب) من (د).

<sup>(</sup>٣) اشبه افي (د) : امثل .

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : فلقد التفت» وقع في (د) : «فالتفت» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «وإني لمن أصحابي كأناً» كذا في الأصل، وجعله محققا (د): «وإني لمن آخرهم كأننا» بالمخالفة لأصولهم الخطية التي فيها: «وإني لمن آخذهم كأننا» كها ذكر حسين أسد، وما أثبتاه هو الموافق لما عند الإمام أحمد في «المسند» (٢٩/ ١١٧) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد، به .

۵[۸/۱۲۱ب].

٥ [٦٥٧٠] [التقاسيم: ٦٩٩٥] [الموارد: ٢١٤٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٠٦٨] [التحفة: ت س ٤٦٣٩].

<sup>(</sup>٦) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٧) القصعة: الإناء من خشب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قصم).

 <sup>(</sup>٨) قوله: (أكانت تمد) وقع في الأصل: (أكان يمد) ولعله تصحيف ، وينظر: (مصنف ابن أبي شيبة)
 (٦/ ٣١٣) ، (سنن الدارمي) (٥٧) من طريق يزيد بن هارون ، به .

<sup>(</sup>٩) قوله: (كانت تمد) وقع في الأصل: (كان يمد) ، وينظر المصدران السابقان.





### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ ،

٥ [ ٢٥٧١] أَخْبَرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، - أَوْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ١٠ ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةُ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكَيِّلُوْ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا، فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (١) فَأَكَلْنَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْعَلُوا» ، فَجَاءَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا قَلَ الظَّهْرُ<sup>(٢)</sup> ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوِدَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِطَع (٣) فَبَسَطْتُهُ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضْلِ أَزْوِدَتِهِمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ اللَّذَرَةِ ، وَالْآخَرُ بِكَفِّ التَّمْرِ ، وَالْآخَرُ بِالْكِسْرَةِ (٤)، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ : «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» ، فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَنُوهُ ، وَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا وَفَضَلَ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ».

[الخامس: ٣٣]

٥ [ ٢٥٧١] [ التقاسيم: ٦٩٩٦] [ الإتحاف: حب حم عه ٢٤١٥] [ التحفة: س ١٢٣٩ - س ١٢٤٥ - م ١٢٥٥ - م ١٢٥٠ - م ١٢٥٠ - م

<sup>\$[ 177 /</sup> A] 2

<sup>(</sup>١) النواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء، والمفرد: ناضح. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٢) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية ، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٣) النطع: ما يفترش من الجلود. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: نطع).

<sup>(</sup>٤) (بالكسرة) في (س) (١٤/ ٢٥٥): (بكسرة)

### الإجبينان في مقربان وعيت اين جأن





### ذِكْرُ اللَّهُ مِنْ أَذْوَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [ ٢٥٧٢] أَضِرُا (٢) عُمَرُ (٣) بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمِ ، عَنْ الطَّبْعِ ، عَنْ الْبَيْ عَبْدَ اللَّهِ عَلِيْهُ لَمَّا نَزَلَ مَرَّانَ (٥) حَيْثُ (٢) صَالَحَ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ لَمَّا نَزَلَ مَرَّانَ (٥) حَيْثُ (٢) صَالَحَ قُريْشًا ، بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ أَنَّ قُريْشًا تَقُولُ : إِنَّمَا يَتَتَابَعُ (٧) أَصْحَابُ مُحَمَّدِ قُريْشًا وَقُولُ : إِنَّمَا يَتَتَابَعُ (٧) أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَيُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : يَا نَبِيَ اللَّهِ (٨) ، لَوْ نَحَرْنَا مِنْ (٩) ظَهْرِنَا فَنُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا ، ثُمَّ صَبُوا وَبِنَا جَمَامٌ ، قَالَ : "لَا ، وَلَكِنِ الثَّونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ » ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا ، ثُمَّ صَبُوا وَبِنَا جَمَامٌ ، قَالَ : "لَا ، وَلَكِنِ الثَّونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ » ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا ، ثُمَّ صَبُوا

۵[۸/ ۱۹۲ ب]. (۱) افي، ليس في (س) (۱۶/ ۲۶۱).

(٦) (حيث) في (س) (٤٦٦/١٤) : (حين) .

(٨) قوله: (يا نبي اللَّه) ليس في (د).

٥[٦٥٧٢] [التقاسيم: ٦٩٩٧] [الموارد: ٢١٤٧] [الإتحاف: حم حب ٧٩١٠] [التحفة: خ م د س ٥٤٣٨]، وتقدم: (٣٨١٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) «عمر» في الأصل: «عمران» وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) "الحسن بن" في الأصل: "الحسين بن" وهو تصحيف ، وفي "الإتحاف": "محمد بن الصباح" دون قوله: 
"الحسن بن" وهو وهم، فمحمد بن الصباح هو الدولاي، وهو الذي جاء الحديث من طريقه، عن إسماعيل بن زكريا، به، عند الإمام أحمد وغيره كما في "المسند" (٤٩٨/٤)، أما الحسن بن محمد بن الصباح فهو الزعفراني، أبو علي البغدادي، وهو الذي جاء الحديث من طريقه هنا، عن يحيئ بن سليم، به، وينظر: "مستخرج أبي عوانة" (٣٤٦١)، "معجم ابن الأعرابي" (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) «مران» في (س) (٤٦٦/١٤) مخالفًا أصله الخطي: «مر الظهران». قال ابن سيده في «المحكم» (٥/ ٢٥٢): «مران، ومر الظهران، وبطن مر: مواضع بالحجاز». وينظر: الموضعان السابقان في «المستخرج» و«المعجم»، «المصباح المنير» (مرر).

 <sup>(</sup>٧) (يتتابع) في (س) (١٤/ ٤٦٦)، (د) تحقيق حسين أسد: (يبايع)، وفي (د) تحقيق حمزة: (بايع)، وفي «الإتحاف»: (يتبايع)، والمثبت من الأصل أشبه بالصواب، وهو الموافق لما في «الشريعة» للآجري (١٠٥٥) من طريق يحيل بن سليم، به.

<sup>(</sup>٩) امن ليس في (د) . (١٠) امن ليس في (د) .





عَلَيْهَا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ ، فَدَعَا لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِالْبَرَكَةِ ، فَأَكَلُوا حَتَى تَضَلَّعُوا شِبَعًا ، ثُمَّ كَفَئُوا (١) مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُربِهِمْ ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ ، فَرَمَلُ وا ثَلَاثَةَ وَلَا يَرَينَ الْقَوْمُ فِيكُمْ الْعَمِيزَة " ، فَاضْطَبَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ ، فَرَمَلُ وا ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ ، وَمَشُوا أَرْبَعًا ، وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْحِجْرِ وَعِنْدَ دَارِ النَّدُوةِ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ إِذَا تَعْيَبُوا مِنْهُمْ عِنْدَ (٢) الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ مَشَوْا ، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ ، فَتَقُولُ وَيُؤَنِّ إِذَا تَعْيَبُوا مِنْهُمْ عِنْدَ (٢) الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ مَشَوْا ، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ ، فَتَقُولُ وَيُنْ ذَوْ اللَّهِ ، لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ ، فَكَانَتْ سُنَة . [14]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٥٧٣] أخب رُا<sup>(٣)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّهِ بَنَ الْمُعْرَنَا (١٤) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ أَجْبَرَنَا (١٤) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي مُخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَاللَّهُ بِتَمَرَاتٍ قَدْ صَفَفْتُهُنَّ فِي يَدَيً ، وَقَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه (٥) لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ، فَذَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ، وَقَالَ : (إِذَا (٢) أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ (٧) شَيْعًا فَأَذْخِلْ يَدَكَ ، وَلَا تَنْفُرُهُ نَفْرًا» .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَطْعَمُ مَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَطْعَمُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ فِي حَقْوِي حَتَّى انْقَطَعَ مِنِّي لَيَالِيَ عُثْمَانَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) (كفئوا) في (د) : (كفتوا) .

합[시 까기 1].

<sup>(</sup>٢) (عند) في (س) (١٤/ ٤٦٦): (بين).

٥ [ ٢٥٧٣ ] [التقاسيم : ٦٩٩٨ ] [الموارد: ٢١٥٠ ] [الإتحاف: حب حم ١٨٣٧ ] [التحفة: ت ١٢٨٩٣ ] .

<sup>(</sup>٣) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة: ﴿اللَّهُ ا من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿إِذَا عَى (د) : ﴿إِن ا

<sup>(</sup>٧) بعد اتأخذ في (د): المنهن، والحديث كما أثبتناه في المسند إسحاق بن راهويه، (٣) عن سليمان بن حرب ، به .

۵[۸/۱۲۲ ب].





## ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٥٧٤] أخبوا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ الطَّهْرَانِيُّ بِالرَّيِّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوقِيُّ (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ : أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَانَهُ أَيَّام لَمْ اللّهُ عَلَيْ فَلَانَهُ أَيَّام لَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ أَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ أَنِي بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ النّهُ عَلَيْ أَنِي بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ النّهُ عَلِيْ أَتِي بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ النّهُ عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ النّهُ عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ النّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

٥ [٢٥٧٤] [التقاسيم: ٦٩٩٩] [الموارد: ٢١٤٨] [الإتحاف: حب ١٨٠١٥].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «حاتم» في الأصل ، (د): «خالد» وهو تصحيف ، والتصويب من «الإتحاف» ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله «سنان العوقي» وقع في الأصل: «سفيان العوفي» وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات»
 للمصنف (٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) قوله : «فيها طعاما» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) (ينادون) في (د) : «يقولون» .

<sup>(</sup>٦) قوله: (رسول الله) ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) (فوضعها) في (د) : «فوضعه» .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «ثم قال» وقع في (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>٩) (باسم) في الأصل: (فَسَمّ).

합[시 371 1].





# ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَقَظَلَا فِي النَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الْخَيْرِ لِمُعْرَا الْخَيْرِ لِلْمُصْطَفَى عَلَيْ حَتَّى أَكُلَ مِنْهُ الْفِئَامُ (١) مِنَ النَّاسِ

٥ [ ٢٥٧٥] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَلِيَّةٍ ضَعِيفًا أَعْرِفُ مِنْهُ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا(٢) لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي ، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي ، إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، حَتَّىٰ جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ ﴿ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْم ، قَلْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّىٰ لَقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلُمْي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم» ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ، فَفُتَ ، وَعَمَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً (٤) فَآدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : «افْذَنْ لِعَشَرَةِ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَيعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) الفئام: الجهاعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).

٥ [ ٦٥٧٥ ] [التقاسيم : ٧٠٠٠] [الإتحاف : عه حب ط ش ٣٣٦] [التحفة : خ م ت س ٢٠٠] .

<sup>(</sup>٢) الخيار: ما تغطي به المرأة رأسها . (انظر: اللسان ، مادة: خر) .

<sup>(</sup>٣) «عليهم» بعده في (س) (١٤/ ٤٧٠) مخالفا أصله الخطي : «فقال رسول الله على : «أرسلك أبو طلحة؟» قال : قلت : نعم ، قال : «للطعام؟» فقلت : نعم» .

۵[۸/ ۱٦٤ ب].

<sup>(</sup>٤) العكة : وعاء من جلود مستدير ، يختص بالسمن والعسل ، وهو بالسمن أخص . (انظر : النهاية ، مادة : عكك) .

#### الإجسَالُ في مَعْرِبُ مِحِيدَ إِنْ جَبَّانَ



«افْذَنْ لِعَشَرَةِ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، حَتَّىٰ أَكَلُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ. [الخامس: ٣٣]

# ذِكْرُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ

٥ [٢٥٧٦] أَضِ مِنْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةً يَقُولُ : وَالَّذِي كَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَيِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمَا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَمَرْ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ أَيْ وَمَرْ وَلَمْ يَفْعَلْ ، حَتَّى مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَلَكَ اللَّهِ ، فَلَدَّ عَلْ اللَّهِ ، فَقَالَ لَا يَعْفِي وَمَا فِي نَفْسِي قَالَ : "أَبَا هِرِّ" ، فَقُلْتُ : نَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَلَى الْمُولِ اللَّهِ مَنْ أَيْنَ لَكُمْ مُ هَذَاكُ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : نَبْيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ وَمَا فِي نَفْسِي قَالَ ! ﴿ أَهُلِهِ ، فَقُدُنْ ، أَنْ فَالَ : فَلَانُ ، فَلَانٌ ، فَلَكَ الْهُ فَو اللَّهِ مَلْ الْمُعْفِى الْمُ الْمُعْمَ الْمُ مَا اللَّهِ مَ وَلَمْ يَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، وَإِمَا الْمُعْمَ مِنَا اللَّهِ مَ وَاللَّهِ ذَلِكَ ، قُلْتُ : أَيْنَ يَقَعُ هَذَا اللَّهُ مَلَ الْمُ الْمُ مِنْ اللَّهُ وَلِكَ ، قُلْتُ : أَيْنَ يَقَعُ هَذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِكَ ، قُلْتُ : أَيْنَ يَقَعُ هَذَا اللَّهُ مِنْ وَلَا مَالٍ ، إِذَا أَنْهُ مَلَ وَلَا مَالَ ، وَأَلْمُ اللَّهُ وَلَلَ وَاللَّهِ وَلَا مَالُ وَلَا اللَّهُ مُ وَلَمْ يَشَرَكُهُمْ وَلِهُ اللَّهُ وَلَلَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

<sup>\$[</sup>A\051].

٥ [٦٥٧٦] [التقاسيم: ٧٠٠١] [الإتحاف: حب كم خ حم ١٩٧٤٣] [التحفة: خ ١٣٤٢٥- خ ت س ١٤٣٤٤].

۱۲٥/۸]۵ ب].

<sup>(</sup>١) «أبو» كذا في الجميع ، وجعله محقق (س) (١٤/ ٢٥١) : «أبا» مخالفا لأصله . قال الحافظ في «فتح الباري» (١١/ ٢٨٥) : «في رواية علي بن مسهر: فقال أبوهر، وهو على لغة من لا يُعرب لفظ الكنية، أو هو للاستفهام، أي : أنت أبوهر؟ » . بتصرف .

 <sup>(</sup>٢) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه.
 (انظر: النهاية ، مادة: صفف).



اللَّبَنُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، وَأَنَا وَرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْقٍ، فَانْطَلَقْتُ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخُلُ، وَأَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ، فَنَاوِلْتُ مُخَلَّتُ أُنَاوِلُ رَجُلَا رَجُلا رَجُلا ، فَيَشْرَبُ، فَإِذَا رَوِيَ ، أَخَذْتُهُ فَنَاوَلْتُ فَنَاوَلْتُ الْآخِرَ، حَتَّىٰ رَوِيَ الْقَوْمُ جَمِيعًا، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَيِيْقٍ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَتَبَسَمَ ، الْآخِرَ، حَتَّىٰ رَوِيَ الْقَوْمُ جَمِيعًا، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَيَيْقٍ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَتَبَسَمَ ، وَقَالَ: «خُذْ، فَاشْرَب» ، وَتَى رَسُولِ اللّهِ عَيَيْقٍ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «خُذْ، فَاشْرَب» ، حَتَّىٰ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرِبِي الْبَقِيَّةُ ، وَحَمِدَ رَبَّهُ وَيَعِيْهُ . [الخامس: ٣٣]

ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْدِ اللَّهِ لِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ

٥ [٧٥٧٦] أخبر الْحَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَتُهُ عَنَ اللَّهِ بْنُ عَمَانِهِ مَا عَلَيْهِ ، فَأَبُوْا ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ النَّبِي وَيَلِيْ فَلَكُوتُ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَة (٢) بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبُوْا ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ النَّبِي وَيَلِيْهِ فَلْكَرْتُ وَلَا الثَّمَرَة (٢) بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبُوا ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ النَّبِي وَيَلِيْهِ فَلْ كَرُتُ ذَلُكُ لَهُ ، فَقَالَ : «إِذَا جَدَدْتَهُ (٣) ، فَوضَ عُتَهُ فِي الْمِرْبَدِ (٤) ، فَآذِنْ مِي الْمِرْبَدِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيدُ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْعُ غُرَمَاءَكُ ٢ فَأَوْفِهِمْ » ، قَالَ : فَمَا تَرَكُثُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنُ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْعُ غُرَمَاءَكَ ٢ فَأَوْفِهِمْ » ، قَالَ : فَمَا تَرَكُتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنُ

<sup>.[[ \</sup> ۲۲ / ] ] .

٥ [ ١٥٧٧] [ التقاسيم : ٢٠٠٢] [ الإتحاف : حب ٢٨١٦] [ التحفة : خ ٢٢١٣ – خ س ٢٣٤٤ – خ ٢٣٦٢ – خ ٢٣٦٠ – خ ٢٣٦٠ – خ ٢٣٨٣ – ض ٢٣٨٣ – ض ٢٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) الغرماء: جمع الغريم، وهو: صاحب الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم).

<sup>(</sup>٢) ﴿الثمرة ﴾ في (س) (١٦/ ٨٩) : ﴿التمر ٩ .

<sup>(</sup>٣) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

<sup>(</sup>٤) المربد: الموضع الذي يجعل فيه التمر؛ لينشف . (انظر: النهاية ، مادة: ربد) .

<sup>(</sup>٥) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: أذن).

۵[۸/۲۲۱ب].



792

إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَلَ ثَلَافَةَ عَشَرَ وَسْقًا ؛ سَبْعَةٌ عَجْهَةٌ ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ ، فَوَافَيْتُ (() مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : «افْتِ أَبَا بَكُو، وَعُمَرَ ، وَصُمَرَ ، وَصُمَرَ ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ » . فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُمَا ، فَقَالَا : إِذْ صَنْعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ » ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُمَا ، فَقَالَا : إِذْ صَنْعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنْعَ ، قَذْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ . [الحاس : ٣٣]

ذِكْرُ حَبَرِ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَغْسُولَ بِهِ أَعْضَاءُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُصُوثِهِ

٥ [٦٥٧٨] أَخْبَرُ الْعَمَرُ اللهُ سَعِيدِ اللهِ سِنَانِ الطَّانِيُ بِمَنْ بِحَ ، قَالَ : أَخْبَرَ اَ أَخْمَدُ اللهِ اللهِ يَكُو ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِي ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، أَنَّ مُعَاذَ اللهِ يَكُو الْمَحَلُي ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، أَنَّ مُعَاذَ اللهِ يَكُ يَجْمَعُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُمْ حَرَجُوا مَعَ الرَّمُولِ اللهِ يَكُ عَمَ عَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَكُ يَجْمَعُ الْخُبَرَةُ ، أَنَّهُمْ حَرَجُوا مَعَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : فَأَخْرَ الطَّلَاةَ يَوْمَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرِ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : الظَّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : فَعَنْ تَبُوكَ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ ، فَمَنْ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : فَجَاءَهَا فَلَا يَمَسُ مِنْ مَائِهَا شَيْعًا حَتَّى آتِنِي » . قَالَ : فَجِئْتَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَّولِ اللهِ يَعْلِي الْمُعْلِ اللهِ مَا عَلْ السَّولُ اللهِ يَعْلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الموافاة: الإتيان. (انظر: الصحاح، مادة: وفي).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( ١٤ إ عله في (س) (١٤/ ٤٧٥) : (كثر ؟ ووضعه بين معقوفين ، ولا يستقيم السياق إلا به .

٥ [٦٥٧٨] [التقاسيم: ٣٠٠٣] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م د س ق ١١٣٢٠ - دت ١١٣٢١ - م ١١٣٢٢]، وتقدم: (١٥٩١).

<sup>1[1\</sup>Vr/1].

<sup>(</sup>٣) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر: النهاية ، مادة: شرك) .

<sup>(</sup>٤) تبض: تقطر وتسيل. (انظر: النهاية، مادة: بضض).

۵[۸/۷۲۱ س].





## ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَاثَوَ الْإِفِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ حَتَّى انْتَفَعَ بِهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ الْكَثِيرُ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥ [٢٥٧٩] أَضِرُا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةِ ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءِ ، فَأْتِي بِهِ النَّبِيُ عَيْنٍ ، قَالَ : فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : "حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ » ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : "حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ » ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَى الْوَضُوءِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ » ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَيْقٍ ، قَالَ : فَتَوَضَّأَ نَاسٌ وَشَرِبُوا ، قَالَ : فَجَعَلْتُ لَا ٱللَّو (١) مَا جَعَلْتُ فِي بَالْ : فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ ؟ قَالَ ۞ : أَلْفَ بَرَكَةٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ ۞ : أَلْفَ وَأَرْبَعُوائَةٍ . [الخامس : ٣٣]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ عَنْ جَابِرٍ ،

٥ [ ٢٥٨٠] أخب رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّفَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّةٌ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِيَ بِوَضُوء، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٌ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّتُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ (٢) مِنْ تَحْتِ قَصَابِعِهِ عَيِّةٌ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَى تَوَضَّتُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [الخامس: ٣٣]

٥ [ ٦٥٧٩] [ التقاسيم: ٢٠٠٤] [ الإتحاف: مي خزعه حب ٢٦٦٣] [ التحفة: خ م س ٢٢٤٢] .

<sup>(</sup>١) آلو: أُقَصِّر وأهمل. (انظر: اللسان، مادة: ألو).

<sup>\$[</sup>A\Arri].

٥ [ ٢٥٨٠] [التقاسيم : ٧٠٠٥] [الإتحاف : ط ش عه حم حب ٣٣٣] [التحفة : خ م ت س ٢٠١]، وسيأتي : (٦٥٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ينبع : يخرج ويفور . (انظر : مجمع البحار ، مادة : نبع) .

#### الإخشارة في تقريب وعيائة اين جبّان





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِي تَوْرِ (١) حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى ﷺ اللهُ الله

٥ [ ٦٥٨١] أَضِوْعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا فِي سَفْرٍ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَا ، ابْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْدِ اللّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي عَيَّا فِي سَفْرٍ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَا ، فَأَتَيَ بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّةً يَدَهُ فِيهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ فَأَتِي بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا اللّهُ وَيَعَلِي يَدَهُ فِيهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ أَنِي الْمُعْورِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ » . قَالَ الْأَعْمَشُ : أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ : «حَيَّ عَلَى أَهْلِ الطَّهُ وِرِ ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ » . قَالَ الْأَعْمَشُ : فَصَابِعِهِ وَيَقُولُ : «حَيَّ عَلَى أَهْلِ الطَّهُ وِر ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَلَتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَثِي لِاللّهِ وَكُمْ فِي الْمَاءَ يَنْ مَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَثِي لَا اللّهِ وَ مَنْ اللّهُ وَحَمْسُوانَةٍ . [الحَام الله قَالَ : أَلْفُ وَحَمْسُوانَةٍ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [ ٢٥٨٢] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ١ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ عَطَشْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَجَهِشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَاء ، النَّاسَ عَطَشْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، فَجَهِشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَاء ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَطَشَ يَوْمَ الْحُديْبِيةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا ثَلَاثَةَ آلَافِ لَكَفَانَا ، وَكُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .

<sup>(</sup>١) التور: الإناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة : تور) .

۵[۸/۸۲۱ب].

٥ [٦٥٨١] [التقاسيم: ٧٠٠٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٩١٨] [التحفة: س ٩٤٣٦ خ ت ٩٤٥٤].

<sup>(</sup>٢) «يومئذ» ليس في (س) (١٤/ ٤٧٨).

٥ [٢٥٨٢] [التقاسيم: ٧٠٠٧] [الإتحاف: مي خز عه حب ٢٦٦٣] [التحفة: خ م س ٢٢٤٢]، وسيأتي: (٦٥٨٣).

<sup>.[114/</sup>٨]합

<sup>(</sup>٣) العيون : جمع : العين ، وهو : ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عين) .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَا حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُضطَفَى ﷺ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْوَةِ (١) لَا فِي تَوْدِ

٥ [ ٢٥٨٣] أُخبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، وَلَا نَشُوبُ إِلَّا مَا نَتَوَضَّا إِنْ مَا لَكُمْ ؟ » فَقَالَ ١٤ : هَا لَكُمْ ؟ » فَقَالُوا : مَا لَنَا مَا نَتَوَضَّا بِهِ ، وَلَا نَشُوبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : فَجَعَلَ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : فَجَعَلَ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكُوةِ ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَيْ أَمْثَالَ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا ، وَتَوَضَّا أَنَا ، قَالَ : قُلْتُ الْمِي الْجَابِرِ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّ خَمْسَ عَشْرَ ( ) مِائَةً ، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا .

[الخامس: ٣٣]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ (٤) فَكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ (٤) أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٦٥٨٤] أخبرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : قُلْتُ : لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْءِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : قُلْتُ : لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْءِ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا نُحَدَّثُهُ عَنْ غَيْرِكَ ، قَالَ : صَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَوْمَا الظَّهْ رَ

<sup>(</sup>١) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. (انظر: النهاية ، مادة: ركا).

٥ [٦٥٨٣] [التقاسيم: ٧٠٠٨] [الإتحاف: مي خز عه حب ٢٦٦٣] [التحفة: خ م س ٢٢٤٢]، وتقدم: (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَهُ فِي (سَ) (١٤/ ٤٨٠) : ﴿إِذَاهُ .

۵[۸/۱۲۹ ب].

<sup>(</sup>٣) اعشرًا كذا في الجميع ، وجعله محقق (س) (١٤/ ٤٨١) مخالفًا لأصله الخطي : اعشرةًا وهو الجادة كما في اصحيح ابن خزيمةًا (١٢٥) شيخ المصنف هنا .

<sup>(</sup>٤) (الحديث في (س) (١٤/ ٤٨١): (العلم) وكتبه في الأصل فوق المثبت دون علامة.

٥ [١٥٨٤] [التقاسيم: ٧٠١٣] [الإتحاف: حب حم ١٦٧] [التحفة: خ م ٢٩٧- س ٤٨٤]، وسيأتي: (١٥٨٥) (١٨٥٦) (١٨٨٥).





بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَاعِدَ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا وَالْحَهُمْ ، وَبَقِيَ بِلَالٌ فَنَادَىٰ بِالْعَصْرِ ، فَقَامَ مَنْ لَهُ أَهْلُ بِالْمَدِينَةِ ، فَتَوَضَّمُوا وَقَضَوا حَوَائِجَهُمْ ، وَبَقِي بِلَالٌ فَنَادَىٰ بِالْعَصْرِ ، فَقَامَ مَنْ لَهُ أَهْلُ بِالْمَدِينَةِ ، فَتَوَضَّمُوا وَقَضَوْ حَوَائِجَهُمْ ، وَبَقِي رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا أَهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، فَوَضَعَ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَة ، وَقَالَ : فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي الْقَدَحِ ، فَمَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، فَوَضَعَ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَة ، وَقَالَ : هَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى هَلُمُوا اللَّهُ مَعْنَ السَّبْعِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ السَّبْعِينَ إلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ البَعامَ خَيْنَ الْمُصْطَفَى عَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى عَيَيْ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ: مَرَّةً كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ وَحَمْسِمِائَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي تَوْدٍ، وَالْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً إِلَى خَمْسَ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي تَوْدٍ، وَالْمَرَّةَ الثَّالِفَة كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي رَكُوةٍ ، وَالْمَرَّةَ الثَّالِفَة كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إلَى عَشْرَةَ مِائَةً ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي وَكُوةٍ ، وَالْمَرَّةَ الثَّالِعَة كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَمِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقُومُ ثَلَاثُومِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْحٍ رَحْرَاحٍ ، وَالْمَرَّةَ الرَّابِعَة كَانَ الْقُومُ ثَلَاثُومِائَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدْمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَيْرَ أَنْ الْ يَعْمُ الْمَاءُ فِي قَدْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ الْ يَعْمُ الْكُولُ مَاءُ فِي قَدْحِ رَالْمُهُ فَيْ الْقَالِقَةُ مَا لَاللَّهُ مُ الْمَاءُ فِي قَدْمِ مِلْكُونَ بَيْنَهُمَا (٢) تَصَادُ أَوْ تَهَاتُرٌ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ مسَمَّى اللَّهَ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٥٨٥] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : طَلَبَ بَعْضُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : طَلَبَ بَعْضُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ اللَّهِ يَظِيَّةٌ : «هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ مَاءً؟ » فَوَضَعَ يَدَهُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَطِيدٌ وَضُوءًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةٌ : «هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ مَاءً؟ » فَوَضَعَ يَدَهُ أَصْحَابِ النَّهِ عَلَيْهُ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَجْرِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَيْهُ ، فِي الْمَاء ، ثُمَّ قَالَ : «تَوَضَّعُوا بِاسْمِ اللَّهِ » فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَجْرِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَيْهُ ،

۵[۸/ ۱۷۰ أ].

<sup>(</sup>١) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

۵[۸/ ۱۷۰ ب].

<sup>(</sup>٢) (بينهم) في (س) (١٤/ ٤٨٢): (بينها).

٥ [٦٥٨٥] [التقاسيم: ٧٠٠٩] [الإتحاف: خزعه حب قط حم ١٦١٤] [التحفة: خ م ٢٩٧- س ٤٨٤]، وتقدم: (٢٥٨٤) وسيأتي: (٢٥٨٦) (٨٥٨٨).



[الخامس: ٣٣]



فَتَوَضَّنُوا حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ : كَمْ تُرَاهُمْ ؟ قَالَ : نَحْقا مِنْ سَبْعِينَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ كَانَ فِي مِخْضَبِ (١) مِنْ حِجَارَةِ

٥ [٦٥٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ الْإِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَتَوَضَّا أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَتَوَضَّا أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قريبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَتَوَضَّا أَنْسُ بِنِ مَالِكِ قَالَ : فَمَانِينَ رَجُلًا . وَمَانَ فِيهِ مَاءٌ ، فَصَعُورَ الْمِخْضَبُ عَنْ أَنْ يُمْ كَانُوا؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا . يُمْ كَانُوا؟ قَالَ : ثَمَانِينَ رَجُلًا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ فِي قَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٣) وَاسِع الْأَعْلَىٰ ضَيِّقِ الْأَسْفَلِ

ه [ ٢٥٨٧] أَضِعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّا دَعَا بِمَاءٍ ، فَأُتِي بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ ، وَيُدٍ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُو الْمَاءَ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّمُونَ ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى القَّمَانِينَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُو الْمَاءَ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّمُونَ ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى القَّمَانِينَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُو الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

٥[٢٥٨٦] [التقاسيم: ٧٠١٠] [الإتحاف: حب حم ٥٦٨] [التحفة: خ م ت س ٢٠١- خ ٧٠٠- خ ٨٠٨]. (٨٨٥٦)، وتقدم: (٨٥٨٤) (٥٨٨٠) وسيأتي: (٨٥٨٨).

۵[۸/ ۱۷۱ أ].

<sup>(</sup>٢) بعد «كفه» في (س) (٤٨٣/١٤) موضوعا بين معقوفين : «فضم أصابعه ، فوضعها في المخضب» .

<sup>(</sup>٣) الرحواح: القريب القعر مع سعة فيه . (انظر: النهاية ، مادة: رحرح) .

٥[٧٥٨٧] [التقاسيم: ٧٠١١] [الإتحاف: خز عه حب حم ٤٣٨] [التحفة: خ م ٢٩٧]، وتقدم: (٦٥٨٠).

#### الإخشارة في تقريب بي المائة





### ذِكْرُ الْحَبَرِ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [ ٢٥٨٨] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيِّ وَيَعِيْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ - يَخْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيِّ وَيَعِيْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ - أَوْ : بِالزَّوْرَاءِ - فَأَرَادَ الْوَضُوءَ ، فَأَتِي بِقَعْبٍ (١) فِيهِ مَا \* يَسِيرٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَعْبِ ، أَوْ : بِالزَّوْرَاءِ - فَأَرَادَ الْوَضُوءَ ، فَأَتِي بِقَعْبٍ (١) فِيهِ مَا \* يَسِيرٌ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَعْبِ ، قَالَ : فَلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَ اللهِ حَتَّى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : فُلْتُ اللهُ وَانَهُ وَانَا وَانَهُ وَانَا وَانَهُ وَانَا وَانَا وَانَاهُ وَانَا وَانَا وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَا وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَا وَانَاهُ وَانَالُ وَانَاهُ مَا وَانَاهُ وَانَاهُ وَانَاهُ وَ

#### ٦- بَابُ تَنْلِيفِهِ ﷺ الرِّسَالَةَ وَمَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ (٣)

ه [ ٢٥٨٩] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَة ﴿ فَأَنَذِرُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : "يَا فَاطِمَهُ بِنْتَ مُحَمَّدِ ، عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ، قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : "يَا فَاطِمَهُ بِنْتَ مُحَمَّدِ ، يَا صَفِيّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ \* شَيْنًا ، سَلُونِي يَا صَفِيّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ \* شَيْنًا ، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمْ .

٥ [ ٦٥٩٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَكَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

۵[۸/ ۱۷۱ ب].

٥ [١٥٨٨] [التقاسيم: ٧٠١٢] [الإتحاف: خز عه حب قط حم ١٦١٤] [التحفة: خ م ١١٨٣ - م ١٢٨٨ -س ١٣٤٧ - م ١٣٧٩]، وتقدم: (٢٥٨٤) (٢٥٨٥) (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>١) القعب : قدَح ضخم، وقيل : قدح من خشب مقعر؛ وقيل : هو قدح إلى الصغر، يشبه به الحافر، وهو يُروي الرجل. والجمع القليل : أقعُب. (انظر : اللسان، مادة : قعب).

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ليست في (ت).

٥ [٢٥٨٩] [التقاسيم: ٣٦٥٤] [الإتحاف: حب حم عه ٢٢٣٠٠] [التحفة: س ١٧٢٣- م ١٧٢٩- م ١٧٢٣- م ١٧٢٣٠].

**<sup>1].</sup> ه**[ ۱۷۲ ما

٥ [ ٦٥٩٠] [التقاسيم : ٧٢٢٤] [الإتحاف : مي طح حب ١٨٦٤١] [التحفة : خ س ١٣١٥٦ – (خت) م س ١٣٣٤٨ – م ١٣٦٦٠ – خ ١٣٧٦٩ – م ت س ١٤٦٢٣] ، وتقدم : (٦٤٤) .



حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ، قَالَ : «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْنًا ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ الْمُطلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ الْمُطلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْنًا ، يَا صَفِيّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللّهِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللّهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ إِنْذَارَ عَشِيرَتِهِ بِمَا مَثَلَ بِهِ

٥ [ ٢٥٩١] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْعُمْشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْعَيدِ بْنِ الْعُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْعَيدِ بْنِ الْعُلُوانِيُّ ، قَالَ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ، (وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٢) ) ، قَالَ : وَهُنَّ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى أَنَى الصَّفَا ، فَصَعِدَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ نَادَىٰ : (يَا صَبَاحَاهُ (٣) ) ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَبَيْنَ رَجُلِ يَجِيءُ ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُهُ ، فَقَالَ يَكِيدُ : (يَا بَنِي فِهْرِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، يَا بَنِي . . . يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، يَا بَنِي . . . يَا بَنِي . . . أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنْ خَيْلًا بِسَفْح (٤) هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، أَصَدَّقُتُمُونِي ؟ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنَا فَ نَعْمَ عَلْدِ مَنَافِ ، يَا بَنِي عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَافِ ، يَا بَنِي عَلْمُ مُنْ الْعُبَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ بِسَفْع (٤) هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ الْمُعْلِ بِسَفْع ﴿ الْمُعْلَلِ فِي عَلَيْكُمْ ، أَصَدَقُتُمُونِي ؟ اللَّهُ مَا الْعَبَلُ تُرْيكُمْ ، قَالُ الْهُ مُ الْمُعْلِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمِي عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِ الْمُقَلِّ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُعْلِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِ الْمُ الْمُؤْتُكُمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِلِ الْمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْرَا الْمُعُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث أحمد بن علي بن المثنى الواقع تحت ترجمة: «ذكر تكذيب المشركين رسول الله على وردهم عليه ما أتاهم به من الله على ( ٦٦٠٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٥٩١] [التقاسيم: ٧٢٢٥] [الإتحاف: عه طح حب ٧٤٠٥] [التحفة: خت سي ٧٢٦٥- خ م ت س ٥٥٩٤] .

۵[۸/۲۷۱ ب].

<sup>(</sup>٢) المخلصون: المختارون. (انظر: اللسان، مادة: خلص).

<sup>(</sup>٣) ياصباحاه: كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ماكانوا يغيرون عند الصباح، فكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو. (انظر: النهاية، مادة: صبح).

<sup>(</sup>٤) سفح: أسفل. (انظر: الصحاح، مادة: سفح).





"فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ"، فَقَالَ أَبُولَهَبِ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَا دَعَوْتُمُونَا إِلَّا لِهَذَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١]، وَقَدْ تَبَّ وَقَالُوا: مَا جَرِّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا.

ذِكْرُ إِذْ خَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَرَفْعِهِ صَوْتَهُ عِنْدَ مَا وَصَفْنَاهُ الهُ وَ الْمَصْطَفَى عَلَيْ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَرَفْعِهِ صَوْتَهُ عِنْدَ مَا وَصَفْنَاهُ اللهُ وَ ١٩٩٢] أَضِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بِنْ بَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [السعراء: ١١٤]، الأَشْعَرِيُّ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [السعراء: ٢١٤]، وَضَعَ أَصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، وَقَالَ : "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ . . . " ، قَالَ (١) : ثُمَّ سَاقَ الْخَبَرُ (٢) .

ذِكْرُ تَفْرِيقِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالرِّسَالَةِ

ه [٦٥٩٣] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طُوبَى (١) لِهَا تَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأْتَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْيِيْ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ ، الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأْتَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْيِيْ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ ، فَاسْتُغْضِبَ ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ ، مَا قَالَ إِلَّا جَيْرًا ، ثُمَّ أَقْبَلَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فِيهِ؟ وَاللَّهِ ، لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ يَعِيَّةُ اللَّهُ عَنْهُ ، لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فِيهِ؟ وَاللَّهِ ، لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ يَعَيِّةُ أَقْوَامٌ أَكَبَّهُ مُ (٥) اللَّهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ (٢) في جَهَنَمَ ، لَمْ وَاللَّهِ ، لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّه يَعَيَّةُ أَقْوَامٌ أَكَبَّهُمُ (٥) اللَّهُ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ (٢) في جَهَنَمَ ، لَمْ

۵[۸/۳۷۱]].

٥ [ ٦٥٩٢] [التقاسيم: ٧٢٢٦] [الموارد: ١٦٢٧] [الإتحاف: حب ١٢٢٥٤] [التحفة: ت ٩٠٢٦].

<sup>(</sup>١) قال؛ ليس في الأصل. (٢) «الخبر» في (د): «الحديث».

٥ [٩٩٣] [التقاسيم: ٧٢٢٨] [الموارد: ١٦٨٤] [الإتحاف: حب حم ١٧٠٠٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) طوبئ : فُعْلَى من الطيب وتسمى بها شجرة في الجنة . وقيل : اسم للجنة . (انظر : النهاية ، مادة : طوب) . ١٧٣/٨ ب].

<sup>(</sup>٦) المناخر: جمع منخر، وهو: ثقب الأنف. (انظر: النهاية، مادة: نخر).



يُجِيبُوهُ (() وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ ، أَوَلَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَكُمْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ ، مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ يَكُمْ يَكُمْ يَكُمْ عَلَيْهُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ ؟ وَاللَّهِ ، لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُ يَكَ عَلَى أَشَدُ حَالِ بُعِثَ عَلَيْهُا نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَفَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرُوْنَ أَنَّ دِينَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ حَالِ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَفَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرُوْنَ أَنَّ دِينَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْفَانِ ، فَجَاء بِفُرْقَانٍ فَرَق ((3) بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَفَرَق بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَاهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ الْوَالِدِ وَوَلَاهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْرَى وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا ، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ ؛ يَعْلَمُ أَنْ كَانَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ وَهُ وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّ يَتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ ﴾ (الْآيَة [الفرقان: ٤٧٤] ١٤ . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّ يَتِنَا قُرَّة أَعْيُنٍ ﴾ (الْآيَة [الفرقان: ٤٧٤] ١٤ .

[الخامس: ٤٥]

#### ٧- بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ

ه [٦٥٩٤] أَخْبِى رَابَكُرُ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الطَّائِيُّ (٥) ، الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٍّ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَأُكَيْدِرِ دُومَةَ (٦) يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

[الخامس: ٣٧]

<sup>(</sup>١) (يجيبوه) في الأصل: (يجيبونه) وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٢) اقدا ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) بعد (فرق) في (د) : (به) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ ؛ في الأصل: ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ ؟ .

<sup>\$\[\\ \\ \\ \\ \].</sup> 

٥ [٩٩٤] [التقاسيم: ٧١٩٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٩٩] [التحفة: م ١١٦٤- م ت س ١١٧٩]، وسيأتي: (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الطائي» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (١٤/ ٤٩١) خلافا لأصله الخطي: «الطاحي» وهو الصواب، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ١٧٥)، «الأنساب» للسمعاني (٨/ ١٧١).

 <sup>(</sup>٦) دومة: قرية من الجوف شمال السعودية، تقع شمال تيماء على مسافة (٤٥٠) (أربعمائة وخمسين) كيلو
 متراً . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١١٧) .

#### الإجسيل في تقريب ويمان الرجيان





ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ وَ وَكُو الْحَبَرُ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَالْ ١٥٩٥] أَخْبَرُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَنَ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ وَاللهُ عَلَيْهُ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ وَأَكَيْدِرِ دُومَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[الخامس: ٣٧]

#### ذِكْرُ وَصُفِ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٦٥٩٦] أخب را ابن قُتُنِبَة بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْلِ اللهِ بْنِ اللهِ عَبْلِ اللهِ عَبْلِ اللهِ اللهِ عَبْلِ اللهِ عَبْلِ اللهِ عَبْدِ إِلَى فِي ، قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ النَّي كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِي ءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمِ بُصْرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ عَلْمِ بُصْرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُرَى اللهِ اللهِ عَلْمِ بُصُولِ اللهِ عَلْمِ بُعْمُ أَنْهُ نَبِي عَلَيْهِ بُعُونَ وَلَا اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْمُ اللهِ عَلْمِ بُعُونَ عَلَى هِ وَقُلْ الرَّجُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هِ وَقُلْ الرَّجُلِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ بَعْمُ أَنَّهُ نَبِي عَلَيْهِ بَعْمُ أَنَّهُ نَبِي عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥[٥٩٥٦][التقاسيم: ١٩٦٧][التحفة: م ١١٦٤ - م ت س ١١٧٩]، وتقدم: (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٦٩٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [ ٦٥٩٦] [التقاسيم: ٧١٩٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٤٧] [التحفة: خ م دت س ٤٨٥٠]. ١٧٤/٨] ب].

<sup>(</sup>٢) بصرئ : مدينة في منتصف المسافة بين عَهان ودمشق ، كانت هي مدينة حوران ، وهي اليوم آثار قرب مدينة الدَرعة ، وهما داخل حدود سورية على كيلو مترات من حدود الأردن ، وطريق آثار بصرئ يخرج من مدينة ادرعة المجاه الشرق . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .





كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ ١٠ : قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَنْ تَبِعَهُ ، أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ (١) : فَهَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَـدٌ مِـنْهُمْ غَـنْ دِينِـهِ بَعْـدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً (٢) لَهُ؟ قَالَ: قُلْتَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونُ (٣) الْحَرْبُ سِجَالًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، يُصِيبُ مِنًّا ، وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ : قُلْتَ : لَا ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ (٤) - أَوْ قَالَ : هُدْنَةٍ (٥) ، لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا ، مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْتًا غَيْرَ هَـنِهِ ، قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ : قُلْتَ : لا ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَـ هُ : إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ ، فَكَـذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ١ ، فَقُلْتُ : لَـ و كَـانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ، قُلْتُ : رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ : أَضُعَفَاءُ النَّاس أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ : بَلْ ، ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ : أَنْ لَا ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّـهُ لَـمْ يَكُـنْ لِيَـدَعَ الْكَـذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ(٦)؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَهُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ ،

<sup>1 [</sup> A \ 0 Y A ] 1.

<sup>(</sup>١) (قال) في الأصل: (قلت) ، والتصويب من (الثقات) للمصنف (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) السخط: الكراهية له ، وعدم الرضا به . (انظر: النهاية ، مادة : سخط) .

<sup>(</sup>٣) (يكون، في (س) (١٤/ ٤٩٣) : اتكون، .

<sup>(</sup>٤) امدة المكانه بياض في الأصل ، واستدركناه من االثقات المصنف.

<sup>(</sup>٥) الهدنة : صُلْح وموادعة بين كل متحاربين . (انظر : النهاية ، مادة : هدن) .

۵[۸/۵۷۱ ب].

<sup>(</sup>٦) (له) ليس في الأصل ، وأثبتناه من (الثقات) للمصنف.



W.T.

وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَـذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالٌ ، تَنَالُونَ مِنْهُ وَيَنَالُ مِنْكُمْ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ (١١) ، وَسَأَلْتُكَ : هَـلْ يَغْـدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لَا تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَالَ هَـذَا الْقَـوْلَ أَحَـدٌ قَبْلَـهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ١٠ ، قُلْتُ : رَجُلٌ يَأْتُمُ بِقَوْلٍ قَبْلَ قَوْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : مَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، قَالَ : إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، وَلَهمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ (٢) إِلَيْهِ ، لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَىً ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُسِينُ ، فَقَرَأَ ، فَإِذَا فِيهِ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ وَيَسِيرُ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأُرِيسِيِّينَ (٣): ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ (١) ، إلَى قَوْلِهِ : ﴿ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٥) [آل عمران: ٦٤]، ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ ، وَكَثْرَ اللَّغَطُ ، فَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ ﴿ خَرَجْنَا: لَقَدْ جَلَّ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ، قَالَ : فَمَا ذِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظُهَرُ ، حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ . [الخامس: ٣٧]

<sup>(</sup>١) العاقبة: الجزاء بالخير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

얍[시/7/1].

<sup>(</sup>٢) الخلوص: الوصول والسلامة والنجاة . (انظر: النهاية ، مادة: خلص) .

<sup>(</sup>٣) الأريسيون: الضعفاء والأتباع. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَعُبُدُ ﴾ في الأصل : «تعبدوا» ، والمثبت هو التلاوة .

<sup>(</sup>٥) • ﴿ أَشَّهَدُواْ ﴾ في الأصل : «واشهدوا» ، والمثبت هو التلاوة .

۵[۸/۲۷۱ ب].





### ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَىٰ حَبْرِ (١) تَيْمَاءَ (٢)

ه [٢٥٩٧] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) وَرْقَاءُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَلِي الْمَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَىٰ حَبْرِ تَيْمَاءَ ، فَسَلَّمَ (٥) عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كِتَابَهُ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ

٥ [ ٢٥٩٨] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قُرَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ ، فَإِذَا خَالِدٍ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ ، فَإِذَا أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ \* قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَشْعَثِ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ (٢) ، فَقُلْنَا لَهُ : كَأَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : أَجُلُ ، فَقُلْنَا لَهُ : نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ (٧) الَّتِي فِي يَدِكَ ، فَأَخْذَنَاهَا ، فَقَرَأُنَا مَا فِيهَا : «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ ، أَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ (٨) ، مَا فِيهَا : «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ ، أَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ (٨) ،

<sup>(</sup>١) الحبر: العالم المتقن، وجمعه: أَحْبَار. (انظر: النهاية، مادة: حبر).

 <sup>(</sup>٢) تيهاء: بلدة بين الشام ووادي القرئ ، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية ، شهال المدينة المنورة على نحو
 ٤٢٠ كم . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٩٦) .

٥ [٧٩٧٧] [التقاسيم: ٧١٩٨] [الموارد: ١٩٤٠] [الإتحاف: حب ٥٧٥٩].

<sup>(</sup>٣) «سريج» في الأصل: «سرح» ، ينظر «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «فسلم» في (د): «يسلم» ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [٩٩٨] [التقاسيم: ٧١٩٩]، [الموارد: ٩٤٩] [التحفة: دس ١٥٦٨٣].

<sup>(</sup>٦) «أديم» في الأصل: «أدم»، وبعده في (د): «أحمر». والأديم: الجلد، أو أحمره، أو مدبوغه، ينظر: «القاموس المحيط» (أدم).

<sup>(</sup>٧) «الأديم» في الأصل: «الأدم» ، وينظر: «السنن» لأبي داود (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٨) الغنيمة : ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم . (انظر : النهاية ، مادة : غنم) .

وَسَهُمَ النَّبِيِ وَالصَّفِي (۱) ، وَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ : قُلْنَا (۲) : مَا سَمِعْتَ مِنْ هُ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَكَ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ مَنْ مُلُ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ مَنْ مُلُ هَذَهِ بُنُ وَحَرَ (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَلَلَائَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ (٢) سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ (٧) : أَلَا أَرَاكُمْ السَّعُدُورِ (١) » ، فَقُلْنَا (٥) لَهُ : أَسَمِعْتُ (١) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ (٧) : أَلَا أَرَاكُمْ بِشَيْء ، ثُمَّ ذَهَبَ (٩) .

قَالَ البوحاتم: هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبِ الشَّاعِرُ.

### ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ كِتَابَهُ إِلَى ١٩ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ

ه [٦٥٩٩] أخبرُ بَكُرُ بِن أَحْمَدَ بِنِ سَعِيدِ الطَّاحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٠) نُوحُ بِنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ (١١) خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: "مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الصفي: ماكان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، ويقال له: الصفية. (انظر: النهاية، مادة: صفا).

<sup>(</sup>٢) (قلنا) في (د): (فقلنا) .

 <sup>(</sup>٣) الوحر: الغش والوساوس، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة: وقيل: أشد الغضب. (انظر: النهاية، مادة: وحر).

<sup>(</sup>٤) «الصدور» في (د): «الصدر».

<sup>(</sup>٥) قبل «فقلنا» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٦) (أسمعت) في (د) : (أسمعته) .

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٨) «فوالله» في (د) : «والله».

<sup>(</sup>٩) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١١٥٧، ٢١١٥٨) لابن حبان، وعزاه في الرقم الأول لابن الجارود (١١١٦)، وعزاه في الرقم الثاني لأحمد (٣٤/ ٣٤٠، ٣٤٠)، (٣٨/ ١٧٢).

۵[۸/ ۱۷۷ ب].

٥[٩٩٥٦][التقاسيم: ٧٢٠٠][الموارد: ١٦٢٦][الإتحاف: عه حب ١٧٠٠][التحفة: م ت ١٣٦٨].

<sup>(</sup>١٠) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>١١) «أخيه» في الأصل: «أخت» ، وينظر: «الإتحاف» ، «مسند أبي يعلى» (٢٩٤٧) عن نصر بن علي ، به .





وَاثِلِ، أَنْ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، قَالَ: فَمَا قَرَأَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي صُبَيْعَةَ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ: بَنِي الْكَاتِبِ. [الخامس: ٣٧]

## ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

٥[٦٦٠٠] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَىٰ وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي اَخْرِينَ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَة ، عَنْ الْخِرِينَ ، قَالُوا : حَدَّفَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّفَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَيْلِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، فَلْ الْيَمَنِ بِكِتَ ابِ فِيهِ الْفُورَائِضُ (١) وَالسُّنَ وَالدِّيَاتُ (٢) ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، فَقُرِثَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ (٣) ، وَهَذِهِ وَالشَّنَ وَالدِّيَاتُ (٢) ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، فَقُرِثَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ (٣) ، وَهَذِهِ وَالسَّنَ وَالدَّيَاتُ (١) ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، فَقُرِثَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ (٣) ، وَهَذِهِ وَالسَّنَ وَالدَّيَاتُ (١) ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالِ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ، وَالْمُونِ فِي وَمَعَافِرَ وَهَمْ ذَانَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الْغَنَائِمِ (٥) حُمُسَ اللَّهِ ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقْادِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا (٢) أَوْ بَعْلَا (٧) ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةً أَوْمُونَ ، وَمَا سُقِيَ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا (٢) أَوْ بَعْلَا (٧) ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةً أَوْمُتُق ، وَمَا سُقِيَ وَمَا سُقِيَ

٥ [٦٦٠٠] [التقاسيم: ٧٢٠١] [الموارد: ٧٩٣] [الإتحاف: مي خز طع حب كم ١٥٩٣٢ - حب قط/١٥٩٣٣] [التحقة: مدس ١٠٧٢٦].

<sup>(</sup>١) الفرائض: جمع الفريضة، وهو: علم يُعرف به قسمة المواريث الشرعية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرض).

<sup>(</sup>٢) الديات: جمع الدية، وهي: مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).

<sup>(</sup>٣) قوله : «بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) بعد «نسختها» في (د): «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٥) (الغنائم) في (د): (المغانم).

<sup>(</sup>٦) السيح: الماء الجاري. (انظر: النهاية، مادة: سيح).

<sup>(</sup>٧) البعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء، ولا غيرها. (انظر: النهاية، مادة: بعل).

بِالرَّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ (١) ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ حَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةِ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَىٰ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا ابْنَهُ مَحَاضٍ مَا بُنُ لَبُونٍ (٣) ذَكْرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا وَلَلَاثِينَ ، فَإِذَا وَاحَنُ وَاحِدَةٌ (١) مَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ بِنْتُ مَحَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ (٣) ذَكْرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا وَاحَدَةُ (١) مَلَى حَمْسٍ وَلَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَهُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ وَاحَدَة وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة (١) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا (٨) وَمَبْعِينَ ، فَإِنْ وَاحَدَة وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة (١) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا (٨) وَمَبْعِينَ ، فَإِنْ وَاحِدَة وَهُمْ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة (١) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا (٨) وَمَبْعِينَ ، فَإِنْ وَاحِدَة وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ حَمْسًا (٨) وَمَبْعِينَ ، فَإِنْ وَاحِدَة وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ وَاحِدَة وَهُمْ وَاحِدَة وَاحِدَة وَالْمَا أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلُ أَرْدَتُ عَلَى تَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ (٩) ، وَفِي كُلُ فَلَاثِينَ بَاقُورَة (١١) تَبِيعُ (١٢) فَعْ يَكُلُ فَلَا فِينَ بَاقُورَة (١١) تَبِيعُ (١٢) لَبُعِينَ بَالْوَرَة (١٤) تَبِيعُ (١٤)

<sup>(</sup>١) «والدالية» في (د): «والدلو».

<sup>(</sup>٢) بنت المخاص وابن المخاص: من الإبل ما دخل في السنة الثانية ، لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي الحوامل ، وإن لم تكن حاملا . (انظر : النهاية ، مادة : مخض) .

<sup>(</sup>٣) ابن اللبون وبنت اللبون : من الإبل : ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه لبونا ، أي ذات لبن ؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته . (انظر : النهاية ، مادة : لبن) .

<sup>(</sup>٤) اواحدة اليس في (س) (١٤/ ٥٠٢). (٥) اواحدة اليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) الحقة: من الإبل: ما دخلت في السنة الرابعة إلى آخرها، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل. (انظر: النهاية، مادة: حقق).

۵[۸/۸۸ ب].

الطروقة: التي يعلو الفحل مثلها في سنها . وهي فعولة بمعنى مفعولة . أي مركوبة للفحل . (انظر: النهاية ، مادة : طرق) .

 <sup>(</sup>٧) الجفاع: أصله من أسنان الدواب هو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، وقيل: ومن البقر والمَغز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ والأنثئ جَذَعةٌ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٨) اخمساً في الأصل: اخمسة).

<sup>(</sup>٩) قوله : «في ازاد ففي كل أربعين ابنة لبون» وقع في (د) : «فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون» .

<sup>(</sup>١٠) «كل» ليس في (د) .

<sup>(</sup>١١) الباقورة: البقر بلغة اليمن . (انظر: النهاية ، مادة: بقر) .

<sup>(</sup>١٢) التبيع: ولد البقرة في أول سنة . (انظر: النهاية ، مادة: تبع) .





جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٌ (() ، بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِلَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٌ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مُلَاثَمِائَةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً (أ) ، فَقَلَافَةُ (() شِيَاهِ إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ فَلَاثَمِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُوْخَذُ (() فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (() وَلَا عَجْفَاءُ (() وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِعَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ (() وَلَا تَعْنِي كُلِّ الْعَدَقَةِ ، وَمَا أُخِدَ مِنَ الْعَلَيْمِ عِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِدَ مِنَ الْعَلَيْمِ (() ، فَإِنَّ الْمُعْرَقُ بَيْنَ مُحْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِدَ مِنَ الْخَلِيطُيْنِ (() ، فَإِنَّ الْمَعْدَقَةِ لَا يَعْرَاجُعَانِ (() ) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (() ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ أُواقِ مِنَ الْوَرِقِ الْخَلِيطُيْنِ (() ، فَإِنَّ المَعْدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدِ وَلَا لِأَمْلِ بَيْتِهِ ؛ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَةُ مَنَا وَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُ لِمُحَمَّدِ وَلَا لِأَمْلِ بَيْتِهِ ؛ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَةُ مَنَاءِ الْمُوْمِنِينَ ، وَفِي (() مَنِيلِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُنْ مِي وَلَا مَزْرَعَةً بِغَيْرِ وَلَا فَرَعِي مَا لَقَيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّعُسُ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ مِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّعُسُ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>١) قوله: "تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة اليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «سائمة» ليس في (د).

السائمة: الراعية من الماشية. (انظر: النهاية ، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٣) «مائتين» في الأصل: «مائتان».

<sup>(</sup>٤) بعد «واحدة» في الأصل: «ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتان، فإن زادت واحدة». والحديث قد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٤٦٥) عن الحكم، به.

<sup>(</sup>٧) الحرمة: كبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربها انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).

<sup>(</sup>٨) العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها . (انظر: النهاية ، مادة : عجف) .

<sup>(</sup>٩) الخليطان : مثنى : خليط ، وهو : الشريك الذي يخلط ماله بهال شريكه . (انظر : النهاية ، مادة : خلط) .

<sup>(</sup>١٠) التراجع: أن يكون لأحد الخليطين مثلا أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون ومالها مشترك، فيأخذ العامل عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد. (انظر: النهاية، مادة: رجع).

<sup>·[1/4/1]</sup> 

<sup>(</sup>١١) (وفي) في الأصل: «أو في».



الْحَقّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ (١)، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السُّحْرِ، وَأَكُلُ الرَبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ (٢)، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ (٣) إِلَّا طَاهِرٌ (١)، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكِ، وَلَا عِنْقَ حَتَّىٰ يَبْتَاعَ، وَلَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ (٥) فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ (١)، عِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَحْتَبِينَ (١) فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَلَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّينَ أَحَدُ مِنْكُمْ (٨) وَاحِدٍ وَشِقُهُ بَادٍ، وَلَا يُصلِّينَ أَحَدُ مِنْكُمْ (٨) عَاقِصَالَ اللَّيَةُ مَنْ مَيْعٌ، وَلَا يُصلِّينَ أَحَدُ مِنْكُمْ (٨) عَاقِصَالُانَ شَعْرَهُ، وَإِنْ هُ مَنِ اعْتَبَطَ (١٠) مُؤْمِنَا قَتْلَا عَنْ بَيْنَةٍ، فَهُو قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَإِنَّ فِي النَّفُ إِلَا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ وَالْمَانُ الدِّيهُ اللَّهُ وَالِقَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِقَالُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِولِهُ وَاللْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَ

العقص: الليُّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله . (انظر: النهاية ، مادة : عقص) .

۵[۸/۱۷۹ ب].

<sup>(</sup>١) الزحف: الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (انظر: النهاية ، مادة : زحف).

<sup>(</sup>٢) (الأصغر) في الأصل: (الأكبر).

<sup>(</sup>٤) اطاهر، في (د): اطاهرا،.

<sup>(</sup>٣) «القرآن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله : (أحد؛ في (د) : (أحد منكم) .

<sup>(</sup>٦) امنكبيه في الأصل: امنكبه ١.

<sup>(</sup>٧) (يحتبين) في (د): (محتبيا).

<sup>(</sup>٨) قوله : (أحد منكم) وقع في الأصل : (أحدكم) .

<sup>(</sup>٩) (عاقصا) في الأصل: (عاقص).

<sup>(</sup>١٠) اعتبط: أي : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . (انظر : النهاية ، مادة : عبط) .

<sup>(</sup>١١) الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف . (انظر : النهاية ، مادة : جوف) .

<sup>(</sup>١٢) المنقلة: الشجة (الجرح) التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي : تكسره. (انظر: النهاية، مادة: نقل).

<sup>(</sup>١٣) اعشرة في (س) (١٤/ ٥٠٨): اعشره.





الْمُوضِحَةِ (١) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَادٍ». [الخامس: ٣٧]

لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ .

قَالَ البَوامَ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ وَقَا لُهُونٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ (٢) لَا شَيْءَ ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَيَا اللهِ قَدْ أُوذِيَ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ مَا لَبْ يُؤْذَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ

ه [٦٦٠١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : "لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ إِبْطُ بِلَالٍ » . [الخامس: ٤٥]

### ذِكْرُ صَبْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَىٰ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَشَفَقَتِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ بِاحْتِسَابِ الْأَذَى فِي الرِّسَالَةِ

٥ [٦٦٠٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِ ي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَرْفَةً ، أَنَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أَخْدِ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِ عِ عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : هَلْ أَتَى ٣ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدً عَلَيْكَ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ قَالَ : «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ

<sup>(</sup>١) الموضحة : التي تبدي وضح العظم ، أي : بياضه . (انظر : النهاية ، مادة : وضح) .

<sup>(</sup>٢) «اليمامي» ليس في الأصل.

۵[۸/ ۱۸۰ ]].

٥ [ ١٦٠١] [التقاسيم: ٧٢٢٩] [الموارد: ٢٥٢٨] [الإتحاف: حب حم ٥٩١] [التحفة: ت ق ٣٤١].

٥ [٦٦٠٢] [التقاسيم: ٧٢٣٠] [التحفة: خ م س ١٦٧٠ – خ ١٦٧١].

۵[۸/۸۱ ب].





عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجْهِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ الطَّيِّلَا ، فَنَادَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قُومِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قُومِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأَمُرَ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ » ، قَالَ : «فَنَاذَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَسَلَّمَ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَنْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَنْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قُومِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَنْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُونِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قُومِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَنْنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُونِي إِنَّ شِعْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَحْ شَبَيْنِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُعْبُدُ اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا» (٢ ) . [الخامس : ٤٥]

### ذِكْرُ مُقَاسَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ مَا كَانَ يُقَاسِي مِنْ قَوْمِهِ فِي إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ

٥ [٦٦٠٣] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِسْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَامِعِ بِسِ شَدَّادٍ ، أَخْبَرَنَا (٣) الْفَضْلُ بِنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَامِعِ بِسِ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ، تُفْلِحُوا » ، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ حُلَّةٌ حَمْرًا ءُ ، وَهُو يَقُولُ : ﴿ إِلَا اللَّهُ ، تُفْلِحُوا » ، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : يَا أَيُهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : يَا أَيُهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ وَلَيْ اللَّهُ كَذَابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ (١٤) : هَذَا عُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، قُلْتُ : فَمَنْ هَذَا فَإِنَّهُ كَذَابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ (١٤) : هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَى أَبُولَهُ اللَّهُ مَنْ مُولِهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قِيلَ (١٤) : هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَى أَبُولَهُ اللَّهُ مَا يُومِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قِيلَ (١٤) : هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَى أَبُولَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُولِهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قِيلَ (١٤) : هَذَا عَمُهُ عَبْدُ الْعُزَى أَبُولَهُ اللَّهُ الْعُرَامِ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحِبْدُ الْعُرْعُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْعُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأصلاب: جمع الصلب، والمراد: الظهور. (انظر: النهاية، مادة: صلب).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٢١٤٥) لابن حبان، وعزاه : لابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١١٠)، وأبي عوانة (٥٤٣٧، ٥٤٣٩).

**<sup>☆[∧\/∧/</sup>**]].

٥[٦٦٠٣][التقاسيم: ٧٣٣١][الموارد: ١٦٨٣][الإتحاف: خز حب قط كم ٦٦١٢][التحفة: ق ٤٩٩٠]، وتقدم: (٣٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) الخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٤) «قيل» في (د): «فقيل» .

<sup>(</sup>٥) قوله: (قيل) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٦) (قال» ليس في (د).





ظَهَرَ الْإِسْلَامُ (۱) ، حَرَجْنَا فِي رَكْبِ (۲) حَتَّى نَرَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا ، فَبَنَا (٣) نَحْنُ قُعُودٌ ، إِذْ أَتَانَا رَجُلُ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ (١) أَبْيَضَانِ ، فَسَلَّمَ وَقَالَ (٥) : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْعَهْمُ وَقَالَ (٤) أَنْ يَحْمُ ، فَالَ : فَتَلَا الْجَمَلَ ؟ قُلْنَا : بِكَمْ ؟ قُلْنَا : بِكَمْ ؟ قُلْنَا : بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ وَلَمْ يَسْتَنْقِ صِنَا ، قَالَ : قَدْ قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْنَا : بِكَمْ أَقُلْنَا : بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ وَلَمْ يَسْتَنْقِ صِنَا ، قَالَ : قَدْ أَكُذُهُ ، ثُمَّ تَوَارَى (٢) بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، فَتَلَاوَمُنَا فِيمَا بَيْنَنَا ، فَقُلْنَا : أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ أَخُذُهُ ، ثُمَّ تَوَارَى (٢) بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، فَتَلَاوَمُوا ، فَإِنِي رَأَيْتُ وَجُه رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ رَجُلًا لَا تَعْرِفُونَهُ ؟ قَالَ : فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ : لَا تَلَاوَمُوا ، فَإِنِي رَأَيْتُ وَجُه رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ وَجُهِ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا (١٨) أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجُهِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِينَةُ إِلَيْكُمْ (١١) ، لِيَعْرَكُمْ (٢٠) ، أَتَانَا رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ (٢٠) : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْ إِلَيْكُمْ (١١) ، لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَى سَنْعُوا ، وَتَكْتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، قَالَ : فَأَكُلُنَا حَتَى شَيْعُنَا ، وَاكْتَلْنَا وَتَكُتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، قَالَ : فَأَكُلْنَا حَتَى شَيْعُنَا ، وَاكْتَلْنَا وَتُكْتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، قَالَ : فَأَكُلْنَا حَتَى شَعْوا ، وَتَكْتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، قَالَ : فَأَكُلْنَا حَتَى شَعْوا ، وَتَكْتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، قَالَ : فَأَكُلْنَا حَتَى شَعْوا ، وَتَكْتَالُوا حَتَى تَسْتَوْفُوا » ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْ الْنَا لَمُ عَلَى اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّالَهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْكُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَالَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْع

<sup>(</sup>١) قوله: (ظهر الإسلام) في (د): (أظهر الله الإسلام).

<sup>(</sup>٢) (ركب) في الأصل: (ذلك) ، ينظر: (المختارة) (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) دفيينا، في (د): دفيينها، .

<sup>(</sup>٤) «ثوبان» في (د): «بردان».

<sup>(</sup>٥) (وقال) في (د): (فقال).

۵[۸/ ۱۸۱ ب].

<sup>(</sup>٦) **توارئ :** استتر . (انظر : اللسان ، مادة : وري) .

<sup>(</sup>٧) اليخفركم، في (س) (١٤/١٤): اليحقركم، والمثبت هو الصواب، من الخفر، أي : نقضُ العهد، وينظر : اتاج العروس، (خفر).

<sup>(</sup>٨) اشيئًا» في (د): اأحدًا».

<sup>(</sup>٩) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب . وقيل : من زوال الشمس إلى الصباح . (انظر : النهاية ، مادة : عشا) .

<sup>(</sup>١٠) (وقال) في (د) : (فقال) .

<sup>(</sup>١١) اإليكم اليس في (س) (١١/ ١١٥).

<sup>(</sup>۱۲) (واكتلنا) في (د): (وكلنا).



قَائِمٌ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي يَدُ (' الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (') فَائِمُ يَحُ وَابُدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (') فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَوُلَاءِ أَمْكَ وَأَبَاكَ ، أُخْتَكَ (' ) وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَذْنَاكَ » فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ اللَّهِ يَنْفِعٍ ، قَتَلُوا قَتْلَانَا (' ) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا مِنْهُ ، فَرَفَعَ بَنُو ثَعْلَبَةَ اللَّهُ عَلَى وَلَهِ ، وَقَالَ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَهِ ، وَقَالَ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَهِ ، وَقَالَ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَهِ » . [الخامس: ٤٥]

#### ذِكْرُ سَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ

٥[٢٦٠٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَرِيًا بْنُ يَحْبَى الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠]، قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَكَّةَ مُتَوَارِي (٥) ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ ، سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ مِنَا لَى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ ، سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءً بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيهِ ﷺ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، فَتُسْمِعَ الْمُشْرِكِينَ ، ﴿ وَلَا تَجْهَرْ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، فَتُسْمِعَ الْمُشْرِكِينَ ، ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بَعِلَا اللَّهُ لِنَبِيهِ وَقَالِي سَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] عَنْ أَصْحَابِكَ ، أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ ، وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَةِ . [الإسراء: ١١٠]

<sup>(</sup>١) (يد) ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) تعول: تَلزمُك نفقتُه . (انظر: النهاية ، مادة: عول) .

<sup>(</sup>٣) (أختك) في (د) : (وأختك) .

<sup>\$[</sup>A\ YA! 1].

<sup>(</sup>٤) اقتلانا، في (س) (١٤/ ٥١٩) مخالفا أصله الخطي: افلانا، وهو الموافق لما أخرجه الضياء في المختارة، (٨/ ١٢٩) من طريق المصنف به .

٥[٢٦٠٤] [التقاسيم: ٧٣٣٧] [الإتحاف: خز حب حم ٧٤٣٩] [التحفة: خ م ت س ٥٥٥١]، وتقدم: (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٥) «متواري» كذا في الأصل ، بإثبات الياء في الاسم المنقوص المنون ، والجادة : «متوارٍ» وهوصنيع محقق (س) (١٤/ ٥٢١) خلافا لأصله الخطي ، وما في الأصل عربي جائز ، وينظر : «أوضح المسالك» (٣٠٩/٤) ، و «شرح الأشموني» (٤/ ٣٥٦ – ٣٥٨) .

۵[۸/ ۱۸۲ ب].





## ذِكْرُ تَكْذِيبِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَدُهِمْ عَلَيْهِ مَا أَتَاهُمْ بِهِ مِنَ اللَّهِ ﷺ

٥ [٦٦٠٥] أُخِسرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص : خَرجَ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَا أَمِيرُهُمْ ، حَتَّىٰ نَزَلْنَا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ ، فَقَالَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَا يُهِمْ: أَخْرِجُوا إِلَيَّ (٢) رَجُلًا يُكَلِّمُنِي وَأُكَلِّمُهُ ، فَقُلْتُ : لَا يَخْرُجُ إِلَيْهِ غَيْرِي ، فَخَرَجْتُ وَمَعِى تَرْجُمَانِي وَمَعَهُ تَرْجُمَانُهُ ، حَتَّىٰ وُضِعَ لَنَا مِنْبَرٌ (٣) ، فَقَالَ : مَا أَنْتُمْ؟ فَقُلْتُ : إِنَّا (٤) نَحْنُ الْعَرَبُ، وَنَحْنُ أَهْلُ الشَّوْكِ وَالْقَرَظِ (٥)، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ اللَّهِ، كُنَّا أَضْيَقَ النَّاسِ أَرْضًا، وَأَشَدُّهُمْ عَيْشًا ، نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ، وَيُغِيرُ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْض بِأَشَدِّ عَيْش عَاشَ بِهِ النَّاسُ ، حَتَّىٰ خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا ﴿ يَوْمَئِذِ شَرَفًا ، وَلَا أَكْثَرَنَا مَالًا ، وَقَالَ (٦): «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ» ، يَأْمُرُنَا بِمَا لَا نَعْرِفُ ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا ، فَكَذَّبْنَاهُ وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ ، حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالُوا : نَحْنُ نُصَدِّقُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَّبِعُكَ ، وَنُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، وَخَرَجْنَا إِلَيْهِ ، فَقَاتَلْنَاهُ (٧) ، فَقَتَلَنَا ، وَظَهَرَ عَلَيْنَا وَغَلَبَنَا (٨) ، وَتَنَاوَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَلَوْ يَعْلَمُ مَنْ وَرَاثِي مِنَ الْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ ، لَمْ يَبْقَ أَحَـدٌ إِلَّا(٩) جَاءَكُمْ حَتَّىٰ (١٠) يُشْرِكَكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ (١١): إِنَّ

(٩) اإلا في (د): احتلى .

٥ [ ٦٦٠٥] [التقاسيم : ٧٢٣٣] [الموارد : ١٧١١] [الإتحاف : حب ١٥٩٨].

<sup>(</sup>١) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبانا » . (٢) ﴿إِلَى ۗ في (د): ﴿إِلَيْنَا » .

<sup>(</sup>٣) (منبر) في (د): (منبران).

<sup>(</sup>٥) القرظ: ورق شجر السَّلَم. (انظر: النهاية، مادة: قرظ).

۵[۸/ ۱۸۲ أ].

<sup>(</sup>٦) (وقال) في (د): (فقال) .

<sup>(</sup>٧) ﴿فقاتلناه ﴾ في (د) : ﴿فقاتلناهم ، .

<sup>(</sup>٨) (وغلبنا) ليس في (د).

<sup>(</sup>۱۰) احتیٰ فی (د) : اوحتیٰ ا

<sup>(</sup>١١) قوله : الثم قال؛ وقع في (د) : اوقال؛ .

#### الإجسّال في تقريب ويحية الرجيّان





رَسُولَكُمْ قَدُ ('' صَدَقَ ، قَدْ جَاءَتُنَا رُسُلُنَا بِمِثْلِ الَّذِي ('' جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ ، فَكُنَّا عَلَيْهِ حَتَّى ظَهَرَثُ ('') فِينَا مُلُوكٌ ، فَجَعَلُوا يَعْمَلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ ، وَيَتْرُكُونَ أَمْرَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِ نَبِيْكُمْ ، لَمْ يُقَاتِلْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا عَلَبْتُمُوهُ ، وَلَمْ يُشَارِكُكُمْ ('') أَحَدٌ إِلَّا ظَهَرْتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِ نَبِيْكُمْ ، لَمْ يُقَاتِلْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا عَلَبْتُمُوهُ ، وَلَمْ يُشَارِكُكُمْ ('') أَحَدٌ إِلَّا ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا ، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيّكُمْ ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي أَعَلَىٰ الَّذِي فَعَلْنَا ، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيّكُمْ ، وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي (' ) عَمِلُوا بِلَهُ وَائِهِمْ ، فَخَلَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، لَمْ تَكُونُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَا ، وَلَا أَشَدَّ مِنَّا قُوةً ، قَالَ اللهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلًا (' ) قَطُّ أَنْكَرَ (' ) مِنْهُ (' )

### ذِكْرُ تَعْيِيرِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْأَحْوَالِ

٥[٦٦٠٦] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبَا (١٠) الصَّبَاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبَا (١٠) اللّهُ : الْبَجَلِيَّ يَقُولُ : أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِ يَتَلِيَّةٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : قَدْ وُدِّعَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : النَّالُ : ١٤] ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (١٠٠) ﴾ [النالث : ١٤]

<sup>(</sup>١) اقدا ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمثل الذي) وقع في (د): (بالذي).

<sup>(</sup>٣) اظهرت في (د) : اظهرا .

<sup>(</sup>٤) (یشارککم) في (د): (یشارزکم).

<sup>(</sup>٥) بعد «الذي» في (د) : «فعلوا» .

۵[۸/۱۸۳ ب].

<sup>(</sup>٦) ارجلًا في (د): (أحدًا).

<sup>(</sup>٧) «أنكر» كذا للجميع، وجعله محقق (س) (١٤/٥٢٥): «أمكر»، ومحققا (د): «أذكن» بالمخالفة لأصولهم الخطية. والحديث أخرجه أبويعلى في «مسنده» (٧٣٥٣) بلفظ: «أذكر»، وفي «المطالب العالية» عنه (٤٣٧٠) بلفظ: «أمكر»، لكن أورده الهيثمي في «المقصد العلي» (١٢٥١) كالمثبت، قال في «تاج العروس» (نكر): «والنكر، بالضم: الدهاء والفطنة».

<sup>(</sup>٨) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: • الإحسان ،

٥ [ ٦٦٠٦] [التقاسيم: ٤٢٧٣] [الإتحاف: عه حب ٣٩٩٥] [التحفة: خ م ت س ٣٢٤٩].

<sup>(</sup>٩) اجندبا في الأصل ، (ت): اجندب،

<sup>(</sup>١٠) قلى: أبغض. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٣٤٦).





#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لِلْمُصْطَفَى عَيْكِ مَا وَصَفْنَاهُ

٥ [٦٦٠٧] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ : اشْتَكَى النَّبِيُ عَلَيْهُ \* فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، يَقُولُ : اشْتَكَى النَّبِيُ عَلَيْهُ \* فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، يَقُولُ : اشْتَكَى النَّبِي عَلَيْهِ \* أَنْ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا وَدَّعَكَ مَا أَرَىٰ شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ مَا أَرَىٰ شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ مَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ١-٣].

## ذِكْرُ بَعْضِ أَذَى الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ دَعْوَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ (١)

٥[٢٠٧٦] [التقاسيم: ٢٧٤٤] [الإتحاف: حم عه حب ٣٩٩٤] [التحفة: خ م ت س ٣٢٤٩]. ١٨٤/٨] أ].

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر تسمية المشركين صفي الله على الصنيبير والمنبتر» (٦٦١٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٦٠٨][التقاسيم: ٧٢٣٤][الإتحاف: حب حم ١١٩٩٥][التحفة: خ ٨٨٨٨].

<sup>(</sup>٢) «سببت» كذا في الأصل، وفي (س) (١٤/ ٥٢٥): «سب» وهو الصواب، وينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) «فيه» في (س) (١٤/ ٥٢٥) : «منه» ، وينظر : المصدر السابق .

۵[٨/ ١٨٤ ب]. (٤) «بهم» كذا في الأصل، وفي (س) (١٤/ ٢٦٥): «بهم».

#### الإستارة في مَعْرِيْكِ مِعِيْكَ ابْرَجْبَانَا





فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ، ثُمَّ مَضَى وَ اللهِ الْمَالِئَةَ ، فَعَمَرُوهُ (١٠) بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ:

«أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَقَدْ جِعْتُكُمْ بِاللَّابِحِ»، قَالَ:

فَأَحَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلّا لَكَأَنَّمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، حَتَّىٰ إِنَّ أَشَدُهُمْ فِيهِ وَطْأَةَ قَبْلَ ذَلِكَ يَتَوَقَّاهُ بِأَحْسَنِ مَا يُجِيبُ مِنَ الْقَوْمِ (١٦)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَقُولُ:
أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَطْأَةَ قَبْلَ ذَلِكَ يَتَوَقَّاهُ بِأَحْسَنِ مَا يُجِيبُ مِنَ الْقَوْمِ (٢٦)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَقُولُ:
انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، انْصَرِفْ رَاشِدًا، فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَهُ ولا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَهُ ولا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَهُ ولا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُبَعِّهُمْ عَنْهُ ، حَتَّىٰ إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُهُمْ فَ الْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : فَكَنْ أَبُا الْفَاسِمِ ، انْصَرَفْ اللَّهِ وَيُعَبِّهِ وَأَنَا مَعَهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : فَكَوْتُهُ إِلَا اللَّهُ عَلْكُ مُ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُهُمْ وَمَا بَلَعَكُمْ عَنْهُ ، حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُهُمْ عَنْهُ مَ وَمَا بَلَعَكُمْ عَنْهُ ، فَوَلَكُ إِلَا إِلَيْهِ وَثُبَةً رَجُلِ وَاجِدٍ ، وَأَلَا اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ » وَقَالَ : ﴿ فَلَعُمْ مَنْهُ مُ أَنُا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ » قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَيُعْتَمْ وَقَامَ أَبُوبَكُو الصَّدُيقُ حَيْثُ وَنَهُ يَقُولُ وَهُو يَبْكِي : أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا وَنُهُ يَقُولُ وَهُو يَبْكِي : أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا وَنُهُ يَقُولُ وَهُو يَبْكِي : أَنَا اللَّذِي أَنُو الْصَدِيقُ وَلَكَ الْأَسْدُ مَا رَأَيْتُ وَرُعُهُ مَا بَلَعَتْ مِنْهُ مَلُ اللَّهُ وَاعَنَهُ وَقَامَ أَبُو بَكُو الصَّدُونَ وَلَهُ يَلُونَ وَلَهُ يَقُولُ وَهُو يَبْكِي وَلَهُ وَيُعَلِى وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ الْعُرُولُ وَاعَنُهُ ، فَإِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

[الخامس: ٤٥]

## ذِكْرُ رَمْيِ الْمُشْرِكِينَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِالْجُنُونِ

ه [٦٦٠٩] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح ، فَسَمِع سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ ٣ مَكَّة يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ ، فَقَالَ : لَـوْ أَنْي

<sup>(</sup>١) (نغمزوه) في (س) (١٤/ ٢٦٥): (غمزوه).

<sup>(</sup>٢) (القوم) في (س) (١٤/ ٢٦٥): «القول»، وينظر: المصدر السابق.

۵[۸/ ۱۸۵ أ].

<sup>(</sup>٣) (فلم) كذا في الأصل، وفي (س) (١٤/ ٢٦٥) : (لما ، وينظر : المصدر السابق ، «مسند أحمد» (١١/ ٢٠٩) عن يعقوب بن إبراهيم ، به .

٥ [٦٦٠٩] [التقاسيم: ٧٢٣٥] [الإتحاف: عه حب حم ٧٩٥٧] [التحفة: م س ق ٢٨٥٥].

۵[۸/ ۱۸۵ ب].





رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيهُ عَلَىٰ يَدَيَّ ، قَالَ: فَلَقِيهُ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّ وَقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَىٰ يَدَيَّ مَنْ شَاءَ ، فَهَ لُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمّا بَعْدُ . . . » ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمّا بَعْدُ . . . » ، فَقَالَ : أَعِدُ عَلَيْ كَلِمَاتِكَ هَذِهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ مَوْلَ السَّعَرُةِ وَقُولَ السَّحَرَةِ وَقُولَ الشَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَاثَ مَوَّاتٍ ، فَقَالَ : وَعَلَى سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَـوُلَا اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "وَعَلَى قَوْمِكَ؟ » فَقَالَ : وَعَلَى مَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : "وَعَلَى قَوْمِكَ؟ » فَقَالَ : وَعَلَى قَوْمِ فِ ، فَقَالَ : وَعَلَى السَّرِيَةِ لِلْجَيْشِ ٤ : فَبَايَعَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ مَا رَبُعُلُ مِنَ الْقَوْمِ فِ ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّهُ وَا السَّرِيَةِ لِلْجَيْشِ ٤ : فَبَايَعَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَوْ الْمَعْرَةُ وَا إِنَّهُ مِنْ هَوُلَاءِ شَيْنًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَصَابُتُ مِنْهُ مُ ضَمَا وَ . الْخَمْ صَلَ الْقَوْمِ : أَصَابُتُ مِنْهُمُ وَا عَوْمُ ضِمَادٍ . وَالْهَوْمُ : أَصَابُتُ مَلُوا عَوْمُ ضِمَادٍ . وَاللَّهُ مَالًا وَاللَّهُ وَا عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَوْلًا عَوْمُ ضِمَادٍ . وَالْمَا وَاللَّهُ وَا الْقَوْمِ اللَّهُ الْمَوْلُوا عَوْمُ ضِمَادٍ . وَالْمَا وَاللَهُ الْمَالِلَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُوا اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالَةُ الْمُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولُوا اللَّ

#### ذِكْرُ جَعْلِ الْمُشْرِكِينَ رِدَاءَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي عُنُقِهِ عِنْدَ تَبْلِيغِهِ إِيَّاهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَاءَاً

ه [ ٦٦١٠] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَنْ أَمُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ مْ فَمُ مُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مَا رَأَيْتُهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مَا رَأَيْتُهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى وَحَبَ لِرُكْبَتَيْهِ عَلَيْهُ ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ ، فَظَنُوا ( عَلَى اللَّهُ مَقْتُولٌ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ وَاللَّهُ مَا مُنْولًا ، قَالَ : وَأَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة، تُبعث إلى العدو، وجعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

ቱ[٨\ ٢٨١ أ].

<sup>(</sup>٢) المطهرة: إناء يتطهربه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: طهر).

٥ [ ٦٦١٠] [التقاسيم : ٧٢٣٦] [الموارد : ١٦٨٥] [الإتحاف : حب ١٥٩٥٧] .

<sup>(</sup>٣) (يوما) في الأصل: (قوما) ، وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٤) (فظنوا) في (د): (وظنوا) .





أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اَخَذَ بِضَبْعَيْ ( ) رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُ وَيَقُولُ : أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟! ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ( ) ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، أَمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ ، أَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عِلْهُ إِللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، فَقَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، فَقَالَ لَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ : «أَنْتَ مِنْهُمْ » . [الخامس : ٤٥] أَبُو جَهْلٍ : «يَا مُحَمَّدُ ، مَا كُنْتَ جَهُولًا » ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَنْتَ مِنْهُمْ » . [الخامس : ٤٥]

## ذِكْرُ طَرْحِ الْمُشْرِكِينَ سَلَى (١) الْجَزُورِ (٥) عَلَى ظَهْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٦٦١١] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : صَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه عَيْظٍ بِسَلَىٰ جَزُورٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه عَيْظٍ بِسَلَىٰ جَزُورٍ ، فَقَذَفَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه عَيْظٍ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَقَذَفَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه عَيْظٍ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَقَالَ (٢) : «اللَّهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشِ : أَبَا جَهْلِ بْنَ وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، وَقَالَ (٢) : «اللَّهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ : أَبَا جَهْلِ بْنَ وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، وَقَالَ (٢) : «اللَّهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ : أَبَا جَهْلِ بْنَ وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، وَقَالَ (٢) : «اللَّهُمْ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ : أَبَا جَهْلِ بْنَ وَعَشْهُ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ : هِشَامٍ ، وَعُشْبَةَ بْنَ رَبِيعَة ، وَشَيْبَة بْنَ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ بِشُرٍ ، غَيْرَأَنُ وَلَا يُعْرَالُكُ اللّهُ مُ قُتِلُوا (٧) يَوْمَ بَدْرٍ وَأُلْقُوا فِي بِشُرٍ ، غَيْرَأَنَ فَي الْبِشِرْ (٨) . أُمَيَّة تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ ، فَلَمْ يُلُقَ فِي الْبِشِرْ (٨) . [الخامس : ٥٤]

<sup>(</sup>١) الضبعان: مثنى: الضبع، وهو: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد (ما بين الكَتِف حتى المِزفق) من أعلاها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبع).

۵[۸/۲۸۱ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿وَهُو يَقُولُ : أَنْقَتَلُونَ رَجَلًا أَنْ يَقُولُ رَبِي اللَّهُ؟! ثم انصرفوا عن النبي ﷺ ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) اإليكم، في (د): الكم،

<sup>(</sup>٤) السل : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه . (انظر: النهاية ، مادة : سلا) .

<sup>(</sup>٥) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

٥ [ ٦٦١١] [التقاسيم: ٧٣٧] [التحفة: خ م س ٩٤٨٤].

٥[٨/ ١٨٧ أ]. وقالت ، (٦) (وقال) في الأصل: (وقالت ،

<sup>(</sup>٧) اقتلوا ليس في (س) (١٤/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٨) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٠٤٠) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفقود، من طريق: «محمد بن محمود بن عدي بنسا، حدثنا فياض بن زهير، حدثنا جعفر بن عون، به».





## ذِكْرُ هَمَّ أَبِي جَهْلِ أَنْ يَطَأَ (١) رَقَبَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥ [٢٦١٢] أخب را مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُعَيْمِ بنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَانِمٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ الْمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُعَيْمٍ بنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَانِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ يُعَفِّرُ (٢) مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ فَبِالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، لأَطَأَنَ عَلَى رَقَبَتِهِ (٢) ، قَالَ : فَمَا فَجَأَهُمْ إِلّا أَنْهُ يَتَقِي بِيلِهِ ، بِهِ ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، لأَطَأَنَ عَلَى رَقَبَتِهِ (٣) ، قَالَ : فَمَا فَجَأَهُمْ إِلّا أَنْهُ يَتَقِي بِيلِهِ ، فِي نَكُصُ (٤) عَلَى شَعْلِ فَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَبَيْنَ وَبَيْنَهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ وَبَيْنَهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ

[الخامس: ٤٥]

<sup>(</sup>١) الوطء: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

٥ [ ٦٦ ١٢ ] [ التقاسيم : ٧٣٨ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٨٨٣ ] [ التحفة : م س ١٣٤٣ ] .

<sup>(</sup>٢) يعفر : يريد به سجوده على التراب . (انظر : النهاية ، مادة : عفر) .

<sup>(</sup>٣) بعد (رقبته) في (س) (١٤/ ٥٣٣) خلافا لأصله : (فأتنى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليطأ على رقبته) .

<sup>(</sup>٤) النكوص: الرجوع إلى الوراء. (انظر: النهاية، مادة: نكص).

۵[۸/ ۱۸۷ ب].

<sup>(</sup>٥) العقبان : مثنى : العقب ، وهو : عظم مؤخر القدم ، والمراد : رجع إلى الوراء . (انظر : النهاية ، مادة : عقب ) .

<sup>(</sup>٦) الخندق؛ في (س) (١٤/ ٥٣٣) خلافا لأصله: الخندقًا؛ ، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٧) اوهول؛ في (س) (١٤/ ٥٣٣) خلافا لأصله: اوهولًا؛ ، وهو الجادة.

الهول: الخوف والأمر الشديد. (انظر: النهاية، مادة: هول).

<sup>(</sup>٨) (وأجنحة اللوفع في (س) (١٤/ ٥٣٣) خلافًا لأصله: (وأجنحة النصب، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٩) (به اليس في (س) (١٤/ ٥٣٣).

#### الإخشال في تقريب وعين الرخبان





### ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُشْرِكِينَ صَفِيَّ اللَّهِ ﷺ الصَّنَيْبِيرَ وَالْمُنْبَتِرَ (١)

٥ [٦٦١٣] أخبر المحسن بن سفيان ، قال : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابن أَبِي عَدْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بن الْأَشْرَفِ مَكَّة أَتُوهُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ (٣) ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ كَعْبُ بن الْأَشْرَفِ مَكَّة أَتُوهُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ (٣) ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَعْبُ بن الْأَشْرَفِ مَكَّة أَتُوهُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ (٣) ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَعْبُ بن الْأَشْرَفِ مَكَّة أَتُوهُ ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ (٣) ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَعْبُ بن الْأَشْرَفِ مَنْ اللَّهُ وَيَوْدُ وَلُ اللَّهُ وَيَوْلِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَالْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ، وَنَزَلَتْ (١٠) خَيْرُ مِنْهُ ، فَنَزَلَ (٥) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقِيِّ : ﴿ إِنَّ شَانِقَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ، وَنَزَلَتْ (١٠) خَيْرُ مِنْهُ ، فَنَزَلَ (٥) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقِيْ : ﴿ إِنَّ شَانِقَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ، وَنَزَلَتْ (١٠) خَيْرُ مِنْهُ ، فَنَزَلَ (٥) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقِيْهِ : ﴿ إِنَّ شَانِقَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ ﴾ [الكوثر: ٣] ، وَنَزَلَتْ (١٠) خَيْرُ لَنْ أَنْهُ اللَّهُ عَرَلِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ اللَّهُ مِيْلُا ﴾ [النساء: ١٥] وكُولُونَ اللَّذِينَ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

[الخامس: ٤٥]

### ذِكْرُ سُوَّالِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرْدَ (٩) الْفُقَرَاءِ عَنْهُ

٥ [٦٦١٤] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بِسنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِسنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) المنبتر: الذي لا ولد له . (انظر: النهاية ، مادة: بتر) .

٥ [٦٦١٣] [التقاسيم: ٧٢٣٩] [الموارد: ١٧٣١] [الإتحاف: حب ٥٥٧٧] [التحفة: س ٦٠٨٧].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): احدثنا).

<sup>(</sup>٣) السدانة : خِدْمَة الكعبة وتولي أمْرها . (انظر : اللسان ، مادة : سدن) .

**û**[አ\አለ/႞].

<sup>(</sup>٤) «الصنيبير» في (د): «الصنبور». قال ابن منظور: «صُنَيْدِيرٌ: أي أبتر لا عقب له ولا أخ، فإذا مات انقطع ذكره»، وينظر: «لسان العرب» (مادة: صنبر).

<sup>(</sup>٥) افنزل) في (د) : افنزلت) .

<sup>(</sup>٦) (ونزلت) في (د): (وأنزلت عليه).

<sup>(</sup>٧) الجبت والطاغوت: كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٨) .

<sup>(</sup>٨) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٩) **الطرد:** الإبعاد. (انظر: اللسان، مادة: طرد).

٥ [ ٢٦١٤] [التقاسيم: ٢٧٢] [الإتحاف: عه كم حب ٥٠٧٢] [التحفة: ق ٣٥٢٢].





وَنَحْنُ سِتَّهُ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَـُولَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ (١) وَبِلَالٌ ﴿ وَرَجُلَانِ - نَسِيتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَوَقَعَ فِي وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ (١) وَبِلَالٌ ﴿ وَرَجُلَانِ - نَسِيتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي (٢) مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِيتَ نَفْسِي (٢) مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱللَّذِيتَ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْذَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّثُ بِهِ نَفْسِي (لَا اللَّهُ : ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥]. يَدُعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْقِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

## ذِكْرُ مَا أُصِيبَ مِنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ إِظْهَارِهِ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَالَ اللهِ

ه [ ٦٦١٥] أَضِوْ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ (٢) يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَ (١٤ وَجُهُهُ حَتَّىٰ سَالَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : «كَيْفَ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ (٢) يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَ (١٤ وَجُهُهُ حَتَّىٰ سَالَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : «كَيْفَ يُعْرَبُهُ مَّ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ قَالَ عَمُوهُمْ إِلَىٰ رَبِهِمْ ؟ » فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَعْدُ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ قَالَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ ١٤٠ [آل عمران : ١٢٨] (٥) . [الخامس : ٤٦]

<sup>(</sup>۱) **هذيل:** قبيلة عدنانية ، كانت ديارهم بالسروات ، وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤) .

۵[۸/۸۸۱ ب].

<sup>(</sup>٢) انفسي، في (س) (١٤/ ٥٣٥) مخالفا أصله الخطي: النفس رسول الله عليه،

٥ [ ٦٦١٥] [ التقاسيم : ٧٢٥٤] [ الإتحاف : حب حم ١٠١٠ ] [ التحفة : م ٣٥٣ - س ٧٧٠ - س ٦٤٢ - ق ٧٢٥ - س ٢٠١٠ ] .

 <sup>(</sup>٣) الرباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب تكون للإنسان وغيره، والجمع:
 رباعيات. (انظر: اللسان، مادة: ربع).

 <sup>(</sup>٤) الشج: هو أن يضرب الشخص بشيء فيجرحه ويشقه ، ويكون في الرأس خاصة ، ثم استعمل في غيره
 من الأعضاء . (انظر: النهاية ، مادة: شجج) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإجشارة في تقريب وعيد الرجبان





## ذِكْرُ احْتِمَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الشَّدَائِدَ (١) فِي إِظْهَارِ مَا أَمَرَ اللَّهُ جَاتَتَا إِيهِ (٢)

٥ [٦٦١٦] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَسْلُتُ (٣) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُوَ يَقُومُ أَنْ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَسْلُتُ (٣) الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُو يَقُومُ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ مُنْ أُنْ اللَّهِ عَنْ مُنْ أُنْ اللَّهُ : ﴿ كَيْفَ يُغْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُو يَدُعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ؟ » وَهُو يَتَعْدُ وَهُمُ إِلَى اللَّهِ ؟ الله اللهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٨].

٥ [٦٦١٧] أَضِهُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ (٥) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى أَدْمَوْا قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ : "رَبُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». وَجُهِهِ وَيَقُولُ : "رَبُ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

[الثالث: ٥]

ه [٦٦١٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِ شَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعُ دَمِيتِ ، وَفِي يَعْضِ الْمَشَاهِدِ (٦) ، فَقَالَ يَقِيْقٍ: «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعُ دَمِيتِ ، وَفِي مَعْضِ الْمَشَاهِدِ (٦) ، فَقَالَ يَقِيقٍ : «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعُ دَمِيتِ ، وَفِي مَعْضِ الْمَشَاهِدِ (٦) ، فَقَالَ يَقِيقٍ : «هَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعُ دَمِيتِ ، وَفِي مَعْنِ الْمُسَاهِدِ (٦) .

<sup>(</sup>١) «الشدائد» في الأصل: ﴿بالشدائد» . (٢) ﴿به اليس في الأصل .

٥ [ ٦٦١٦] [التقاسيم: ٢٧٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ٥٣١] [التحفة: م ٣٥٣ - س ٥٧٣ - س ٦٤٢ - ق ٥٢٠ - س ٢٤٠ ق ٥٢٠ - ت ٧٨٧]، وتقدم: ( ٥٦١٥).

<sup>(</sup>٣) السلت: الإماطة (المسح). (انظر: النهاية ، مادة: سلت).

٥ [٦٦١٧] [التقاسيم: ٣٠٩٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٣٨] [التحفة: خ م ق ٩٢٦٠].

<sup>(</sup>٤) «الزبيري» في الأصل: «الزهري»، وينظر: «الثقات» لابن قطلوبغا (٦/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: (علي بن مسهر) وقع في الأصل: (عيسى بن شهر)، وينظر: (الإتحاف).

٥ [٦٦١٨] [التقاسيم: ٥٧٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩٨٤] [التحفة: خ م ت سي ٣٢٥٠]. ١٨٩/٨] ب].

<sup>(</sup>٦) المشاهد: الغزوات. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شهد).

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث عبد الرزاق الواقع تحت ترجمة: «ذكر بعض ما كان يقاسي المصطفى على من المنافقين بالمدينة» (٦٦٢٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ذِكْرُ وَصْفِ غَسْلِ الدَّمِ عَنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ حِينَ شُجَّ

ه [٦٦١٩] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ : بِأَيِّ شَيْء دُووِي جُرْحُ النَّبِي ﷺ؟ شَفْيانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ : بِأَيِّ شَيْع دُووِي جُرْحُ النَّبِي ﷺ؟ قَالَ : مَا بَقِي مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلِيٍّ خَلِيْتُ مَا يَقِي عُنِلُهُ ، وَفَاطِمَةُ تَعْسِلُ الدَّمَ ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ ، فَأُخْرِق ، فَدُووِي (١) بِهِ ﷺ . [الخامس: ٤٦]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَبَاعِيَةَ الْمُصْطَفَى ١٠ وَيَا إِلَّهُ لَمَّا كُسِرَتْ ، هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ (٢) عَلَى رَأْسِهِ

٥[٦٦٢٠] أخب را أخمدُ بن عَلِيٌ بنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ابْنُ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ عَلَيْهُ، فَكَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد عَلَيْهُ مَا الدَّمَ، وَعَلِي خَيْثُ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ (٣)، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ خَيْثُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ (٤) إِلَّا كَثْرَةَ ، أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ بِالْمِجَنِ "كَانَتُ هُلَا رَأَتْ فَاطِمَةُ خَتَىٰ إِذَا صَارَ رَمَادًا، أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

[الخامس: ٢٦]

٥[٦٦١٩] [التقاسيم: ٧٢٥٥] [الإتحاف: خز عه ش حب حم ٦١٩٥] [التحفة: م ٤٦٨٠ - خ م ت ق ٢٦٨٨ - خ م ت ق ٢٦٨٨ - خ م ٢١٤١).

<sup>(</sup>١) «فدووي» في الأصل: «فدوي».

<sup>·[1\40/</sup>٨] û

<sup>(</sup>٢) البيضة: الخُوذَة. (انظر: النهاية، مادة: بيض).

٥ [ ٦٦٢٠] [التقاسيم: ٧٢٥٦] [الإتحاف: عه طح حب ٢٥١١] [التحفة: م ٢٦٨٠ - خ م ت ق ٢٦٨٨ - خ م م ٢٠١٥] م ٢٧١٢ - م ٤٧١٨ - خ م ٤٧٨١ .

<sup>(</sup>٣) المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره. (انظر: النهاية، مادة: جنن).

<sup>(</sup>٤) «الدم» ليس في الأصل.

#### الإجشارة في تقريب وعيد الرجبان





## ذِكْرُ عِنَادِ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [٦٦٢١] أخب را (١) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّئَنَا (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَامٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّئَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِيِّ عَاصِم بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِيِّ عَاصِم بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : ﴿ مَثَنَى أَبِي مَصْوَهُ إِلَىٰ رَجُلٍ يَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ يَا فُلَانُ (٧) ، وَعَلَىٰ فَي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ وَالْفُولَانَ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ وَالْفُولَانَ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ وَالْمُسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ وَالْمُنْ اللّهُ وَرَاةً وَالْإِنْجِيلَ ؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ وَالْفُولَانَ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَشَاءُ لَقَرَأَتُهُ ، وَالْإِنْجِيلَ ؟ ﴾ وَالَ : نَعِمْ ، قَالَ : ﴿ وَالْفُولَانَ وَالْإِنْجِيلِ ؟ ﴾ قَالَ : نَعِمْ ، قَالَ : وَالْمُولَانِ وَالْإِنْجِيلِ ؟ ﴾ قَالَ : نَعِمْ ، قَالَ : ﴿ وَالْفُولَاقُ وَالْإِنْجِيلِ ؟ ﴾ قَالَ : نَجِدُ مَثَلَكَ ، وَمَثَلَ مَخُومُ وَالَ : نَجِدُ مَثَلَكَ ، وَمَثَلَ مَحُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوَّفْنَا أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوِّفْنَا أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوِّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوِّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا مَنْ أُمَّتِهِ سَبْعِينَ (١١٠) أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوِّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ فِينَا ، فَلَمَّا خَرَجْتَ ، تَخَوَّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ فَيْنَا ، فَلَمَّا مَنْ أُمَّتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعِينَ (١٠) أَنْ تَكُونَ أَنْ تَنْ مُولَ : إِنَّ مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ أُمِّيلِهِ مَالًا وَالْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرْفِيلَ عَلَى الْعَلَى الْمُسْتَعَلَى الْتُهُ مُولَا الْعُنْ الْعُنْ الْعُلَى الْعُرَالَ الْعُرَالَةُ عَلَى الْعُرِيْنَ الْعُلَى الْعُلَى الْعُرْقَالَ الْعُرَالَ الْعُلَالَا الْعُلَى الْعُلَى الْعُرَالَ الْعُلْمَا عَلَى الْعُلْعُلُولُ الْعُلِي

۵[۸/ ۱۹۰ ب].

٥ [ ٦٦٢١] [التقاسيم: ٧٢٤٠] [الموارد: ٢١٠٧] [الإتحاف: حب ١٦٢٩٤].

<sup>(</sup>٢) (حدثنا) في (د): (أنبأنا) .

<sup>(</sup>١) ﴿أَخْبُرُنَا ۗ فِي (د) : ﴿أَنْبَأْنَا ۗ .

<sup>(</sup>٣) اسلام، في (س) (١٤/ ٥٤١): اسالم، وهو تصحيف، وينظر: الثقات، للمصنف (٨/ ٣٩٧).

<sup>(3)</sup> قوله: «أخبرنا الحسن بن سفيان . . . العلاء بن عبد الجبار» وقع في «الإتحاف» : «أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار » وبنحوه أيضًا في «الإصابة» (٥/ ٢٨٩) ؛ فسقط منه : «عبد العزيز بن سلام» ، وأبدل «العلاء بن عبد الجبار» بابنه : «عبد الجبار بن العلاء» ، والصواب المثبت ؛ فإن الحسن بن سفيان مشهور بالرواية عن عبد العزيز بن سلام ؛ وهو عبد العزيز بن منيب بن سلام ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٦) قوله : (قال : حدثنا) وقع في (د) : (عن) .

<sup>(</sup>٧) بعد «فلان» في (د): (قال: لبيك يا رسول الله ، قال».

<sup>(</sup>A) قوله : «أنشده ، فقال» وقع في (د) : «نشده ، قال» .

<sup>(</sup>٩) اتجدن، في الأصل: (يا محمد).

<sup>(</sup>١٠) قوله : (ومثل مخرجك) وقع في (د) : (ومخرجك) .

<sup>(</sup>١١) اسبعين، في (د): التسعين،



أَلْفًا ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَلَا عِقَابٌ (١) ، وَإِنَّ مَا مَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرٌ ، قَالَ : «فَوَالَّذِي (٢) نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَنَا هُوَ ، وَإِنَّهَا لَأُمْتِي ، وَإِنَّهُمْ لَأَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا ، وَسَبْعِينَ أَلْفًا مُنْ اللهُ ال

## ذِكْرُ بَعْضِ (٣) مَا كَانَ يُقَاسِي الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ

٥ [٢٦٢٢] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَبَ حِمَارًا وَعَلَيْهِ إِكَافٌ (١) وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ ، فَرَكِبَ وَأَرْدَفَ حَارِفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ ، حَتَّى مَرِّ بِمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، بَدْرٍ ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، بَدْرٍ ، حَتَّى مَرِّ بِمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، بَدْرٍ ، حَتَّى مَرِّ بِمَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَا هُولَ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَا غَشِيتِ وَفِيهِمْ (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ (١ الدَّابَةِ ، حَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تُعَبُرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْكُ ، فَمَا اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ (٧) : أَيُهَا الْمَرْءُ ، لَا (٨) أَحْسَنَ (٩) مِنْ هَذَا ، إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا ، فَلَا تُؤَذِنَا ٢ فِي مَجَالِسِنَا ، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَا فَافْصُصْ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) «عقاب» في (د): «عذاب» . (٢) «فوالذي» في (د): • والذي» .

<sup>\$\</sup>langle \langle \lang

<sup>(</sup>٣) قوله: «ذكر بعض» غير واضح في الأصل.

٥ [٦٦٢٢] [التقاسيم: ٧٥٧٧] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٦٨] [التحفة: خ م س ١٠٥].

<sup>(</sup>٤) الإكاف: البرذعة ونحوها لذوات الحافر، والجمع: أكف. (انظر: المشارق) (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) (وفيهم) في (س) (١٤/ ٤٤٥) : (ومنهم) .

<sup>(</sup>٦) العجاجة : الغبار (الدخان) ، وهو ما ثورته الربح . (انظر : اللسان ، مادة : عجج) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «ابن سلول» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) (لا) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) قوله: (لا أحسن) وقع في (س) (١٤/ ٥٤٣): (لأحسن).

۵[۸/۸۱ ب].



777

فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَة : بَلِ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ ، فَاسْتَبْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَشُورُوا ، فَلَمْ يَـزَلِ النّبِيُ وَيَ اللّهُ يُحَفِّ ضُهُمْ (١) حَتَّى سَكَتُوا ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ ، فَدَحَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَالَ : «أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ سَكَتُوا ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ ، فَدَحَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَقَالَ : «أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ سَكَتُوا ، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ ، فَدَخَلَ عَلَىٰ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اعْفُ ، فَوَاللّهِ لَقَدُ يُرِيدُ : عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُبِي - قَالَ : كَذَا وَكَذَا» ، قَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اعْفُ ، فَوَاللّهِ لَقَدُ لَي يُرِيدُ : عَبْدَ اللّهِ بُنَ أُبِي الْعِصَابَةِ (٤٠) ، فَلَمَّا عَلَىٰ أَنْ يُتَوْجُوهُ (٣) بِالْعِصَابَةِ (٤٠) ، فَلَمَّا عَلَىٰ أَنْ يُتَوْجُوهُ (٣) بِالْعِصَابَةِ (٤٠) ، فَلَمَّا وَدَاللّهُ ذَلِكَ اللّهُ ذَلِكَ بِالْحِصَابَةِ (١٠) ، فَلَمَّا وَدَاللّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ اللّهِ يَالِي عَمِلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ اللّهُ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ اللّهُ ذَلِكَ اللّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِ اللّهُ يَوْلِكُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ يُتَوْجُوهُ (٣) فَلَكُ اللّهُ ذَلِكَ اللّهُ وَلَكَ بِالْحَقِ اللّهِ مَا رَأَيْتَ ، فَذَلِكَ اللّهُ وَلِكَ بِالْحَقِ اللّهُ مَا عَنْهُ النّبِي عُلَىٰ أَنْ يُعْلَىٰ مَا عَنْهُ النّبِي عُنَا عَنْهُ النّبِي عُنْ اللّهُ عَنْهُ النّبِي عُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ النّبِي عُنْهُ اللّهِ عَنْهُ النّبِي عُنْهُ اللّهُ عَنْهُ النّبِي عُنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٥ [٦٦٢٣] أخبر البُويعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَادِ بَنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِي : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ: الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِي : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِي عَيَا لِللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَهَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) يخفضهم : يُسكِّنهم ويهوَّن عليهم الأمر . (انظر : النهاية ، مادة : خفض) .

<sup>(</sup>٢) (البحيرة) ليس في الأصل.

البحيرة: تصغير البحرة، والعرب تسمي المدن والقرئ : البحار. والمراد هنا: مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. (انظر: النهاية، مادة: بحر).

<sup>(</sup>٣) يتوجوه : يلبسوه العمامة ، أراد أن العمائم للعرب بمنزلة التيجان للملوك ؛ لأنهم أكثر ما يكونون في البوادي مكشوفي الرءوس أو بالقلانس ، والعمائم فيهم قليلة . (انظر : النهاية ، مادة : توج) .

<sup>(</sup>٤) العصابة: قيل: مَعْنَاهُ يسودونه وَكَانُوا يسمون السَّيِّد معصبا لأَنَّهُ يعصب بالتاج أو تعصب بِهِ أَمُور النَّاس، وَقيل مَعْنَاهُ يعصبوه بعصابة الرياسة وتاجها الَّتِي كَانَت تربطها مُلُوك الْعَرَب وتعمم بهَا وعهائم الْعَرَب تيجانها. (انظر: المشارق) (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) الشرق: ضيق الصدر حسدًا . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٦) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٦٢٣] [التقاسيم: ٢٠٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٠٤٥] [التحفة: م ٢٥٠٦ خ ٢٥٥٩].

<sup>(</sup>٧) «ذاك» في (س) (١٤/ ٥٤٥) : «ذلك» .

<sup>1[1/</sup>YP/1].





رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : "دَعُوهَا" ؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً (")" ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولٍ : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولٍ : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ الْأَعَنُ وَعَلَى اللَّهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ : "دَعْهُ ؛ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ : "دَعْهُ ؛ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" .

قَالُ اللهُ عَلَيْهُ: «فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» يُرِيدُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ، وَمَا أَشْبَهَهَا.

## ذِكْرُ وَصْفِ مَا طَبّ النَّبِيّ عَلَيْ اللَّهُ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَة (٣)

٥ [٦٦٢٤] أَحْبُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَحَرَ النَّبِي عَيِيْ وَكَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَحَرَ النَّبِي عَيِيْ وَكَنَا أَبِي يَعُودِيٌ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، حَتَّى كَانَ النَّبِي عَيِيْ يُحَبَّلُ يَعُودِي مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، حَتَّى كَانَ النَّبِي عَيْلَا يُحَبَّلُ النَّبِي إِلَيْهِ (١٠) أَنَّهُ يَقُولُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ ١ وَذَاتَ يَوْمِ - أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ - دَعَا النَّبِي إِلَيْهِ (١٠) أَنَّهُ يَقَالِهُ مَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ ١ وَمَا يَفْعَلُهُ ، أَسَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ جَلَقَى اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَبُولَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) دعوها: اتركوها. (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٢) المنتنة : المذمومة في الشرع ، المجتنبة المكروهة ، كما يجتنب الشيء النتن . (انظر : النهاية ، مادة : نتن) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث مسروق الواقع تحت ترجمة: «ذكر دعاء المصطفى ﷺ على المشركين بالسنين» (٣) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٦٢٤][التقاسيم: ٧٢٥٨][الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣١٦][التحفة: خ ٢٦٧٦٦ - خ م ١٦٨١٢ - خ م ١٦٨١٢ - خ م ١٦٩٢٨ - خ م ١٦٩٢٨ - خ م ١٧١٤٥ - خ م ١٧١٤٥ - خ

<sup>(</sup>٤) "إليه" ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «فقال» كأنها في الأصل: «و».

۵[۸/۱۹۲ ب].

<sup>(</sup>٦) الطب: هنا بمعنى: السحر، ورجل مطبوب: أي مسحور، كنوا بالطب عن السحر؛ تفاؤلا بالبرء كما كنوا بالسليم عن اللديغ. (انظر: النهاية، مادة: طبب).

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (س) (١٤/ ٥٤٦): «قال».





قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَيُ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ، وَمُشَاطَةٍ (١) ، وَجُفُ (٢) طَلْعَةٍ (٣) ذَكَرٍ ، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِغْرِ ذِي ذَرْوَانَ (١) » قَالَ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلْعَةٍ (٣) ذَكَرٍ ، قَالَ: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِغْرِ ذِي ذَرْوَانَ (١) » ، قَالَ: وَلَكَأَنَّ مَاءَهَا ثُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (٥) ، وَلَكَأَنَّ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصَامِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَصْدَابِهِ ، فَعَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَيْنًا » ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ . أَمَا أَنْ أَوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَيْنًا » ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ .

[الخامس: ٤٦]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٦٢٥] أخبر الله بن يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثنَا هِشَامُ بن عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ المُخْبَرَنَا اللهُ عِيسَىٰ بن يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثنَا هِشَامُ بن عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) المشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. (انظر: النهاية، مادة: مشط).

<sup>(</sup>٢) الجف : وعاء الطلع ، وهو : الغشاء الذي يكون فوقه . (انظر : النهاية ، مادة : جفف) .

<sup>(</sup>٣) الطلعة : القطعة من طلع النخل ، والطلع : غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود (مرصوص) فيه مادة إخصاب النخلة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : طلع ) .

<sup>(</sup>٤) بئر ذروان : اسم بئر بالمدينة المنورة ، يظن أنها كانت من جهات البقيع . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٤٢) .

<sup>(</sup>٥) «الحناء» في الأصل: «الخمر»، والحديث أخرجه مسلم (٢٢٤٨) عن ابن نمير، به.

٥[٥٦٦٦] [التقاسيم: ٧٢٥٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٣١٦] [التحفة: خ ٢٦٧٦٦ - خ م ١٦٨١٢ - خ م ١٦٨١٢ - خ م ١٦٩٢٨ - خ م ١٦٩٢٨ - خ م ١٧١٣٤ . ه ١٧١٤٥ - خ م ١٧١٣٥ . ه ١٧٩٤ أ]. ٥ (٨ ١٩٣ أ].

<sup>(</sup>٦) قوله: «نخل طلعة» وقع في (ت): «نخلة طلعة» ، وفي (س) (١٤/ ٥٤٧): «طلع نخلة».





قَالَتْ: وَأَتَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ وَكَلِيْ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (١) ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ ، كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ اللَّهِ ، وَكَأَنَّ رَأْسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهَا؟ الْحِنَّاءِ ، وَكَأَنَّ رَأْسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهَا؟ قَالَ: «قَدْ عَافَانِي اللَّهُ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُفِيرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ شَرًا » . [الخامس: ٤٦]

## ذِكْرُ الْمُعْطَفَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالسِّنِينَ

و [ ٢٦٢٦] أخب رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَة (٢) قَالَ : يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَا فِقِينَ وَأَبْ صَارِهِمْ ، وَيَأْخُذُ الْمُؤُمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ ، قَالَ : فَفَرِعْنَا ؛ فَأَتَيْتُ الْمُنَا فِقِينَ وَأَبْ صَارِهِمْ ، وَيَأْخُذُ الْمُؤُمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ ، قَالَ : قَالَ : فَفَرِعْنَا ؛ فَأَتَيْتُ الْمُنَا فَقِينَ وَأَبْ صَارِهِمْ ، وَيَأْخُذُ الْمُؤُمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلِ إِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ : «اللَّهُمَّ النَّيْعُ وَقَلْ : «اللَّهُمَّ النَّيْعُ وَمِنْ لَمْ يَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ النَّيْعُ وَقَلْ : «اللَّهُمَّ الْمُعَلِقِمْ بِسَنِع كَسِنِي يُوسُفُ (١٠) [ ص: ٢٨]، إنْ قُرِيْشًا دَعَا عَلَيْهِمُ النَّيِيُ وَقَلْ : «اللَّهُمَّ الْمُعَلِقِمْ بِسَنِع كَسِنِي يُوسُفُ (١٠) [ ص: ٢٨]، إنْ قُرِيْشًا دَعَا عَلَيْهِمُ النَّيْعُ وَقَالَ : «اللَّهُمَ وَلَى عَلَيْهِمْ بِسَنِع كَسِنِي يُوسُفُ (١٠) »، فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيها ؛ فَأَكُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَمَاءِ كَهَيْءَةِ الدُّخَانِ ، فَجَاءَهُ أَبُو مِسْفُيانَ بْنُ حَرْبِ وَلَعْلَ اللَّهُ مَا بَيْنَ السَمَاءِ كَهَيْعَةِ الدُّخَانِ ، فَجَاءَهُ أَبُو مِسْفُيَانَ بْنُ حَرْبِ وَلَعْ اللَّهُ ، فَقَرَأُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، فَقَرَأُ هَذَعُ اللَّهُ ، فَقَرَأُ هَذِهِ فَقَرَأُ هَذَهُ وَلَهُ اللَّهُ ، فَقَرَأُ هَذَهُ وَلَا هَا أَنْ اللَهُ الْمُولِولِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُولِولُولُ اللَّهُ الْمُولِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِولُولُ

<sup>(</sup>١) «أصحابه» في (ت): «الصحابة». وقد أخرجه إسحاق في «مسنده» (٧٣٧).

۵[۸/۱۹۳ ب].

٥[٢٦٢٦][التقاسيم: ٧٢٦٠][الإتحاف: عه حب حم ١٣٢٤٨][التحفة: خ م ت س ٩٥٧٤- خ م س ٢٩٥٧]، وتقدم: (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) كندة : دولة قامت شيال الربع الخالي في نجد ، واسمها اليوم قرية ، تقع على الطريق التجاري الذي كان يربط جنوبي الجزيرة العربية وشيالها الشرقي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فليقل به» وقع في الأصل : «فليعمل له» . وقد أخرجه البخاري (٤٧٥٦) عن محمد بن كثير ، به .

 <sup>(</sup>٤) «﴿مَآ﴾» في الأصل: «لا».

<sup>(</sup>٥) سنو يوسف : جمع سنة ، والمراد : سبع سنين فيها قحط وجدب . (انظر : النهاية ، مادة : سنه) .

요[시 3 P / 1].

## الإخسِيَّالُ في تَعْرِيْكِ مِيْكِي الْخِيَّالُ الْ



الآية : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، الآية : ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان:١٠-١٥] ، فَيَكْشِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا جَاءَ ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا جَاءَ ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [الدخان: ١٦] ، فَذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ، ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] ، يَوْمَ بَدْرٍ ، أَلْكُبْرَى ﴾ [الدخان: ٢٦] ، فَذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ، ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧] ، يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم: ١-٣] ، وَقَدْ مَضَى ، وَقَدْ مَضَى الْأَرْبَ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم: ٢٠] ،

#### ٨- بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٦٢٧] أخبرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ هِـشَامِ الْحَرَّانِيُّ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَـالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَنِيْ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَجَعَ إِلَـيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ ذَاتَ يَـوْمِ مِـنْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَيْ اللَّهِ بَيْ اللَّهِ بَيْ اللَّهِ بَيْ اللَّهِ بَيْ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَجَعَ إِلَـيَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ ذَاتَ يَـوْمِ مِـنْ جِنَازَةِ بِالْبَقِيعِ ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا (٣) فِي رَأْسِي ، وَأَنَا أَقُولُ : وَا رَأْسَاهُ! قَـالَ : "بَلْ أَنَا أَكُو مِتُ قَبْلِي فَغَـسَلْتُكِ ، وَكَفَّنتُ لِكِ ، وَمَـلَيْتُ بِالْمَقِيَةِ ، وَمَا ضَرَّاكِ لَوْ مِتُ قَبْلِي فَغَـسَلْتُكِ ، وَكَفَّنتُ لِكِ ، وَصَلَيْتُ عَلَى اللَّهِ وَارَأْسَاهُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَمَا ضَرَّاكِ لَوْ مِتُ قَبْلِي فَغَـسَلْتُكِ ، وَكَفَّنتُ لِكِ ، وَمَـلَيْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَمَ دَفَنْتُكِ ؟ » قُلْتُ : لَكَأَنِّي بِكَ أَنْ لَـوْ فَعَلْـتَ ذَلِكَ قَـدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي ، فَمَ دَفَنْتُكِ ؟ » قُلْتُ : لَكَأَنِّي بِكَ أَنْ لَـوْ فَعَلْـتَ ذَلِكَ قَـدُ رَجَعْتَ إِلَى مَاتَ عَلَى اللَّهِ عَيْقِيْ ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِـهِ الَّـذِي مَـاتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِـهِ الَّـذِي مَـاتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِـهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) ﴿ تَأْتِي ﴾ ، تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٦٢٧] [التقاسيم: ٧٣٤٩] [التحفة: س ق ١٦٣١٣].

<sup>(</sup>٣) الصداع: وجع الرأس. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صدع).

۵[۸/ ۱۹٤ ب].

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٩٣٢) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٨١/٤٣) ، والدارمي (٨١) ، ومن هنا إلى ترجمة : «ذكر البيان بأن المصطفى على في في هذه الصلاة كان قاعدا وأبوبكر والناس قيام خلفه» (٦٦٤٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ بَدَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ

٥ [٦٦٢٨] أخب را (١) الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَمْدُ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أُوَّلُ مَا الشَّتَكَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أُوَّلُ مَا الشَّتَكَى وَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِي عَلَيْهِ (٣)، قَالَ (١٤): وَتَشَاوَرُوا فِي لَدُهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «مَا هَذَا؟ أَفِعُلُ (٥) نِسَاءٍ جِعْنَ مِنْ هَاهُمَا؟» وَأَشَارَ إِلْى فِي لَذُهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «مَا هَذَا؟ أَفِعُلُ (٥) نِسَاءٍ جِعْنَ مِنْ هَاهُمَا؟» وَأَشَارَ إِلَى فِي لَذُهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «مَا هَذَا؟ أَفِعُلُ (٥) نِسَاءٍ جِعْنَ مِنْ هَاهُمَا؟» وَأَشَارَ إِلَى أَنْ وَلِكُ لَدُهِ، فَلَدُوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَدَاءٌ مَاكَانَ اللَّهُ لِيَقْ فَوْنَ مِنْ هَاهُمُولَ اللَّهِ مَنْ اللهُ لِي فَعَلْ اللهَ لِيَعْ فَيْ الْمُ اللهُ لِي اللهُ عَمْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى \* يَعْنِي : عَبَاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَ اللّهُ مَنْ أَلُ اللّهُ اللهُ عَمْ رَسُولِ اللّه وَيَعْفِى . عَبَاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَدُّ مَيْمُونَ اللّهُ عَمْ رَسُولِ اللّه وَيَعْفِى . عَبَاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَدُّ مَيْمُونَهُ يَوْمَعْذِهُ ، وَإِنَّهُ الْهُ لَعَمْ رَسُولِ اللّه وَيَعْفِى . عَبَاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَدُّ مَيْمُونَهُ يَوْمَعْذِهُ ، وَإِنَّهُ الْهُ لَهُ اللهُ عَمْ رَسُولِ اللّه وَيَعْفِى . عَبَاسًا ، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَدُّ مَنْ مَا مَا اللهُ وَالْتُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَمْ رَسُولِ اللّه وَيَعْفِى . الْفَعْرُ الْفَالُ اللهُ الله

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنَالَ فِي عِلَّتِهِ نِسَاءَهُ أَنْ يَكُونَ تَمْرِيضُهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٥ [٦٦٢٩] أَضِهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ

٥ [ ٦٦٢٨ ] [ التقاسيم: ٧٣٥٠ ] [ الموارد: ٢١٥٢ ] [ الإتحاف: حب كم حم ٢١٣٢ ] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» .

<sup>(</sup>٣) أغمى عليه : غشى عليه ، كأن المرض ستر عقله وغطاه . (انظر : النهاية ، مادة : غما) .

<sup>(</sup>٤) «قال» في (د) : «قالت» . (٥) «أفعل» في (د) : «إلا فعل» .

<sup>(</sup>٦) «أسهاء» ليس في (د).

<sup>·[1/00/</sup>A]

<sup>(</sup>٧) ذات الجنب: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جنب) .

<sup>(</sup>٨) قوله : «إن كان ذلك لداء ما كان الله ليقذفني، وقع في (د) : «إن ذلك ما كان الله ليعذبني» .

<sup>(</sup>٩) قوله : «يومئذ، وإنها» وقع في (د) : «وإنها يومئذ» .

٥[٦٦٢٩] [التقاسيم: ٧٣٥١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم عه ٢١٩٢٦] [التحفة: خ م س ١٦٣١٧]، وسيأتي: (٦٦٣٧) (٦٦٤٠) (٦٦٤٢) (١٦٥٥).



[الخامس: ٤٨]



رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتِ : اشْتَكَىٰ (١) ، فَعَلِقَ (٢) يَنْفُثُ ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْتَهُ بِنَفْثِ آكِل الزَّبِيبِ، قَالَتْ: وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ (٣) اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ١ ﷺ وَهُـ وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطَّانِ رِجُـ لَاهُ الْأَرْضَ ، أَحَدُهُمَا: عَبَّاسٌ ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؛ فَقَالَ لِي: مَا أَخْبَرَتْكَ بِالْآخَرِ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ . [الخامس: ٤٨]

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَنْنَى عَمَّهُ ﷺ بِالْأَمْرِ بِاللَّدُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ٥ [ ٦٦٣٠] أَخْبِوْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٤) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَدَدْنَا (٥) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِهِ ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا : لَا تَلُدُّونِي ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُـدُونِي؟» فَقُلْنَا : كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ ، فَقَالَ : «لَا يَبْقَىٰ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ» ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ (٢٠) الْعَبَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُهُمْ .

ذِكْرُ قِرَاءَةِ عَائِشَةَ الْمُعَرِّذَتَيْنِ (٧) عَلَى الْمُصْطَفَى ١ ﷺ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي تُوفِّي فِيهَا ه [٦٦٣١] أَخْبِى الْبِنُ قُتَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا البُنُ وَهُـبِ ،

<sup>(</sup>١) الشكوي : المرض . (انظر : اللسان ، مادة : شكا) .

<sup>(</sup>٢) العلق: الأخذ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).

<sup>(</sup>٣) الثقل: اشتداد المرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثقل).

۵[۸/ ۱۹۵ ب].

٥ [ ٦٦٣٠] [التقاسيم: ٧٣٥٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٩٢٩] [التحفة: خ م س ١٦٣١٨].

<sup>(</sup>٤) (عبدالله) في الأصل: (محمد) ، وينظر (الإتحاف).

<sup>(</sup>٥) للدنا : جعلنا الدواء المرفي جانب فمه بغير اختياره . (انظر : النهاية ، مادة : لدد) .

<sup>(</sup>٦) (إلى) في الأصل: ﴿ إِلَّا ﴾.

<sup>(</sup>٧) المعوذتان : سورتا الفلق والناس . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٤٤٦) .

۵[۸/۲۶۱]].

٥[٦٦٣١][التقاسيم: ٧٣٥٣] [الإتحاف: ط عه حب حم ١٦٤٢٨] [التحفة: م ١٦٤٢٦ - خ م ١٦٧٠٧]، وتقدم: (۲۹۲۵).





قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى النَّبِيُ الشَّكَى النَّبِيُ الشَّكَى النَّبِيُ الشَّتَكَى النَّبِيُ الشُتَكَى النَّبِيُ الشُتَكَى النَّبِيُ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُتُ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيُ ﷺ عَنْهُ.

(الخامس: ٤٨]

## ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي عِلَّتِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِالشَّفَاءِ لَهُ

٥[٢٦٣٢] أَضِهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُغْمِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ ، وَأَدْعُو عَائِشَةَ قَالَتْ : أُغْمِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ ، وَأَدْعُو عَائِشَةَ قَالَتْ : أُغْمِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ ، وَأَدْعُو لَهُ بِالشَّفَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَسْأَلُ اللهَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ (٢) ، مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ الْمَصْطَفَى ﷺ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ " حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ " كَدُّتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،

قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةُ (١) ، فَجَعَلَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) «سفيان» في الأصل: «سليمان»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١١/ ١٥٤). هـ [٨/ ١٩٦ ب].

<sup>(</sup>٢) الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين، وهو اسم جاء على فعيل، ومعناه الجماعة، كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع. (انظر: النهاية، مادة: رفق).

٥ [٦٦٣٣] [التقاسيم: ٧٣٥٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٩٧٦] [التحفة: خ م س ق ١٦٣٣٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: (حدثنا محمد بن جعفر، قال) ليس في الأصل، ينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٤) البحة: غلظة في الصوت. (انظر: النهاية، مادة: بحم).

#### الإجسِّالُ في مَوْيِكُ يَعِيكُ الرَّجِيَّالَ





« ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِ يَتَىٰ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصَّفِهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]» ، قَالَتْ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيّرَ حِينَيْذٍ . [الخامس: ٥٠]

## ذِكْرُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَكُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ عُمُرِهِ حَكُرُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ عُمُرِهِ حَدَثُ وَمُنْ النَّاسِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [٦٦٣٤] أخبع أخمد بن علِي بن المُنتَى، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو حَيْثَمَة، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو حَيْثَمَة، قَالَ: حَدَّنَا أَبِي سَعِيدِ صَفْوَانُ بنُ عِيسَى، قَالَ: أُنيْسُ بنُ أَبِي يَحْيَى أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَهُو مَعْصُوبُ النَّاسِ، فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي السَّاعَة قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ»، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي السَّاعَة قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ»، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، فَاخْتَارَ الْآخِرَة»، فَلَمْ يَفْطَنْ لَهَا أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا أَبُوبَكُرِ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي، بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَمَا رُئِي عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْيَّرَ فِيمَا وَصَفْنَا كَانَ صَفِيَّ اللَّهِ جَافَعَا ﴿ عَلِيْهُ ا

٥ [٦٦٣٥] أخبر الله خليفة ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضِرِ ، عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ ، عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيدِ وَعُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (١) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِةٍ خَطَبَ فَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ » ، فَبَكَى خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ » ، فَبَكَى خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا صَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ » ، فَبَكَى خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا صَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ » فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَيْةٍ : "اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ » ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : "إِنَّ أَمَنَ (٢) النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّذِ ذَا خَلِيلًا مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>[1 14</sup>V /A] û

٥ [٦٦٣٤] [التقاسيم: ٧٣٥٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ٥٨٤٣] [التحفة: خ م ٣٩٧١]. ١٩٧/٨] ب].

٥ [ ٦٦٣٥ ] [ التقاسيم : ٧٣٥٨ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٣٧ ٥ ] [ التحفة : خ م ٢٩٧١ ] .

<sup>(</sup>١) «حنين» في الأصل: «جبير» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أمن : أجود . (انظر : النهاية ، مادة : منن) .

779



النَّاسِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ ، وَلَكِنْ أُخُوَّهُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ ، أَلَا لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَهُ أَلِا سُدَّتْ ، إِلَّا خَوْخَهَ أَبِي بَكْرٍ » ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَقُلْتُ : الْعَجَبُ! يُخْبِرُنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذَا يَبْكِي! وَإِذَا الْمُخَيَّرُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ أَنْ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَذَا يَبْكِي! وَإِذَا الْمُخَيَّرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ ، وَإِذَا الْمُخَيَّرُ ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ ٥ . الخامس : ٤٨]

ذِكْرُ حَبَرِ أَوْهَمَ مَنُ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْحَرْجَةِ

الَّتِي وَصَفْنَاهَا لِلْعَهْدِ إِلَى النَّاسِ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ه [٦٦٣٦] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مُعَيْدٍ مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى عَلَىٰ قَتْلَى أُحُدٍ ، فَمَ الْسَهِيدُ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَنَّ النَّيْ عَلَىٰ قَتْلَى أُحُدٍ ، فَمَ الْسَهِيدُ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِي وَاللَّهِ ، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ ، وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَشَهِيدٌ ، وَإِنِي وَاللَّهِ ، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ حَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّذِلَةَ مَفَاتِيحَ حَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافَسُوا وَلَكِنِي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّذِلَةِ مَفْ اللَّهُ يُؤْتَى اللَّهُ مُولِكُمْ اللَّهُ مُؤْتَى اللَّهُ اللَّهُ مُؤْتَى اللَّهُ مُؤْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْتَى اللَّهُ مُؤْتَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: صَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدِ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ دَعَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَا أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَوْتَىٰ

ه [٦٦٣٧] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الخوخة: باب صغير وسط باب كبير نُصب حاجزًا بين دارين ، ومخترق ما بين كل دارين . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: خوخ) .

<sup>·[1/4//]</sup> 

٥ [٦٦٣٦] [التقاسيم: ٧٣٥٩] [الإتحاف: خزعه طح حب حم قط ١٣٨٧٢] [التحفة: خ م د س ١٩٥٦]، وتقدم: (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أثنى عليه: وصفه بالخير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثني).

١٩٨/٨]٩

٥ [٦٦٣٧] [التقاسيم: ٧٣٦٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٠٩٤] [التحفة: س ١٦٦٧٦]، وتقدم: (٦٦٢٩) وسيأتي: (٦٦٤٠) (٦٦٤٢) (٦٦٥٥).





عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَّارُ (۱) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ عُرْوَة - أَوْ : عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صُبُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ (۲) عُرْوَة - أَوْ : عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ النَّاسِ » ، قَالَتْ عَائِشَة : فَأَجْلَسْنَاهُ لَمْ تُحْلَلْ (٣) أَوْكِيَتُهُنَّ (٤) ؛ لَعَلِي أَسْتَرِيحُ ، فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ » ، قَالَتْ عَائِشَة : فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَة مِنْ نُحَاسٍ ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، حَتَّى طَفِقَ (٥) يُشِيرُ إِلَيْنَا : فَي مِخْضَبِ لِحَفْصَة مِنْ نُحَاسٍ ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ، حَتَّى طَفِقَ (٥) يُشِيرُ إِلَيْنَا : أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أَحُدٍ . [الحَاس : ٤٨]

## ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ كِتْبَةِ الْكِتَابِ لِأُمَّتِهِ لِئَلَّا يَضِلُّوا بَعْدَهُ ١

٥[٦٦٣٨] أَضِرُا ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : اَمَّا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا حُضِرَ (٧) النَّبِيُ عَيِّةٍ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَيَّةٍ : «عَلُمُ (٨) أَكْتُبُ حُضِرَ (٧) النَّبِيُ عَيِّةٍ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عَيَّةٍ : «عَلُمُ (٨) أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا » ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ : فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَلَمَّا (٩) وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ : فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ، فَلَمَّا (٩) أَكْثَرُوا اللَّعْطَ (١٠) وَالْأَحَادِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قُومُوا» ، فَكَانَ أَكْثَرُوا اللَّعْطَ (١٠) وَالْأَحَادِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قُومُوا» ، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) «العصار» تصحف في «الإتحاف» إلى : «القصار» ، ينظر : «الثقات» للمصنف (٩/ ١٠٣) .

 <sup>(</sup>٢) القرب: جمع قربة ، وهي: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: قرب) .

<sup>(</sup>٣) تحلل: تفكّ. (انظر: اللسان، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٤) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية ، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٥) طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل. (انظر: النهاية ، مادة : طفق).

<sup>@[1/</sup>PP/1].

٥ [ ٢٦٣٨] [ التقاسيم: ٧٣٦١] [ الإتحاف: حب حم ٨٠٢٥] [ التحفة: م س ٢٥٥٤] .

<sup>(</sup>٦) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٧) حضر : حضره الموت . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : حضر ) .

<sup>(</sup>٨) (هلم) من (الإتحاف).

<sup>(</sup>٩) (فلم) في (س) (١٤/ ٥٦٢) مخالفا أصله الخطي: «لما».

<sup>(</sup>١٠) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها . (انظر: النهاية ، مادة : لغط) .





ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ الْبُنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ الْبُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: [الخامس: ٤٨]

## ذِكْرُ إِشَارَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ إِلَىٰ مَا أَشَارَ بِهِ فِي أَبِي بَكْرِ ظَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥ [٦٦٣٩] صر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةً (١) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ : «ادْعِي لِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ : «ادْعِي لِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ : «ادْعِي لِي أَبَا بَكُرٍ أَبَاكِ ؛ حَتَّى أَكْتُ ، فَإِنِي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ : أَنَا أَوْلَى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُرٍ » .

## ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُمَسَّ بَعْدَ أَنْ أُوكِيَ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا ﷺ

٥ [ ٦٦٤٠] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ : «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ النَّبِيُ عَلَيْ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ : «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ : «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ لَنَّامِ عَلَيْهِ وَجَعِهِ اللَّذِي قُبِضَ فِيهِ : قَاجُلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ (٣) لِحَفْصَةَ ١٤٥ فَمَا ذِلْنَا لَكُ : فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ (٣) لِحَفْصَةَ ١٤٥ فَمَا ذِلْنَا نَتُ مَا فَقَ نُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ .

۱۹۹/۸]۵ ب].

٥ [٦٦٣٩] [التقاسيم: ٧٣٦٢] [الإتحاف: عه حب ٢٢١٧٢] [التحفة: م ١٦٥٠٠].

<sup>(</sup>١) بعد «أبو قدامة» في الأصل: «حدثنا»، وهو خطأ، ينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٥٠)، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠٦).

٥[٢٦٤٠] [التقاسيم: ٧٣٦٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٠٩٤] [التحفة: س ١٦٦٧٦]، وتقدم: (٢٦٢٩) (٢٦٢٩) وسيأتي: (٢٦٤٢) (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) العهد: الوصية . (انظر: اللسان، مادة: عهد) .

<sup>(</sup>٣) «مخضب» في (س) (١٤/ ٥٦٥) : «مخصب» ، ينظر : «السنن الكبرئ» للنسائي (٦/ ٣٨٢) .

**企[人・・ Y 门]**.

#### الإجسّالُ في تقريب وَعِيْ آبِ جَبّانَا





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اغْتَسَلَ ﷺ فِي عِلَّتِهِ

٥ [٦٦٤١] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْسُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَامِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : «صُبُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ ، فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ » ، قَالَتْ عَامِشَةُ : فَأَخْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ مِنْ نُحَاسٍ ، فَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ . [الخامس : ٤٨]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْعَهْدِ الَّذِي عَزَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ بَعْدَهُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اغْتَسَلَ وَحَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ١٠

٥ [ ٢٦٤٢] أَضِمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَجِعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ؛ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ » فَقُلْتُ بِعْمَ وَلَيْصَلِّ بِالنّاسِ » فَقُلْتُ لِحَفْصَةً : بِالنّاسِ » فَقُلْتُ مِثْلَهَا ؛ فَقَالَ عَلَيْ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ » فَقُلْتُ لِحَفْصَة : فَمَرْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَلَيْهُ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسِ مِنَ الْبُكَاءِ ؛ فَمُرْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَلَيْهُ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ؛ فَمُرْ عُمَرَ ، فَقَعَلَتْ فُولِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ؛ فَمُرْ عُمَرَ ، فَقَعَلَتْ حَفْصَة ؛ فَقَالَ عَيْعِ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنْكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ (١) » وَقَالَ عَيْعَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنْكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ اللّهُ عَنْمَ وَالْعَلْ عَيْرًا قَطُّ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ أَبُوبَكُرٍ يَوْمُ النَّاسَ ، فَلَمَّ اكَبَّ وَمُعُولَ الْقَاسَ ، فَلَمَّ النَّاسَ ، فَلَمَّ النَّاسَ ، فَلَمَّ اللّهُ عَيْرًا قَطُّ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ أَبُوبَكُرْ يَوْمُ النَّاسَ ، فَلَمَّ النَّاسَ ، فَلَمَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥[٦٦٤١] [التقاسيم: ٧٣٦٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٠٩٤] [التحفة: س ١٦٦٧٦]، وتقدم: (٦٦٤٠) (٦٦٣٧).

۵[۸/۲۰۰ب].

٥ [٦٦٤٢] [التقاسيم: ٧٣٦٥] [الإتحاف: قط حب حم ش طعه ٢٢٢٦] [التحفة: خ م ق ١٦٩٧٩].

<sup>(</sup>۱) صواحبات يوسف: جمع صاحبة ، والمراد أنهن مثل صواحبات يوسف (النساء اللائي راودنه) في إظهار خلاف ما في الباطن ، وهو: أن عائشة أرادت أن لا يتشاءم الناس به وأظهرت كونه لا يسمع المأمومين . (انظر: مجمع البحار، مادة: صحب) .





أَبُو بَكْرٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ ؟ فَمَكَثَ مَكَانَهُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحِذَائِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ ٥ مَكَانَكَ ؟ فَمَكَثَ مَكَانَهُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحِذَائِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ ٥ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا الطَّلَاةَ . [الخامس: ٤٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ خَلْفَهُ (١)

٥ [٦٦٤٣] أخب را عَبْدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِنِ عَنْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بِنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِنِ عَنْبَةَ قَالَ : حَدَّلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُتْبَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ وَسُولِ اللّهَ عَيْبِ فَقَالَتْ : بَلَى ، فَقُلَ لَ رَسُولُ اللّهَ عَيْبَ فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْتُ : لَا يَا رَسُولَ اللّهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمِخْضَبِ» ، فَقَعَلْنا ، لا يَا رَسُولَ اللّهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ : «ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي الْمَخْصَبِ» ، فَقَعَلْنا ، فَقَالَ : «أَصَلَى النَّاسُ؟» فَقَالَ : «أَصَلَى النَّاسُ؟» فَقَالَ : «أَصَلَى النَّاسُ عُكُونَ (٥) فِي الْمَسْجِدِ فَلْنَا (٤) : لا يَا رَسُولَ اللّهِ عَيْثِ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، قَالَتْ ١٤ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثِ رَجُلًا إِلَى أَبِي بَكُرِ فَلَانً مِنْ النَّاسِ ، فَأَلَ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْثِ يَأَمُوكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيْثِ يَا مُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَلَانًا مُ مُرُ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَيْثِ يَامُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيْثِ يَامُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي فَقَالَ عُمَرُ ، صَلِّ بِالنَاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي بِلْنَاسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي فَقَالَ عُمَرُ ، صُلَّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلَى مَلْ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي فَقَالَ عُمَرُ : أَنْ تُصَلِّي فَقَالَ عُمَرُ اللّهِ عَلَى الْعَامِ الْعَرَاقِ الْعَلَى الْعَ

û[A\/·Yi].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٦٦٤٣][التقاسيم: ٧٣٦٦][الإتحاف: مي خزجا طح حب كم حم عه ٢١٩٢٦-/ ٢٠٠٨][التحفة: خ م س ١٦٣١٧]، وتقدم: (٢١١٥) (٢١١٧) (٢١١٩) (٢١٢١) (٢١٢٠) وسيأتي: (٦٩١٨).

<sup>(</sup>٢) ينوء: ينهض . (انظر: النهاية ، مادة: نوأ) .

<sup>(</sup>٣) «فأفاق» وقع في (ت): «ثم أفاق»، وفي (س) (١٤/ ٥٦٨): «ماء فأفاق»، ينظر: «مسند إسحاق بن راهويه» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٤) «قلنا» في الأصل: «فقلنا».

العكوف: المقيمون. (انظر: اللسان، مادة: عكف). (١٠١/ ٢٠١).



TEE

أَحَقُّ بِذَلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَصَلَّىٰ بِهِمْ أَبُوبَكُرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ؛ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَبُوبَكُرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوبَكُرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأ (١) إِلَيْهِ أَلَّا يَتَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُمَا : «أَجْلِسَانِي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوبَكُرٍ ذَهَبَ لِيتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأ (١) إِلَيْهِ أَلَّا يَتَأَخَّرَ ، فَقَالَ لَهُمَا : «أَجْلِسَانِي إِللَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتُ (١) : فَجَعَلَ أَبُوبَكُ رِيصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتُ (١) : فَجَعَلَ أَبُوبَكُ رِيصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَتُ (١) : فَجَعَلَ أَبُوبَكُ رِيصَلِي بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو قَائِمٌ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو قَائِمٌ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَنْكُو مِنْهُ شَيْعًا ، عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : لَمْ تُسَمَّ لَكَ الرَّجُلَ اللَّذِي كَانَ مَعَ وَالْعَاسِ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : هُو عَلِيُّ . [الحَاس : ٤٤] الْعَبُسِ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : هُو عَلِيُّ . [الخاس : ٤٤]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُضطَفَىٰ ﷺ أَوْصَىٰ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ فِي عِلَّتِهِ

ه [٦٦٤٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَـضُو بُـنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا (٣) أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَزْعُمُونَ أَخْبَرَنَا (٣) أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ، وَلَقَدْ دَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهِ ، وَإِنَّهُ لَعَلَى صَدْدِي ، فَانْ خَنَثُ (٤) فَمَاتَ ، وَمَا أَشْعُرُ بِهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء ، كـ: الرأس واليد والعين والحاجب . (انظر: النهاية ، مادة: أومأ) .

<sup>(</sup>٢) اقالت، في الأصل: اقال،

**<sup>□</sup>**[\\\\\].

٥ [٦٦٤٤] [التقاسيم: ٧٠٤٧] [الإتحاف: خزحب حم ٢١٥٣٥] [التحفة: خ م تم س ق ١٥٩٧٠].

<sup>(</sup>٣) (أخبرنا) في الأصل: (خبرنا).

<sup>(</sup>٤) الانخناث: انثناء الأعضاء واسترخاؤها. (انظر: النهاية، مادة: خنث).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: (الإحسان) .





## ذِكُوُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ وَكُوْ الْمُصْطَفَى ﷺ أَوْصَى إِلَيْهِ بِأَشْيَاءَ أَخْفَاهَا عَنْ غَيْرِهِ

٥ [٦٦٤٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّهِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : صَدِّقَ مُعَدِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سُيْلَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ بَنِي بَرَّةً يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سُيْلَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبِي طَالِبٍ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَكُونُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَوْلِ سَيْفِي (١) هَذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَالِدَيْهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا (٢٠) . [الناني: ١٠٩] مَنَارُ الْأَرْضِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (٢٠) . [الناني: ١٠٩] مَنَارُ الْأَرْضِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَالِدَيْهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (٢٠) . [الناني: ١٠٩] مَنَارُ الْأَرْضِ : عَلَامَةٌ بَيْنَ أَرْضَيْنِ ، قَالَهُ (٣) أَبُو حَاتِم .

## ذِكْرُ آخِرِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ \* ﷺ فِي عِلَّتِهِ (٤)

٥ [٦٦٤٦] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ وَسَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ آخِرُ

۵[۸/۲۰۲ ب].

٥[٦٦٤٥] [التقاسيم: ٢٨٩٥] [الإتحاف: عه حب حم عم ١٨٤٣] [التحفة: س ١٠٠٣٣ م س ١٠٠٥٣] .

<sup>(</sup>١) قراب السيف: ما يوضَع فيه بغملِه ، شبيه بالجِراب . (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٢) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٣) لم يظهر منه في الأصل سوى (الهاء) .

<sup>\$[1/</sup> T.Y]].

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث مالك بن أوس الحدثان الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة تفرد به الصديق خطئت وقد فعل» (٦٦٤٩) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٦٤٦] [التقاسيم: ٧٣٦٧] [الموارد: ١٢٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٦٤٣] [التحفة: س ق ١٢٢٩ - س ١٧٢٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: (بن إبراهيم مولى ثقيف) وقع في (د): (الثقفي).

## الإخبيران في تعريب وعية الرحبان



وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَهُو يُغَزِغِرُ (١) بِهَا فِي صَدْرِهِ ، وَمَا كَانَ يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ». [الخامس: ٤٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ عِنْدَ فِرَاقِهِ أُمَّتَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَىٰ مَا وَعَدَ اللَّهُ لَهُ مِنَ النَّوَابِ

ه [٦٦٤٧] أَضِوْ الْمُكَسِنُ (٢) بنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُ (٤) بِالْكَرَجِ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِذَامٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ (١) ؟! مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ دِينَارًا وَلَا فَقَالَتْ : تَسْأَلُونِي عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ (١) ؟! مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ دِينَارًا وَلَا ذِرْهَمًا ، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا (٧) ، وَلَا أَوْصَىٰ بِشَيْءٍ .

ذِكْرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ زِرِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٦٤٨] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ يَكَالِهُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ يَكَالِهُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ

<sup>(</sup>١) **الغرغرة**: بلوغ الروح الحلقوم. (انظر: النهاية ، مادة: غرغر).

٥ [٦٦٤٧] [التقاسيم: ٧٤٤٥] [الموارد: ٢١٦٤] [الإتحاف: حب حم ٢١٦٦١] [التحفة: س ١٥٩٦٧ - تم ١٦٠٨٥] التحفة: س ١٥٩٦٧ - تم

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) الحسين، في الأصل: «الحسن» ، ينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «الأصفهاني» في (د)، «الإتحاف»: «الأصبهاني»، وكلاهما صحيح؛ وذلك أن اسم البلدة بالعجمية (أسبهان) بباء فارسية؛ فتعرَّب تارة باء خالصة، وتارة فاء.

<sup>(</sup>٥) «بالكرج» في الأصل: «بالكرخ».

<sup>(</sup>٦) قوله: (تسألوني عن ميراث رسول الله عليه اليس في (د). [٨ ٢٠٣ ب].

<sup>(</sup>٧) قوله: (ولا شاة ولا بعيرًا) وقع في (د): (ولا عبدًا ولا أمة).

البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

٥[٦٦٤٨] [التقاسيم: ٢٤٤٦] [الإتحاف: جاعه حب حم ٢٢٦٧] [التحفة: د ٢٥٩٩- ت ٢٦٢٥- خ م د س ٢٦٣٠]، وتقدم: (٤٨٥٢).





مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ (١) اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَـدَكَ وَمَـا بَقِـيَ مِـنْ خُمُـسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَـدَقَةِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ عَـنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ ١٥ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَوَجَدَتْ (٢) فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ وَهَجَرَتْهُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَى تُؤفِّيَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيْكَ لَيْلًا ، وَلَـمْ يُـؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكُرِ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ (٣) حَيَاةَ فَاطِمَةَ ، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ فَاطِمَهُ اسْتَنْكَرَ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَـمْ يَكُنْ بَـايَعَ تِلْـكَ الْأَشْـهُرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، أَنِ انْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَحْضُرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرِ (٤): وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر: مَا عَسَىٰ أَنْ يَفْعَلُوا بِي ، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ ، فَدَخَلَ أَبُوبَكُرِ عَلَيْهِمْ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ : إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرِ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ أَنْفَ سْ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ ، وَكُنَّا نَرَىٰ أَنَّ لَنَا الْ حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرِ حَتَّىٰ فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ أَهْلِي وَقَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَتْـرُكْ أَمْـرًا

<sup>(</sup>١) **الغيء**: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . (انظر : النهاية ، مادة : فيأ) . ٢[٨/ ٤٠٢ أ] .

<sup>(</sup>٢) الوجد: الغضب والحزن، والحب -أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

<sup>(</sup>٣) «وجه» في الأصل: «جهة»، وفي (س) (١٤/ ٥٧٣): «وجهة»، والمثبت أشبه بالصواب، قال ابن الأثير في «النهاية» (وجه): ««وكان لعلي وجه من الناس حياة فاطمة» أي: جاه وعز، فقدهما بعدها»، وينظر: «صحيح البخاري» (٤٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) قوله : (لأبي بكر) وقع في الأصل : (أبي بكر) .

۵[۸/۲۰۶ب].



TEA

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب ظَيْكُ لِأَبِي بَكْرٍ : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَةَ لِلْبَيْعَةِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ أَبُوبَكُرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، رَقِي عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَتَخَلُّفُهُ عَنِ الْبَيْعَةِ ، وَعُـذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحُرْمَتَهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، وَتَشَهَّدَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحُرْمَتَهُ ، وَأَنَّهُ لَمُ يَخُومُ لُهُ عَلَى اللَّهِ بِهِ ، وَلَكِنَا يَنِ مَكْرٍ ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَا يَحْمِلُهُ عَلَى اللَّهِ بِهِ ، وَلَكِنَا يَعْ مَلُهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَا يَعْ مَلْهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَا يَعْ مَلْ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَا فِي مَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْهُ سِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ كُنَا نَرَىٰ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْهُ سِنَا ، فَسُرَّ بِذَكِ لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْهُ سِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ اللهُ مُلْمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ اللَّهُ الْأَمْنَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونِ . وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعِ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ . وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ . وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِي قَرِيبًا حِينَ رَاجِعَ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا . وَقَالُوا : أَصَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » تَفَرَّدَ بِهِ الصِّدِيقُ ﴿ النَّهُ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٦٦٤٩] أَضِهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسنِ بِنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَنْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بِنُ الْخُطَابِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَمْرِنَا لَهُ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَمْرِنَا لَهُمْ بِرَضْحِ (٢) ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ ، وَإِنَّا قَدْ أَمَوْنَا لَهُمْ بِرَضْحِ (٢) ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مُو بِذَلِكَ عَيْرِي ، فَقَالَ : اقْبِضْ أَيُهَا الْمَوْءُ ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا كَذَلُكَ إِذْ جَاءَهُ مَوْلَاهُ يَرُفَأَ ، فَقَالَ : هَذَا عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بِنُ لَكَ إِذْ جَاءَهُ مَوْلَاهُ يَرُفَأَ ، فَقَالَ : وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا – يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ ، فَلَا ذَنْ لَهُمْ ، قَالَ : فُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ اللَّ حَاءً فَقَالَ : الْعَبَّاسُ وَعَلِيَّ يَسْتَأْذِنَانِ وَبَيْنَ الْمُوالِي ، فَقَالَ : الْفَذَنْ لَهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ اللَّ ذَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَىٰ وَعَبْلُكَ ، فَقَالَ : الْفَذَنْ لَهُمْ ، قَالَ : فُلَمَا ، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : الْذَذَ لَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَا مَ فَلَمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَىٰ الْهُمْ مِنْ مَلَكَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) النفاسة : البخل بالشيء على غيرك ، وأن لا تراه له أهلا . (انظر : النهاية ، مادة : نفس) .

<sup>·[【/(0·</sup>Y]]。

٥ [ ٦٦٤٩] [ التقاسيم: ٧٤٤٧] [ الإتحاف: عه حب حم ١٥٧٦٣] [ التحفة: خم دت س ١٠٦٣].

<sup>(</sup>٢) الرضخ: العطية القليلة. (انظر: النهاية، مادة: رضخ).

١[٨/٥٠٢ب].





هَذَا، وَهُمَا (١) حِينَيْذِ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَـالَ الْقَوْمُ: اقْض بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، أَتَعْلَمُ ونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟ قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَاكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالًا: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْفَيْءِ: إِنَّ اللَّهَ جَافَيَ الْ خَصَّ نبِيَّهُ وَلَيْ بِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ (٢) [الحشر: ٦]، فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَاللَّهِ مَا حَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ سَنَةً - وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً ٢٠ -ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ، فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ قَالَ أَبُوبَكُ رِ : أَنَا أَوْلَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ ، أَعْمَلُ فِيهَا مَا كَانَ يَعْمَلُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيِّ وَالْعَبَّاسِ ، قَالَ : وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا ظَالِمًا فَاجِرًا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَازٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرِ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي ، فَعَمِلْتُ فِيهَا بِمِثْل مَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِيْهُ وَأَبُو بَكْرِ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارُّتَ ابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِنْتُمَانِي، جَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي: الْعَبَّاسَ - يَبْتَغِي مِيرَاثَهُ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي: عَلِيًّا - يَـسْأَلُنِي مِـيرَاثَ امْرَأَتِهِ ، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا ، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، تُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ هَذَا؟! وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيهَا بِقَضَاءِ غَيْرِ هَذَا ، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا

<sup>(</sup>١) (وهما) في (س) (١٤/ ٥٧٥) : (هما) ، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ وَمَآ﴾ وقع في الأصل : «ما» .

<sup>☆[</sup>人/ ア・Y门].

۵[۸/۲۰۲ ب].





عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، قَالَ : فَغَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ فِي يَدِ عَلِيٌّ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ فِي يَدِ عَلِيٌّ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ الْمَعْمَرُ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ ، ثُمَّ عَلَيْ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرُ : ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) . [الخامس: ٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَتْ (٣) صَدَقَةً بَعْدَهُ (٤) مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مُؤْنَةِ (٥) الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ

ه [٦٦٥٠] أَضِحْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَّكِيْ قَالَ : "لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْ قَالَ : "لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي الْبِي الزِّنَادِ ، مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَنُونَةِ (١) عَامِلِي (٧) صَدَقَةٌ » . [النالت : ١٠]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَيَّا : «بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي» أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي الهُ وَ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَيَّا الْهِ عَلَى الْمُورَانَ الْمُحَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، وَالَ (^): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: اعلى ، ثم بيد علي بن حسين ، ثم بيد حسن بن اليس في الأصل ، وينظر: امصنف عبد الرزاق» .

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) (كانت) في (س) (١٤/ ٩٧٩)، (ت): (كان).

<sup>(</sup>٤) ابعده في (ت): ابعدا .

<sup>(</sup>٥) «مؤنة» في (س) (١٤/ ٥٧٩)، (ت): «مثونة»، وكلاهما صحيح لغة، ينظر: «المصباح المنير» (مون). المؤنة: القوت، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).

٥ [٦٦٥٠] [التقاسيم: ٣٦٨٤] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٩٢٠٢] [التحفة: خ م د ١٣٨٠٥ - تم ١٣٦٦٧ - م ١٣٧١٤]، وسيأتي: (٦٦٥١) (٦٦٥٣).

<sup>(</sup>٦) اومؤنة في (س) (١٤/ ٥٧٩) ، (ت) : اومئونة ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٧) بعد (عاملي) في (ت): (فهو).

**<sup>1</sup>**[ \ \ \ \ \ \ \ ] .

٥ [٦٦٥١] [التقاسيم: ٣٦٨٥] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٩٢٠٢] [التحفة: خ م د ١٣٨٠٥ - تم ١٣٦٦٧ - تم ١٣٦٦٧ - م

<sup>(</sup>٨) قوله : «أخبرنا الحسين بن إدريس ، قال : اليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» ، وينظر إسناد المصنف في الأحاديث التالية : (١٦٢ ، ٢٥٠ ، ٣٠٩) .





عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

ه [ ٢٦٥٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ وَ الْفَرْحِينَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ وَ الْفَرْحِينَ فَيْكُ حِينَ تُوفِّقِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرَدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَيْكُ يَسْأَلْنَهُ وَلَوْلَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ : «لَا نُورَثُ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكُنَهُ وَلَا النَّبِي عَلَيْهِ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكُنَهُ وَمَدَقَةٌ "؟ (٣) .

ه [٦٦٥٣] أخبر إلى إسماعيل بن دَاوُدَ بن وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَائِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### ٩- بَابُ وَفَاتِهِ ﷺ

ه [٦٦٥٤] أخبرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُضعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ

<sup>(</sup>١) (ومؤنة» في (س) (١٤/ ٥٨٠)، (ت): (ومئونة».

٥ [٢٦٥٢] [التقاسيم: ٣٦٨٣] [الإتحاف: حب ط حم طع عه ٢٢١٧٣] [التحفة: خم دس ١٦٥٩٢].

<sup>(</sup>٢) «تركناه» في (ت): «تركنا».

<sup>(</sup>٣) ينظر مطولًا : (٤٨٥٢).

٥ [٦٦٥٣] [التقاسيم: ٢٧٣٣] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٩٢٠٢] [التحفة: تم ١٣٦٦٧- م ١٣٧١٤ - خ م د ١٣٨٠٥]، وتقدم: (٦٦٥٠) (١٦٥١).

۵[۸/۲۰۷ ب].

<sup>(</sup>٤) الومؤنة في (س) (١٤/ ٥٨١) ، (ت) : الومؤنة ا

٥ [ ٦٦٥٤] [التقاسيم: ٧٣٨٠] [الإتحاف: حب ٨٢٣] [التحفة: خ ق ٣٠٢- تم ق ٤٥٠ - س ٤٨٧].

## الإخير إلى فانقرن بحصي المخيران



بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الْمَوْتُ قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَا كَرْبَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لَا كَرْبَ عَلَىٰ إِرْسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لَا كَرْبَ عَلَىٰ أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ » (١) .

#### ذِكْرُ الْبَيْتِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ الْمُصْطَفَى عَيْقِ

٥ [ ٦٦٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ١ الْأُمُويُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ نِسَاؤُهُ : انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ ، فَنَحْنُ قَالَتِ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ نِسَاؤُهُ : انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ ، فَنَحْنُ قَالَتِ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ فَقَالَ نِسَاؤُهُ : انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ ، فَنَحْنُ نَاتِيكَ ، فَقَالَ (٣) عَلَيْهُ : (أَوَكُلُّكُنَ (٤) عَلَى ذَلِكَ؟ » قُلْنَ (٥) : نَعَمْ ؛ فَانْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ نَاتِيكَ ، فَقَالَ (٣) عَلَيْ ذَلِكَ؟ » قُلْنَ (٥) : نَعَمْ ؛ فَانْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَمَاتَ فِيهِ عَلَيْهُ .

## ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ ﷺ

ه [٦٦٥٦] أَضِرُ أَبُوعَرُوبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ أَبُوبَكُرٍ: أَيُّ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ أَبُوبَكُرٍ: أَيُّ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ أَبُوبَكُرٍ: فَمَاتَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عَشِيَّةً (٢) ، وَدُفِنَ لَيْلًا. [الخامس: ٤٩]

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث السختياني الواقع تحت ترجمة: وذكر وصف قبر المصطفى ﷺ وقدر ارتفاعه من الأرض (٦٦٧٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: والإحسان .

٥[٥٥٥٦] [التقاسيم: ٧٣٨١] [الموارد: ١٣٠٦] [الإتحاف: حب ٢٢٦٩٨] ، وتقدم: (٢٦٢٩) (٦٦٢٧) (٦٦٤٠) (٢١٢٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: امحمد بن إسحاق؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿فقالۥ في (س) (١٤/ ٨٨٥) : ﴿قَال، .

<sup>(</sup>٤) (أوكلكن) في (د) : (وكلكن) .

<sup>(</sup>٥) «قلن» في الأصل: «قالت» ، والمثبت من (د) هو الأليق بالسياق .

٥ [٢٥٢٦] [التقاسيم: ٧٣٨٢] [الموارد: ٢١٧٨] [الإتحاف: حب ٢٣٣٣] [التحفة: تم ١٦٩٦٣].

<sup>(</sup>٦) (عشية) في (د) : (عشيته) ، وينظر: (الإتحاف) .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ جَنَّتِهِ وَهُوَ بَيْنَ نَحْرِ الْعَائِشَةَ وَسَحْرِهَا

ه [٦٦٥٧] أَضِهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: عَائِشَةُ: تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي (١) وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَمْضَغُ، فَأَخَذْتُهُ، فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ اسْتَنَّ مِنْ ذَلِكَ السَّوَاكِ الَّذِي اسْتَنَّتْ عَائِشَةُ بِهِ

٥ [٦٦٥٨] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْهُ فِي يَوْمِي بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سِوَاكُ رَطْبٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ؛ فَطَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَأَخَذْتُهُ ، أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سِوَاكُ رَطْبٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ؛ فَطَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً ، فَأَخَذْتُهُ ، فَمَضَغْتُهُ ، وَقَضَمْتُهُ ، وَطَيَبْتُهُ ٢ ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًا ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُ فَسَقَطَ ، فَمَضَغْتُهُ ، وَقَضَمْتُهُ ، وَطَيَبْتُهُ ١ ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًا ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرُفَعُ فَسَقَطَ ، فَأَخَذْتُ أَدْعُو اللَّهَ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ جِبْرِيلُ – أَوْ: يَدْعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ – فَجَعَلَ يَقُولُ : فَأَخَذْتُ أَدْعُو اللَّهَ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ جِبْرِيلُ – أَوْ: يَدْعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ – فَجَعَلَ يَقُولُ :

۵[۸/۸۲ب].

٥[٦٦٥٧] [التقاسيم: ٧٣٨٣] [الإتحاف: عه حب حم كم ٢١٨٣٢] [التحفة: خ ٢٦٢٦٢]، وسيأتي: (٨٦٥٨) (٧١٥٨).

<sup>(</sup>١) السحر: الرُّنَّةُ ، أي : أنه مات وهو مُسْتَنِد إلى صدرها . (انظر : النهاية ، مادة : سحر) .

٥ [١٦٥٨] [التقاسيم: ٧٣٨٤] [الإتحاف: عه حب حم كم ٢١٨٣٢] [التحفة: خ ٢٦٢٦٢]، وتقدم: (٦٦٥٧) وسيأتي: (٧١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الثقفي، وقع في الأصل: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم الثقفي، الثقفي، وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف، والثقفي هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، يروي عن أيوب السختياني، ويروي عنه إسحاق بن راهويه، وينظر: «مسند إسحاق بن راهويه، (٢٣٧)، «تهذيب الكهال» (١٢٥٤)، «سير أعلام النبلاء» (٢٣٧/٩).

요[시 ٢ + ٢ 1].

## الإخيتال في تقريب ويحية اير جبان





«بَلِ الرَّفِيقُ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ»، ثَلَاثًا، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ وَ اللَّهِ، فَقَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِاللَّحُوقِ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ كَانَ فِي عِلَّتِهِ ذَلِكَ (١) ، وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِ عَائِشَةَ وَنَحْرِهَا

٥ [٦٦٥٩] أَضِعْوا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (٢) بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ هُ أَنَّهَا فَضَالَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ هُ أَنَّهَا فَضَالَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِي النَّهُ اللَّهُ ا

#### ذِكْرُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنِ اتَّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا بَعْدَهَ

٥ [٦٦٦٠] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَصَّارُ ، قَالَ : خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنْ الزَّهْ وَيَ الزَّهْ وَيَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ طَرَفَ خَمِيصَةٍ (٤) ، فَإِذَا اغْتَمَّ (٥) بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ وَهُ وَ يَقُولُ : يُلْقِي عَلَى وَجُهِهِ طَرَفَ خَمِيصَةٍ (٤) ، فَإِذَا اغْتَمَّ (٥) بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ وَهُ وَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) «ذلك» كذا في الأصل، وعدله في (س) (١٤/ ٥٨٥) خلافًا لأصله الخطي إلى : «تلك»، وهو الجادة.

٥ [٦٦٥٩] [التقاسيم: ٧٣٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٧٦٩] [التحفة: خ م ت سي ١٦١٧٧]، وتقدم: (٦٦٣٢) وسيأتي: (٧١٥٨).

<sup>(</sup>٢) «المفضل» في الأصل: «الفضل» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) أصغت : استمعت . (انظر : القاموس ، مادة : صغي ) .

۵[۸/۲۰۹ب].

٥ [ ٦٦٦٠] [التقاسيم: ٧٣٦٨] [الإتحاف: مي جاعه حب حم ٥٠٠٥ حب حم / ٢١٩٢٨] [التحفة: س ١٦٢٣].

<sup>(</sup>٤) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٥) اغتم: اختبس نَفَسُه عن الخُروج. (انظر: النهاية، مادة: غمم).





«لَغْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ» ، قَالَ : تَقُولُ عَائِشَةُ : يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَرَادَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَىٰ أُمَّتِهِ

٥[٦٦٦٦] أخبراً أبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ ويُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ الْمُنْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِيَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَأَبُوبَكُرِ يُصَلِّي بِهِمْ ، لَمْ مَالِكُ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِيَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، وَأَبُوبَكُرِ يُصَلِّي بِهِمْ ، لَمْ مَلْجَأَهُمْ إِلَّا ثَوْسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ وَقَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ يَفْجُأُهُمْ إِلَّا ثَوسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ وَقَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ تَبَسَمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ أَبُوبَكُرِ عَلَى عَقِيهِ ؛ لِيصِلَ الطَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ وَسُولُ اللَّه عَلِيهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ أَنَسٌ : وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنِنُوا فِي وَسُلَاتِهِمْ ؛ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ حِينَ رَأُوهُ ، فَأَشَارَ إِلَى هِمْ رَسُولُ اللَّه عَلِيهِ أَنِ افْضُوا صَلَاتَكُمْ ، ثُمَّ دَحَلَ الْحُجْرَةَ ، وَأَرْحَى السَّتْرَ بَيْنَهُمْ ، وَتُوفِي عَلَيْقِ ذَلِكَ الْيُومَ . صَلَاتَكُمْ ، ثُمَّ دَحَلَ الْحُجْرَة ، وَأَرْحَى السَّتْرَ بَيْنَهُمْ ، وَتُوفِي عَلَيْقِ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّهُ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَطِيبًا ، فَقَالَ: لَا أَسْمَعَنَّ أَحَدًا يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﴿ يَكُولُ اللهِ وَلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَلَبِثَ عَنْ قَوْمِهِ مُحَمَّدًا ﴿ يَكُولُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَلَبِثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُقَطِّع رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْدِيَ رِجَالٍ ۞ وَأَرْجُلَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ .

٥[٦٦٦١] [التقاسيم: ٧٣٨٦] [الموارد: ٢١٧٦] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٧٥٩] [التحفة: س ١٤٨٠] م ١٤٨٠].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>1[1/·/</sup>Y].

<sup>(</sup>٢) امحمدًا) في الأصل: امحمدًا ، وهو خلاف الجادة .

۵[۸/۲۱۰ ب].



407

قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُسَجَّىٰ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَجَّىٰ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَجَّىٰ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكلِّمِ النَّاسَ عَتَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَجَّىٰ بِبُرْدَةٍ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَأَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبْلَهُ وَبَكَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ ، وَاللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَعَيْنِ أَبَدًا ، أَمًّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَها .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّم، النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، فَقَالَ: أَيُهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَتَشَهَّدَ أَبُوبَكُرٍ ؛ فَمَالَ النَّاسُ إلَيْهِ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قَلَىٰ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ فَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرَّسُلُ أَفَا إِنْ مَّاتَ أَوْ فَيَ عَلَىٰ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرَّسُلُ أَنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا لَنَاسُ كُلُّهُمْ ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَرًا اللَّهُ مَنْ النَّاسُ كُلُهُمْ ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَرًا إِلَّا يَتُلُوهَا .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا عُقِرْتُ حَتَّىٰ مَا تُقِلُّنِي (١) رِجْلَايَ، وَأَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَرَفْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَاتَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ (٢) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنَ الْغَدِ حِينَ بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَاسْتَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَامَ عُمَـرُ ،

요[시/117]].

<sup>(</sup>١) قوله: «عقرت حتى ما تقلني، تصحف في الأصل إلى: «عثرت حتى ما تلتقي، بغير نقط. وينظر: الإتحاف،

<sup>(</sup>٢) (أن) في (س) (١٤/ ٥٨٩) خلافا لأصله: (أنه سمع).





فَتَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ، مَا وَجَلْتُهَا فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ، وَلَا فِي عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ثَلْفُ اللَّهُ، وَلَا فِي عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى يَدُبُرَنَا - يَقُولُ: حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَنَا - يَقُولُ: حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرَنَا - فَاخْتَارَ اللَّهُ جَلَاَيَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## ذِكْرُ مَا كَانَتْ تَبْكِي فَاطِمَةُ ﴿ إِلَى جَنَّتِهِ

ه [٦٦٦٢] أخبع أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ الرُّومِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنْ فَاطِمَةَ بَكَثْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدُوسِ مَأْوَاهُ ١٤٠ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ وَ الْخَبَرُ الْخَبَرُ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ ('') ، وسَيْفِ ('') ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا تَغَشَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا تَغَشَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْكَوْبُ ، كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ فَاطِمَةَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَا كَرْبَاهُ لِكَوْبِكَ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاهُ! الْكَوْبُ ، كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ فَاطِمَةَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَا كَرْبَاهُ لِكَوْبِكَ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاهُ! فَا لَيْوَمَ يَا فَاطِمَةُ ، فَلَمَّا تُوفِّي قَالَتْ فَاطِمَةُ : وَا كَرْبَاهُ لِكَوْبِكَ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاهُ! فَا أَبَتَاهُ إِلَى عَلَى اللهِ وَقَالَ : «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا فَاطِمَةُ » ، فَلَمَّا تُوفِّي قَالَتْ فَاطِمَةُ : وَا أَبَتَاهُ إِلَى جَنِّ وَقَالَ : «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا فَاطِمَةُ » ، فَلَمَّا تُوفِي وَالْتَ وَا أَبَتَاهُ إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَاطِمَةُ : وَا أَبَتَاهُ إَلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَاطِمَةُ : وَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ! وَا أَبَتَاهُ أَدْنَاهُ! وَا أَبَتَاهُ إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ

۵[۸/۲۱۱ب].

٥ [٦٦٦٢] [التقاسيم: ٧٣٨٩] [الإتحاف: حب كم حم ٧٦٧] [التحفة: خ ق ٣٠٢- تم ق ٤٥٠- س ٤٨٧].

요[시 ٢ 1 ٢ 1].

٥ [٦٦٦٣] [التقاسيم: ٧٣٩٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ٤٤٦] [التحفة: خ ق ٣٠٢ - تم ق ٤٥٠ - س ٤٨٧].

<sup>(</sup>١) اسيف، في الأصل: ايونس، ، والتصويب من «الإتحاف، ، وينظر: «الثقات؛ للمصنف (٨/ ١٠٣).





مَأْوَاهُ! وَا أَبَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ! قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا دَفَنَّاهُ مَرَزْتُ بِمَنْزِلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ؟!

#### ذِكْرُ وَصْفِ النِّيَابِ الَّتِي قُبِضَ الْمُصْطَفَى عَيْ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْ فِيهَا اللَّهُ

ه [٦٦٦٤] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا (١) غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ ، وَكِسَاءً مِمَّا يُسَمُّونَهَا عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا (١) غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ ، وَكِسَاءً مِمَّا يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ (٢) ، فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ . [الخامس: ٤٩]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

ه [٦٦٦٥] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ قَالَ : قَالَ : خَرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا مُلَبَّدًا ، وَكِسَاءَ غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةً . أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا مُلَبَّدًا ، وَكِسَاءً غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةً . [الخامس: 8]

## ذِكْرُ وَصْفِ النَّوْبِ الَّذِي (٣) سُجِّي ﷺ حَيْثُ قَبَضَهُ اللَّهُ جَانَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ إِلَىٰ جَنَّتِهِ ١٠

٥ [٦٦٦٦] أخبرًا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ:

۵[۸/۲۱۲ ب]

٥ [٦٦٦٤] [التقاسيم: ٧٣٩١] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٢٨٦٧] [التحفة: خ م دت ق ١٧٦٩٣].

<sup>(</sup>١) **الإزار والمنزر**: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) الملبلة: الْمُرقَّعة، وقيل: التي ثخن (كثف) وسطها، وصفقت حتى صارت تشبه اللبدة. (انظر: النهاية، مادة: لبد).

٥[٥٦٦٦][التقاسيم: ٧٣٩٢][الإتحاف: عه حب كم حم ٢٢٨٦٧][التحفة: خم دت ق ١٧٦٩٣].

<sup>(</sup>٣) بعد «الذي في الأصل: ابه ا .

٥ [٦٦٦٦] [التقاسيم: ٧٣٩٣] [التحفة: دس ١٧٥٥٢]، وسيأتي: (٦٦٦٧) (٦٦٦٧).





حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَاللَّهِ سُلِّمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ (١) .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي سُجِّيَ بِهِ ﷺ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ

ه [٦٦٦٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي النَّهُ وَيَعْلِيْهُ فِي نَوْبِ حِبَرَةٍ ، ثُمَّ أُخْدَرَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ غَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ

٥ [٦٦٦٨] أَضِرُا (٣) عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَاضِحٍ أَبُوتُمَيْلَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَاضِحٍ أَبُوتُمَيْلَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَالَ : عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ عَيْلَة عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ عَيْلَة أَحْدَق بِهِ أَصْحَابُه ، وَشَكُوا فِي غُسْلِهِ ، وَقَالُوا : نُجَرِّدُ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِهُ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ، أَحْدَق بِهِ أَصْحَابُه ، وَشَكُوا فِي غُسْلِهِ ، وَقَالُوا : نُجَرِّدُ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِهُ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ، أَمْ كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ فَأَرْسَلَ اللّهُ جَافَعَا هُمْ مِنْ ة ، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَه ، فَإِذَا مُنَاهِ أَمْ كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ فَأَرْسَلَ اللّهُ جَافَعَا عَلَيْهِمْ سِنَة ، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَه ، فَإِذَا مُنَاهِ يُعْتِهُ وَعَلَيْهِ فِيَابُهُ ، قَالَتْ : فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَه ، فَإِذَا مُنَاهِ يُعْتَلُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فِيَابُهُ ، قَالَتْ (٤٠ عَنْ الْبَيْتِ – لَا يَدُرُونَ مَنْ هُو : أَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فِيَابُهُ ، قَالَتْ (٤٠ عَائِهُ مَا عَسَلُهُ عَيْرُ نِسَائِهِ . [الحَام عَنْ عَنْ نُولُ فِي الْهُ عَيْرُ نِسَائِهِ .

۵[۸/۲۱۳ ب].

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٢٩٦١) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٢٨/٤١، ١٢٩، ٣٥٥)، و(١١٢،١١١/٤٢)، و(٣٤٤/٤٣).

٥[٦٦٦٧][التقاسيم : ٧٣٩٤][الإتحاف : حب حم ٢٢٦٦٢][التحفة : دس ١٧٥٥٢]، وتقدم : (٢٦٦٦) وسيأتي : (٦٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) الإدراج: اللَّفُّ. (انظر: النهاية، مادة: درج).

٥[٦٦٦٨] [التقاسيم: ٧٣٩٥] [الموارد: ٢١٥٧] [الإتحاف: جا حب كم حم ٢١٧٦٨] [التحفة: ق ١٦١٨٢]، وسيأتي: (٦٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿أَنبأنا ».

<sup>(</sup>٤) «قالت» في (د): «وقالت».

#### الخِينَانُ فِي مَوْلِكُ مِيكِيكَ الرَّجِيَّانَ



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ لَمْ يُرَ مِنْهُ فِي غُسْلِهِ مَا يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى

٥ [٦٦٦٩] أخبرُوا (١) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُ ١، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا اجْتَمَعُوا لِغُسُلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ ، مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ، أَوْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ ، حَتَّى إِنْ (٣) مِنْهُمْ مِنْ (٤) رَجُلِ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ نَادَىٰ مُنَادٍ (٥) مِنْ جَانِبِ (٦) الْبَيْتِ - مَا (٧) يَدْرُونَ مَا هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ ، قَالَ : فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ ، فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ ، يَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَمِيصِ ، وَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَسْنَدَهُ (٨) إِلَىٰ صَدْرِهِ ، قَالَتْ : فَمَا رُبْعِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ مِمَّا يُرَىٰ مِنَ الْمَيَّتِ. [الخامس: ٤٩]

## ذِكْرُ وَصْفِ النِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ ﷺ فِيهَا اللَّهِ

٥[ ٢٦٧٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْـنُ شُجَاع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: غُطِّيَ

(٤) (من) ليس في (د).

(٦) (جانب؛ ليس في (د).

(٢) قوله : (بن مجاشع) ليس في (د) .

٥[٦٦٦٩] [التقاسيم: ٧٣٩٦] [الموارد: ٢١٥٦] [الإتحاف: جا حب كم حم ٢١٧٦٨] [التحفة: د ١٦١٨٠]، وتقدم: (١٦١٨).

<sup>(</sup>١) ﴿أخبرنا ﴾ في (د) : ﴿أنبأنا ؟ .

<sup>1[1\31</sup>Y<sup>†</sup>].

<sup>(</sup>٣) (إنْ) في (د) : (ما) .

<sup>(</sup>٥) امناد؛ في الأصل: امنادي، .

<sup>(</sup>٧) (ما) في (د) : «لا» .

<sup>(</sup>٨) «أسنده» في (د): «أجلسه».

۵[۸/۲۱۲ ب].

٥ [ ٢٦٢٩] [التقاسيم: ٧٣٩٧] [الإتحاف: جاحب طحم ش ٢٢٢٩] [التحفة: م دت س ق ٢٦٧٨] - م ١٧١٢٠]، وتقدم: (٣٠٤٠) (٢٦٢٦) (٢٦٢٧) وسيأتي: (٢٦٧٣).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَمَنِيَّةِ (١) كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ، فَكُفِّنَ فِي يَمَنِيَّةٍ أَنْوَابٍ سُحُولٍ (٢) يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّة ، فَلَاثَةِ أَنْوَابٍ سُحُولٍ (٢) يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّة ، فَلَاثَةِ أَنْوَابٍ سُحُولٍ (٢) يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ ، فَأَكَفَّنُ فِيهَا ! فَتَصَدَّقَ بِهَا . وَقَالَ : لَمْ يُكَفِّنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ ، فَأَكَفَّنُ فِيهَا ! فَتَصَدَّقَ بِهَا . وَقَالَ : لَمْ يُكَفِّنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَكَفَّنُ فِيهَا ! فَتَصَدَّقَ بِهَا . [١٤٩]

# ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٦٦٧١] أَضِرُ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ سُويْدِ (٤) بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ مَالُ : حَدَّثَنَا هِ مَنْ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ وَعِمْ رَانُ - جَمِيعًا ، سُويْدِ (٤) بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَعْرَائِي ، وَرَيْطَتَيْنِ (٥) .

## ذِكْرُ وَصْفِ مَا طُرِحَ تَحْتَ الْمُصْطَفَىٰ فِي قَبْرِهِ

٥[٢٦٧٢] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ - كِلَاهُمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ - كِلَاهُمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ - كِلَاهُمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً (٢) . [الخامس: ٤٩]

<sup>(</sup>١) قبل اليمنية افي (س) (١٤/ ٩٩٨) بالمخالفة لأصله الخطي : (حلة ، وجعله بين معقوفين .

<sup>(</sup>٢) اسحول؛ في الأصل: (سحولي).

الثياب السحولية: منسوبة إلى سحول، وهي قرية باليمن، تصنع فيها هذه الثياب. (انظر: المعجم العربي لأسهاء الملابس) (ص٢٢٩).

٥[ ٦٦٧١] [التقاسيم: ٧٣٩٨]، [الموارد: ٢١٥٩].

<sup>(</sup>٣) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) السويد) في الأصل: السعيد) ، وهو تصحيف ، والتصويب من الثقات) للمصنف (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) [٨/ ٢١٥ أ]. هذا الحديث لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥ [ ١٦٧٢ ] [ التقاسيم : ٢٠٤٧ ] [ الإتحاف : جاحب حم ٩٠٣٩ ] [ التحفة : م ت س ٢٥٢٦ ] .

<sup>(</sup>٦) اجرة) في الأصل: احزة) ، وينظر: (الإتحاف) ، (الثقات) للمصنف (٥/ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٧) القطيفة: نسيج من الحرير أو القطن ذو أهداب (الخيوط التي تبقئ في الطرفين) تُتّخذ منه ثياب وفُرُش.
 (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قطف).

#### الإجسَّالِ فَي مَوْلِكَ عَمِيكَ أَنِ الْمِالِيَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ لُحِدَ لَهُ عِنْدَ الدَّفْنِ

٥ [٦٦٧٣] أَخْبِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْوَ وَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كُفُّنَ فِي ثَلَاثَةِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كُفُّنَ فِي ثَلَاثَةِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كُفُّنَ فِي ثَلَاثَةِ اللَّهِ مُعُولِيَّةٍ ، وَلُحِدَ لَهُ ، وَنُصِبَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ نَصْبًا .

#### ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ دَخَلَ قَبْرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْ

٥ [٦٦٧٤] أَضِوْ '' عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ '' الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ '' الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَ زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ السَّدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ وَالْعَبَّاسُ ، وَعَلِيٌّ ، السَّدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ وَالْعَبَّاسُ ، وَعَلِي بُو وَالْفَضْلُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ .

## ذِكْرُ إِنْكَارِ الصَّحَابَةِ قُلُوبَهُمْ عِنْدَ دَفْنِ صَفِيِّ اللَّهِ عَلَيْهُ

ه [ ١٦٧٥] أَضِحُوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي (٣) دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيْهِ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَلَيْهُ أَظْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيهِ الْمَدِينَة أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَلَيْهُ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْء ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٤) لَفِي ﴿ دَقَى اللَّهِ حَتَّى أَنْكَرُنَا قُلُوبَنَا . وَمُا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٤) لَفِي ﴿ دَقَى اللّهُ عَنْ النَّيْعِ عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٤) لَفِي ﴿ وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا اللّه عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٤) لَفِي اللّه وَعَلَى اللّه وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ الْأَيْدِي إِنَّا (٤) لَنْ عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

٥ [ ٢٦٧٣] [ التقاسيم : ٧٤٠٣] [ الإتحاف : جاحب طحم ش ٢٢٢٩] [ التحفة : م دت س ق ٢٨٧٦ - ح ٢٦٧٨] [ التحفة : م دت س ق ٢٨٧٦ - ح ١٦٩٢١ - م ١٦٩٣٢ - م ١٧٠٣٥ ] ، وتقدم : (٣٠٤٠) (٣٠٤٠ ) .

۵[۸/۲۱۰ب].

٥ [ ٦٦٧٤ ] [التقاسيم : ٧٤٠٤ ] [الموارد : ٢١٦١ ] [الإتحاف : جاحب ٨٣٠١ ] [التحفة : ق ٢٠٢٢ ] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) بعد «بن» في الأصل : «أبي» ، وهو خطأ . ينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٢/ ٣٨٣) .

٥ [ ٦٦٧٥ ] [التقاسيم : ٧٤٠٥ ] [الموارد : ٢١٦٢ ] [الإتحاف : حب كم حم البزار ٤٠٣ ] [التحفة : ت ق ٢٦٨ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «اليوم الذي» وقع في (د) : «يومُ» . (٤) «إنَّا» (س) (١٤/ ٢٠١) : «وإنَّا» .

요[시/٢١٢]].





## ذِكْرُ وَصْفِ قَبْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَقَدْرِ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الْأَرْضِ

ه [ ١٦٧٦] أَضِرُا ( ) السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِبْنِ الْفُضَيْلُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِبْنِ الْفُضَيْلُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُبُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَلْحِدَ (٣) ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّينُ نَصْبًا ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوَا عَنْ شِبْرِ (١٤) .

#### ١٠- بَابُ (٥) إِخْبَارِهِ ﷺ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ

ه [٦٦٧٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، فَمَا تَرَكَ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ (١) ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيتُهُ مَنْ نَشِيتُهُ مَنْ نَسِيتُهُ ، فَأَرَاهُ نَسِيتُهُ ، فَأَرَاهُ نَسِيتُهُ ، فَأَرَاهُ فَرَدُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، فَإِذَا رَآهُ عَرَفَهُ . [الثالث : ٦٩] فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، فَإِذَا رَآهُ عَرَفَهُ .

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٦٧٨] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥[٦٦٧٦][التقاسيم: ٢٠٤٧][الموارد: ٢١٦٠][الإتحاف: حب ٣١٤٢].

<sup>(</sup>١) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ».

<sup>(</sup>٢) «الفضيل» في الأصل: «الفضل» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) بعد «ألحد» في (د): «له».

<sup>(</sup>٤) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) (باب) ليس في (ت).

٥ [٦٦٧٧] [التقاسيم: ٤٧٨٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢١٦٤] [التحفة: خ م د ٣٣٤]، وسيأتي: (٦٦٧٨).

<sup>(</sup>٦) «شقيق» في الأصل: «سفيان» ، وهو تحريف ، ينظر: «الإتحاف» .

١٠٤/٨]٥ ب].

٥ [٦٦٧٨] [التقاسيم: ٤٧٨٥] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٢١٦] [التحفة: خ م د ٣٣٠٠ م ٣٣٦٣ م ٣٣٦٠ م ٣٣٧٠ م ٣٣٧٠ .





بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا ، فَحَدَّثَنَا مَا هُوَ كَائِنٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاعَةِ ، مَا بِي أَقُولُ لَكُمْ : إِنِّي كُنْتُ وَحْدِي ، لَقَدْ (١) كَانَ مَعِي غَيْرِي ، حَفِظَ ذَاكَ مَنْ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَنْرِ ذَاكَ (٢) الْمَقَامِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مَا قَالَ

ه [٦٦٧٩] أَخْبَرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُقَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، اسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَشْكُرِيُ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الْمَشْكُرِيُ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ : الصَّبْحَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظُّهُ وُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَىٰ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعُصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا (٣) صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا عَتَىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا اللهِ عَلْمُنَا أَحْفَظُنَا . [الثالث : ٢٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَلْرِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا فِي جَنْبِ مَا خَلَا مِنْهَا

٥ [٦٦٨٠] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ حَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ حَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ

 <sup>(</sup>١) «لقد» في الأصل: «وقد».

<sup>(</sup>٢) «ذاك» في الأصل، (ت): «ذلك».

٥ [ ٢٦٧٩] [ التقاسيم: ٢٨٧٦] [ الإتحاف: عه حب كم حم ١٥٩٥٧] [ التحفة: م ١٠٦٩٦].

<sup>(</sup>٣) «فخطبنا» في (ت) : «فخطب» .

٥ [ ٢٦٨٠] [التقاسيم: ٧٨٧٤] [الإتحاف: حب حم ٩٨٤٩] [التحفة: خ ٩٧٩٩ - خ ٥٥٨٥ - خ ٧٠٠٤ - خ ٧٠٠٠ - خ ٧٢٦٣ ) .





اسْتَعْمَلُ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَىٰ قِيرَاطِ ؟ قِيرَاطِ ؟ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ الْبَهُودُ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَىٰ قِيرَاطِ قِيرَاطِ عَيرَاطٍ ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ عَيرَاطٍ ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ عَيرَاطٍ ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَعَارِبِ السَّمْسِ عَلَىٰ قِيرَاطِ قِيرَاطٍ ، قَالَ (١) : ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَعَارِبِ السَّمْسِ عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ؟ قَالَ : فَعْضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، وَقَالُوا (٢) : نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلَا عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ عَرَاطَيْنِ ؟ قَالَ : فَعْضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، وَقَالُوا "٢ : نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلَا وَأَقَلَ عَطَاءً! قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْنًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ وَقَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ : فَإِنَّهُ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَادُ : مَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْنًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُكُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قُرْبِ السَّاعَةِ مِنَ النُّبُوَّةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعْلُومَةِ

٥ [٦٦٨١] أَضِرُا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ وَقَتَادَةَ وَصَامِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ وَقَتَادَة وَحَمْزَةَ الضَّبِيِّ وَقَلَ : «بُعِفْتُ أَنَا وَحَمْزَةَ الضَّبِيِّ وَقَلُ : عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَ : «بُعِفْتُ أَنَا وَحَمْزَةَ الضَّبِيِّ وَقَلُ : عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَ : «بُعِفْتُ أَنَا وَحَمْزَةَ الضَّبِيِّ وَقَلُ : عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَ : «بُعِفْتُ أَنَا وَحَمْزَةَ الضَّبِيِّ وَقَلَ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : عَنِ النَّبِيِّ وَقَلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى وَلَانَاتَ اللَّهُ وَلَ : كَفَ ضُلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ .

قَالُ البِحاتم: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَيْقَ : «بُعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ: أَنِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا نَبِيَّ آخَرُ ؛ لِأَنِّي أَنِّي الْخُرُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَعَلَى أُمَّتِي تَقُومُ السَّاعَةُ .

۵[۸/۲۱۷ ب].

<sup>(</sup>١) قبل «قال» في (ت): «ثم».

<sup>(</sup>٢) «وقالوا» في (ت) : «فقالوا» .

٥[ ١٦٨١] [التقاسيم: ٤٠٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٥٩] [التحفة: م ٥٥٦- خ م ت ١٢٥٣- م ١٦٠١- خ م ١٦٩٨].

**<sup>↑[\\\/\]</sup>**.

<sup>(</sup>٣) «أني» في (ت): «أي».

#### الإجتيارة في تقريب ويحيث الرجبان





## ذِكْرُ وَصْفِ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ بِهِمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ

٥[٦٦٨٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّحْمَنِ ابْنُ صَالِح الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، ابْنُ صَالِح الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِ : «بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ » ، وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِعُمُومِ هَذَا الْخِطَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٦٨٣] أَضِمُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَعِيعَ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَعِيعَ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَعِيعِ مَا سَعِيدٍ ، قَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ بِأَصْبَعِهِ (٢) النِي الْإِبْهَامَ وَالنَّامَةُ مَكَذَا » . [النالث : ٤٢]

## ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَوْنَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

٥ [٦٦٨٤] أَضِمُ وَالصَّبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الصَّبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الصَّبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَعَلِيّ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » ﴿ . لِعَلِيّ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » ﴿ .

[الثالث: ٨]

٥ [ ٦٦٨٢ ] [التقاسيم : ٤٠٠٤ ] [الإتحاف : حب ١٨٣٢٣ ] [التحفة : م ٥٥٦ ] .

<sup>(</sup>١) «الحسن» في الأصل: «الحسين» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

۵[۸/۸۲۲ ب].

٥ [٦٦٨٣] [التقاسيم: ٤٠٠٥] [الإتحاف: عه حب حم ٦٢٤٧] [التحفة: خ ١٩٦١ – م ٢٧٤٩ – خ ٤٧٤٠ - خ ٤٧٤٠ - خ ٤٧٤٠ - خ ٢٢٤٠ . خ ٢٢٧٤ - خ ٤٧٤٠ - خ ٢٢٧٤ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٠٤٠ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٠٤٠ - خ ٢٢٠٤ - خ ٢٠٤٠ - خ ٢٠٠٠ - خ ٢٠٤٠ -

<sup>(</sup>٢) (بأصبعه) في (ت): «بأصبعيه».

٥ [ ٦٦٨٤] [ التقاسيم: ٣٢٦١] [ الموارد: ٢٢٠١] [ الإتحاف: عه حب كم حم ٥٠٣٥] [ التحفة: م ت ٣٨٧٧ - م ٣٨٨٧ - ق ٣٩٠١ - خ م س ٣٩٣١ - م ت س ٣٨٥٨] ، وسيأتي: (٦٩٦٨). \$\frac{1978}{11} - م ت س ٢٨٥٨ - ق ٢٩٦٨ ].





#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ مَذَا الْقَوْلَ

٥ [٦٦٨٥] أَضِوْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدَانُ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُورَبِيعَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُورَبِيعَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَيَ اللّهُ اللهِ عَلَيْ فَلِكُ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَ ضَجْنَانَ (١) سَمِعَ بُغَامَ نَاقَةِ عَلِيِّ فَيْكُ فَعَرَفَهُ (١) ، فَأَتَّاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : خَيْرٌ ، أِنْ النَّبِي وَلَيْ النَّهِ بَعَنْنِي بِبَرَاءَة . فَلَمَّا رَجَعْنَا انْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَيْكُ فَقَالَ : مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : وَخَيْرٌ ، أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِي ، أَوْ يَالِكُ ، مَا لِي ؟ قَالَ : «خَيْرٌ ، أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِي ، أَوْ لَا يَبِلُغُ غَيْرِي ، أَوْ لَا يَبِلُغُ غَيْرِي ، أَوْ لَا لَهِ ، مَا لِي ؟ قَالَ : «خَيْرٌ ، أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِي ، أَوْ لَا يَبِلُغُ عَيْرِي ، أَوْ لَا اللّهِ ، مَا لِي ؟ قَالَ : «خَيْرٌ ، أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ عَيْرِي ، أَوْلَاكَ : مَا شَالُكُ عَلْمَ اللّهُ ، يَعْنِي : عَلِيًّا .

#### ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ عَلِيٍّ ﴿ لِللَّهُ سُورَةَ بَرَاءَةً عَلَى النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ

٥[٦٦٨٦] أَضِوْ الْمُفَطَّلُ بْنُ (٣) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّة مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّة مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ حِينَ رَجَعُوا إِلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ، بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ فَيْكُ عَلَى الْحَجِّ ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا الْمَدِينَةِ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ ، بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ فَيْكُ عَلَى الْحَجِّ ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا الْمَذِيجِ (١٤) ثَوْبَ بِالطُبْحِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِلتَّكْبِيرِ سَمِعَ الرَّعْوَة (٥) خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَوَقَفَ عَنِ بِالْعَرْجِ (١٤) ثَوْبَ بِالطُبْحِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِلتَّكْبِيرِ سَمِعَ الرَّعْوَة (٥) خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَوَقَفَ عَنِ بِالْعَرْجِ (١٤)

٥ [ ٦٦٨٥] [ التقاسيم: ٣٢٦٢] [ الإتحاف: حب ٥٢٣٣] [ التحفة: خ م دس ٦٦٢٤].

<sup>(</sup>١) ضجنان : جبل بناحية تهامة ، على بعد أربعة وخمسين كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة المنورة ، وهي اليوم (خشم المحسنية) . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٢٤٣) .

<sup>(</sup>Y) «فعرفه» ليس في الأصل.

۵[۸/۲۱۹ ب].

٥ [٦٦٨٦] [التقاسيم: ٣٢٦٣] [الإتحاف: مي خز حب ٣٣٦٢].

<sup>(</sup>٣) قوله : «المفضل بن» وقع في الأصل : «الفضل أبو» ، وهو تصحيف ، ينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «بالعرج» في الأصل: «بعرج».

العرج: وادمن أودية الحجاز في الطريق بين المدينة ومكة ، يقع جنوب المدينة على مسافة (١١٣) (مائة وثلاثة عشر) كيلومترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٥) الرغاء: صوت الإبل. (انظر: النهاية، مادة: رغا).





التَّكْبِيرِ فَقَالَ: هَذِهِ رَغُوةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْجَدْعَاءِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ الْهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ الْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِبَرَاءَةً (٢) أَفْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِ ، فَقَدِمْنَا رَسُولُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِبَرَاءَةً (٢) أَفْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِ ، فَقَدِمْنَا مَكَةً ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلُ التَّرُويَةِ (٣) بِيوْمِ قَامَ أَبُو بَكُر فَخَطَبَ النَّاسِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِي فَقَرَأَ بِبَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً قَامَ أَبُو بَكُر فَخَطَبَ النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى النَّاسِ ، يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الْ قَرَعُ النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى النَّاسِ بَرَاءَةً عَلَى النَّاسِ (٢٠) حَتَى خَتَمَهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفِرِ (٥) الْأُولِ ، قَامَ عَلِي قَوْمَ عَلِي قَقَرَأُ بَرَاءَةً عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ النَّاسِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ مَنَاسِكُهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِي قَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ وَاعَلَى النَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا كَانَ يَوْمُ النَّفُورُ ، وَكَيْفَ يَوْمُونَ ، وَكَيْفَ يَوْمُونَ ، وَعَلَى النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّاسِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ قَبْضُ نَبِيِّهَا ﷺ

٥ [٦٦٨٧] أُخبِ رُاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدُّنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّئَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) (له) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) براءة : سورة التوبة . (انظر : الإتقان للسيوطي) (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون. (انظر: النهاية، مادة: روئ).

<sup>1[1/·/</sup>Y] .

<sup>(</sup>٤) الإفاضة: الدفع في السير، يريد: الإفاضة من منى إلى مكة للطواف ثم الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: فيض).

<sup>(</sup>٥) النفر: الذهاب والتفرق، ويوم النفر الأول: اليوم الثاني من أيام التشريق. (انظر: النهاية، مادة: نفر). (٦) قوله: «براءة على الناس؛ وقع في (ت): «على الناس براءة».

٥ [٦٦٨٧] [التقاسيم: ٤٧٨٨] [الموارد: ١٨٦٠] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٤].





فَقَالَ: «تَزْعُمُونَ (١) أَنِي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً، إِنِّي مِنْ أَوْلِكُمْ وَفَاةً ، وَتَتْبَعُونِي أَفْنَادَا (٢) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوَادِثِ هُوَ مِنْ أَمَارَةِ إِرَادَةٍ اللَّهِ جَافَتَظَا الْخَيْرَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ

٥ [٦٦٨٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيّهَا قَبْلَهَا ، فَجَعَلَهُ لَمَا وَسَلَفًا ، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيتُهَا حَيُّ ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهُلْكِهَا (٣) حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيتُهَا حَيُّ ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهُلْكِهَا (٣) حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ ، (٤) . [النالث : ٢٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَكُونُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ

٥ [٦٦٨٩] أخبر عُم عُم بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) «تزعمون» في الأصل: «أتزعمون» ، وفي الحاشية كالمثبت ونسبه لنسخة .

۵[۸/۲۲۰ب].

<sup>(</sup>٢) الأفناد: الجهاعات المتفرقة. (انظر: النهاية ، مادة: فند).

٥ [ ٦٦٨٨ ] [ التقاسيم : ٤٧٨٩ ] [ الإتحاف : حب ١٢٣٣٧ ] [ التحفة : م ٢٠٧٢ ] .

<sup>(</sup>٣) «بهلكها» في (س) (١٥/ ٢٢٢)، (ت): «بهلكتها». ووجه ضم الهاء ما جاء في «تاج العروس» (هلك): «الهُلك بالضم: الاسم من الهلاك».

<sup>(</sup>٤) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار بأن من أراد الله به الخير قبض نبيه قبله حتى يكون فرطًا له، أخبرنا عمر بن عبد الله الهجري بالأبلة، وأحمد بن عمر بن يوسف بدمشق، وعمر بن سعيد بن سنان، قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله على: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطًا وسلفًا، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأقر عينه بهلكها حين كذبوه، وعصوا أمره»، وضرب عليهما، وسيأتيان برقم: (٧٢٥٧).

٥ [ ٦٦٨٩ ] [ التقاسيم : ٧٩٧ ] [ الإتحاف : حب ط حم ٩٨٤ ] [ التحفة : م ٧٥٧ - م ٣٧٧ - م ١٩٧١ - خ ٢٦٢ ] .

#### الإجشّارة في مَوْرِيْكِ مِعِيكَ أَيْحَ جَانًا



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ : «هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا (١) ؛ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (٢)».

[الثالث: ٦٩]

قَالُ البِحاتم ضيك : مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ هُوَ : الْبَحْرَيْنِ ، وَمُسَيْلِمَةُ مِنْهَا ، وَخُرُوجُهُ كَانَ أَوَلَ الْمُحَادِثِ حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٦٩٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » . [الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ ﷺ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرِيْنِ

ه [٦٦٩١] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْطَبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ مَعْقِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ ﴿ يَكُ وَلَ : "إِنَّ بَيْنَ عَنْ وَهُ بِنِ مُنَهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْسِيُ ، وَمِنْهُمْ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْسِيُ ، وَمِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) قوله : «هاهنا ، إن الفتنة هاهنا» وقع في (ت) : «هنا ، ها إن الفتنة هنا» .

 <sup>(</sup>٢) قرن الشيطان: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن: القوة، وقيل: أمته والمتبعون لرأيه من أهل الكفر
 والضلال، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

۵[۸/۲۲ ب].

<sup>0 [</sup> ٦٦٩٠] [التقاسيم: ٧٩٨٨] [الإتحاف: حب ط حم ٩٨٤٥] [التحفة: م ٧٥٧٧ - م ٢٧٧٣ - م ١٩٧١ - م ٢٧٩١ - م ٢٩٧١ - م ٢٩٧١ خ ٢٠٩٢ ].

٥ [ ٦٦٩١] [التقاسيم: ٤٧٩٩] [الموارد: ١٨٩٣] [الإتحاف: حب ٣٨٢٨].

**<sup>☆[^\</sup> ۲۲۲ ]]**.





صَاحِبُ حِمْيرَ (١) ، وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً» . قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابِي (٢) : «هُمْ مَاحِبُ حِمْيرَ (١٦) : (الثالث : ٦٩] قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: « ثَلَاثِينَ كَذَّابًا» إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَلَامِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥[٦٦٩٢] أَخْبُ وَ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ » قَالُوا : وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ». [النالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهِ وَيَعْلَقُونَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ وَاللهِ اللهِ الل

٥ [٦٦٩٣] أَخْبَوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسَافِعٍ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُرَةَ : أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ مُسَافِعٍ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكُرَةً : أَكْثَرَ النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ النَّبِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فِي شَأْنِ مَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ وَالنَّ وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلَّا يَدْخُلُهُ رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَى كَذَّابُ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَى كُلُّ نَقْبٍ ( ) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ اللَّهُ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبُانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ . [الناك : 17]

<sup>(</sup>١) حمير: موضع غربي صنعاء باليمن، فيه قبيلة آل ذي الكلاع، تنتسب إلى حمير بن الغوث بن سعد بن عوف . . . بن حمير بن سبأ بن يشجب . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٢) بعد «أصحابي» في (س) (٢٦/١٥) : «قال» ، ولعل هذا ما ألحق في حاشية الأصل بخط غير واضح ، وفي «مسند أحمد» (٢٣/ ٦٦) : «قال جابر : وبعض أصحابي يقول» .

٥ [ ٦٦٩٢ ] [ التقاسيم : ٤٨٠٠ ] [ الإتحاف : حب حم ١٩٣٢٨ ] [ التحفة : د ١٤٠٦٩ ] . و ٢٢٢ ] . و ٢٢٢ ب ] .

٥ [ ٦٦٩٣ ] [ التقاسيم : ١٠٨١ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٧١٨ ] [ التحفة : خ ١١٦٥ ] .

<sup>(</sup>٣) «قام» في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٤) النقب: الطريق بين دارين . (انظر: النهاية ، مادة: نقب) .

#### الإجسِّالِ فِي مَعْرِيْكِ يَعِينَ أَيْ الْحِبَّانَ





#### ذِكْرُ رُوْيَا الْمُصْطَفَى عَلَيْةً فِي مُسَيْلِمَةً وَالْعَنْسِيُّ الْ

٥ [٦٦٩٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "رَأَيْتُ فِي يَدَيُّ سِوَارَيْنِ (١) مِنْ ذَهَبِ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا اللَّهِ عَلَيْ : "رَأَيْتُ فِي يَدَيُّ سِوَارَيْنِ (١) مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَابِيْنِ : مُسَيْلِمَةَ ، وَالْعَنْسِيُّ ».
[الثالث: ٦٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَيْلِمَةً طَلَبَ مِنَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ خِلَافَتَهُ بَعْدَهُ

٥ [٦٦٩٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَلَّنَا حَرْمَلَةً ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَجُلٍ آخَرَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُسَيْلِمَة قَدِمَ فِي جَيْشٍ عَظِيمٍ حَتَّى نَزَلَ فِي نَخْلٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِتُ بْنُ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِتُ بْنُ مَعْلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِتُ بُنُ عَمَل لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِتُ بُنُ مَعْلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ هُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِعُ اللَّهُ عَلَى فَالَ : «لَو أَنْكُ سَأَلَتْنِي هَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَطَلَبْتُ رُقْيَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ مَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ فَيَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُدَا أَنْ فَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَطَلَبْتُ رُقْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّةً قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>\$[</sup>A\ TYY [].

٥ [٦٦٩٤] [التقاسيم: ٢٠٨٨] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٨٥] [التحفة: ق ١٥٠٩٧]، وسيأتي: (٦٦٩٥).

<sup>(</sup>١) السواران: مثنى سوار، وهو حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في معصم اليد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سور).

<sup>(</sup>٢) التأويل: التفسير وبيان المعنى . (انظر: اللسان ، مادة: أول) .

٥ [٦٦٩٥] [التقاسيم: ٤٨٠٣] [الإتحاف: عه حب ٩٠٣٢] [التحفة: خ م ١٥١٨]، وتقدم: (٦٦٩٤). هم ٢٢٨/ ٢٢٢ هـ].

<sup>(</sup>٣) «ليغيرنك» كذا في الأصل، (ت)، وعدله في (س) (١٥/ ٣١) خالفًا لأصله الخطي إلى : «ليعقرنك»، وهو الموافق لما في «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/ ٥٧٢)، من طريق ابن وهب، به.





شَأْتُهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي : الْعَالَتِ ، فَأَنْهُمَا الْكَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي : الْعَالَتِ ، وَمُسَيْلِمَةَ : صَاحِبَ الْيَمَامَةِ » . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشِ لَا مِنْ غَيْرِهَا

٥ [٦٦٩٦] أخبرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ » . [الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ بَعْدَهُ

٥ [٦٦٩٧] أخبو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ الْخَطِيبُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَعْدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ فَكَلَّمَتْهُ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ قَالَتْ : وَالنَّالَ : عَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِي عَيْلِي قَالَ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ نَا مُؤْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَا أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - يَعْنِي : الْمَوْتَ - قَالَ : قَالَ : قَالَ نَا تَعْفِى اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهِ مَا أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - يَعْنِي : الْمَوْتَ - قَالَ : قَالَ : اللّهُ مَا أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - يَعْنِي : الْمَوْتَ - قَالَ : قَالَ : النالَث : ١٦٩٤] فَأَتِي أَبَا بَكُرِ » .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عَثْمَانَ ثُمَّ عَلِيًّا هُمُ (١) الْخُلَفَاءُ بَعْدَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهُمْ ، وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٦٦٩٨] أَضِوْ الله عَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥[٦٦٩٦] [التقاسيم: ٥٠١٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٠١٨٧] [التحفة: خ م ٧٤٢٠]، وتقدم: (٦٣٠٥).

**Φ[Λ\377**[].

٥[٦٦٩٧] [التقاسيم: ٤٧٩٠] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩١٦] [التحفة: خ م ت ٣١٩٢]، وسيأتي: (٦٩١٣).

<sup>(</sup>۱) «هم» ليس في (س) (۱۵/ ٣٤).

۵[۸/۲۲۲ ب].

٥ [٦٦٩٨] [التقاسيم: ٧٩١] [الموارد: ١٥٣٥] [الإتحاف: حب حم ٥٩٠٥] ، وسيأتي برقم: (٦٩٨٥).

#### الإخشال في مَوْرِيْكِ عِيلِيكَ أَيْنَ جَبَّانَ ا





عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْخِلَافَةُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ (١٠)». [النالث: ٦٩]

قَالَ البِحاتُم خَيْلَتُ : هَذَا خَبَرُ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَهُ يَنقُضُ أَوَّلَهُ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ أُخْبَرَ: «أَنَّ الْخِلَافَةَ ثَلَاثُونَ سَنَةً» ، ثُمَّ قَالَ: «وَسَائِرُهُمْ مُلُوكٌ» فَجَعَلَ مَنْ تَقَلَّدَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مُلُوكًا كُلَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ » فَجَعَلَ الْخُلَفَاءَ وَالْمُلُوكَ اثْنَيْ (٢) عَ شَرَ فَقَ طْ ، فَظَاهِرُ هَ نِهِ اللَّفْظَةِ يَنْقُضُ أَوَّلَ الْخَبَرِ، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ حِرْمَانُ تَوْفِيق الْإِصَابَةِ دَلِيلًا عَلَىٰ بُطْلَانِ الْوَارِدِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُطْلَبَ الْعِلْمُ مِنْ مَظَانَّهِ ، فَيُتَفَقَّهُ فِي السُّنَنِ حَتَّىٰ يُعْلَمَ أَنَّ أَخْبَارَ مَنْ عُصِمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْطِقُ عَنِ ﴿ الْهَوَىٰ إِنْ هُـ وَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ يَكَالِيْ ؟ لَا تَتَضَادُ وَلَا تَتَهَاتَرُ (٣) ، وَلَكِنْ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ سَنَةً يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ خُلَفَاءُ أَيْضًا عَلَىٰ سَبِيلِ الإضْ طِرَارِ ، وَإِنْ كَانُوا مُلُوكًا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَآخِرُ الإِثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الْخُلَفَاءِ كَانَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ الْخِلَافَةَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَكَانَ آخِرَ الإِثْنَيْ عَشَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، أُطْلِقَ عَلَىٰ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِ الْأُولِ اسْمُ الْخُلَفَاءِ ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَيِّلَةٍ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ثَانِيَ وَفَاتِـهِ عَيْدٌ ، وَتُوفِّي أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَيْنَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرِ وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بُن الْخَطَّابِ يَوْمَ ١ الثَّانِي مِنْ مَوْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، ثُمَّ قُتِلَ عُمَرُ ﴿ لِلَّهُ ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرِ وَأَرْبَعَ لَيَالٍ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله : «والخلفاء والملوك اثنا عشر» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٢) «اثني» في الأصل: «اثنا».

<sup>·[1740/</sup>A]\$

۵[۸/٥٢٢ ب].





قُتِلَ عُثْمَانُ ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةً (١) سَنَةً إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقُتِلَ ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرِ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ (٢) يَوْمًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ يَـوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ - بَايَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بِالْكُوفَةِ، وَبَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِإِيلْيَاءَ ، ثُمَّ سَارَ مُعَاوِيَةُ يُرِيـدُ الْكُوفَـةَ ، وَسَـارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَالْتَقَوْا بِنَاحِيَةِ الْأَنْبَارِ ، فَاصْطَلَحُوا عَلَىٰ كِتَابٍ بَيْنَهُمْ بِشُرُوطٍ فِيهِ ، وَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةً ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِـنْ شَـهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ ، وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ السَّنَةُ سَنَةَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ تُـوُفِّي مُعَاوِيَـةُ بِدِمَشْقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِثَمَانٍ ١ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّينَ ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَرْيَعَةَ أَشْهُرِ إِلَّا لَيَالٍ ، وَكَانَتْ (٣) لَـهُ يَـوْمَ مَـاتَ ثَمَـانٍ وَسَـبْعُونَ سَـنَةً ، ثُـمَّ وَلِـيَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ابْنُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُوهُ ، وَتُوفِّي بِحُوارَيْنَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَىٰ دِمَشْقَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ ثَـلَاثَ سِنِينَ وَثَمَانِيَـةَ أَشْـهُرِ إِلَّا أَيَّامًا ، ثُـمَّ بُويِـعَ ابْئُـهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ يَوْمَ النَّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْيَعِ وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ يَـوْمُ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةً أَرْبَعِ وَسِتِّينَ ، وَكَاَّنَتْ إِمَارَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَبَايَعَ أَهْلُ الْحِجَازِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَوَى الْأَمْرُ لِمَرْوَانَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَـوْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أُرْيَعِ وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ مَرُوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي شَـهْرِ رَمَـضَانَ بِدِمَـشْقَ سَنَةَ الْ خَمْسِ وَسِتِّينَ ، وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ عَشْرَةَ أَشْهُرِ إِلَّا لَيَالٍ ، ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُوهُ ، وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ

<sup>(</sup>١) قوله: «اثنتي عشرة» وقع في الأصل: «اثني عشر».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أربعة عشر» وقع في الأصل: «أربع عشرة».

<sup>₫[</sup>ለ\ ፖሃሃ ႞] .

<sup>(</sup>٣) «وكانت» في (ت): «وكان» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

٥[٨/٢٢٦].

#### الْإِسِيَّالِ فَيْ مَعْرِبِ بِصِيْكَ الْرِحْبِيَّالِ



بِدِمَشْقَ فِي شَوَّالُ سَنَةَ سِتَّ وَثَمَانِينَ وَلَهُ اثْنَانِ وَسِتُونَ سَنَةً، ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ الْوَلِيدُ بِدِمَشْقَ فِي النَّصْفِ مِنْ جُمَادَىٰ الْاَحِرَةِ سَنَةَ سِتَ وَتِسْعِينَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ فَمَانٌ وَأَرْيَعُونَ سَنَةً، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ بِسَلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِيكِ أَخُوهُ الْأُمْهِ وَأَبِيهِ، وَتُوفِّي سِنِينَ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ بُويعَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِيكِ أَخُوهُ الْأُمْهِ وَأَبِيهِ، وَتُوفِّي سِنِينَ وَلَمُ الْمِينَ وَلَهُ خَمْسٌ سُلَيْمَانُ (٣) يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعَشْرِ لَيَالُ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ بِدَابِقَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَلَهُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَة ، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ سَنَتَيْنِ وَقَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَخَمْسَ لَيَالُ ، ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سُلَيْمَانُ ، وَتُوفِّي تَحْلَقُهُ بِدَيْرِ سَمْعَانَ مِنْ عَمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سُلَيْمَانُ ، وَتُوفِّي تَحْلَقُهُ بِدَيْرِ سَمْعَانَ مِنْ وَحَمْسَ لَيَالُ ، وَمُ مَنْ رَجَبِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَمِائَةٍ ﴿ هُ ، وَلَهُ يَوْمُ الْذِي مَاتَ فِيهِ سُلَيْمَانُ ، وَتُوفِي وَحَمْسَ لَيَالً ، وَهُ وَلَا مُعْرَالًذِينَ عَشَرَ الَّذِينَ عَلَى النَّي يَعْمَ النَّذِينَ وَحَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَحَمْسَ لَيَالً ، وَهُ وَالْخُولُونُ سَنَة ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَحَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَحَمْسَ لَيَالًا ، وَهُ وَالْخُولُونُ سَنَةً ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَحَمْسَةَ أَشْهُمْ وَحَمْسَ لَيَالًا ، وَهُ وَالْخُولُونُ سَنَة ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَحَمْسَةَ أَشُهُمْ وَحَمْسَ لَيَالًا ، وَلَهُ الْقَالَةُ وَلَا الْمُولُولُ وَمُ الْمُ وَلَى الْوَلُولُ وَالْمُ الْمُكَانَ عُولَ الْمُعْ وَالْمَعُونَ سَنَةً ، وَكَانَتْ خَوْلَ الْمُلِي وَخُمْسَ لَيَالِ ، وَكَانَتُ خَاطَبَ النَّيْ وَلَاهُ الْمُؤَاء الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ الْمُولُ وَتُولُولُ الْمُعْلِ الْمُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُلُوكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ اسْمَ الْخُلَفَاءِ فِي الضَّرُورَةِ أَيْضًا عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٦٩٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيَكُونُ مِنْ (3) بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «سَيَكُونُ مِنْ أَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْلَمُونَ ، وَالْكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ » . [النالث : ٢٩] لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ » . [النالث : ٢٩]

<sup>(</sup>١) بعد «الوليد» في (ت): «بن عبد الملك».

<sup>(</sup>٢) بعد «توفي» في (ت): «أبوه».

<sup>(</sup>٣) بعد «سليمان» في الأصل: "بن عبد الملك».

쇼[시 ٧٢٢ ]].

٥ [٦٦٩٩] [التقاسيم: ٤٧٩٢] [الموارد: ١٥٥٥] [الإتحاف: حب ٢٠٥٥٥].

<sup>(</sup>٤) «من» ليس في (د) ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «بيا» في الأصل: «ما».



٥[ ١٩٠٠] أَضِرُاهُ (١) ابْنُ سَلْمٍ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ١٤ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ١٤ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢) . . . مِثْلَهُ . [الثالث : ٦٩]

قَالُ الرَّهْرِيِّ ، وَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسَمِعَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَاسَمِعَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٦٧٠١] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْخُبَرَنَا (٢) الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا (٣) الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُعْلَمُونَ ، فَمَنْ أَنْكُرَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ بَرِئَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ ٣ ٩. [الثالث : ٢٩]

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَكُونُوا (٥) بَعْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ

٥ [ ٢٧٠٢] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهِرِيُّ ،

٥[ ٧٠٠ ] [التقاسيم: ٤٧٩٢] [الموارد: ١٥٥٦] [الإتحاف: حب ٢٠٥٥٥].

<sup>(</sup>١) ﴿أخبرناه ؟ في (د) : ﴿أخبرنا » .

۵[۸/ ۲۲۲ أ] . (۲) بعد ﴿ اللهِ الله

٥ [ ٦٧٠ ] [ التقاسيم : ٤٧٩٣ ] [ الموارد : ١٥٥٧ ] [ الإتحاف : حب ٢٠٥٥ ] .

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخبرنا ﴿ فِي (د) : ﴿حدثنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قوله : (قال : حدثني؛ وقع في (د) : (عن؛ .

<sup>2[</sup>A\AYY!].

<sup>(</sup>٥) «يكونوا» كذا في الأصل، (ت)، وجعله محقق (س) (١٣/١٥): «يكونون» بالمخالفة لأصله الخطي، وهو الجادة.

٥[٢٠٧٦][التقاسيم: ٤٧٩٤][التحفة: د٢١٢٦-م ٢١٣٣-د ٢١٣٤-م ٢١٤٨]، وسيأتي: (٢٠٠٤).





قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْ رُبْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَة ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ (1) سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ الْهَمْ مِنْ قُرَيْشٍ» ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ أَتَنْهُ قُرَيْشٌ (٢) قَالُوا: ثُمَّ بَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ» (٣) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشْرَ حَلِيْفَةً» أَنَّ الْإِسْلَامَ يَكُونُ عَزِيزًا فِي أَيَّامِهِمْ لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَفْيِ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الْخُلَفَاءِ ٣

ه [ ٢٧٠٣] أضِرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذُبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَة» ، قَالَ : فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ » ، قَالَ : فَقَالَ عَلْمُ مَنْ قُرَيْشٍ » . [الثالث: ٦٩]

#### ذِكْرُ وَصْفِ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَيَّامِ الإِثْنَيْ عَشَرَ

ه [٦٧٠٤] أخبرُ بَكُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الطَّاحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةٍ : «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُونَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ ( ) عَلَيْهِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُونَ عَلَىٰ مَنْ نَاوَأَهُمْ ( ) عَلَيْهِ إِلَى النَّهِ عَشَرَ خَلِيفَةً » ، قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَصْمَتَنِيهَا النَّاسُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي : مَا قَالَ ؟ الثالث : ١٩٤] قَالَ : «كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيشٍ » ١٤ .

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) (قريش) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٥٥١) لابن حبان، وعزاه : لأبي عوانة من حديث رقم (٦٩٧٦) إلى حديث رقم (٦٩٧٨) .

۵[۸/۸۲۲ ب].

٥ [٦٧٠٣] [التقاسيم: ٤٧٩٥] [الإتحاف: عه حم عب ٢٥٥١] [التحفة: م ٢١٤٨].

٥ [ ٢ ٧٠٠] [التقاسيم: ٢٧٩٦] [الإتحاف: عه حم عب ٢٥٥١] [التحفة: د ٢١٢٦ - م ٢١٣٣ - د ٢١٣٤ - م ٢١٤٨ - م د ٢٠٤٣]، وتقدم: (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) النواء والمناوأة: المعاداة، والمراد: ناهضهم (قاومهم) وعاداهم. (انظر: النهاية، مادة: نوأ).





#### ذِكْرُ خَبَرِ شَنِّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الْإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ

٥[٥٧٠٥] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدُّهُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) الْعَقَامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ وَقَالَ : عَنْ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي وَقَالَ : «تَذُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى حَمْسٍ وَفَلَاثِينَ أَوْ سِتُ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ هَلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ ، وَإِنْ بَقُوا بَقِي لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنَة » . [النال : ٢٩]

قَالُ البِحاتُم خَيْلُك : هَذَا خَبَرٌ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَع عَلَى أَيْمَتِنَا ، وَزَعَمُ وا أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشَوِيَّةٌ ، يَرْوُونَ مَا يَذْفَعُهُ الْعِيَانُ وَالْحِسُ وَيُصَحِّحُونَهُ ، فَإِنْ سُئِلُوا عَنْ وَصْفِ ذَلِكَ قَالُوا : نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُفَسِّرُهُ ، وَلَسْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ مِمَّا رُمِينَا بِهِ فِي شَيْءٍ ، بَلْ نَقُولُ : إِنَّ الْمُصْطَفَى عَلِي ٢٠ مَا خَاطَبَ أُمَّتَهُ قَطَّ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ ، وَلَا فِي سُنَنِهِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ إِذَا صَحَّتْ يَجِبُ أَنْ تُرْوَىٰ وَيُؤْمَنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَسَّرَ وَيُعْقَلَ مَعْنَاهَا فَقَدْ قَدَحَ فِي الرِّسَالَةِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ السُّنَنُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا صِفَاتُ اللَّهِ جَافَةَ إِلَّا الَّتِي لَا يَقَعُ فِيهَا التَّكْبِيفُ ، بَلْ عَلَى النَّاسِ الْإِيمَانُ بِهَا ، وَمَعْنَىٰ هَذَا الْخَبَرِ عِنْدَنَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْء بالْكُلِّيَّةِ عَلَى بَعْض أَجْزَائِهِ ، وَتُطْلِقُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ النِّهَايَةِ عَلَىٰ بِدَايِتِهَا ، وَاسْمَ الْبِدَايَةِ عَلَىٰ نِهَايَتِهَا ، أَرَادَ ﷺ بِقَوْلِهِ : «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ أَوْسِتُ وَثَلَاثِينَ» زَوَالَ الْأَمْرِ عَنْ بَنِي هَاشِم إِلَىٰ بَنِي أُمَيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَيْنِ كَانَ فِي آخِر سَنَةِ سِتّ وَثَلَاثِينَ ، فَلَمَّا تَلَعْثَمَ الْأَمْرُ عَلَىٰ بَنِي هَاشِم وَشَارَكَهُمْ فِيهِ بَنُو أُمَيَّةَ أَطْلَقَ ﷺ اسْمَ نِهَايَةِ أُمْرِهِمْ عَلَىٰ بِدَايَتِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اسْتِخْلَافَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَىٰ أَنْ مَاتَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَمِائَةٍ ، وَبَايَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (٢) يَزِيدَ بْنَ ٢ عَبْدِ الْمَلِكِ ،

۵[۸/۲۲ ب].

٥[٥٠٠٠] [التقاسيم: ٤٨٥٢] [الموارد: ١٨٦٥] [الإتحاف: حب حم ١٢٨١٣].

<sup>(</sup>١) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) «اليوم» من (ت).

#### الإجسّالُ في تقريب وَعِلْ الرَّجيّانَ



وَتُوفِّي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِبَلْقَاءَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ ، وَبَايَعَ النَّاسُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَاهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَوَلَّىٰ هِشَامٌ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيَّ الْعِرَاقَ ، وَعَزَلَ عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ سِتٌ فَولَىٰ هِ هَاللَّهُ عَمْرَ بْنَ هُبَيْرَةَ فِي أَوَّلِ سَنَةِ سِتٌ وَمِائَةٍ ، وَظَهَرَتِ الدُّعَاةُ بِخُرَاسَانَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، وَبَايَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ كَثِيرِ الْخُزَاعِيُ وَمِائَةٍ ، وَظَهَرَتِ الدُّعَاةُ بِخُرَاسَانَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ ، وَبَايَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ كَثِيرِ الْخُزَاعِيُ الدَّاعِي إِلَىٰ مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِم ، فَخَرَجَ فِي سَنَةِ سِتٌ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِم ، فَخَرَجَ فِي سَنَةِ سِتٌ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِم ، فَخَرَجَ فِي سَنَةِ سِتٌ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِم ، فَخَرَجَ فِي سَنَةِ سِتٌ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِم ، فَكَانَ ذَلِكَ تَلَعْمُ أُمُورِ بَنِي أُمْيَةً حَيْثُ شَارَكَهُمْ فِيهِ بَنُو هَاشِم ، فَأَطْلَقَ ﷺ اسْمَ نِهَايَةِ أَمْرِهِمْ عَلَىٰ بِدَايَتِهِ ، وَقَالَ : "وَإِنْ بَقُوا بَقِي لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً » . يُرِيدُ : عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أُوَّلِ نِسَائِهِ لُحُوقًا (١) بِهِ بَعْدَهُ عَيْ اللَّهِ لَحُولًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [ ٢٠٠٦] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ " حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً ، الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً ، عَنْ عَائِشَةَ فِلْكُنَّ يَدَا » . قَالَتْ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيُّ : "أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي (٢) أَطْوَلُكُنَّ يَدَا » . قَالَتْ : فَكَانَ أَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيدِهَا فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطُولُ ، قَالَتْ : فَكَانَ أَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيدِهَا وَتَتَصَدَّقُ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَافَقَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ كَوْنِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّابِعِينَ ٥ [٦٧٠٧] أَخْبَوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

<sup>(</sup>١) اللحوق: الإدراك والإتباع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: لحق).

٥ [٦٧٠٦] [التقاسيم: ٤٨١١] [الإتحاف: حب ٢٣١١] [التحفة: خ س ١٧٦١٩ - م ١٧٨٧٤]، وتقدم: (٣٣١٧) (٣٣١٨).

۵[۸/ ۲۳۰ ب].

 <sup>(</sup>٢) قوله: (أسرعكن لحاقًا بي) وقع في (الإتحاف): (أسرعكن بي لحوقًا).

٥ [٧٠٧] [التقاسيم: ٤٨٩٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٣٥] [التحفة: خ م ٣٩٨٣]، وتقدم برقم: (٤٧٩٧).





يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى فَيُقَالُ: فَعُمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ المَّمِحِبَ أَصْبِحَابَ رَمُولِ اللَّهِ النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ المَّاسِ مَانٌ مَخْرُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فُمُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْرُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُ النَّاسِ وَمَانٌ يَغْرُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ؛ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ذَمَانٌ يَغْرُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَيُقَالُ: فَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ». [النال: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ

٥ [ ٢٧٠٨] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمْ حَرَامٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي يَعُنَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، فَلَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي يَعْمَ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، فَلَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَ الْمَيْعِ فَلَ الْمَلُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَا فَأَلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيْ ، غُولَة فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ فَبَعَ مَذَا اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمْتِي عُرضُوا عَلَى الأَسِرَةِ – أَوْ مِفْلُ الْمُلُولِ عَلَى الأَسِرَةِ – يَسُلُكُ أَيْهُمَا » قَالَتْ (٢) : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمْتِي مِنْهُمْ ، فَذَعَا لَهَا ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ، فَنَامَ ، ثُمَ أُلُولُ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمْتِي السَّيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَاسٌ مِنْ أُمْتِي فَرْضُوا عَلَيْ عُزَاة فِي سَبِيلِ اللَّهِ » كَمَا قَالَ فِي الْأَوْلِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : "يَامُ مِنْ أُمْتِي الْمُولُ اللَّهُ إِنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «أَنْتِ مِنَ الْأَوْلِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>1[ \ /</sup> ነ ግ ነ ] .

٥ [ ٢٧٠٨] [ التقاسيم : ٤٨٥٤] [ الإتحاف : مي عه حب حم ٢٣٦١٥ - عه حب ط حم/ ٣٣٥] [ التحفة : خ م ٢٧٠٨] [ التحفة : خ م دت س ١٩٩ - خ م ١٩٩١ ، وتقدم برقم : (٤٦٣٦) وسيأتي برقم : (٧٢٣١) .

<sup>(</sup>١) (الطائي) ليس في الأصل ، ونسبه في الحاشية لنسخة .

۵[۸/۲۲۱ ب].

<sup>(</sup>٢) اقالت، في الأصل: اقال،

#### الإخشان في مَرْبِ يَكِيكُ إِنْ جَبَانَا





فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ؛ فَهَلَكَتْ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِخْرَاجِ النَّاسِ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ

ه [ ٢٠٠٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بْنُ مَنْ مَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ أَبِي ذَرٌ قَالَ : اللَّهِ أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَبَّنِي عَيْنَاي (٣) قَالَ : (قَالَ : ﴿ أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَبَّنِي عَيْنَاي (٣) قَالَ : (قَالُ أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ ؟ قُلْتُ : مَا أَصْنَعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَصْرِبُ بِسَيْفِي ؟ فَقَالَ (انَّبِيُ عَيْنَةٍ : ﴿ أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ مِنَاقُوكَ » . [النال : ٢٩]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٦٧١٠] أَضِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاللَّذِي مَا اللَّهُ اللَّ

٥ [ ٩ ٠ ٧٦ ] [التقاسيم: ٤٨١٩ ] [الموارد: ٨٤٥ ] [الإتحاف: مي حب حم ١٧٦٧٨ ].

 <sup>(</sup>١) قوله: (رسول الله) في الأصل: (نبي الله) . [٨/ ٢٣٢ أ].

<sup>(</sup>٢) (بلي) ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : (يا رسول الله غلبتني عيناي) وقع في الأصل : (يا رسول الله غلبتني عيني) ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة : (يا نبي الله غلبتني عيناي) .

٥[ ٧١٠] [التقاسيم: ٨٢٠] [الموارد: ١٥٤٧] [الإتحاف: حب كم ١٧٦٦] [التحفة: س ق ١١٩٢٥].

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٥) «القيسي» في (د) بتحقيق حمزة: «التميمي»، وفي (د) بتحقيق أسد: «العبسي»، وهو: كهمس بن الحسن أبو الحسن البصري النمري القيسي، وقيل: التميمي، وفي مطبوعة «الجرح والتعديل» (٧/ ١٧٠): «العبسي»، والأظهر أنه مصحّف من «القيسي». وينظر: «طبقات ابن سعد» (٩/ ٢٧٠)، «الكنى والأسهاء» لمسلم (١/ ٢١٤)، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٥٨)، «الكنى» لأبي أحمد الحاكم (٣/ ٣٠٦).





أَبِي السَّلِيلِ (() ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرِ الْقَيْسِيّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرّ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتُلُو هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق : ٢، ٢] قَالَ : فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعَسْتُ ، فَقَالَ : "يَا أَبَا ذَرّ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخُذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ " ، ثُمَّ قَالَ : "يَا أَبَا ذَرّ ، كَيْفَ تَصْنَعُ اإِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ " قُلْتُ : إِنَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ أَكُونُ حَمَامًا مِنْ حَمَامٍ مَكَّة ، قَالَ : "كَيْفَ (٢) تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن الْمَدِينَةِ ؟ " وَمُنْ مَن مَا مَكَة ، قَالَ : "كَيْفَ (٢) تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن الْمَدِينَةِ ؟ " مَامًا مِنْ حَمَامٍ مَكَّة ، قَالَ : "كَيْفَ (٢) تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِن الْمَدِينَةِ ؟ أَلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ وَالدَّعَةِ وَالدَّعَةِ ، إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (٣) ، قَالَ : "فَكَيْفَ مَكَةً ؟ قُلْتُ : إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ ، إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (٣) ، قَالَ : "فَكَيْفَ مَتْ الْمُنْ عُلْكُ إِنَا أُخْرِجْتَ (٤) مِنْهَا؟ " قُلْتُ : إِنَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ ، إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (٣) ، قَالَ : "فَكَيْفَ مَا وَتُطِيعُ لِعَبْدِ حَبَشِيقٍ مُجَدِّعِي عَلَى عَلَيْتُ وَتُطِيعُ لِعَبْدِ حَبَشِيقٍ مُجَدِّعٍ " عَلَى عَاتِقِي ، فَقَالَ النَّبِيُ (٢) عَيْقِي : "أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِعَبْدِ حَبَشِيقٍ مُجَدِّعٍ » .

[الثالث: ٢٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥[٦٧١١] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّمْتَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ ذَرِّ قَالَتْ : لَمَّا عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ ذَرِّ قَالَتْ : لَمَّا عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَمِّ ذَرِّ قَالَتْ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرِّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقُلْتُ : مَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي ، فَإِنِي بِفَلَاةٍ ﴿ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنَا ، قَالَ : فَلَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي ، فَإِنِي

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أبي السليل» وقع في (د) : «حدثنا أبو السليل» .

۵[۸/ ۲۳۲ ب]. (۲) «کیف» فی (د) : «فکیف» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «إلى أرض الشام والأرض المقدسة» وقع في (د) : «أرض الشام الأرض المقدسة».

<sup>(</sup>٤) (أخرجت) في الأصل: (أخرج).

<sup>(</sup>٥) اإذن اليس في (د) . (٦) قوله: النبي من (د) .

٥[ ١٧١٦] [التقاسيم: ١٨٨١] [الموارد: ٢٢٦١] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٩٣] ، وسيأتي: (٦٧١٢).

<sup>(</sup>٧) ﴿حدثنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأنا ، .

**<sup>1 [ 1 | 17 | 1 ] .</sup>** 

الفلاة: الصحراء الواسعة. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

#### الإجسّالُ في مَوْرِيكِ مِعِيتَ الرَّجِيّالَ



سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِنَقَرِ - أَنَا فِيهِمْ: «لَيَمُوتَنَّ (' ) رَجُلٌ مِنْكُمْ ( ' ) يِفَ لَا قِي الْأَرْضِ، يَشْهَلُهُ مِصَابَةٌ ( ' ) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّقَرِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي الْأَرْضِ، يَشْهَلُهُ مِصَابَةٌ ( ' ) وَأَنَا الَّذِي أَمُوثُ بِفَلَاةٍ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ ، فَأَبْصِرِي الطَّرِيقَ ، قَالَتْ ( <sup> </sup> ) : وَأَنَىٰ وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُ وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ ؟ قَالَ : اذْهَبِي فَتَبَصَرِي ، الطَّرِيقَ ، قَالَتْ ( <sup> </sup> ) : وَأَنَىٰ وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُ وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ ؟ قَالَ : اذْهَبِي فَتَبَصَرِي ، الطَّرِيقَ ، قَالَتْ ( <sup> </sup> ) : وَأَنَىٰ وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُ وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ ؟ قَالَ : اذْهَبِي فَتَبَصَرِي ، قَالَتْ : فَكُنْتُ أَجِيءُ إِلَىٰ كَثِيبٍ فَأَتَبَصَرُ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَأُمْرَضُهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ ، إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَىٰ رِحَالِهِمْ كَأَنَّهُمُ الرَّحَمُ ، فَأَقْبَلُوا حَتَّىٰ وَقَفُوا عَلَيْ ، وَقَالُوا : مَا لَكِ أَمَةَ اللَّهُ ؟ قُلْتُ : فَهُمُ : أَنْهُمُ الرَّحُمُ ، فَأَقْبَلُوا حَتَّىٰ وَقَفُوا عَلَيْ ، وَقَالُوا : مَا لَكِ أَمَة اللَهُ أَلُوا : صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ ، ثَكَفُنُونَهُ ؟ قَالُوا : مَنْ هُو؟ فَقُلْتُ : أَبُو ذَرُ ، اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْتُهُ وَلَى اللَّهُ وَلِيَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ النَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَ النَّهُ الْمُؤْمِنِينَ » وَلَيْسُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْهُ وَلَا مُؤَلِقُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي حَاكَتْهُمَا لِي ، فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ شَهِدُوهُ ، مِنْهُمْ : حُجْرُ بْنُ الْأَنْهُ بْنُ الْأَشْتَرِ ، فِي نَفَرِ كُلُّهُمْ يَمَانٍ . [الثالث: ٦٩]

(٥) بعد (قالت) في (ت) : (فقلت) .

لَهَا ، أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَلَّا يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ

نَقِيبًا ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا قَارَفَ بَعْضَ ذَلِكَ (٦) إِلَّا فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ:

يَا عَمِّ ، أَنَا أَكَفُّنُكَ ، لَمْ أُصِبْ مِمَّا ذَكَرْتَ شَيْئًا ، أَكَفَّنُكَ فِي رِدَائِي هَذَا ، وَفِي ثَـوْيَيْنِ (٧)

<sup>(</sup>١) اليموتن في الأصل: اليموت .

<sup>(</sup>٢) قوله : (رجل منكم) وقع في (ت) : امنكم رجل .

<sup>(</sup>٣) العصابة: جماعة من الناس. (انظر: النهاية ، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٤) (وجماعة) في الأصل: (جماعة) .

۵[۸/۳۲۲ ب].

<sup>(</sup>٦) (ذلك) في (ت): (ما قال).

<sup>(</sup>٧) اثوبين في الأصل: اثوب،





#### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَنْ مَوْتِ أَبِي ذَرّ

٥[٢٧١٦] أخبرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم ، قَالَ : حَدَّقَنِي (١) عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمْمَانَ بْنِ حُثَيْم ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ الْأَشْتَرِ ١٠ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِ ذَرٌ قَالَتْ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا (٢) ذَرَ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ ، فَقَالَ : الْأَشْتَرِ ١٠ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِ ذَرٌ قَالَتْ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا (٢) ذَرَ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ : وَمَا لِيَ لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوثُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَوْلِ بَنْكِي ؟ فَقُلْ : وَلَا يَدُولِ يَ فَي تَغْيِيكَ ، قَالَ : أَبْشِرِي وَلَا تَبْكِي ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِنَفَرِ مَا لَا يَمُونُ بَينَ الْمُورِي وَلَا تَبْكِي ؟ فَإِنِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ لِنَفَرٍ – أَنَا فِيهِمْ : وَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ (٤) النَّارَ أَبْلَاه ) . وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَقُولُ لِنَفَرٍ – أَنَا فِيهِمْ : وَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ (٤) النَّارَ أَبْلَاهُ أَبْكُمُ بِفَلَاقُ مِنَ الْمُومِينَ وَلَدَالِاللَّهُ عَلَيْهُ يَقُولُ لِنَفَرٍ – أَنَا فِيهِمْ : اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَدُ وَمَن الْمُومِينَ وَلَدُ اللَّهُ مَالَ فَي وَرَي وَ حَمَاعَة ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مُ وَلَيْتُ مَا لَوْ مُولِي وَقَلْتُ وَلَدُ وَمَالَةُ وَلَا اللَّهُ مَا لَوْمُ وَيَعْنَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الْحُاجُ الْ وَقَلْمُ الرَّهُ مُ الرَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ الرَّحُ مُ الْوَحُمُ الْوَحُومُ الْوَحُمُ الْوَحُمُ مَنْ فَالُوا : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، مَا لَكِ بِهِمْ رَواحِلُهُ مُ الرَّومُ مُ قَالُوا : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، مَا لَكِ عَلَى رَحَالِهُ مَ قَالُوا : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، مَا لَكِ ؟ بِهِمْ رَواحِلُهُ مُ الرَّهُ مُ الرَّحُمُ مَنْ الْمُ وَالِكُ عَلَى رَحَالِهُ مَ وَالَكُ عَلَى الْمَ وَالَكُ عَلَى الْمَعَلُوا : يَا أَمَةَ اللَه ، مَا لَكِ ؟ وَالْمُ الرَّهُ مُ الرَّحُ مُ مَنْ اللَهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ وَالَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ

٥[٦٧١٢] [التقاسيم: ٣٤٧١] [الموارد: ٢٢٦٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٦٩٣] [التحفة: س ١١٩٢٣].

<sup>(</sup>١) ﴿حدثني في (د) : ١حدثنا ١ .

<sup>1[1/377].</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما حضرت أبا) وقع في الأصل: (لما حضرت أبو) ، وفي (د): (لما حضر أبا).

<sup>(</sup>٣) «ثلاثة» في الأصل: «ثلاث».(٤) «نيريان» في الأصل: «فيران».

<sup>(</sup>٥) (المؤمنين) في (د): (المسلمين).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ذهبت الحاج» وقع في الأصل: «ذهبت الحياة» ، وفي (د): «ذهب الحاج».

 <sup>(</sup>٧) وأشتد في (د): وأسند.
 (٨) (إذا في الأصل: (إذ .

<sup>(</sup>٩) (رحالهم، في (س) (١٥/ ٦١): (رحلهم، .

<sup>(</sup>۱۰) احتلیٰ في (س) (۱۵/ ۲۱); احین؛ .





قُلْتُ: امْرُوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ، تُكَفِّنُونَهُ (١)؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَتْ (٢): أَبُو ذَرّ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: نَعَمْ، فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ عَلَىٰ دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِنَفَرِ – أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَلُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وَلَيْسَ مِنْ فَيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَلُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي جَمَاعَةٍ، وَاللَّهِ (٣) مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ أُولِيكَ النَّفَرِ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي جَمَاعَةٍ، وَاللَّهِ (٣) مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْدِي ثَوْبٍ هُوَلِي أَوْ لَهِا، فَإِنِّي كَفَنَا لِي أَوْ لِإِمْرَأَتِي لَمْ أُكَفَّنُ إِلَّا فِي تَوْبٍ هُوَلِي أَوْ لَهَا، فَإِنِّي وَلَيْ لَا غَيْرُونَ فِي تَوْبِهِ هُوَلِي أَوْ لَهَا، فَإِنِّي وَلَيْ وَلَا أَوْ بَوِيدًا أَوْ بَوِيدًا أَوْ نَقِيبًا. فَلَيْسَ مِنْ أُنْشُولُكُمُ اللَّهَ أَنْ (٥) يُكَفِّنُو إِلَا فَتَى مِنْ الْأَنْصَارِقَالَ النَّفَرَ أَنَا صَاحِبُكَ (٢) أُنْقُلُ اللَّهُ وَلَيْلُ فَي وَلَا أَوْ بَوِيدَا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَوِيدًا أَوْ نَقِيبًا. فَلَيْسَ مِنْ أُلْكُونَ النَّفَرِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَرْلُ أُمِي وَقَامُوا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ فِي الْفَالِدُ وَمَنُوهُ فِي وَمَنْ مُنُوا وَقَامُوا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ فِي لَقَلَا لَكُولُ كُلُومُ يَمَانٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَوَّلَ فَتْحِ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ فَتْحُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٥ [٦٧١٣] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «تكفنونه» في الأصل: «فتكفنونه».

٥[٨/٤٣٢ ب].

<sup>(</sup>٢) (قالت) في (ت)، (د) : (قلت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿واللَّهِ ﴾ في الأصل: ﴿فواللَّهِ ».(٤) ﴿فإني » في الأصل: ﴿إنى ».

<sup>(</sup>٥) «أن» كذا للجميع، وصوبه حسين أسد في تحقيقه لـ (د): «ألَّا» وهو الموافق لما في «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٤/ ١٧٧)، «الآحاد والمثاني» (٩٨٤) كلاهما من طريق يجيئ بن سليم، به، وينظر أيضا: (٦٧١١).

<sup>(</sup>٦) (صاحبك) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) (هذا) ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) (فكفني) في الأصل: (تكفني).

<sup>(</sup>٩) (لا) في (س) (١٥/ ٦١): «فَي».

<sup>\$[</sup>A\077].

٥ [٦٧١٣] [التقاسيم: ٨٠٤] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٧٠٤٣] [التحفة: م ق ١١٥٨٤]، وسيأتي برقم: (٦٨٥١).





عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعَ بْنَ عُبْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قُلْتُ : حَدِّثْنِي ؛ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ يَذْكُرُ الدَّجَّالَ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ يَذُكُرُ الدَّجَّالَ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعِئْدَهُ نَاسٌ (١) مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَتَوْهُ لِيسْلِمُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعِئْدَهُ نَاسٌ (١) مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَتَوْهُ لِيسْلِمُوا عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمُ الصُّوفُ ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «تَغْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّولَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّولَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّولَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » . [الثالث : ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ بَعْدَهُ عَلَيْهُ

قَالَ الشَّيْخُ : «يَبُشُونَ» أَيْ : يَنْسِلُونَ .

<sup>(</sup>١) «ناس» ألحق في حاشية الأصل : «أناس» ، ونسبه لنسخة ، (ت) : «أناس» .

<sup>(</sup>٢) (فارس) في الأصل: (فارسا).

٥[٤٢٧] [التقاسيم: ٤٨٠٥] [الإتحاف: طخزعه حب حم ٥٨٩٦] [التحفة: خ م س ٤٤٧٧]. ١٤ [٨/ ٢٣٥ ب].

<sup>(</sup>٣) الاحتمال: الارتحال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمل).

<sup>(</sup>٤) (والمدينة) في الأصل: (فالمدينة) .

<sup>(</sup>٥) (فيتحملون) في الأصل: (ويتحملون).

#### الإخبينان في تقريب صحيح الربح بان





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ الْحِيرَةَ بَعْدَهُ

٥ [ ١٧١٥] أَضِهُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَالِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بَعْدَهُ

٥ [٦٧١٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ ، بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ (٨) ، أَنَّهُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ (٨) ، أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ

٥ [ ٦٧١٥] [التقاسيم: ٢٠٨٦] [الموارد: ١٧٠٩] [الإتحاف: حب ١٣٧٩].

<sup>(</sup>١) قوله: اعبدالله بن محمد بن سلم اوقع في (د): «ابن سلم».

<sup>(</sup>٢) "بقيلة" في الأصل، أصل (ت): "قتيلة"، ينظر: "إكمال الإكمال" لابن نقطة (٣/ ٤٧٣)، "تبصير المنتبه" لابن حجر (٢/ ٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : (فأعطوه إياها، وقع في (د) : (فأعطوها إياه» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أتبيعها؟ قال» وقع في (د) : «أتبيعنيها؟ فقال» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٥) بعد (بكم) في (د) : (قال) .

<sup>(</sup>٦) (له) ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «أَلفًا» في الأصل: «ألف».

٥[٢٧١٦][التقاسيم: ٤٨٠٧][الإتحاف: حب كم حم ١٦٠٥٣][التحفة: خ دق ١٠٩١٨].

<sup>(</sup>٨) الزبر، تصحف في الأصل: الزّير، بالتحتانية مجودًا، قال ابن حجر في التّقريب التهذيب، (٣١٧/١): بفتح الزاي، وسكون الموحدة. اه..





الأشْجَعِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِّةً فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - وَهُوَ (١) فِي خِبَاءِ مِنْ أَدَم، فَجَلَسْتُ فِي فَنَاءِ الْخِبَاءِ، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ فَقَالَ: «ادْحُلْ يَاعَوْفُ»، فَقُلْتُ: كُلِّي؟ فَقَالَ: «ادْحُلْ يَاعَوْفُ»، فَقُلْتُ: كُلِّي؟ فَقَالَ: «كُلُّكَ»، فَدَحَلْتُ فَوَافَقْتُهُ يَتَوَضَّأُ وُصُوءًا مَكِيثًا، ثُمَّ قَالَ: «يَاعَوْفُ، احْفَظْ حِلَالاسِتًا بَيْنَ ﴿ يَدَي السَّاعَةِ: إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي »، قَالَ عَوْفٌ: فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةٌ شَدِيدَة، فَقَالَ بَيْنَ ﴿ يَدَي السَّاعَةِ: «قُلْ: إِحْدَىٰ»، فَقُلْتُ: إِحْدَىٰ، ثُمَّ قَالَ: «فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ يَظْهَرُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ: «قُلْ: إِحْدَىٰ»، فَقُلْتُ: إِحْدَىٰ، ثُمَّ قَالَ: «فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ يَظْهَرُ وَيَكُمْ دَاءٌ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّىٰ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظُلُ سَاخِطًا، فِيكُمْ دَاءٌ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّىٰ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظُلُ سَاخِطًا، فَيَكُمْ دَتَىٰ لَا يَبْقَىٰ بَيْتُ مُؤْمِنَ إِلَّا دَحَلَتُهُ، ثُمَّ صُلْحٌ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْن فَي الْأَصْفَورُ (٢)، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيرُونَ إِلَىٰكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ (٢) تَحْتَ كُلُ غَايَةٍ الْنَا عَنْ الْفَا».

(الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ بَلْنَتَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَرْضَ بَرْبَرَ

ه [٧١٧٦] أَحْبُ وَهُبُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ
الْمَهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكُرُ فِيهَا"
الْقِيرَاطُ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا حَيْرًا ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةُ (٤) وَرَحِمًا » ، قَالَ حَرْمَلَةُ : يَعْنِي
الْقِيرَاطِ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا حَيْرًا ؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةُ (٤) وَرَحِمًا » ، قَالَ حَرْمَلَةُ : يَعْنِي
بِالْقِيرَاطِ : أَنَّ قِبْطَ مِصْرَ يُسَمُّونَ أَعْيَادَهُمْ وَكُلَّ مَجْمَعٍ لَهُمُ : الْقِيرَاطَ ، يَقُولُونَ : نَشْهَذُ
الْقِيرَاطَ .

<sup>(</sup>١) «وهو» في الأصل: «وهي» خطأ.

۵[۸/۲۳۲ ب].

<sup>(</sup>٢) بنو الأصفر: الروم، لأن أباهم الأول كان أصفر اللون. وهو روم بن عيصوبن إسحاق بن إبراهيم. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٣) الغاية: الراية. (انظر: غريب الحديث للحربي) (١/ ٢٢٤).

٥[٧١٧٦][التقاسيم: ٣٨٨٣][الإتحاف: عه حب ١٢٥٧٥][التحفة: م ١٩٦٢ - م ١٢٠٠٠].

**α[^\ ٧٣٢** أ] .

<sup>(</sup>٤) الذمة: العهد والأمان والضيان، والحرمة والحق. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

## البخسِّلُ فَي مَدِّنَ مِنْ مُعَالِثَ الْحَبِيلُ الْحَالَةُ الْحَبِيلُ الْحَالَةُ الْحَبِيلُ الْحَالَةُ الْحَبْلُ الْ





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَوِّي الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ الْمَغْرِبِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ

٥ [٦٧١٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيْ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيْ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيْ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيْ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَة ، قَالَ : «إِنَّكُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولَانِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «إِنَّكُمْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولَانِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «إِنَّكُمْ سَتَعْمُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ جَعْدٍ رُءُوسُهُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا ، فَإِنَّهُ (١) قُوَّةٌ لَكُمْ ، وَبَلَاغٌ إِلَىٰ عَدُوكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ » يَعْنِي : قِبْطَ مِصْرَ . [النالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَالَةَ عَلَى الْأَمْوَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ١

ه [٦٧١٩] أَضِمُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبِ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهُبِ وَالْحُرْزَاعِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «تَصَدَّقُوا ، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ يَمُرُ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «تَصَدَّقُوا ، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ يَمُرُ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ، يَقُولُ : فَهَلًا قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا» . [النالث : ٢٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَالَةَ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةَ الْأَمْوَالِ

٥ [ ٦٧٢٠] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرُوزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ (٢) قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ (٢) قَالَ :

٥ [ ٦٧ ١٨] [ التقاسيم : ٤٨٢٤ ] [ الموارد : ٢٣١٥ ] [ الإتحاف : حب ١٥٩٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «فاستوصوا بهم خيرا فإنه» وقع في الأصل : «فاستوصوا بهم فإنه» ، وفي (د) : «فاستوصوا بهم خيرا فإنهم» .

۵[۸/۷۳۲ ب].

٥ [ ٧١٩] [ التقاسيم: ٨٩٦] [ الإتحاف: عه حب حم ١٢١ ] [ التحفة: خ م س ٣٢٨٦] .

٥ [ ٧٢٠] [التقاسيم: ٤٨١٤]، [الموارد: ٢٢٨٠] [التحفة: ق ٩٨٦٤].

<sup>(</sup>٢) بعد «حذيفة» في (د): «عن الشعبي»، وهو خطأ؛ فلا علاقة للشعبي بهذا الحديث، ولكن اختلف فيه على وجهين؛ فقيل: عن محمد، عن أبي عبيدة، عن حدي، وقيل: عن محمد، عن أبي عبيدة، عن رجل، عن عدي، ورواية ابن حبان هي الأولى، وكذا وقع عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/٤٧) من طريق أبي يعلى – شيخ المصنف، به، ورواه أيضًا كذلك في «تاريخ دمشق» (٤٠/٥٧) من طريق إسحاق المروزي – شيخ شيخ المصنف، به، وينظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٦٤٨٨).



كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ (() عَدِي بْنِ حَاتِم، وَهُ وَ إِلَىٰ جَنْبِي لَا آتِيهِ فَأَسْأَلُهُ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: بُعِثَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ بُعِثَ (٣) ، فَكَرِهْ مُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْنًا فَطُ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَقْصَىٰ الْأَرْضِ مِمَّا يَلِي الرُّومَ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اتَّبَعْتُهُ، فَأَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اتَّبَعْتُهُ، فَأَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَخْفَ عَلَيً ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اتَّبَعْتُهُ ، فَأَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ ، وقَالُوا: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، فَقَالَ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ ، وَقَالُوا: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، فَالَ : قُلْتُ اللَّهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم ، فَقَالَ (النَّبِي عَيْقِ لِي وَينَا ، قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ الْمُرْبَاعُ (١٠) وقَالُوا : عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَتُ وَلَى الْمُعْ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُولِكَ ، فَمُ قَالَ : " اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) «حديث» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله : «فقال : بعث» وقع في (د) : «عن بَعث» .

<sup>(</sup>٣) بعد «بعث» في (د): «قال».

<sup>&</sup>lt;u>ቁ</u>[ለ\ለግሃ <sup>†</sup>].

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال النبي ﷺ لي» وقع في (د): «قال لي رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٥) «قلت» في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) «منك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٨) المرباع: الرُّبُع ومثله المِعشار، وكان يأخذه الرئيس مع المغنم في الجاهلية. (انظر: الفائق) (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٩) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) تضعضع الرجل: خضع وذلُّ . (انظر: النهاية ، مادة: ضعضع) .

<sup>(</sup>١١) «أظن» ليس في (د) .

<sup>(</sup>١٢) قوله : «أنه ما» وقع في (ت) ، (د) : «أن مما» .

<sup>(</sup>١٣) «تراها» في الأصل: «تريها».

<sup>(</sup>١٤) «من» في (ت) خلافًا لأصله ، (د) : «بمن» .

<sup>(</sup>١٥) الترحل) في (د): الترتحل).





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عَرْضِ النَّاسِ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ عَلَى النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَعَدَمِ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُمْ

٥ [ ٢٧٢١] أَضِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيَةٍ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَكُفُرَ فِيكُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَكُفُرَ فِيكُمُ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَكُفُرَ فِيكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَكُفُرَ فِيكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ ، وَيَقُولُ اللهُ عَنْ يَعْبِلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ ، وَيَقُولُ اللهِ عَنْ يَعْبِلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضُهُ ، وَيَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «صَدَقَتَهُ» ۞ أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الْفَرِيْضَةَ دُوْنَ التَّطَوُّعِ ٥ [ ٢٧٢٢] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

<sup>(</sup>٢) قوله: "بن حاتم اليس في (د).

<sup>(</sup>١) قوله : «أو ليفيض» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) ترحل في (د): الترتحل .

۵[۸/۸۲۲ ب].

<sup>(</sup>٤) الي ليس في (د). وهذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٨٠٥) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٢٧/٣٢).

٥ [ ١ ٦٧٢] [التقاسيم: ٤٨٩٧] [الإتحاف: حب ١٩٢٢] [التحفة: خ ١٣٧٤٧].

<sup>(</sup>٥) اتفيض؛ في (س) (١٥/ ٧٤): اوتفيض، ، وجعل الواو بين معقونين.

<sup>(</sup>٦) (يعرضه) (س) (١٥/ ٧٤) : (يعرض) .

<sup>(</sup>٧) الأرب: الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة: أرب) .

<sup>\$[\\</sup>PYY].

٥ [ ٢٧٢٢] [ التقاسيم : ٨٩٨٤] [ الإتحاف : عه حب حم ١٨٢٤ ] [ التحفة : م ١٢٧٧٨ ] .





سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْفُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْفُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةً مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ سَعَةِ الْأَمْوَالِ

ه [ ٢٧٢٣] أَضِرُ اللَّهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (1) : يُوشِكُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (1) : يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ ، أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ (٢) وَلَا دِرْهَمْ ، قُلْنَا : مِنْ أَيِّ شَيْء ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْرِثًا ، ثُمَّ أَسْكِتَ هُ هُنَيَةً (١) ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الرُّومِ ، ثُمَّ أُسْكِتَ هُ هُنَيَةً (١) ، ثُمَّ قَالَ : وَنْ قِبَلِ الرُّومِ ، ثُمَّ أُسْكِتَ هُ هُنَيَةً (١) ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : "يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَخْفِي الْمَالَ حَثْيًا ، لَا يَعُدُّهُ عَدًا » .

[الثالث: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ه [٦٧٢٤] أُخبِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ عَمْرِو الْقَيْسَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا جَابِرُ ،

٥ [٦٧٢٣] [التقاسيم: ٨٩٩٩] [الإتحاف: عه حب كم حم ٣٧٨٢] [التحفة: م ٣١٠٧].

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٢) القفيز: مكيال يسع اثني عشر صاعا، ما يعادل: ٢٤, ٤٣٢ كيلو جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) المد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، أي ما يعادل : (٥٠٩ ) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) . ١٤ [٨/ ٢٣٩ ب] .

<sup>(</sup>٤) «هنية» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «هنيهة» .

هنية وهنيهة : قليل من الزمان . (انظر : النهاية ، مادة : هنا) .

٥[٦٧٢٤] [التقاسيم: ٨٩٤] [الإتحاف: عه حب حم ٣٦٩٧] [التحفة: خ م ت ٣٠٢٣- خ م د س ٢٠٠٩].

#### الإخيتيال في مَرْبِكَ عِيلِي الرَّالِي الْمُعَالِيِّ



أَنَكَحْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا(١)؟» قُلْتُ: أَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخِرِ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٢٧٧٦] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ بَقِيَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ الْعَمْرِو ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَلِمَ الْمَدِينَة فَكَانَ (٣) لَهُ بِهَا - يَعْنِي (٤) - عَرِيفٌ ، نَزَلَ عَلَىٰ عَرِيفِهِ ، فَإِنْ (٥) الرَّجُلُ إِذَا قَلِمَ الْمَدِينَة فَكَانَ (٣) لَهُ بِهَا - يَعْنِي (٤) - عَرِيفٌ ، نَزَلَ المَّهُ قَالَ : لَمُ يَكُنْ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ ؟ نَزَلَ المَّهُ قَالَ : فَكُنْتُ فِيمَنْ (٢) نَزَلَ المَّهُ قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلِيهِ ، كُلَّ يَوْمِ مُدُّ (٩) مِنْ تَمْرِ بَيْنَ فَوَافَقُتُ (٧) رَجُلًا ، فَكَانَ (٨) يُجْرَى عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهٍ ، كُلَّ يَوْمِ مُدُّ (٩) مِنْ تَمْرِ بَيْنَ وَمُولِ اللَّهِ عَلِيهٍ ، كُلَّ يَوْمِ مُدُّ (٩) مِنْ تَمْرِ بَيْنَ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، كُلَّ يَوْمِ مُدُّ (٩) مِنْ تَمْرِ بَيْنَ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، كُلَّ يَوْمِ مُدُّ (٩) مِنْ تَمْرِ بَيْنَ وَمُ اللَّهِ ، فَمَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى مِنْبَرِهِ ، فَصَعِدَ (١٠) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَا اللَّهِ ، فَعَلَى عَلَيْهِ ، فَعَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَعَ اللَّهُ مُنْ أَوْلِهِ ، قَالَ (١١٠) : «حَتَّى مَكَفْتُ أَنَا (١٢) وَصَاحِبِي بِضَعَةَ عَشَرَ يَوْمَا مَا لَنَا اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالَ (١١٠) : «حَتَّى مَكَفْتُ أَنَا (١٢) عَلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَعُظْمُ اللَّهُ الْبَرِيرَ - وَالْبَرِيرُ : فَمَرُ الْأَرَاكِ (٢١) - فَقَدِمْنَا (١٤) عَلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَعُظْمُ الْمُ الْمَالِي وَعُمْ الْمَالِولِ وَعُمْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِي وَالْمَالِ وَعُمْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِولُ وَالْمَا وَالْمُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُولِ الْمُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

얍[시 + 3 7 1].

<sup>(</sup>١) الأنماط: نوع من البُسُط (المفروشات) ، الواحد: نمط. (انظر: النهاية ، مادة: نمط).

٥ [ ٧٧٢٥] [ التقاسيم: ٨٩٥ ] [ الموارد: ٢٥٣٩] [ الإتحاف: حب كم حم ٢٦٦٠].

<sup>(</sup>٢) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿فكانِ فِي (د) : ﴿فَإِنْ كَانِ» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «بها يعني» وقع في (ت) : «يعني بها» .

<sup>(</sup>٥) «فإن» في (د): «وإن». (٦) «فيمن» في (د): «من».

<sup>(</sup>٧) «فرافقت» في الأصل ، (د) : «فوافقت» .

<sup>(</sup>۸) «فكان» في (د) : «كان» .

<sup>(</sup>٩) «مد» في (د) : «مدا» .

<sup>(</sup>١٢) ﴿أَنَّا ﴾ ليس في (د).

<sup>(</sup>١٣) الأراك : جنس أشجار ينبت في البلاد الحارة ، طويل الساق كثير الفروع ، تُتخذ منه المساويك ، وله ثمر لين أحمر داكن يأكله الناس والماشية . والمفرد : أراكة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : أرك) .

<sup>(</sup>١٤) «فقدمنا» في (د): «حتى قدمنا».



طَعَامِهِمُ التَّمْرُ، فَوَاسَوْنَا فِيهِ، وَاللَّهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزَ وَاللَّخَمَ لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ، وَلَكِنْ لَعَامِهِمُ التَّمْرُ، فَوَاسَوْنَا فِيهِ مِفْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَيُغْدَىٰ لَعَلَّكُمْ تُذُرِكُونَ زَمَانًا - أَوْ: مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ، يَلْبَسُونَ (١) فِيهِ مِفْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَيُغْدَىٰ لَعَلَّكُمْ تُذَرِكُونَ زَمَانًا - أَوْ: مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ، يَلْبَسُونَ (١) فِيهِ مِفْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَيُغْدَىٰ عَلَيْهِمْ (٢) وَيُرَاحُ بِالْجِفَانِ (٣)».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهُ نْيَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِعَقِبِ جَدْبٍ يَلْحَقُهُمْ

٥ [ ٢٧٢٦] أَضِهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ (٥) عَبْدِ اللّهِ بَيْ اللّهِ السَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : رَكِبَ رَسُولُ اللّهِ يَنْ يَعْمَارًا وَأَرْدَفَنِي (١ خَلْفَهُ ، ثُمَّ قَالَ : "يَا أَبَا ذَرٌ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : "تَعَفَّ فْ » ، قَالَ : "يَا أَبَا ذَرٌ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْعَبْدِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ " أَبَا ذَرٌ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْعَبْدِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ " قَالَ : "لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : "لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : "لَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلُكُ بَابَكَ " ، قَالَ : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " أَوْلُونُ عَلَيْكَ بَابَكَ » ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَـمْ أَتْرَكُ ؟ قَالَ : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " اللّهُ وَيَعْلَعُ عَلَيْكَ بَابَكَ » ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَـمْ أَتْرَكُ ؟ قَالَ : اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ الْتَلْمُ ، قَالَ : " اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) «يلبسون» في (د): «تلبسون» . (٢) «عليهم» في (د): «عليكم» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «عليهم ويراح بالجفان» وقع في (د) : «عليكم بالجفان ويراح» .

۵[۸/ ۲٤۰ ب].

٥ [٦٧٢٦] [التقاسيم: ٤٨٠٨] [الموارد: ١٨٦٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٥٥٤] [التحفة: د١١٩١٧- د ق ١١٩٤٧]، وتقدم برقم: (٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٦) الإرداف : الركوب خلف الراكب ، وأردف فلانٌ فلانًا : أركبه خلفه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : ردف) .

<sup>(</sup>٧) قوله: (كيف تصنع) ليس في (د).

<sup>(</sup>A) «قال» في (ت) : «فقال» ، في (د) : «قلت» .

<sup>(</sup>٩) قوله : «موضع بالمدينة من» وقع في (ت) : «من» ، (د) : «في» .

#### الإخشار في مَوْرِيْكِ عِيكَ الرَّحِيَّالَ



«فَأْتِ<sup>(۱)</sup> مَنْ أَنْتَ مِنْهُ ، فَكُنْ فِيهِمْ ١٣ ، قَالَ : فَآخُذُ سِلَاحِي؟ قَالَ : «إِذَنْ تُشَارِكُهُمْ فِيهِ (٢ ) ، وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ ، فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ يَبُوْ (٣ ) بِإِنْمِكَ وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ ، فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ يَبُوْ (٣) بِإِنْمِكَ وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ ، فَأَلْقِ طَرَف رِدَائِكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ يَبُوْ (٣) إِنْ فَمِكَ وَلَيْهِ إِنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِكَ يَبُوْ (٣ ) وَإِنْمِهِ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَدَاءِ الْعَجَمِ (١) الْجِزْيَةَ (٥) إِلَى الْعَرَبِ

(٢) (فيه) ليس في (د).

요[시/1371].

<sup>(</sup>۱) «فائت» في (د): «ائت».

<sup>(</sup>٣) يبؤ : يرجع . (انظر : النهاية ، مادة : بوأ) . (٢) المراز عالم كالمراز النهاية ، مادة : بوأ) .

<sup>(</sup>٤) العجم: الذين لا يتكلمون العربية . (انظر: مختار الصحاح، مادة: عجم).

<sup>(</sup>٥) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. (انظر: النهاية، مادة: جزا).

٥ [٧٢٧] [التقاسيم: ٨١٠] [الموارد: ١٧٥٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٩٤٧] [التحفة: س ٢٧٥٥ - ت ٢٥٦٥].

<sup>(</sup>٦) «أتاه» في (د): «أتيل».

<sup>(</sup>٧) عيادة المريض: زيارته. (انظر: اللسان، مادة: عود).

<sup>(</sup>٨) الدين : الطاعة ، أي : تطيعهم وتخضع لهم . (انظر : النهاية ، مادة : دين) .

<sup>(</sup>٩) ﴿إليهم اليس في (د) . (٩) ﴿ الْجَزِية اليس في (ت) .

<sup>(</sup>۱۱) «ونزلت» في (د): «ونزل».

<sup>(</sup>١٢) بعد ﴿ وَالذِّكْرُ ﴾ في (ت): ﴿ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ .

۵[٨/١٤٢ ب].





# ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلْفَقَالًا كُنُوزَ آلِ كِسْرَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ه [ ٢٧٢٨] المَّ أَخْبِ مِنَّا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مَعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَّا يَقُولُ : «لَيَفْتَحَنَّ (١) كَنْزَ آلِ كِسْرَى الْأَبْيَضَ - أَوْ قَالَ : سَمُرَةَ حَدَّثَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَّا يَقُولُ : «لَيَفْتَحَنَّ (١) كَنْزَ آلِ كِسْرَى الْأَبْيَضَ - أَوْ قَالَ : فِي الْأَبْيَضِ - عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا تَكُونُ أَحْوَالُ النَّاسِ عِنْدَ فَتْح خَزَائِنِ فَارِسَ عَلَيْهِمْ

٥ [٢٧٢٩] أَضِوْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ الرَّسُولِ اللّهِ عَيْلِا قَالَ : "إِذَا فُتِحَتْ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ الرَّسُولِ اللّهِ عَيْلِا قَالَ : "إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ حَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ ، أَيُ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَكُونُ كَمَا عَلَيْكُمْ حَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ ، أَيُ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَكُونُ كَمَا أَمْرَنَا اللَّهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِا : " تَتَنَافَ سُونَ ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَمَافَ مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَحْمِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى رِقَابِ اللّهُ عَلَى رَقَابِ اللّهُ عَلْمَ تَنْطَلِقُونَ إِلَى مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَحْمِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ مُنَا لَا لَكُ مُ تَنْطَلِقُونَ إِلَى مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَحْمِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رَقَابِ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ الْعَلَى وَقَابِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كِسْرَى إِذَا هَلَكَ يَهْلَكُ مُلْكُهُ بِهِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ

٥[٦٧٣٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ

٥[ ٧٢٨] [ التقاسيم: ٨١٣] [ الإتحاف: عه حب كم م حم عم ٢٥٥٦] [ التحفة: م ١٨٨].

<sup>(</sup>١) «ليفتحن» في الأصل: «لتفتحن».

٥ [٢٧٢٩] [التقاسيم: ٥٨١٥] [الإتحاف: حب ١٢١٠] [التحفة: م ق ٨٩٤٨].

**む[∧\ ሃ**ኔΥ ႞] .

<sup>(</sup>٢) التدابر: أن يعطي كل واحد أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره . (انظر: النهاية ، مادة : دبر) .

٥[٦٧٣٠] [التقاسيم: ٤٨١٧] [الإتحاف: عه حب حم ش ١٨٧٠٧] [التحفة: م ت ١٣١٤٣ - خ ١٣١٦٥ - م ١٣١٦٥ - خ م ١٣٣٣٤].



قَالُ البِحامِ هَيْكَ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «إِذَا ﴿ هَلَكَ كِسْرَى ، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ﴾ أَرَادَ بِهِ : بِأَرْضِهِ ، وَهِيَ الْعِرَاقُ . وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ » يُرِيدُ بِهِ : بِأَرْضِهِ ، وَهِيَ الشَّامُ ، لَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَلَا قَيْصَرُ .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٧٣١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْدُهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَايْمُ اللَّهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . أَبَدًا ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَايْمُ اللَّهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

[الثالث: ٢٦٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ ١

٥ [ ٢٧٣٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَحْسِرُ (١) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَحْسِرُ (١) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ » قَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِنْ أَذْرَكْتَهُ فَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ عِلْمَ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ . [الثالث : ٦٩]

۵[۸/۲٤۲ ب].

٥ [ ١٧٣١] [ التقاسيم : ٨١٨٤] [ الإتحاف : عه حب حم عم ٢٥٥٧] [ التحفة : خ م ٢٢٠٤] .

<sup>\$[</sup>A\T3Y[].

٥[٦٧٣٢] [التقاسيم: ٢٩٢٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٢٥١] [التحفة: م ١٢٦٤٩ - م ١٢٧٨٦]، وسيأتي: (٦٧٣٥).

<sup>(</sup>١) الحسر: الكشف. (انظر: النهاية، مادة: حسر).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح

٥ [٦٧٣٣] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَيُغْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ » . [النال : ٦٩]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مِنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْهُ

ه [٦٧٣٤] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَخْدُ مِنْهُ شَيْنًا» . [الثالث : ٦٩]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ وَكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْدَ اللَّهِ عَبَادَانَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْدَ ، عَنْ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ

٥ [٦٧٣٣] [التقاسيم: ٤٩٢٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٨٩] [التحفة: خ م دت ١٢٢٦٣ - م ١٢٦٤٩ - م ١٢٦٨٦ - م ١٢٧٨٦] . (١٢٧٨٦ ]، وسيأتي: (٦٧٣٤).

<sup>(</sup>١) «السيناني» تصحف في الأصل إلى: «الشيباني» ، ينظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٢٣٠).

۵[۸/۲٤٣ ب].

٥[٢٧٣٤][التقاسيم: ٤٩٣٠][الإتحاف: عه حب ١٧٩٧٦][التحفة: خ م د ت ١٢٢٦٣ - م ١٢٦٤٩ - م ١٢٢٨٦ - م ١٢٢٨٦ - م

<sup>(</sup>Y) «يحسر» في الأصل: «تحسر».

٥ [ ٦٧٣٥ ] [التقاسيم: ٤٩٣١ ] [الإتحاف: عه حب ١٧٩٧٦ ] ، وتقدم: (٦٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) «بعبادان» في (س) (٨٧/١٥): «بعبدان»، قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (١٤/٤): «بتشديد ثانيه، وفتح أوله». اه..



خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللللَّهُ الل

[الثالث: ٢٩]

ه [ ٦٧٣٦] صر ثناه (١) أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عُفْبَهُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عُفْبَهُ بْنُ عُمْرَ ، قَالَ : «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ» . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ يَكِيلِهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ» . [الثالث : ٦٩]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ

٥ [ ٢٧٣٧] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى سَالِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى اللّهِ سَالِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَتُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَحْسِرَ (٢ الْفُرَاتُ عَنْ تَلْ مِنْ ذَهَبِ ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَيَعْتَلُ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِمْ " ١٤ . [العالى : ٢٩]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا مِنْ غَيْرِ أَنَّ يَتَمَكَّنُوا مِمَّا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَوْمَ يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَاللَّهُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،

<sup>\$\\\33</sup>Y[].

٥ [ ٦٧٣٦] [التقاسيم: ٤٩٣١] [الإتحاف: عه حب ١٧٩٧].

<sup>(</sup>١) «حدثناه» كتب فوقه في الأصل: «أخبرناه».

٥ [ ٦٧٣٧ ] [ التقاسيم : ٤٩٣٢ ] [ الإتحاف : عه حم عم حب ٦٣ ] [ التحفة : م ٣٧] .

<sup>(</sup>٢) ايجسر ٩ في الأصل: اتحسر ٩.

۵[۸/ ۲۶۶ ب].

٥ [ ٦٧٣٨ ] [ التقاسيم : ٩٣٣ ] [ التحفة : م ت ١٣٤٢ ] .





عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَاذِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا (١) أَمْثَالَ الْأُسْطُوانِ (٢) مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، قَالَ : فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ قُطِعْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ تُطُعْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، وَيَحِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، وَيَحَيْءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، وَيَدَعُونَهُ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْعًا » (٣) .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْنِ النَّاسِ عِنْدَ ظُهُودِ الْإِسْلَامِ فِي جَزَاثِرِ الْعَرَبِ

ه [٢٧٣٩] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنْ حَبَّابٍ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ٣ ﷺ ، وَهُوَ مُتَوسِدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي خَلْلُ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ : «قَدْكَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْحَدُ فِلِلَّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ : «قَدْكَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْحَدُ اللَّهِ الْمَنْسَادِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَيُجْعَلُ فِيها فَيُؤْتَى بِالْمِنْشَادِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَيُجْعَلُ اللَّهُ الرَّجُلُ ، فَيُحْمَلُ أَلْ عَنْ دِينِهِ ، بِنِصْفَيْنِ ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ فِيمَا دُونَ عَظْمِهِ وَلَحْمِهِ ، فَمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لَا يَحَافُ إِلَا اللَّه ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لَا يَحَافُ إِلَا اللَّه ، وَاللَّهِ لَيَتِمَنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لَا يَحَافُ إِلَا اللَّه ، وَاللَّهُ لَيَتِمَنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لَا يَحَافُ إِلَا اللَّه وَالذَّنْبَ عَلَى غَنْمِهِ ، وَلَكِنْكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ » .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِظْهَارِ اللَّهِ الْإِسْلَامَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَجَزَائِرِهَا

٥[ ٦٧٤٠] أَضِرُ الْجَعْفَ رُبُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَاصِمِ الْأَنْصَادِيُّ ، بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَنْ صَادِيُّ ، بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمَقْدَادَ بُن الْأَسْوَدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً اللهُ مَنْ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بُن الْأَسْوَدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِةً اللهِ

<sup>(</sup>١) تقيء الأرض أفلاذ كبدها: تخرج كنوزها وتطرحها على ظهرها. (انظر: النهاية ، مادة: قيأ).

<sup>(</sup>٢) **الأسطوان: جمع أس**طوانة ، وهي: العمود. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أسط).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٨٤٣) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة .

٥[٢٧٣٩] [التقاسيم: ٢٨٢٢] [الإتحاف: حب كم حم ٤٤٧٣] [التحفة: خ د س ٢٥١٩]، وتقدم:
 (٢٨٩٩).

합[시 0371].

٥ [ ٧٤٠] [التقاسيم: ٤٩١٢] [الموارد: ١٦٣٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٠٠٠].

<sup>1[</sup>٨/٥٤٢ب].



(1.3)

يَقُولُ: «لَا يَبْقَىٰ عَلَى الْأَرْضِ بَيْتُ مَلَرٍ<sup>(١)</sup> وَلَا وَبَرٍ<sup>(٢)</sup>، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْإِسْلَامَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَوْنِ الْعُمْرَانِ وَكَفْرَةِ الْأَنْهَادِ فِي أَرَاضِي الْعَرَبِ

ه [٦٧٤١] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ مَا سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَّةٍ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُفُرَ الْهَ رْجُ (٣) ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا (٤٠) وَأَنْهَارًا » . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَمِنْ هَذَا الْخَبَرِ إِدْخَالُ اللَّهِ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بُيُوتَ الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ لَا الْإِسْلَامَ كُلَّهُ

ه [٦٧٤٢] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْمَ يَنْقَى عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ يَقُولُ : «لَا يَبْقَى

الملر: الطين المتهاسك، أراد القرئ والأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مدر).

<sup>(</sup>١) «مدر» في الأصل: «حَدَرٍ» كذا مجودا، ولم أعثر على هذه اللفظة في مصادر التخريج، ولا معناها في كتب اللغة.

<sup>(</sup>٢) بيت الوبر: البيت المتخذ من وبر (صوف) الإبل. (انظر: النهاية، مادة: وبر).

٥ [ ١ ٤٧٤] [التقاسيم: ٤٩١٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٤٥] [التحفة: م ١٢٧٧٨ - م ١٢٧٨٥].

<sup>(</sup>٣) الهرج: القتال والاختلاط. (انظر: النهاية، مادة: هرج).

<sup>(</sup>٤) المروج: جمع مرج، وهو الأرض الواسع ذات النبات الكثير. (انظر: النهاية، مادة: مرج).

٥ [ ٢٧٤٢ ] [التقاسيم: ٤٩١٣ ] [الموارد: ١٦٣١ ] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٠٠٠ ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن محمد» ليس في (س) (٩٣/١٥)، ينظر «الإتحاف»، وترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٣٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٦) قوله : «حدثني الوليد بن مسلم» وقع في (د) : «حدثنا الوليد» .

요[시/537]].





عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ ، إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ (١) عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ (٢) عَزِيزٍ ، أَوْ بِذُلِّ (٣) ذَلِيل» . [النالت: ٦٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اتِّبَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَنَنَ (١) مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ

٥[٦٧٤٣] أَخْبَى مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ (٥) بِنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سِنَانَ بْنَ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيَّ - وَهُمْ حُلَفَاءُ (٨) بَنِي الدِّيلِ (٩) - أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ يَقُولُ ، الدُّوَلِيَّ - وَهُمْ حُلَفَاءُ (٨) بَنِي الدِّيلِ (٩) - أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ يَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : لَمَّا افْتَتَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ ، خَرَجَ بِنَا (١١) مَعَهُ قِبَلَ هَوَاذِنَ ، حَتَّى مَرَدُنَا عَلَى سِدْرَةٍ لِكُفَّارِ (١١) ، سِدْرَةٍ (١١) يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا وَيَدْعُونَهَا وَيَالِكُونَ مَنْ اللَّهُ مُعْرُبُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُونَ مَنْ أَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ مُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ (١٤٤) ، رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ١٤ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السَّمْنُ ، هَذَا كُمَا قَالَتْ بَنُو إِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعُمْلُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْعُمْلُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة: الله من (د)، ورواه كالمثبت ابن منده في «الإيهان» (١٠٨٤) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، به.

<sup>(</sup>٢) «بعز» في (د): «يُعز» ، وينظر «الإتحاف» ، «الإيهان» لابن منده .

<sup>(</sup>٣) «بذل» في (د) : «يُذل» .

<sup>(</sup>٤) السنن: السبل والطرق. (انظر: مجمع البحار، مادة: سنن).

٥[٧٤٣] [التقاسيم: ٩٠٠٠] [الموارد: ١٨٣٥] [الإتحاف: حب حم ٢٠٨٦] [التحفة: ت س ١٥٥١].

<sup>(</sup>٥) قوله: «محمد بن الحسن» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) بعد «حرملة» في (د): «بن يحيئ».(٧) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>۸) «حلفاء» في (د): «حلف».

<sup>(</sup>٩) «الديل» في الأصل: «الدئل» مهموزا، وكلاهما جائز، قال في «الفتح» (٧/ ٢٣٧): «بني الديل: بكسر الدال، وسكون التحتانية، وقيل: بضم أوله، وكسر ثانيه مهموز».

<sup>(</sup>١٠) قوله : «خرج بنا» وقع في (د) : «خرجنا» .

<sup>(</sup>١١) «لكفار» في (ت) ، (س) (١٥/ ٩٤) : «الكفار» ، وفي (د) : «للكفار» ، والمثبت من الأصل .

<sup>(</sup>١٢) (سدرة) ليس في (د).

<sup>(</sup>١٣) ذات أنواط: شجرة خضراء عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كلّ سنة تعظيما لها، فتعلّق عليها أسلحتها وتذبح عندها، وكانت قريبة من مكة. وقيل: إنهم كانوا إذا أتوا يحجون يعلّقون أرديتهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيما للبيت، ولذلك سمّيت ذات أنواط. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٣).

<sup>(</sup>١٤) «فقال» في الأصل: «قال».

٩[٨/٢٤٢ب].

# الإخسّال في تقريب وكيان المنظمة





لِمُوسَىٰ : اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ مَنتَرْكَبُنَّ (١) مَننَ مَنْ قَبْلَكُمْ». [الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ» أَرَادَ بِهِ : أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ

٥ [٦٧٤٤] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا أَبُـوغَـسَّانَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاهَا بِذِرَاع ، حَتَّى لَـ ف سَـلَكُوا جُحْرَ ضـب (٢) لَسَلَكْتُمُوهُ \* قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَمَنْ؟ » ١٠.

[الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ مِنْهَا

ه [ ٦٧٤٥] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَادِرُوا(٣) بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرَا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ (٤) مِنَ الدُّنْيَا» . [الثالث: ٢٩]

<sup>(</sup>١) استركبن في (س)، (١٥/ ٩٤): التركبن بالمخالفة لأصله الخطي.

٥[٤٤٧٠][التقاسيم: ٩٠١][الإتحاف: عه حب حم ٥٠٥][التحفة: خ م ١٧١٤].

<sup>(</sup>٢) الضب: حيوان من جنس الزواحف، وقيل من الحشرات، له ذيل عريض، يكثر في الصحاري العربية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبب).

٥ [٥٤٧٧] [التقاسيم: ٥٨٨٥] [الموارد: ١٨٦٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٣٣٤] [التحفة: م ١٣٩٩٠].

<sup>(</sup>٣) الابتدار: الإسراع إلى الشيء ، والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بدر) .

<sup>(</sup>٤) **العرض**: المتاع والحطام. (انظر: النهاية، مادة: عرض).



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَصَدَ الْعَرَبَ بِتَوَقُّعِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ

٥ [٦٧٤٦] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ (١) النَّبِيَ عَيَّالِيمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ فِتْنَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ (١) النَّبِيَ عَيِّلِيمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ صَمَّاءَ بَكُمَاءَ، الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَيْلٌ لِلسَّاعِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . [النالت: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَادِ عَنِ الْأَمَارَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

٥ [٧٤٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَلُ " قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَحْيَلُ " قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَادِئِ " حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِ (٥) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَادِئِ (١ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَادِئِ (١ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، يَظْهَرُ النَّفَاقُ ، وَتُزفَعُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَلَهُ مَنْ الْأَمِينِ ، أَنَاحَ بِكُمُ الشَّرْفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» . [النالث : ٦٩] قَالُوا : وَمَا الشُّرْفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» . [النالث : ٦٩]

٥[٢٧٤٦] [التقاسيم: ٢٨٢٦] [الموارد: ١٨٦٧] [الإتحاف: حب ١٨٤١] [التحفة: خ ١٣١٠٨- خ م ١٣١٧٩- .

<sup>(</sup>١) بعد اذكرا في (د): اعن ا.

۵[٨/٧٤٢ ب].

<sup>(</sup>٢) «فيها» ليس في (د) ، وينظر «الفتن» لنعيم بن حماد (٤٦٧) عن عبد العزيز ، به .

٥[٧٤٧] [التقاسيم: ٢٨٨١] [الموارد: ١٨٧١] [الإتحاف: حب ١٩٩٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧ - خ ١٣٢١٩] [التحفة: خ ١٣٢١٧ - خ

<sup>(</sup>٣) قوله : (بن يحيئ) ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «الزبادي» رمز فوقه في الأصل: «خف»، يريد: أن الباء فيه مخففة، وفي (ت): «الزيادي» بالمثناة التحتية، وكلاهما صحيح، وينظر: «الاتحاف» «الثقات» للمصنف (٢/ ٢٥٩)، «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦٠)، «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٢٣٢)، «اللباب» لابن الأثير (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) «النهدي» من (د) .

# الإخيثال في مَرْبِ عَمِيتُ أَن حَبَّانَ





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَنِّي الْمُسْلِمِينَ حُلُولَ الْمَنَايَا بِهِمْ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ الْ

٥ [٦٧٤٨] أَخْبَرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَنْ يَمُولُ اللَّهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَكَانَهُ » . [الثانث: ٦٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُصَالَحَةِ الْمُسْلِمِينَ الرُّومَ

٥ [٦٧٤٩] أخب رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيّةٌ ، عَنْ خَالِيدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ ، عَنْ ذِي مِخْبَرِ ابْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ ، عَنْ ذِي مِخْبَرِ ابْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : فَتَسْمَرُونَ وَتَنْصَرِ فُونَ ؛ حَمَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُولً الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيعِمْ ، فَتَنْصَرُونَ وَتَغْمَلُونَ وَتَنْصَرِ فُونَ ؛ حَمَّى تَغْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولِ ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ وَهُو مِنْ المُسْلِمِينَ ؛ بَلِ الللهُ غَلَبَ ، فَيَغُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ وَهُو مِنْهُ وَمُو مِنْهُ الطَّيْلِيبُ ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلِ الللهُ غَلَبَ ، فَيَغُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ فَيَغُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ وَهُو مِنْهُ مَلْ بُومِيدٍ فَيَدُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ فَيَغُولُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ وَهُو مِنْهُ اللهُ عَلَيهِ فَعُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُسْلِمُ إِلَى الْمُسْلِمُ اللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلللّهُ هَا وَيَعُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمُسْلِمِينَ إِللّهُ هَا وَيَهُ وَلُولُ الْمُولِمِ ؛ كَفَيْنَاكَ الْعَرَبَ ، فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ ، فَيَأْتُونَكُمْ (٣) تَحْتَ فَمَانِينَ عَايَة الْفَا عَشَرَ أَلْفًا ».

**<sup>1[//</sup> ለ**3 Υ [] .

٥ [ ١٧٤٨ ] [التقاسيم: ٤٩٢٣ ] [الإتحاف: عه حب حم ط ١٩٢٣٧ ] [التحفة: خ م ١٣٨٢٤ ] .

٥ [ ٦٧٤٩] [التقاسيم : ٩٥٧ ] [الموارد : ١٨٧٤ ] [الإتحاف : حب كم حم ٢٥٥٢ ] [التحفة : د ق ٣٥٤٧]، وسيأتي : (٦٧٥٠).

<sup>(</sup>١) «عدوا» في الأصل: «غزوا» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الفتن» لنعيم بن حماد (١٢٦٠) من طريق الوليد، به ، «مسند أحمد) (٢٨/ ٣٣) من طريق الأوزاعي ، به .

<sup>(</sup>٢) اوتثورا في (د) : اويثورا .

۵[۸/۸۶۲ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : افيجتمعون للملحمة فيأتونكم اوقع في (د) : افيجمعون الملحمة فيأتون ا.





# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ حَسًانَ بْنَ عَطِيَّةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مَكْحُولٍ

٥[ ١٧٥٠] أَثْبَ رَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، بِيَيْتِ الْمَقْدِسِ (١) قَالَ : جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَطْيَة ، قَالَ : مَالَ مَكْحُولٌ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، وَمِلْنَا مَعَهُ (٢) ، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَعْيُوا نَفْيْهِ ، فَلْنَا مَعَهُ (١) ، فَحَدُّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيْهِ ، فَنَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : فَعَنْ وَرَائِهِم ، فَتَنْصَرُونَ نَقْ فَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ الرّوم ، غَنْ وَرَائِهِم ، فَتُنْصَرُونَ وَتَعْنَمُونَ حَتَّى تَنْولُوا بِمَرْج ، فَيَغُولُ قَائِلٌ مِنَ الرّوم : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، وَيَقُولُ وَنَشْلَمُونَ وَتَعْنَمُونَ حَتَّى تَنْولُوا بِمَرْج ، فَيَغُولُ قَائِلٌ مِنَ الرّوم : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، وَيَقُولُ وَتَعْلَمُونَ وَتَعْنَمُونَ حَتَّى تَنْولُوا بِمَرْج ، فَيَغُولُ قَائِلٌ مِنَ الرّوم : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، وَيَقُولُ وَتَعْلَمُونَ وَتَعْنَمُونَ حَتَّى تَنْولُوا بِمَرْج ، فَيَغُولُ قَائِلٌ مِنَ الرّوم : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، وَيَقُولُ وَتَعْلَمُونَ وَتَعْنَمُونَ حَتَّى تَنْولُوا بِمَرْج ، فَيَغُولُ اللّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ بَعِيد ، وَيَقُولُ وَنَ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِم فَيَطْرَبُونَ عَنْقُهُ ، وَيَغُولُ اللّهُ يَلُولُ اللّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْدُ وَيَعُولُ اللّهُ يَلْكَ الْعِصَابَة بِالشَّهَادَة ، فَيَأْتُونَ مَلِكَهُ مُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِم فَيَقْتَعِلُونَ ، فَيَخْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَة ، فَيَأْتُونَ تَحْتَ فَمَانِينَ غَايَة تَحْتَ لَلْمُولُونَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى قَايَة تَحْتَ فَمَانِينَ غَايَة تَحْتَ فَمَانِينَ غَايَة تَحْتَ كُلُّ طَايَةِ اثْنَاعَشَرَ أَلْفًا » . [الناك : ٢٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلْفَيَهِ يَنْزِعُ صِحَّةَ عُقُولِ النَّاسِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

٥ [٦٧٥١] أَخْبِى مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ،

٥[ · ٦٧٥] [التقاسيم : ٩٩٨] [الموارد : ١٨٧٥] [الإتحاف : حب كم حم ٢٥٥٢] [التحفة : د ق ٢٥٥٧] . وتقدم : (٦٧٤٩) .

<sup>(</sup>١) قوله: «ببيت المقدس» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله : «إلى خالد بن معدان ، وملنا معه» وقع في (د) : «وملنا معه إلى خالد بن معدان» ، وينظر «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «عدوا» في الأصل: «غزوا» ، وينظر التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>·[1784/</sup>A]&

<sup>(</sup>٤) «ويتداولونها» في الأصل: «فيتداولونها».

٥ [ ٦٧٥١] [التقاسيم: ٥٨٤٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٢٠٢] [التحفة: ق ٨٩٨٠ خ م ت ق ٩٠٠٠].

#### الإجتيال في مَوْرِيك كِيكِيكَ الرِجبال





وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، وَحَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَلِي عَنْ عِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَلِي عُرْبُ وَمُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي النَّاسِ مِنَ الشُّحِّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِهِمْ

٥ [ ٢٧٥٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيُنْقُصُ الْعِلْمُ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيُنْقَلَ اللَّهِ عَيَّةٍ : «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، الْقَتْلُ ، وَيُنْقُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

[الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ يَكُونُ هَلَاكُ أَكْثَرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ

ه [ ٢٥٥٣] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَ عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ابْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيُ (٢) خِلْمَانِ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ " قَالَ : فَقَالَ قَالَ : فَقَالَ مَوْوَانُ : وَالْخِلْمَانُ هَوُلَاءِ (٣) .

<sup>(</sup>١) (مما» في الأصل: (ما» ، وينظر: (مسند أحمد» (٣٢/ ٢٤١) من طريق حماد ، به .

۵[۸/۲۶۹ ب].

٥ [٧٥٢] [التقاسيم: ٢٧٨٦] [الإتحاف: حم عه حب ١٨٠٠٥] [التحفة: خ م د ١٢٢٨٢]، وسيأتي: (٦٧٥٩).

ه [٦٧٥٣][التقاسيم: ٢٥٨٦][الإتحاف: حب ١٨٢٤][التحفة: خ ١٣٠٨٤]، وسيأتي: (٦٧٥٤). ٢[٨/ ٢٥٠أ].

<sup>(</sup>٢) «يدي» في (ت): «يد» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله: «والغلمان هؤلاء» كذا للجميع، وفي «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٨/ ٧٩): «بئس الغلمان هؤلاء»، وفي «صحيح البخاري» (٧٠٥٩)، «مسند أحمد» (١٤/ ٥٥): «لعنة الله عليهم غلمة».





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَقْوَامٍ يَكُونُ فَسَادُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ

٥ [ ٢٥٥٤] أَضِرُ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْبَهَانِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ ابْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ ابْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : حَدَّثَنِي حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ وَ السَّالِمُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : حَدَّثَنِي حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ وَ السَّالِمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : حَدَّثَنِي حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ وَ السَّادِقُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : «إِنَّ فَسَادَ أُمِّتِي عَلَىٰ يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ » . [الثالث : ٢٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُدُوثَ وَقْعِ السَّيْفِ فِي ﴿ هَذِهِ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْقَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

٥ [٥٥٧٥] أخبر أأخمدُ بن عَلِيّ بنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنْ هِشَامِ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى (١) لِيَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَأَعْطَانِي أَنْ نَبِي اللَّهِ وَيَلِي مِنْهَا ، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي مَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَإِنِّ مَلْكَ أُمَّتِي مَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَإِنِّ مَلْكَ أُمْتِي الْأَرْضَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ مُلْكَ أُمِّتِي مَيْبُلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَإِنِّ مَلْكَ أُمِّتِي اللَّهُ مَا زُوِي لِي مِنْهَا ، وَإِنَّ مَلْكَ أُمْتِي مَا أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيُهْلِكَهُمْ ، وَلَا يُلْقِيمَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ عَطَاءَ وَلَا يُلِيسَهُمْ شِيعَا (٢) وَيُغْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِي أَعْطَيْتُكَ لِأُمْتِكَ أَنْ لَا يُهْلَكُوا بِسَنَةٍ عَامَةٍ ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ فَلَا مَرَدً لَكُ ، إِنِي أَعْطَيْتُكَ لِأُمْتِكَ أَنْ لَا يُهْلَكُوا بِسَنَةٍ عَامَةٍ ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ فَيْرِهِمْ فَيْسَتَبِيحَهُمْ ، وَلَكِنْ أَلْبِسُهُمْ شِيعَا ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَادِهَا حَتَّى يَكُونَ فَيْرِي بَعْضُهُمْ يُسْبِي بَعْضًا ، وَبَعْضُهُمْ يُسْبِي بَعْضًا ، وَإِنَّ مِنْ أَنْ لِلْ أُمْتِي إِلَى التُولِ وَعِبَادَةِ الْأُونَانِ ، وَإِنَّ مِنْ أَخُوفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ ،

٥[٤٥٧٢] [التقاسيم: ٨٥٧٤] [الإتحاف: حب كم ١٩٧٣٢] [التحفة: خ ١٣٠٨٤]، وتقدم: (٦٧٥٣). هـ ١٣٠٨٤]. وتقدم:

٥ ( ٦٧٥٥ ] [التقاسيم : ٤٨٤٦ ] [الإتحاف : عه حب كم حم ٢٥٠٥ ] [التحفة : م دت ق ٢١٠٠ ] ، وسيأتي : (٧٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) الزي: الضّم والجمع. (انظر: النهاية، مادة: زوى).

<sup>(</sup>٢) السنة : الجدب والقحط . (انظر : النهاية ، مادة : سنه) .

<sup>(</sup>٣) الشيع: الفرق المختلفة. (انظر: النهاية، مادة: شيع).

<sup>1[</sup>A\10Y]].

#### الإخشال في مَعْرِبْ وَعِلْكُ أَيْ الْحَبْانَ



وَإِنَّهُمْ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيهِمْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَضِعَ السَّيْفُ فِيهِمْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ مَنْ كَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ كَذَّابُونَ وَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، وَإِنِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّرِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». [النالث: ٦٩]

قَالَ أَبُومَاتُم خَيْلُتُ : الصَّوَابُ : الشِّرْكُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَقْضِ عُرَى الْإِسْلَامِ (١) مِنْ خِهَةِ الْأُمَرَاءِ فَسَادُ الْحُكْمِ وَالْحُكَّامِ

ه [ ٢٥٥٦] أخبرًا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرُوزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا الْإِسْلَامِ عُزْوَةً عُزْوَةً ، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُزُوةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ وَسُولُ اللَّهِ وَيَا لِهُ اللَّهِ وَلَا الْمُحَدِّمُ ، وَآخِرُهُنَّ : الصَّلَاةُ » . [الثالث : ١٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ سُلِّطَ الْبَعْضُ مِنْهَا عَلَى بَعْضِ

ه [٧٥٧] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ يَحْيَى الْقَرْقَسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا (٣)، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا (٣)، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) عرى الإسلام: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه . (انظر: النهاية ، مادة: عري) .

٥ [ ٦٧٥٦] [التقاسيم: ٤٨٦٦] [الموارد: ٢٥٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٣١].

<sup>(</sup>٢) (حدثني) في (د): (حدثنا) .

۵[۸/۲۵۱ب].

٥ [٧٥٧] [التقاسيم: ٤٨٥٣] [الموارد: ١٨٦٤] [الإتحاف: حب ٢١٤٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبيد سنوطا» وقع في (د): «عبيد بن سنوطا»، وكلاهما صحيح؛ قال المزي في «التهذيب» (١٩/ ٢٥١): «عبيد سنوطا، وقيل: عبيد بن سنوطا، أبو الوليد المدني».





النَّبِيَّ عَيْلِةٍ قَالَ: «إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ (١) ، وَحَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ ، سُلُطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ» .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَقْصِ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ﴿ الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ فِي أُمَّتِهِ

٥ [ ١٧٥٨] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُوبَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : "يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ ، حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : "يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الْأَسْوَاقِ وَظُهُورِ كَفْرَةِ الْكَذِبِ عِنْدَ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

ه [ ٢٥٥٩] أخب من عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٣) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْبَرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا ابْنُ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) المطيطاء : مشية فيها تبختر . (انظر: النهاية ، مادة : مطا) .

٥[٧٥٨] [التقاسيم: ٢٧٨٧] [الإتحاف: حم عه حب ١٨٠٠٥] [التحفة: خ م د ١٢٢٨٢]، وتقدم: (٦٧٢١).

**<sup>☆[</sup>八 Y0 Y 1]**.

<sup>(</sup>٢) (أي) كتب مقابله في حاشية الأصل: (أية) ، ونسبه لنسخة.

٥ [٢٥٩٦] [التقاسيم: ٤٨٧٣] [الموارد: ١٨٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٨٥٨٣] [التحفة: م ١٢٧٨٥ - خ م ١٢٩١٢ - خ م ق ١٣٢٧٧]، وتقدم: (٦٧٥٢) وسيأتي: (٦٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَخِبَرِنَا ۚ فِي (د) : ﴿أَنْبَأْنَا ﴾ . (٤) ﴿ قَيلٍ ﴾ في (ت) : ﴿قَالُوا ﴾ .

#### الإجسِّيل أَفِي تَقَرِيل مِصِيكَ أَين جَبَّانَا





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى الْمَعَنِي يُقْبَضَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَاعَةِ أَرَادَ بِهِ: ذَهَابَ مَنْ يُحْسِنُ عِلْمَهُ عَلَى اللَّاعَةِ السَّاعَةِ

٥ [ ٢٧٦٠] أخبر أَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ مَا يُن عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ مَنَا مُ بْنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِيدُ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعُلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلْمَاءَ بِعَلْمِهِمْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا ؛ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ فَصُرُلُوا وَأَضَلُوا وَأَضَلُوا وَأَضَلُوا . [النال : ٢٩]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِوَصْفِ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [٦٧٦١] أخبر عَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْفَرْعَانِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْدِ اللَّهِ عَلْمَ الْنُ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ الْ يَقُولُ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَرْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنُ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَوْمًا فَقَالَ : «هَذَا أَوَانُ يُوفَعُ الْعِلْمُ وقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ : لَبِيدُ بْنُ زِيَادٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أَثْبِتَ وَوَعَتْهُ (٢) الْقُلُوبُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ مَنْ أَفْقَهِ الْعِلْمُ وَقَدْ أَثْبِتَ وَوَعَتْهُ (٢) الْقُلُوبُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ مَنْ أَفْقَهِ الْعِلْمُ وَقَدْ أَثْبِتَ وَوَعَتْهُ (٢) الْقُلُوبُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ مَنْ أَفْقِهِ أَنْ إِلَا لَهُ وَسُولُ اللَّهِ وَيَا إِلَى كُنْتُ لَا خَسَبُكَ مَنْ أَفْقِهِ الْمَدِينَةِ » ثُمَّ ذَكَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَفْلُ لَهُ الْمَدِينَةِ » ثُمَّ ذَكَرَ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ

۵[۸/۲۵۲ب].

٥ [ ٦٧٦٠] [التقاسيم: ٤٨٧٤] [الإتحاف: مي عه حب ط حم ١١٩٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ٨٨٨٣- م ٨٨٩٤]، وتقدم: (٤٥٩٩) وسيأتي: (٦٧٦٤).

<sup>(</sup>١) يقبض: يأخذ. (انظر: اللسان، مادة: قبض).

٥[٢٧٦١] [التقاسيم: ٤٨٧٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٠٥٠] [التحفة: س ٤٨١٦]، وتقدم برقم: (٢٦٠٠).

<sup>\$[</sup>A\TOT]].

<sup>(</sup>٢) الوعي: الحفظ والفهم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: وعي).





شَدًّادَ بْنَ أَوْسٍ ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَوْفٌ ، أَلَا أَدُلُّكَ بِأَوَّلِ ذَلِكَ؟ يُرْفَعُ الْخُشُوعُ حَتَّىٰ لَا تَرَىٰ خَاشِعًا . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الدُّنْيَا يَمْلِكُهَا(١) مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

ه [٦٧٦٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ الْبَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْ : «لَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ تَكُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَبْنِ لَكَعَ بْنِ لُكَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَوْضِ النَّاسِ فِي الْأُغْلُوطَاتِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أُغْضِيَ لَهُمْ عَنْهَا ٥ [٦٧٦٣] أُخْبِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ،

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَوَالُونَ يَسْتَفْتُونَ حَتَّىٰ يَقُولَ أَحَلُهُمْ : هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ؟ » . [النالث : ٦٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمُنْتَحِلِينَ لِلْعِلْمِ (٣) وَالْمُفْتِينَ فِيهِ فِي فَرُدُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمُنْتَحِلِينَ لِلْعِلْمِ (١) مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ لَهُ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِهِمْ (١)

٥ [٦٧٦٤] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الملكها، في الأصل: (ملكها، ، والمثبت أليق بالسياق.

٥ [ ٢٧٦٢ ] [التقاسيم: ٥ ٨٥٨ ] [الموارد: ١٨٨٥ ] [الإتحاف: حب ١٩٣٤ ] .

û (٢) اتكون عند، في «الإتحاف»: (يكون» . (٢) اتكون عند، في «الإتحاف» : (يكون» .

٥ [٦٧٦٣] [التقاسيم: ٤٩٠٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٧] [التحفة: خ م دسي ١٤١٦ - م ١٤٤١ - م ١٤٤١ - م ١٤٤٢ - م ١٤٤٤٢ - م

<sup>(</sup>٣) (للعلم) في (ت): (العلم).

<sup>(</sup>٤) (فتنهم) في الأصل: (فتنتهم). [٨/٤٥٢].

٥ [٦٧٦٤] [التقاسيم: ٤٨٧٧] [الإتحاف: مي عه حب طحم ١١٩٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ٨٨٨٣- م ٨٨٩٤]. وتقدم: (٩٩٩) (٢٧٦٠).





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : 
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْنِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاهُمُوهُ ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ 
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاهُمُوهُ ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ ، فَإِذَا لَمْ يَنْقُ عَالِمٌ ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاء (١) جُهَّالًا ، يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، اللَّهُ لَا يَعْرُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ . [النال: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْعُلَمَاءِ زَالَ أَمْرُ النَّاسِ عَنْ سُنَنِهِ

ه [ ٦٧٦٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ الْيَشْكُرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَوَالُ أَمْرُ هَذِهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُو يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَوَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ مُؤَامًا (٣) - أَوْ : مُقَارِبًا ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ ﴿ وَالْقَدَرِ » . [الثالث : ١٩]

قَالَ المُشْرِكِينَ. الْوِلْدَانُ أَرَادَ بِهِ: أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي النَّاسِ مِنْ حُسْنِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ بِهِ

٥ [٦٧٦٦] صرتنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ عَنْ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ ، عَنْ مَوْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ :

<sup>(</sup>١) ارؤساءً في (ت): ارءوساً .

٥ [٦٧٦٥] [التقاسيم: ٨٧٨٤] [الموارد: ١٨٢٤] [الإتحاف: حب كم ٨٦٨٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو يقول على المنبر) وقع في (د): (وهو على المنبر قال).

<sup>(</sup>٣) «مؤاما» في (س) (١١٨/١٥): «موانيا»، وفي (ت): «مواما» بتسهيل الواو، وفي (د): «مؤاتيًا»، قال الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٤٦٥): «قوله: مؤاما مثقلة الميم أي مقاربا من قولك أمر: أمم؛ أي: قصد قريب ونظرت إليه من أمم، أي: من قرب». وينظر: «الفائق» للزمخشري (١/ ٥٨).

۵[۸/۶٥۲ ب].

٥[٦٧٦٦] [التقاسيم: ٤٩٠٨] [الموارد: ١٧٨٧] [الإتحاف: حب حم ٦٢٨٠] [التحفة: د ٤٨٠٧]، وتقدم: (٥٥٧).



خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ ، اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ» .

[النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ مَا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ فِي جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ كَانَ

٥[٧٦٧] أخبر للهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «لَيَأْتِينَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، بِحَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ» .

[الثالث: ٦٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَرْءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ

ه [ ٢٧٦٨] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (١) عَلِي الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (١) عَلَيْ النَّالِ وَهُمْ النِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٣) ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . [النال: ٦٩]

٥[٦٧٦٧] [التقاسيم: ٨٨٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٨٤٨٧] [التحفة: خ س ١٣٠١٦- س ١٣٥٤٥].

<sup>·[1700/</sup>A]4

٥ [٦٧٦٨] [التقاسيم: ٤٨٨٠] [الموارد: ٢٢٨٦] [الإتحاف: طح حب حم ١٧١٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «النبي» في (د) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>٢) القرن: أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعيار أهل كل زمان. مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعيارهم وأحوالهم. والمراد: الصحابة ثم التابعون. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ثم الذين يلونهم» كرره في (د) مرة ثالثة ، وينظر : الطبراني في «الأوسط» (١١٢٢) من طريق زيد ، به .

<sup>(</sup>٤) اتسبق، في (س) (١٥/ ١٢١): ايسبق، وينظر: المصدر السابق.





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي النَّاسِ مِنَ الْمُسَابَقَةِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ ١٠ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ ١٠

و[ ١٧٦٦] أَخْبَ رَا أَخْمَدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ زُهَيْ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانَ ، عَنْ جَرِيرِ بِنِ مَمُرة قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ حَانِم ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْ ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرة قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيةِ (١) ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَقَامِي فِيكُمُ الْيَوْم ، فَقَالَ : ﴿ أَحْسِنُوا إِلَى بِالْجَابِيةِ (١) ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُقَامِي فِيكُمُ الْيَوْم ، فَقَالَ : ﴿ أَحْسِنُوا إِلَى بِالْجَابِيةِ (١) ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُ مَا اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٢) ، فُمَّ يَفْهُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٢) ، فُمَّ يَفْهُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُهَا ، وَحَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ (٣) عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا ، فَمَنْ أَرَادَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُهَا ، وَحَتَّى يَخْلُفُ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُو مِنَ (١ الإِنْسَيْنَ أَبِعُ مُنَا الشَّيْطَانَ مَا الْوَاحِدِ ، وَهُو مِنَ (١ الإِنْسَيْنَ أَلِكُ مُ مَا الْوَاحِدِ ، وَهُو مِنَ (١ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَمَاءَتُهُ وَمَاءَتُهُ مَا مَنْ مَوْتُ مُ وَمُنْ مَوْتُهُ وَمَاءَتُهُ مَا الْمُعْمُ مُؤْمِنٌ ﴾ ومَنْ مَوْتُهُ ومَا مَنْ مَوْمِنْ . والمُعْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْكُولُولُ اللَّهُ الل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِطُهُورِ السِّمَنِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ فِيهِمْ وَكُرُ الْإِخْبَارِ بِطُهُورِ السَّمَنِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ فِيهِمْ وَ الْبَرَّالُ وَ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَرَّالُ وَ الْبَرَّالُ وَ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَرَّالُ

۵[۸/ ۵۵۷ ب].

٥[٦٧٦٩] [التقاسيم: ٤٩٠٩] [الإتحاف: طح حب حم ١٥٢١٥] ، وتقدم برقم: (٥٦٢١) وسيأتي: (٧٢٩٦).

<sup>(</sup>١) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة «حوران»، تظهر للناظر من بلدة «الصنمين» وبلدة «نوئ»، وبقربها تل يُسمّى «تل الجابية»، ويقال لها: «جابية الجولان» أيضًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله : «ثم الذين يلونهم» كرره في حاشية الأصل ، (ت) مرة ثالثة ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة ، وينظر : «مسند أحمد» (١/ ٣١٠) من طريق جرير ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف الرجل، ليس في الأصل، وينظر: (٤٦٠٤) من طريق على بن حمزة المعولي، عن جرير، به.

<sup>(</sup>٤) البحبوحة: الوسط، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. (انظر: النهاية، مادة: بحبح).

<sup>(</sup>٥) «من» في الأصل: «مع» ، وينظر: النسائي في «السنن الكبرى» (٩٣٧٤) من طريق عبد الأعلى ، به .

<sup>(</sup>٦) (يخلون) في الأصل: ﴿يخلوا ، بحذف النون على النهى .

٥[ • ١٠٨٧] [التقاسيم: ٨٨٨] [التحفة: م دت ١٠٨٢٤ - خ م س ١٠٨٢٧ - ت ١٠٨٦٦]، وسيأتي: (٧٢٧١). [٨/ ٢٥٦]].



وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْسِ أَوْفَى ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ أُمَّتِي الْقَرْنُ اللَّذِي بُعِشْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الظَّالِثَ أَمْ لَا؟ «ثُمَّ يَنْ شَأُ قَوْمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١) » ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الظَّالِثَ أَمْ لَا؟ «ثُمَّ يَنْ شَأُ قَوْمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١) » ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الظَّالِثَ أَمْ لَا؟ «ثُمَّ يَنْ شَأُ قَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الظَّالِثَ أَمْ لَا؟ «ثُمَّ يَنْ شَأُ قَوْمُ يَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الظَّالِثَ أَمْ لَا؟ وَلَا يُوفَونَ وَلَا يُوفَونَ وَلَا يُوفَونَ وَلَا يُوفَعَمُ اللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَالْإِقْبَالَ عَلَىٰ شَأْنِهِ دُونَ الْخَوْضِ فِيمَا فِيهِ النَّاسُ

٥ [ ١٧٧١] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو لَوْ بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ (٧) مِنَ النَّاسِ؟ \* قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو لَوْ بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ (٧) مِنَ النَّاسِ؟ \* قَالَ :

<sup>(</sup>۱) قوله: «ثم الذين يلونهم» الثانية ليس في الأصل، وإثباته أشبه بالصواب؛ لقوله: «الله أعلم أذكر الثالث أم لا»، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٦١٥)، «مسند أحمد» (٢٣/٣٣) كلاهما من طريق أبي عوانة، به، وهو عند البخاري (٣٦٤٢) من طريق زهدم، عن عمران، به.

<sup>(</sup>٢) يشهدون ولا يستشهدون: يؤدون الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منهم، فلا تقبل شهادتهم ولا يعمل بها، وقيل معناه: هم الذين يشهدون بالباطل الذي لم يحملوا الشهادة عليه. (انظر: النهاية، مادة: شهد).

<sup>(</sup>٣) النفر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نظر) .

<sup>(</sup>٤) «ويخونون» في الأصل، (ت): «ويحدثون»، وتنظر المصادر السابقة، وقال في «الفتح» (٥/ ٢٥٩): «قوله: «يخونون» كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو، مشتق من الخيانة، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة: «يحربون» بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة، قال: فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلاشيء، ورجل محروب، أي: مسلوب المال».

<sup>(</sup>٥) الفشو: الظهور والانتشار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فشو).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٥٠٢٦) لابن حبانً، وعزاه: لأحمد (٣٣/ ٥٧، ١٧٢، ١٧٣)، أبي عوانة، الطحاوي (٤/ ١٥١).

٥ [ ٦٧٧١ ] [التقاسيم: ٤٨٨٢ ] [الإتحاف: حب الطبري ١٩٣٣ ] .

<sup>(</sup>٧) الحثالة: الرديء من كل شيء ، والمراد: أراذلهم . (انظر: التاج ، مادة: حثل) .





وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ذَاكَ إِذَا مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ١٤ ، وَصَارُوا هَكَذَا» ، وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ: «تَعْمَلُ بِمَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ: «تَعْمَلُ بِمَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَوَامً النَّاسِ» (١) . [النال: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَقِ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

٥ [ ٢٧٧٢] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَخْبَرَنَا (٢) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مِثْلِ ذَلِكَ ، وَتَتَفَرَقُ ثُنَا هَا لِهُ اللّهُ عَلَى مَثْلِ ذَلِكَ ، وَتَتَفَرَقُ (٤) هَا لِهُ اللّهُ عَلَى مَثْلِ فَلِكُ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَالنّصَارَى عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَتَتَفَرَقُ (٤) هَا لِهُ اللّهُ عَلَى مَثْلِ ذَلِكَ ، وَتَتَفَرَقُ (٤) هَا لِهُ اللّهُ عَلَى مَثْلِ وَالنّصَارَى عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَتَتَفَرّقُ (٤) هَا لِهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعِرَاقِ

٥ [٦٧٧٣] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ (٥) قَالَ ١٤ : وَلَا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مَرَّتْ بِبَعْضِ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ طَرَقَتْهُمْ لَيْلًا (١٦) ، فَسَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ ، لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مَرَّتْ بِبَعْضِ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ طَرَقَتْهُمْ لَيْلًا (١٦) ، فَسَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ ،

۵[۸/۲۵۲ب].

<sup>(</sup>۱) ينظر مكررًا: (۹۸۷ه)، (۹۸۸ه).

٥ [٧٧٧٢] [التقاسيم: ٨٩٩١] [الموارد: ١٨٣٤] [الإتحاف: حب كم حم ٢٥٥٠٦] [التحفة: د ١٥٠٢٣] ت ١٥٠٨٢]، وتقدم: (٦٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): احدثنا).

<sup>(</sup>٣) بعد «اليهودا في (ت): «قدا .

<sup>(</sup>٤) (وتتفرق) في (د): (وتفترق).

٥ [٧٧٣] [التقاسيم: ٥٤٨٤] [الموارد: ١٨٣١] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٦٩٦].

<sup>(</sup>٥) قوله: (بن أبي حازم) ليس في الأصل.

<sup>.[1</sup>Y0Y/A]₽

<sup>(</sup>٦) (ليلًا) ليس في (د).



فَقَالَتْ: أَيُّ مَاءِ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْءَبِ، قَالَتْ: مَا أَظُنُنِي إِلَّا رَاجِعَة (')، قَالُوا: مَهْ لَا يَوْحَمُكِ اللَّهُ بِكِ، قَالَتْ: مَا أَظُنُنِي إِلَّا يَوْحَمُكِ اللَّهُ، تَقْدَمِينَ (۲) فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ بِكِ، قَالَتْ: مَا أَظُنُنِي إِلَّا يَوْحَمُكِ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهَا كِلَابُ رَاجِعَة (۳)، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهًا كِلَابُ (كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَعُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْءَبِ».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْعِرَاقِ

ه [ع٧٧٤] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ اللَّهُ وَلِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام - وَقَدْ اللَّوْلِيُّ ( ) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب ( ) قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام - وَقَدْ اللَّوْلِي لَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب ( ) قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام - وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلَيَّ فِي الْعَزْزِ ( ) ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعِرَاقَ : لَا تَأْتِ أَهْلَ الْعِرَاقِ ؛ فَإِنْكَ إِنْ أَتَيْتَهُمْ وَضَعَابُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَقَدْ قَالَهَا لِي ( ) أَصَابَكَ ذَنَبُ ( ) السَّيْفِ بِهَا ، قَالَ عَلِيٍّ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَقَدْ قَالَهَا لِي ( ) وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَقَدْ قَالَهَا لِي ( ) وَشُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا مُحَارِبًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا مُحَارِبًا وَاللّهُ اللّهِ مِثْلُ هَذَا اللّه عَلَيْهِ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا مُحَارِبًا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِثْلُ هَذَا لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ فَسِي : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا مُحَارِبًا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِثْلُ هَذَا لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّه

<sup>(</sup>١) قوله : «إلا راجعة» وقع في الأصل : «رافعة» ، وهو تصحيف ، وينظر : «مسند أحمد» (٢٩٩/٤٠) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٩٢٦) كلاهما من طريق إسماعيل ، به .

<sup>(</sup>٢) (تقدمين) في الأصل: (تقدمينا) ، وينظر المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ما أظنني إلا راجعة وقع في الأصل : «ما أظن أني رافعة » ، وينظر المرجعان السابقان .

٥ [ ٦٧٧٤ ] [التقاسيم: ٨٤١ ] [الموارد: ٢٢١٠ ] [الإتحاف: كم حب ١٤٣٥ ] .

<sup>(</sup>٤) «الدؤلي» في (د): «الديلي»، وقد ذهب قوم إلى أن كليهما صحيح، وذهب آخرون إلى أن الصواب فيه: «الدؤلي»، وينظر: «الأنساب» (٥/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: (بن أبي طالب؛ ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) الغرز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. (انظر: النهاية ، مادة: غرز).

<sup>(</sup>٧) (ذنب) في (س) (١٥/ ١٢٧): (ذباب) بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٨) (لي) ليس في (د).

۵[۸/ ۲۵۷ ب].

<sup>(</sup>٩) بعد «هذا في (ت): «الدؤل غير الديل ، قبيلتان ٩.



# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ جَالَتَكَا وَقْعَةَ الْجَمَلِ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ

٥ [ ٢٧٧٥] أَخْبَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ اللَّهِ وَلَيْهَ الرَّاقِ وَاللَّهِ وَلَيْهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةً وَتَعْلَى اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةً وَعَلَيْمَتَانِ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُمَا وَاحِلَةٌ » (الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ جَالَةَ اللَّهِ وَقْعَةَ صِفِّينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٢٧٧٦] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَمْرِ و الْحِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّالُ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي شَسَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّالُ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَة ، عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ ، تَمْرُقُ (١) بَيْنَهُمَا مَارِقَة ، وَلَائِدَ : ٢٩] تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّافِفَتَيْنِ بِالْحَقُ » .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْوَقْعَةِ عَلَى الْحَقِّ وَ وَكُرُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي سَهْلٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَاوُدَ الطِّرَاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ الطِّرَاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ الطِّرَاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «تَقْتُلُ عَمَازًا (٢) الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » (٣) .

[الثالث: ٦٩]

٥ [ ٧٧٧ ] [ التقاسيم : ٤٨٤ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٧٧ - ٢ ] [ التحفة : خ م ٢ - ١٤٧ ] .

٥[٦٧٧٦] [التقاسيم: ٤٨٤٣] [الإتحاف: عه حب كم حم م ٥٠٧٥] [التحفة: م ٤٣١٧- م د ٤٣٧٠- م

**<sup>☆[</sup>人人へマブ]**.

<sup>(</sup>١) المروق: الخروج من الشيء. (انظر: النهاية ، مادة: مرق).

٥[٧٧٧٧][التقاسيم: ٤٨٤٤][الإتحاف: عه حب حم ٢٣٥٥٦].

<sup>(</sup>٢) (عمارا) في الأصل: (عمار)، والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>٣) ينظر بلفظه: (٧١١٩).





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ الْحَرُورِيَّةِ (١) الَّتِي خَرَجَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

٥ [٧٧٧٨] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَيْمِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَرُورِيَّةَ هُمْ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ جَلْقَتَهُا

ه [٦٧٧٩] أَخْبَرُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبْ فِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أُمَّتِي عَنْ أُمَّتِي عَنْ أُمَّتِي مِنْ أُمَّتِي عَنْ أُمَّتِي مِنْ أُمِّتِي مِنْ أُمِّتِي مِنْ أُمَّتِي مِنْ أُمَّتِي مِنْ أُمِّتِي اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول عجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم على رضي الله عنه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

٥[٦٧٧٨] [التقاسيم: ٤٨٤٧] [الإتحاف: خز حب ط ٥٨٢١] [التحفة: خ م س ق ٤٤٢١]، وسيأتي: (٦٧٨١).

۵[۸/۸۵۲ ب].

<sup>(</sup>٢) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم، والمراد هنا: الهدف الذي يرمى. (انظر: النهاية، مادة: رمي).

<sup>(</sup>٣) (تنظر) في الأصل: (ينظر) ، وينظر: (الموطأ) (٢٧٣) رواية أحمد بن أبي بكر، به.

<sup>(</sup>٤) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين، والجمع: نِصال وأنصل ونصول. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصل).

<sup>(</sup>٥) اترى في الأصل: (يرى).

<sup>(</sup>٦) الفوق: موضع الوتر من السهم. (انظر: النهاية، مادة: فوق).

٥ [ ٦٧٧٩ ] [التقاسيم: ٨٤٨ ] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٧٥٥ ] [التحفة: م ق ١١٩٤٠ ] .

#### الإجبينان في مَعْرِيْكِ مِعِيْكَ الرَّجْبَانَ





قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِمَهُمْ ، يَخْرُجُونَ مِنَ اللّهِ اللّهِ يَنْ كَمَا يَخْرُجُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّةِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ ، هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ » . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ تُرِيدُ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ (١)

٥ [ ٢٧٨٠] أَضِرُ اللَّهِ حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْشَمَة ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة ، قَالَ : قَالَ عَلِي ّ : إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا ، فَلَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ أَكُذِب عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَة ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفِي يَقُولُ : «يَأْتِي حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَة ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفِي يَقُولُ : «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُ (\*) الْأَسْنَانِ (\*\*) ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَمِ (\*\*) ، يَقُولُ ونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُ (\*\*) الْأَسْنَانِ (\*\*\*) ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَمِ (\*\*) ، يَقُولُ ونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُ (\*\*) الْأَسْنَانِ (\*\*\*) ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَمِ (\*\*) ، يَقُولُ ونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ (\*\*) ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . الْنَالَ الْمَانَانِ الْعَيْمَةِ عَلْمُ الْقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الناك : ٦٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ (٢) عَلَى الْإِمَامِ وَشَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ ٥ [٦٧٨١] أَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسارِثُ بْنُ

요[시 POY ]].

<sup>(</sup>١) شق عصا المسلمين: تفريق جماعتهم . (انظر: غريب أبي عبيد) (١/ ٣٤٤) .

٥ [ ٧٨٠ ] [التقاسيم : ٤٨٤٩] [الإتحاف : عه حب ١٤٣٢٢ ] [التحفة : خ م د س ١٠١٢ ] ، وسيأتي : (٦٩٨٠) (٦٩٨٠) .

<sup>(</sup>٢) احديث، في (س) (١٥/ ١٣٦): احديثو، بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٤) سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول، والأحلام: جمع حلم، وهو العقل. (انظر: اللسان، مادة: سفه).

<sup>(</sup>٥) التراقي : جمع ترقوة ، وهي : مُقدَّم الحلق في أعلى الصدر حيثها يترقّي فيه النفس. (انظر: التاج، مادة: رقو).

١[٨/ ٢٥٩ ب].

<sup>(</sup>٦) النهروان: بالعراق، مدينة صغيرة من بغداد إليها مشرقاً أربعة فراسخ، ويقال بضم الراء وفتحها وكسرها مع النون، ويقال بضم النون والراء معاً أربع لغات. (انظر: الروض المعطار) (ص٥٨٧).

٥ [ ١٨٨١] [التقاسيم : ٨٥٠ ] [الإتحاف : عه حب كم حم م ٥٠٧٥] [التحفة : م ٥٠٨٣ - م ٤٣١٧ - م ٤٣٥٣] . وتقدم : (٦٧٧٨) .

ETT



سُرَيْجِ النَّقَّالُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ نَاسَا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ نَاسَا يَكُونُونَ فِي أُمِّتِهِ ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، سِيمَاهُمُ (٢) التَّحْلِيقُ (٣) ، هُمْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ، أَوْ هُمْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ، أَوْ هُمْ مِنْ شَرَالِ النَّاسِ ، النَّالِ ، أَوْ هُمْ مِنْ شَرَالِ النَّاسِ ، أَوْ هُمْ مِنْ شَرَالِ النَّاسِ ، اللَّهُ عَنْ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ . [النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ مُرُوقِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ

ه [ ٢٧٨٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْمِشْرَقِيُ (٤) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ وَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةً الْ وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةً : «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ، قَد خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ " (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اغْذِلْ لِي فِيهِ فِيهِ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ " (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْذَنْ لِي فِيهِ فِيهِ

<sup>(</sup>۱) «النقال» في الأصل: «البقال» بالموحدة التحتية، وهو خطأ، وينظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٧٦)، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٨٣)، وقال السمعاني في «الأنساب» (١٢/ ١٣١): «وظني أنه اشتهر بالنقال لنقله رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي».

<sup>(</sup>٢) السمة : العلامة ، والجمع : سيات . (انظر : النهاية ، مادة : سوم) .

<sup>(</sup>٣) «التحليق» كتب في حاشية الأصل: «التحلق» ولم يرقم عليه بشيء. التحليق: استئصال الشعر. (انظر: النهاية، مادة: حلق).

٥ [ ٢٧٨٢] [التقاسيم: ٨٥١] [الإتحاف: عه حب حم ٥ ٨٢٠] [التحفة: خ م ١٨٠١ - خ م س ق ٢٤٤]، وتقدم: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) «المشرقي» في الأصل، (ت): «الفهري»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٦٣/١٣)، «الثقات» للمصنف (٣٨٨/٤)، وقال في «الفتح» (٢٩٢/١٢): «والضحاك، وهو ابن شراحبيل، أو ابن شراحيل المشرقي - بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء، بعدها قاف - منسوب إلى مشرق، بطن من همدان».

<sup>.[1</sup>Y\·/A]a

<sup>(</sup>٥) قوله: «قد خبت وخسرت إذا لم أعدل» من (ت)، وينظر: «صحيح مسلم» (١٠٧٦) من طريق ابن وهب، به، وهو عند البخاري (٣٦٠٣)، (٦١٤٠)، (٦٩٤٠) من طرق عن الزهري، به.





أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَغْرَبُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَغْرُبُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُوَ الْقِدْحُ - ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ (١) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُو الْقِدْحُ - ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ (١) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُو الْقِدْحُ - ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ (١) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ - وَهُو الْقِدْحُ الْمَودُ إِخْدَى عَصْدَيْهِ إِلَى قُلْهُ وَحِدُ فِيهِ شَيْءٌ ، فَمَ النَّاسِ » . قَالَ إِلَى قُلْو وَهُ لُو الْبَعْمَةِ (١) تَدَوْدُ (٧) ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ مِفْلُ فَذِي الْمَرْأَةِ ، وَمِفْلُ الْبَضْعَةِ (١) تَذَوْدُ (٧) ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ مُغُلُ فَذِي الْمَرْأَةِ ، وَمِفْلُ الْبَضْعَةِ (١) تَذَوْدُ (٧) ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَمُهُمُ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالتُمِسَ فَوْجِدَ ، فَأَتِي بِهِ حَتَّى نَظَرُثُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَتْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابْنَ ابْنَةِ الْمُضطَفَى عَلَيْهِ

٥ [٦٧٨٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ (٨)

<sup>(</sup>١) الرصاف : العقبة التي تلوي على مدخل النصل في السهم . (انظر : النهاية ، مادة : رصف) .

 <sup>(</sup>٢) النضي: نصل السهم، وقيل: هو السهم قبل أن ينحت، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل.
 قالوا: سمي نضيا ؛ لكثرة البري والنحت، فكأنه جعل نضوا، أي: هزيلا. (انظر: النهاية، مادة: نضا).

<sup>(</sup>٣) القلد: ريش السهم ، واحدتها : قلة . (انظر : النهاية ، مادة : قلذ) .

<sup>(</sup>٤) اثم في (س) (١٤١/١٥) خلافا لأصله: اسبق، وهو الموافق لما في الصحيح البخاري، (٣٦٠٦)، اصحيح مسلم، (١٠٧٦).

<sup>(</sup>٥) الفرث: بقايا الطعام في الكرش. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرث).

<sup>(</sup>٦) (البضعة) في حاشية الأصل: (الضبغة) ، ونسبه لنسخة .

البضعة: القطعة من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

 <sup>(</sup>٧) التلردر: الترجرج، أي: تجيء وتذهب، وأصلها: تتدردر، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. (انظر: النهاية، مادة: دردر).

۵[۸/ ۲۲۰ ب].

٥ [ ٦٧٨٣ ] [ التقاسيم: ٥٨٥٥ ] [ الموارد: ٢٢٤١ ] [ الإتحاف: حب البزار حم ٢٠٠ ] .

<sup>(</sup>٨) القطر: المطر. (انظر: اللسان، مادة: قطر).



رَبّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَ عَلَيْهَ فَأَذِنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي يَوْمِ أُمّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ : "الحَفَظِي عَلَيْنَا الْبَابِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ" ، فَبَيْنَا هِي عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاء (١) الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ ، فَطَفِرَ (٢) فَاقْتَحَمَ ، فَفَتَحَ الْبَابِ فَدَخَلَ ، فَجَعَلَ يَتَوَثّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِي عَيَلِيْ ، وَجَعَلَ النّبِي عَلَيْ يَتَلَقَّمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : "نَعَمْ "، قَالَ : أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ النّبِي عَيَلِيْ يَتَلَقَّمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : "نَعَمْ "، فَقَالَ : أُمّا إِنَّ أُمَّتَكَ النّبِي عَلَيْهُ وَيُقَبِّلُهُ ، إِنْ شِنْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ، قَالَ : "نَعَمْ "، فَقَبَضَ قَبْضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ، قَالَ : "نَعَمْ "، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ، قَالَ : "نَعَمْ "، فَقَبَضَ قَبْضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ ، فَجَاءَهُ (٣) بِسَهْلَةٍ أَوْ تُرَابِ أَحْمَرَ ، فَأَخَذَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ اللّهُ الْمُكَانِ الَّذِي يُقْتِلُ فِيهِ ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ ، فَجَاءَهُ (٣) بِسَهْلَةٍ أَوْ تُرَابِ أَحْمَرَ ، فَأَخَذَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ الْ فَرُبُلَاءُ . [الثال : ٢٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ الْعَجَمَ مِنْ أَهْلِ خُوزَ وَكِرْمَانَ

ه [٦٧٨٤] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِاً : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا (٤) وَكِرْمَانَ: قَوْمًا مِنَ الْأَعَاجِمِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ ، فُطْسَ (٥) لللَّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) (جاء) في (د): «دخل» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٣٤٠٢) عن شيبان ، به .

<sup>(</sup>٢) (فطفر» في (س) (١٤٢/١٥): (فظفر» بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) «فجاءه» في (د) : «فجاء» .

얍[시/171]].

٥[٤٧٨٤] [التقاسيم: ١٨٩٠] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠١٧٣] [التحفة: م دس ١٢٧٦٦ - خ م دت ق ١٣٧٢٥ - خ م دت ق ١٣١٢٥ - خ م

<sup>(</sup>٤) اخوزا، في الأصل : اخوز، بالرفع ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) الفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها. (انظر: النهاية، مادة: فطس).

 <sup>(</sup>٦) المطرقة: التي ألبست بالجلود والعقب (العصب)، شيئا فوق شيء، وركب بعضها فوق بعض، ومنه طارق النعل: إذا صيرها طاقا فوق طاق. (انظر: النهاية، مادة: طرق).





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ أَعْدَاءَ اللَّهِ التُّرْكَ

ه [ ٢٧٨٥] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهِ بِيْ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَجَانُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُ السَّاعَةُ هُ حَتَّى تَقْتُلُوا قَوْمَا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُ السَّاعَةُ هُ حَتَّى تَقْتُلُوا قَوْمَا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ لِبَاسِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفْنَا نَعْتَهُمْ

ه [٦٧٨٦] أَضِهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُرْكَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُرْكَ : قَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التَّرْكَ : قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ » . [الثالث : ٢٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «يَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ» يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ يَنْتَعِلُونَهُ

ه [ ٢٧٨٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةً يَنْ عَلَو النَّالَ : ٢٩] يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ ، وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانَ الْمُطْرَقَةِ » ، وَهِي : التِّرَسَةُ . [النال : ٢٩]

٥[٥٧٨٥] [التقاسيم: ٤٨٨٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٩٨] [التحفة: م د س ١٢٧٦٦ – خ م د ت ق ١٣١٢٥ – خ ١٣٦٥ – خ ١٤٧٣٢]، وتقدم: (٦٧٨٤) وسيأتي: (٦٧٨٦).

۵[۸/۲۲۱ب].

٥ [٢٧٨٦] [التقاسيم: ٢٨٨٦] [الإتحاف: عه حب ١٨٢٤٣] [التحفة: م د س ٢٢٧٦١ - خ م د ت ق ١٣٧٦٠ - خ م د ت ق ١٣١٢٥ - خ ١٣١٥٠ - خ ١٣١٨٥) .

٥ [٧٨٧] [التقاسيم: ٤٨٨٧] [الإتحاف: عه حب ١٨٦٩٩] [التحفة: خ م دت ق ١٣١٢٥ - م ١٣٣٥ - ح ١٣٣٥ - خ ١٣٦٥ - خ ١٣٦٥ ].

요[시 YFY 1].





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ ابْتِدَاءُ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ فِيهِ

٥ [٦٧٨٨] أَخْبَ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمَا عِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاتُهُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمَا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، وَعَنْ رَبِعُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّحْلِ » ١٤ . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ التُّرْكَ بِأَرْضِ النَّحْلِ

٥ [٢٧٨٩] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُ (٢) قَالَ: حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بِنُ مُسَرُهَدِ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُمْهَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بِنُ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُمْهَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَّتِي يَنْزِلُونَ بِحَاثِطٍ يُسَمُّونَهُ أَبِي بَكُرةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَّتِي يَنْزِلُونَ بِحَاثِطٍ يُسمُّونَهُ الْبَصْرَةَ ، عِنْدَهَا نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ ، يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْهَا جِسْرٌ ، وَيَكُنُو أَهْلُهَا ، وَيَكُونُ مِنْ الْبَصْرَةَ ، عِنْدَهَا نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ : دِجْلَةُ ، يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْهَا جِسْرٌ ، وَيَكُنُو أَهْلُهَا ، وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِذَا كَانَ فِي (٥) آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ (١) – أَقْوَامُ (٧) عِرَاضُ الْوُجُوهِ – حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ ، فَيَفْتَرِقُ (٨) ، أَهْلُهَا عَلَىٰ ثَلَاثِ فِرَقِ ، فَأَمَّا فِرْقَةً الْوَجُوهِ – حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَىٰ شَاطِئِ النَّهْرِ ، فَيَفْتَرِقُ (٨) ، أَهْلُهَا عَلَىٰ ثَلَاثِ فِرَقِ ، فَأَمَّا فِرْقَةً

٥ [ ٧٧٨٨ ] [التقاسيم : ٨٨٨ ] [الموارد: ١٨٧٢ ] [الإتحاف: حب حم ٥٢٣٠ ] [التحفة: ق ٤٠٢٣ ] .

<sup>(</sup>١) (الخدري) ليس في الأصل.

۵[۸/۲۲۲ب].

٥ [ ٦٧٨٩ ] [التقاسيم: ٤٨٨٩ ] [الموارد: ١٨٧٣ ] [الإتحاف: حب ١٧١٧ ] .

<sup>(</sup>٢) «الجمحى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) (عن) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٤) قوله : «بن سعيد» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) (في) ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) "قنطوراء" في الأصل: "قيطوراء"، وينظر: "سنن أبي داود" (٤٣٠٦) من طريق عبد الوارث، به.

<sup>(</sup>٧) «أقوام» في (د) : «قوم» .

<sup>(</sup>٨) «فيفترق» في الأصل: «فيغزوا» ، وفي (د): «فيفرق» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

#### الإخشارة في تقريب كيمائ الراج الأ





فَتَأْخُذُ أَذْنَابَ الْإِبِلِ وَالْبَرِيَّةِ فَيَهْلِكُونَ (١) ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَأْخُـ لُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَكْفُـرُونَ (٢) ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَأْخُـ لُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَكْفُـرُونَ (٢) ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ (٣) خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ ، وَهُمُ الشُّهَدَاءُ» ١٤ .

[الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ أَمَارَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ١٧٩٠] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ (٤) نِسَاءِ دَوْسٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةً : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ (٤) نِسَاءِ دَوْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِيَا مُعْمَرٌ : إِنَّ حَنْ سَعِيدِ بْنِيَا مَعْمَرٌ : إِنَّ حَنْ سَعِيدِ بْنِيًا مُغْلَقًا .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْقِطَاعِ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [ ٦٧٩١] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ» ١٠ .

[الثالث: ٦٩]

<sup>(</sup>١) "فيهلكون" في (د): "ويهلكون" ، وفي الأصل ، (ت): "فيهلكوا" ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) «ويكفرون» في الأصل ، (ت): «ويكفروا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) الذراري : جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) . ١٤ [٨/ ٢٦٣ أ] .

٥[ ٧٩٠] [التقاسيم: ٤٩٢٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٠] [التحفة: خ ١٣١٦٣ - م ١٣٢٩].

<sup>(</sup>٤) **الأليات: جمع** ألية، وهي: العجيزة، أو ماركبها من شحم أو لحم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ألى).

٥ [ ٧٩١] [التقاسيم: ٥٩٢٥] [الموارد: ١٨٨٤] [الإتحاف: حب كم ٥٣٨٩].

۵[۸/۲۲۲ب].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ تُخَرَّبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥[٦٧٩٢] أَخْبُ رُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ (١) وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بِمَنْبِجَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِمَنْبِجَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّهُ عِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِاً : "يُخَرِّبُ النَّهُ عِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِاً : "الثالث: ٦٩] الثالث: ٦٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ تَخْرِيبِ الْحَبَشَةِ الْكَعْبَةَ

ه [٦٧٩٣] أخب را أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَحْنَسِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنُ الْأَحْنَسِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بَيْكُمْ : "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيِّةٍ : "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيِّةٍ : "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنِيَّةٍ : "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَنْفُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "كَالَيْهِ أَسْوَدَ أَنْفُ مَعْ وَابْنُ عَبَالَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ : "كَالْنُ عَبْدَةً .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي تُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ بِهِ

٥ [٦٧٩٤] أَضِعُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبِيبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ (٤) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ (٤) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

٥[٢٩٧٢][التقاسيم: ٢٩٥٢][الإتحاف: عه حب حم ١٣١٨][التحفة: م ١٢٩٢٤ - خ م س ١٦١٦].

<sup>(</sup>١) «بطرسوس» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة ، «الإتحاف» : «الطرسوسي» .

 <sup>(</sup>٢) «الكساءين» في (ت): «الساقين» ، وهذا تفسير غريب من المصنف انفرد به ، ولم يتابعه أحد عليه ، وقد
 اتفق شراح الحديث على أن السويقتين تثنية سويقة ، وهي تصغير ساق ، أي : له ساقان دقيقان .

٥ [ ٦٧٩٣ ] [ التقاسيم: ٤٩٥٣ ] [ الإتحاف: حب حم ٧٩٥٧ ] .

<sup>(</sup>٣) الفحج: هو تباعد ما بين الفخذين . (انظر: النهاية ، مادة : فحج) .

요[시 3 7 7 1].

<sup>0 [</sup> ٦٧٩٤ ] [التقاسيم : ٤٩٥٤ ] [الموارد : ٩٦٦ ] [الإتحاف : خز حب كم ٩٣٦٧ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن حميد الطويل» ليس في (د)، والصواب إثباته، ينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٢٥٠٦) عن الحسن بن قزعة، به .

#### الإجبيبان في مقربات وعيد الرجبان





قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ (١) هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، وَيُرْفَعُ فِي النَّالِئَةِ».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِحْلَالِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَالْمَعَاذِفَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [ ٣٧٩٥] أَضِعُوا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَةُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَةُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِ وَأَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّانِ ، سَمِعَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِ وَأَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّانِ ، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً يَقُولُ : «لَيَكُونَنَ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِيرَ الْ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ».

[الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْخَسْفِ(٣) فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

ه [ ٢٧٩٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِم يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ حَتَّى إِذَا مُطْعِم يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء (1) مِنَ الْأَرْضِ حُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ كَانُوا بِبَيْدَاء (1) مِنَ الْأَرْضِ حُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وُمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وُمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وُمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وُمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يُخْسَفُ بِأَولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وُمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ ! قَالَ : «يَتْفَى نِيَاتِهِمْ » . [النالث : ٢٩]

<sup>(</sup>١) (قد) ليس في (د).

٥ [ ٧٩٥] [التقاسيم: ٤٩٢٦] [الإتحاف: حب ١٧٨٣].

<sup>(</sup>٢) «ابن» في الأصل: «أبو» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح البخاري» (٥٥٨٨) من طريق هشام بن عمار، به، وقد سماه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

۵[۸/۲۲۶ ب].

<sup>(</sup>٣) الخسف: سقوط الأرض بما عليها. (انظر: اللسان، مادة: خسف).

٥ [ ٧٩٦] [ التقاسيم : ٤٩٤٦] [ الإتحاف : عه حب ٢٢٨٢ ] [ التحفة : خ ١٧٦٧ ] .

<sup>(</sup>٤) البيداء: الصحراء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة).

<sup>(</sup>٥) قوله: «كيف يخسف بأولهم وآخرهم» من (ت)، وينظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٥/ ١١) من طريق الحسن بن سفيان، به، وهو في «صحيح البخاري» (٢١٢٧) من طريق إسهاعيل، به.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم

٥ [٧٩٧٧] أَضِهُ اللهِ حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ ١٠ حَدُّفَنَا زُهَيْو بَنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَها وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ مَعِيعة حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، فَقَالُوا : يَا أُمَّ سَلَمَة ، أَلَا صَفْوَانَ وَالْحَارِثُ بْنُ رَبِيعَة حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، فَقَالُوا : يَا أُمَّ سَلَمَة ، أَلَا تُحَدِّينَا عَنِ الْخَسْفِ اللّهِ عَيْقِة : «يَعُودُ تُحَدِّينَا عَنِ الْخَسْفِ اللّهِ عَيْقَة ؛ وَالْقَوْمِ ؟ قَالَتْ : بَلَىٰ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَة : «يَعُودُ عَلَىٰ عَائِلاً بِالْبَيْتِ ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ » ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّهِ ، مَنْ كَانَ كَارِهَا ؟ قَالَ : «يُخْسَفُ مَعَهُمْ ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيْعَامَةِ عَلَىٰ قَلْتُ الْبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ . قَالَ نَبِي بَعْفَرٍ : إِنَّهَا قَالَتْ : بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : فَقُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ : إِنَّهَا قَالَتْ : بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : فَقُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ : إِنَّهَا قَالَتْ : بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : فَقُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ : إِنَّهَا قَالَتْ : بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَاللّهِ ، إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ .

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ يُخْسَفُ بِهِمْ إِنَّمَا هُمُ الْقَاصِدُونَ إِلَى الْمَهْدِيِّ فِي زَوَالِ الْأَمْرِ عَنْهُ

٥[٦٧٩٨] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ٣ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَةٌ : «يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَةٌ : «يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلْهُ فَهُ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ عِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، خَيلُهُ فَهُ وَكُورٌ " وَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، فَيَخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُكُنِ (٢ وَالْمَقَامِ ، فَيَبْعَثُونَ (٣ ) إِلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ مَنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَةً ، فَيَنْ قَدُونَ (٣ ) إِلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَةً مَا فَيَبْعَثُونَ (٣ ) إلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَةً وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبْتَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُكُنِ (٢ وَالْمَقَامِ ، فَيَبْعَثُونَ (٣ ) إلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ إِلَىٰ مَكَةً وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبْتَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُكُنِ (٢ وَالْمَقَامِ ، فَيَبْعَثُونَ (٣ )

٥[٧٩٧٦] [التقاسيم: ٤٩٤٧] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٣٤٦] [التحفة: م د ١٨١٩٤ - ت ق ١٨٢١٦].

**<sup>☆[∧\</sup>oryi]**.

٥[ ٧٩٨٨] [التقاسيم: ٩٤٨] [الموارد: ١٨٨١] [الإتحاف: حب ٣٣٤٨] [التحفة: د ١٨١٧٠].

۵[۸/ ٢٦٥ ب]. (۱) «فيخرج» في (د): «يخرج».

<sup>(</sup>٢) **الركن**: الجانب الذي يستند إليه الشيء ويقوم به، والمراد هنا: الحجر الأسود. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ركن).

<sup>(</sup>٣) «فيبعثون» في (د): «فيبتعثون».





الشَّامِ، فَإِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِهِمْ، فَإِذَا بَلَغَ النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ (١) أَهْلُ الشَّامِ وَعِصَابَةُ (٢) أَهْلُ الشَّامِ وَعِصَابَةُ (٢) أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، وَيَنْشَأُ (٣) رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوالُهُ مِنْ كَلْبِ، فَيَبْعَثُ (١) إِلَيْهِمْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، وَيَنْشَأُ وَيَنْشَأُ وَيَعْمَلُ فِيهِمْ بِسُنَّةِ جَيْشًا، فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَيْتَهُمْ، وَيَعْمَلُ فِيهِمْ بِسُنَّةِ نَبِيهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَيْتَهُمْ، وَيَعْمَلُ فِيهِمْ بِسُنَة نِسُمَ مِنْ النَّاسِ فَيْتَهُمْ، وَيَعْمَلُ فِيهِمْ بِسُنَة نَبِيهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَلُ وَيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ يَمْكُثُ مَنهُمْ مِنِينَ». [الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

ه [ ٢٧٩٩] أخبر إعمران بن مُوسَى بن مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْبُوهُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَة بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِي حَاتِم بْنُ عَرَيْثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا الطِّلَاء ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَرْيْم ، فَتَذَاكَرْنَا ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِ فَي يَقُولُ : هَنْم ، فَتَذَاكَرْنَا ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهُ ولُ : هَنْم ، فَتَذَاكَرْنَا ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه وَيَهُ ولُ : هُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفِ قَالَ : عَدَّالَ مَنْ أُمْتِي الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُصْرَبُ عَلَىٰ رُهُوسِهِمْ بِالْمَعَاذِفِ وَالْمَعَاذِفِ وَالْمَعَاذِير وَالْمُ وَلَالْحَنَاذِير وَاللّهُ وَالْمَعَاذِير وَيَهُ وَالْمَعَاذِير وَالْمَعَاذِير وَالْمَعَاذِير وَالْمُ وَالْمَعَاذِير وَالْمَعَاذِير وَالْمَعَاذِير وَالْمَوْنَاتِ ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَالْحَنَاذِير ؟ . . [النال : 17]

قَالُ ابوطَّمُ: اسْمُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: الْحَارِثُ بْنُ (٥) مَالِكِ ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ.

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَىٰ كَوْنَ الْقَذْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

٥[ ١٨٠٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ

<sup>(</sup>١) بعد «أتاه» في (س) (١٥/ ١٥٩): «أبدال» بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٢) اوعصابة » في (د) : «وعصائب من».

<sup>(</sup>٣) «وينشأ» في الأصل: «وينشوا» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٦٩٤٠) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٤) افيبعث؛ في (د) : "فيبتعثون؛ .

٥ [ ٦٧٩٩] [ التقاسيم: ٩٤٩ ] [ الموارد: ١٣٨٤] [ الإتحاف: حب حم ١٧٨٣٠].

<sup>(</sup>٥) بعد «بن» في الأصل: «أبي» ، وفي حاشيته كالمثبت ، ونسبه لنسخة . وينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ٣٥١) .

٥ [ ٦٨٠٠] [التقاسيم: ٤٩٥٠] [الموارد: ١٨٩٠] [الإتحاف: حب ٢٠٢٢].





الزُّبَيْرِيُّ (١) ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْتُ وَ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ الْحَتَّىٰ يَكُونَ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ الْحَتَّىٰ يَكُونَ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ ، وَمَسْخُ (٢) ، وَقَذْفٌ » .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ مُبَاهَاةَ النَّاسِ بِزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ

ه [٦٨٠١] أخبر النويعلى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَة (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُعَاوِيَة (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُعَاوِيَة (٣) مَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيْوِيَ قِلَابَة ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَة : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» . [الثالث: ٦٩]

ذِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ اشْتِغَالَ النَّاسِ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ اشْتِغَالَ النَّاسِ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ وَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدَ الْوَهَّابِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدَ النَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اللَّهُ عَيْلِةً: عَنْ صَوْبَةً مِنْ مَنَاجِدِهِمْ ، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ » . [الثالث: 19]

<sup>(</sup>١) «الزبيري» في الأصل: «الزبيدي» بالدال بدل الراء، وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢/ ٧٦)، «الثقات» للمصنف (٨/ ٧٧).

<sup>﴿[</sup>٨/٢٢٢ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «خسف ومسخ» وقع في «الإتحاف»: «مسخ وخسف».

المسخ: قلب الخلقة من شيء إلى شيء . (انظر: النهاية ، مادة : مسخ) .

٥ [ ٦٨٠١] [التقاسيم : ٤٩٠٢] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤] [التحفة: د س ق ٩٥١]، وتقدم: (١٦٠٩) (١٦٠٩) .

<sup>(</sup>٣) بعد «معاوية» في (ت): «الجمحى».

٥ [ ٦٨٠٢] [ التقاسيم : ٤٩٠٣] [ الموارد : ٣١١] [ الإتحاف : حب ١٢٦٨٦] .

<sup>(</sup>٤) بعد «يزيد» في (د) ، (ت) : «القطان» .

**얍[시\٧٢٢**]].





قَالُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُنْقِصُ الْخَيْرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [ ٣ - ٢٥ ] أَخْبَرُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ حَدِيثَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِوُ الْآخَرِ ؛ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ حَدِيثَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِوُ الْآخَرِ ؛ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ حَدِيثَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِوُ الْآخَرِ ؛ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَة بُمْ حَدَّثَنَا مَنْ اللَّهُ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا مَنْ السَّنَةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا مَنْ الْعُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ ، ثُمَّ حَدُّثَنَا مَنْ السَّنَةِ ، ثُمَّ عَدُنُ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ ، ثُمَّ حَدُّثَنَا مَنْ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَبْقَى الشَّنَةِ ، ثُمَّ حَدُّنَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ نَوْمَةً ، فَتُقْبَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ هُ ، فَيَبْقَى أَنُوهَا مِفْلَ أَنُو اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ هُ ، فَيَبْقَى أَنُوهَا مِفْلَ أَنْو اللَّهُ وَلَا يَكُنُ أَنُو مَا مَعْنَ الْمُعْرَادِ وَعَلِي وَعُلِي وَعُلْلُ الْمَالَةُ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ قَلْمِ مِنْ عَلَى وَحَدًى الْأَمَانَة ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمْ النَّهُ مَ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ عَلَانٍ رَجُلًا مِنْ خَيْرِ ا وَلَقَالُ مَتَ اللَّهُ مَا لَا جُلُدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبِّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرِ ا وَلَقَالُ مُعْلَى اللَّهُ وَلَا عَلَكُ الْ الْمُحَلِّ وَلَعْمَالُ وَلَا عَلَا لَا عَلَى الْمَالَة ، وَلَيْسَ فِيهِ مِنْقَالُ حَبِّ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرِ ا وَلَقَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِدُ وَلَا مَا أَجْلَدَهُ وَأَطْوَلُوهُ وَأَعْقَلَهُ ، وَلَيْسَ فِي قَلْهِ مِنْقَالُ حَبِّ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرِ ا وَلَقَالُ مُنْ الْمُؤْلُلُ وَلَا مَا أَجْلَدُهُ وَأَعْقَلُهُ ، وَلَيْسَ فِي عَلْمُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا مُنَا اللَّهُ الْمُولُ وَلَعْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

<sup>(</sup>١) «التقي» في الأصل: «البقي» بالموحدة التحتانية، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٣٣).

٥ [٦٨٠٣] [التقاسيم: ٤٩١٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٢٦] [التحفة: خ م ت ق ٣٣٢٨].

<sup>(</sup>٢) الجلر: الأصل. (انظر: النهاية، مادة: جلر).

<sup>(</sup>٣) الوكت: الأثر في الشيء كالنُّقطة من غير لونه. (انظر: النهاية ، مادة: وكت).

۵[۸/۲۲۷ ب].

<sup>(</sup>٤) المجل: غِلظُ الجلد من أثر العمل، وقيل: إنها هي النّفاطات في الجلد. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) المنتبر : المرتفع في جسمه . (انظر : النهاية ، مادة : نبر) .

<sup>(</sup>٦) «رجلًا» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة ، (ت): «لرجلًا» ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٣٢) من طريق إسحاق به ، وهو عند البخاري (٦٥٠٦) من طريق الأعمش ، به .



أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي (١) أَيْكُمْ بَايَعْتُهُ، لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَهُ (٢) عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَـئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَهُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا». يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ (١) ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ؛ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا». يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ (٣) سَاعِيهِ (١) ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ؛ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا». [النالت: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اعْتِدَاءِ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [٦٨٠٤] أخبر الفضل بن المحبّاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُعَفَّلِ (٢٥) ابْنَا لَهُ وَهُو سَلَمَة، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ (٢٥) ابْنَا لَهُ وَهُو سَلَمَة، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ (٢٥) ابْنَا لَهُ وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِذَا سَأَلْتَ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي فَاسْأَلِ اللَّهَ ١٤ النَّهِ عَنْ يَعْمَلُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ».

[النال: ٦٩]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ (٢) وَهُمٌ

٥ [ ٨٠٠ ] أُخْبِى إِنْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،

<sup>(</sup>١) أبالي: أهتم . (انظر: المصباح المنير ، مادة: بلا) .

<sup>(</sup>٢) اليردنه، في الأصل : «ليرد» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ليردنه علي» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر الموضع السابق من «صحيح مسلم» .

<sup>(</sup>٤) الساعي: الرئيس الذي يصدرون عن رأيه ولا يمضون أمرا دونه . وقيل: أراد الوالي الذي عليه . أي : ينصفني منه . (انظر: النهاية ، مادة : سعن) .

٥[٤٠٠٤][التقاسيم: ٤٩٠٤][الموارد: ١٧٢][الإتحاف: حب كم حم ١٣٤٣٢][التحفة: د ق ٩٦٦٤]، وسيأتي: (٦٨٠٥).

<sup>(</sup>٥) «المغفل» في (د): «مغفل».

**<sup>₫[</sup>٨/٨٢٢]].** 

<sup>(</sup>٦) «له» كذا في الأصل، (ت). وفي (س) (١٥/ ١٦٦): «لها» خلافًا لأصله، وهو الجادة.

٥[٥٨٠٥] [التقاسيم: ٩٠٥] [الموارد: ١٧١] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٤٣٢] [التحفة: د ق ٩٦٦٤]، وتقدم: (٦٨٠٤).

#### الإجسّان في تقريب وعيد الرجبان



عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، أَنَّ (١) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ سَمِعَ ابْنَا لَهُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ (٢) : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، قَالَ : أَيُ دُعَائِهِ (٢) : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، قَالَ : أَيُ بُنَيَّ ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّادِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ (٣) وَلَيُّ وَلُ : «سَيكُونُ بُنِي مَنْ اللَّعَاءِ وَالطَّهُورِ» . [النالث: ٦٩]

قَالُ الرَّحَامِّ خَيْكُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السُّخِيرِ وَأَبِي نَعَامَةَ ؛ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ۩ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَنِّي الْمُسْلِمِينَ رُؤْيَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [٦٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ أَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ وَقَالَ وَلَا اللَّهِ وَمَالِهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ (١٠) لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْدِهُ وَمَالِهِ » .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْكَذِبِ فِي الرَّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ ٥ [٦٨٠٧] أَخْبَ رُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، عَنْ الْبُو وَهُبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ الْبُوبَ اللَّهِ وَيَلِيْتُ ، أَنَّهُ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُونُ ، أَنَّهُ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُونُ ، أَنَّهُ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَاسُلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُيْرُ ، أَنَّهُ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي ١٤ يُحَدِّ لُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ!» . [الثالث : ٦٩]

<sup>(</sup>١) «أن» في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٢) قوله : «يقول في دعائه» وقع في (د) : «في دعائه يقول» .

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (ت) ، (د) : «رسول الله» .

۵[۸/۸۲۲ب].

٥ [٦٨٠٦] [التقاسيم: ٤٩١٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٧] [التحفة: م ١٤٧٧٣].

<sup>(</sup>٤) بعد «يوم» في (س) (١٥/ ١٦٨) خلافا لأصله الخطي : «لا يراني ثم» ، وينظر : «الإتحاف» .

٥ [٧٠٨٦] [التقاسيم: ٩١٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٩٦٣] [التحفة: م ١٤٦١٢].

<sup>☆[</sup>시 P ٢ ٢ 1].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ الزُّنَا ، وَكَثْرَةِ الْجَهْرِ بِهَا (١) فِي آخِرِ الزَّمَانِ

ه [ ٢٨٠٨] أَحْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُقَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ (٢) السَّامِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : (١٤ عَدُّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : (١٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : إِنَّ ذَاكَ (٥) (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا (٤) فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ » ، قُلْتُ : إِنَّ ذَاكَ (٥) لَكَائِنٌ؟! قَالَ : «نَعَمْ ، لَيَكُونَنَّ » . [النالث : ١٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

ه [٦٨٠٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ ﴿ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ ﴿ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٌ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٌ يَقُولُ : ﴿ لَا يَحُدُّ ثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٌ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٌ يَقُولُ : ﴿ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ - أَوْ : مِنْ شَرَائِطٍ (٦) السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُورَ الْجَهْلُ ، وَيُخْفُرَ الْمَاعُةُ وَلَا المَّعْلَ الرِّجَالُ ، وَتَكْفُرُ (٧) النَّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ (٨) النَّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ (٨) النَّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ (٨) وَتَكُثُرُ (٧) النَّسَاءُ ، حَتَى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ (٨) وَاحِدٌ . . [النال : ٦٩]

<sup>(</sup>١) «بها» كذا في الأصل، (ت) ، وفي (س) (١٥/ ١٦٩) مخالفا أصله الخطي: «به» ، وهو الجادة.

٥ [ ٨٠٨ ] [ التقاسيم : ٩١٩ ٤ ] [ الموارد : ١٨٨٩ ] [ الإتحاف : حب ٩٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «الحجاج» في (د): «حجاج».

<sup>(</sup>٣) «السامي» في الأصل: «الساجي»، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «يتسافدوا» في الأصل ، أصلَى (ت) : «يتسافدون» ، وفي «الإتحاف» : «تتسافدوا» .

<sup>(</sup>٥) «ذاك» في (د) : «ذلك» .

<sup>0 [</sup> ٦٨٠٩] [ التقاسيم : ٤٩٢٠] [ الإتحاف : عه حب حم ١٦٣٩] [ التحفة : م ١٢٠٩ – خ م ت س ق ١٢٤٠ – خ ١٣٧٤ – خ ١٤٠٧ – خ م س ١٦٩٦].

۵[۸/۲۲۹ ب].

<sup>(</sup>٦) «شرائط» في (ت) : «أشراط» .

<sup>(</sup>٧) (وتكثر» في (ت): (ويكثر».

<sup>(</sup>٨) القيم: الزوج؛ لأنه يقوم بأمر المرأة وما تحتاج إليه. (انظر: النهاية، مادة: قيم).

## الإجينيان في تقريب محصيت اير جنان





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثْرَةِ مَا يَتْبَعُ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [ ٦٨١٠] أَضِهُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُودَة (١) ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّهِ قَالَ : (النَّهُ قَالَ : (النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ ، وَيُرَىٰ (١) النَّالَ : ٢٩] (النال : ٢٩] (النال : ٢٩]

## ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنِ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ؛ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الْكَنُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ

٥ [٦٨١١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَسَّامُ بْنُ يَزِيدَ النَّقَالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ ، وَلَا يَكُنُ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ» .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَدِينَةَ تُحَاصَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَقَاطِنِيهَا

٥ [٦٨١٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ،

٥ [ ١٨١٠] [التقاسيم: ١٩٢١] [الإتحاف: عه حب ١٢٣٠١] [التحفة: خ م ٩٠٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «بريد عن أبي بردة» وقع في الأصل: «يزيد بن أبي بردة»، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) (ويري) في (ت) : (وتري) .

<sup>(</sup>٣) (تتبعه) في (ت) : (يتبعه) .

۵[۸/ ۲۷۰ ]].

٥ [ ٦٨١١] [التقاسيم: ٤٩٢٧] [الإتحاف: حب حم ش ١٨٢٤].

٥ [ ١٨١٢ ] [ التقاسيم : ٤٩٣٤ ] [ الإتحاف : عه حب كم ١٠٩٦٣ ] [ التحفة : د ١٨١٨ ] .

<sup>(</sup>٤) «حازم» في الأصل: «خازم» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٤/ ٥٢٤).





عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحْصَرُوا بِالْمَدِينَةِ ، حَتَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 19 ] [الثالث: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْجِلَاءِ (٢) أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهَا عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

ه [٦٨١٣] أخبرًا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْرٍ مَا كَانَتْ ، مُذَلَّلَة يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْرٍ لَمَا كَانَتْ ، مُذَلَّلَة لِلْعَوَافِي (٣) : السُبَاعِ ، وَالطَيْرِ » . [النال: ٦٩]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٨١٤] أخبر المحسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَحْمَدُ بْنُ أَيِي بَكُرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يُونُسَ بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ (٥) ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَتُتُوكَنَّ (٦) الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَتُتُوكَنَ (٦) الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ

<sup>(</sup>١) المسالع : جمع المسلحة ، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له . (انظر : النهاية ، مادة : سلح) .

۵[۸/ ۲۷۰ ب].

سلاح: موضع أسفل من خيبر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) الانجلاء: الانكشاف. (انظر: النهاية، مادة: جلا).

٥[٦٨١٣][التقاسيم: ٩٣٥][الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٧٥][التحفة: خ ١٣١٦٤ - م ١٣٢٢].

<sup>(</sup>٣) (للعوافي) في الأصل: (للعواف).

٥[٦٨١٤] [التقاسيم: ٤٩٣٦] [الموارد: ١٠٤٠] [الإتحاف: حب ط ٢٠٢٨] [التحفة: خ ١٣١٦٤ - م

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن عمه» وقع في «الإتحاف» ، وبعض أصول (ت): «عن أبيه» ، وقد جعل الحافظ ابن حجر هذا الحديث من مسند «يونس بن حماس - وهو والد يوسف - عن أبي هريرة ضيئف» وهو خطأ ؛ فالحديث معروف من طريق يوسف بن يونس بن حماس ، عن عمه ، كها عند مالك في «الموطأ» (١٨٥٢) ، والحاكم في «المستدرك» (٨٥٣١) .

<sup>(</sup>٦) «لتتركن» في (د): «لنتركن».

#### الإخسِّالِ فِي مَعْرِيْكِ مِعِيْكَ الرَّاجِ بَالْ





فَيُغَذِّي (١) ، عَلَى بَعْضِ سَوَادِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ» ، قَالُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ١٥ ، فَيُغَذِّي (١٥) : الثالث : ٦٩] فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ : «لِلْعَوَافِي (٣) : الطَّيْرِ ، وَالسّبَاع» . [الثالث : ٦٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِي

٥[٥ ٢٨١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَفِي يَهِ عِصَا ؛ مُرَّةً ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَفِي يَهِ عِصَا ؛ وَأَقْنَاءُ (١) مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ (٥) ، فَطَعَنَ بِذَلِكَ الْعَصَالَ فِي ذَلِكَ الْقِيوبَ مَنْهَا ، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِنْوِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَوْ شَاءَ رَبُ (٧) هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ (٨) بِأَطْيَبَ مِنْهَا ، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لَيَتُكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : «أَمَا (٩) وَاللَّهِ ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، السَّدَقَةِ لَيَتُكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : «أَمَا وَلَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ هَلُ الْمَدِينَةِ ، لَنَّ لَكُ لُلُ الْمَالَ الْمَدُونَ مَا الْعَوَافِي ؟ » قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ هُ قَالَ : «الطَيْنُ وَالسِّبَاعُ» ٩ .

**1.**[1\\\]2

<sup>(</sup>۱) "فيغذي" في الأصل، (ت): "فيقذي" وهو تصحيف. وينظر: "الإتحاف"، وقوله: "حتى يدخل الكلب فيغذي على بعض سواري المسجد" أي: يبول عليها لعدم سكانه وخلوه من الناس. يقال: غذى ببوله يغذي إذا ألقاه دفعة دفعة. وينظر: "النهاية في غريب الحديث" (غذا)، "لسان العرب" (غذا).

<sup>(</sup>٢) «قالوا» في (د) : «قلت».

<sup>(</sup>٣) «للعوافي» في الأصل: «للعواف».

٥ [٦٨١٥] [التقاسيم: ٢٩٣٠] [الموارد: ٨٣٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٦٠٥٢] [التحفة: د س ق ١٠٩١٤].

<sup>(</sup>٤) الأقناء: جمع القنو ، وهو: العذق (كل غصن له شعب) بها فيه من الرطب. (انظر: النهاية ، مادة: قنا).

<sup>(</sup>٥) الحشف : اليابس الفاسد من التمر . وقيل : الضعيف الذي لا نَوىٰ له . (انظر : النهاية ، مادة : حشف) .

<sup>(</sup>٦) قوله : (بذلك العصا؛ وقع في (ت) ، (د) : (بالعصا؛ .

<sup>(</sup>٧) قوله : «شاء رب» وقع في الأصل : «سارت» .

<sup>(</sup>A) «فتصدق» في (د) : «لتصدق» . (٩) «أما» ليس في (د) .

۵[۸/ ۲۷۱ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ سَتَكُونُ الْمَدِينَةُ خَيْرًا(١) لِأَهْلِهَا مِنَ الإِنْجِلَاءِ عَنْهَا لَوْ عَلِمُوهُ

٥ [ ٢٨١٦] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَنْ يَلْ بِنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا ؛ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (٢) خَبَثَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا ؛ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (٢) خَبَثَ (٣) الْحَدِيدِ ، قَالَ : ﴿ وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ إِلَى الرَّحَاءِ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » . [الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعَمَّرُ ثَانِيًا بَعْدَ مَا وَصَفْنَاهُ

ه [٦٨١٧] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ( ٤ ) سَلْمُ بُنُ جُنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة : «آخِرُ ٩ قَرْيَة فِي الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَة » . [الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُجُودِ كَثْرَةِ الزَّلَازِلِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [٦٨١٨] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ضَمْرَةً بْنُ السَّكُونِيَّ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ وَهُو مَدُولِ السَّكُونِيَّ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي عَيَّالًا وَهُو مَنْ اللَّهُ عَلَى السَّكُونِيُّ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) «خيرًا» في الأصل: «خير» وهو خلاف الجادة . ولعله على لغة ربيعة برسم المنصوب على صورة المرفوع .

٥[٦٨١٦] [التقاسيم: ٩٣٧٠] [الإتحاف: عه حب ١٩٣٤٣] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٠ - م ١٤٠٥٩]، وتقدم: (٣٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) الكير: الزق (الآلة) الذي ينفخ به الحداد النار. (انظر: النهاية ، مادة: كير).

<sup>(</sup>٣) الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

٥[ ١٨١٧] [التقاسيم: ٤٩٣٨] [الموارد: ١٠٤١] [الإتحاف: حب ١٩٥٠٦] [التحفة: ت ١٦١٦].

<sup>(</sup>٤) (حدثنا) في (د): (أنبأنا) .

**<sup>☆[</sup>**\\ Y\Y [].

٥ [ ٦٨١٨] [ التقاسيم: ٥٩٥٥] [ الموارد: ١٨٦١] [ الإتحاف: حب حم ٢٠٤٢] [ التحفة: س ٢٥٦٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: «حدثنا أبو المغيرة قال حدثني» وقع في (د): «أنبأنا المغيرة حدثنا».

#### الإجسِّلِ أَفِي تَقْرِبُ كِيمِيكُ أَبِنَ جَبَّالًا





يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنِّي غَيْرُ لَابِثِ فِيكُمْ ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا ، وَسَتَأْتُونِي أَفْنَادًا ، يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَبَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ» .

[الثالث: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ تَغْيِيرِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَالِ

ه [٦٨١٩] أَضِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (١) عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْلِا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ » ، النَّبِي عَيْلِا فَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ » ، قَالُوا : قَالَ : فَوَصَفَهُ لَنَا ، وَقَالَ : «لَعَلَّهُ أَنْ يُدْرِكَهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي ، أَوْ سَمِعَ كَلَامِي » ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قُلُوبُنَا يَوْمَثِذٍ مِثْلُهَا الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ (٣) : «أَوْ حَيْرٌ » . [الثالث : ١٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِزَّةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [ ٦٨٢٠] أَضِعُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ (٥) صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً : «لَا تَقُومُ النَّهِ وَيَكِلَةً : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ حَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ١٠ . [النال: ٦٩]

٥[ ١٨٩٦] [التقاسيم : ٩٨١ ] [الموارد : ١٨٩٥] [الإتحاف : حب كم حم ٢٧١٨] [التحفة : دت ٢٥٠٥] . ثور ٢٧٢ ب] . ثور ٢٧٢ ب] .

 <sup>(</sup>۲) «قال» في (د) : «قال» .
 (۲) «قال» في (د) : «قال» .

٥ [ ٦٨٢٠] [التقاسيم: ١٩ ٥٠] [الموارد: ١٨٨٨] [الإتحاف: حب ١٨٦٨] [التحفة: خ م ١٣١٧٨ - خ م ١٣٣٢٨].

<sup>(</sup>٤) «عبيد الله» في (د): «عبد الله» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) بعد (عن) في الأصل: «أبي» وهو وهم واضح، وينظر: «الإتحاف».

<sup>.[1</sup> የ۷٣ /٨] ជ





#### ذِكْرُ إِنْذَارِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ

ه [ ٢٨٢١] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ خَلَثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ خَلَثَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنِّي سَأُبَيِّنُ لَكُمْ فَيْنِ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنِّي سَأُبَيِّنُ لَكُمْ فَيْنِ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنِّي سَأُبِينُ لَكُمْ فَيْنِ مَنْ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْذِيرِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمْ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

ه [٦٨٢٢] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ (٣) بْنِ بِسْطَامَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ ٥ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ ٥ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) وَ اللهِ ال

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدَّجَّالَ إِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَعَهُ الْمِيَاهُ وَالطَّعَامُ ٥[٦٨٢٣] أُخْبِى لَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَدْرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) عَمِّي

٥[٢٨٢١] [التقاسيم: ٣٠٩٨] [الموارد: ١٨٩٦] [الإتحاف: حب ١١٥٢٧] [التحفة: خ م ١٨٥٩- ت ٨١٢١]، وسيأتي: (٢٨٢٦).

<sup>(</sup>١) قوله : «بن المورع» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: (كذلك إنه اليس في (د).

٥ (٦٨٢٢] [التقاسيم: ٤٩٥٩] [الموارد: ١٨٩٤] [الإتحاف: حب ١٣٤٢٧].

 <sup>(</sup>٣) قوله: «علي بن أحمد» وقع في (د): «أحمد بن علي» والصواب المثبت، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ
 الإسلام» (٧/ ١٥٧).

۵[٨/ ٢٧٣ ب]. (٤) قوله: الرسول الله، وقع في (د): النبي، .

٥[٦٨٢٣] [التقاسيم: ٤٤٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٩٧٠] [التحفة: خ م ق ١١٥٢٣]، وسيأتي: (٦٨٤٢).

<sup>(</sup>٥) احدثنا افي (ت): احدثني ا

## الإخيتيال في مَعْرِين مِعِلَتَ الرِحْبَانَ





الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (۱) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَبِي حَالِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ النّبِي وَاللّهِ ، اللّهِ مَنْ قَلْتُ : يَا نَبِي اللّهِ مَا اللّهِ ، اللّهِ مَنْ الدّجَالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿إِنّهُ لَنْ يَهُو أَهُونُ عَلَىٰ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ » . [النالث : ٢٥] يَزْعُمُونَ أَنْ مَعَهُ الْأَنْهَارَ وَالطّعَامَ ، قَالَ : ﴿ هُو أَهُونُ عَلَىٰ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ » . [النالث : ٢٥]

#### ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ ابْنَ صَيَّادٍ بِالْمَدِينَةِ

٥ [٦٨٢٤] أَضِهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيْ ، فَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيْ ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَلِيْ : "إِنْ يَكُنِ النَّبِي وَعَدْ وَ أَنْ عَدُونَ " قَدُرَكَ " ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ فَقَالَ : هُوَ الدُّحُ (" ) ، فَقَالَ النَّبِي وَيَعْفَ ، قَالَ : "لَا ، إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَحَافُ ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ " (٢) . فَكُنْ الَّذِي تَحَافُ ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ " (٢) .

[الثالث: ٦٩]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْعَرْشِ الَّذِي كَانَ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ

٥ [٦٨٢٥] أَضِعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَقِي حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَقِي

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو بدر بحران قال حدثنا عمي الوليدبن عبدالملك» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «لسان الميزان» (١/ ٤٥٠).

٥ [ ٢٨٢٤] [التقاسيم: ٩٦٠٠] [التحفة: م ٩٧٧٠].

①[A\3YY]].

<sup>(</sup>٢) (خبأ) في (ت) : اخبينا) .

<sup>(</sup>٣) **الدخ**: الدُّخَان . (انظر: النهاية ، مادة : دخخ) .

<sup>(</sup>٤) انحسا: اسكت صاغرا مطرودا. (انظر: مجمع البحار، مادة: خسأ).

<sup>(</sup>٥) اتعدو) في الأصل: ايعدو).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في الإتحاف؛ (١٢٦٥١) لابن حبان، وعزاه: لأبي عوانة، أحمد (٦/ ١٠١)، (٧/ ٣٧٩). ٥ [٦٨٢] [التقاسيم: ٢٩٦٦] [الإتحاف: حب عه حم ٣٧٧٧] [التحفة: خ م د ٢٩١٩].





نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ، وَمَعَهُ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: وَابْنُ صَائِدٍ (') مَعَ الْغِلْمَانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ صَائِدٍ ، وَمَعَهُ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَىٰ؟»، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَىٰ؟»، قَالَ: «انْظُرْ أَرَىٰ عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ»، قَالَ: «انْظُرْ أَرَىٰ عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُبِسَ عَلَى الْبَحْرِ»، قَالَ: «انْظُرْ مَا تَرَىٰ»، قَالَ: أَرَىٰ صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُبِسَ (") عَلَىٰ نَفْسِهِ»، مَا تَرَىٰ »، قَالَ: أَرَىٰ صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُبِسَ (") عَلَىٰ نَفْسِهِ»، فَدَعَاهُ.

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الدَّجَّالُ

٥ [ ٢٨٢٦] أخبر إلى مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَة بُن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَادٍ ، حَتَّى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَادٍ ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ (٤) بَنِي مَغَالَة ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِابْنِ صَيَادٍ : "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ هُ فَرَفَصَهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ هُ فَرَفَصَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ صَيَادٍ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ هُ فَرَفَصَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبِلِهِ وَيَرَسُولُ اللَّهِ وَيِرَسُولِهِ (٥) » ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «مَاذَا تَرَى ؟ » ، قَالَ ابْنُ صَيَادٍ : وقَالَ اللهِ وَيَرَسُولِهِ (٥) » ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «مَاذَا تَرَى ؟ » ، قَالَ ابْنُ صَيَادٍ : يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ ، قَالَ ابْنُ صَيَادٍ : "أَنَسْهَدُ اللّهِ عَلَيْكَ الْلُهُ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْمُعْرَالِهُ عَلَيْكَ الْأَمْرُ » ، ثُمَ قَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُورُ وَكَاذِبٌ ، قَالَ اللّهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (صائد) في (ت): (صياد) في الموضعين.

۵[۸/ ۲۷٤ ب].

<sup>(</sup>٢) (وبرسوله) في (ت) : (وبرسله) .

<sup>(</sup>٣) لبس: خُلُّط. (انظر: النهاية، مادة: لبس).

٥[ ٦٨٢٦] [التقاسيم : ٢٩٦١] [الإتحاف : حب عه حم ٩٦٤٩] [التحفة : خ ٩٨٤٩ - خ م ٩٨٨ - خ م دت ٦٩٣٢ - خ م ١٩٩٠] ، وتقدم : (٦٨٢١) .

<sup>(</sup>٤) الأطم: البناء المرتفع، والجمع: آطام. (انظر: النهاية، مادة: أطم).

û[A\ 0YY i].

<sup>(</sup>٥) (وبرسوله) في (ت): (وبرسله).

<sup>(</sup>٦) (قال) في (ت): (فقال).

#### الإخيشالُ في تَقَرِّبًا بُهِي عَمِينَ الرِّحْبِينَ الْرَحْبِينَالَ الْمُ



رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "قَدْ حَبَّانُ (١) ، لَكَ حَبَاأُ (١) » فَقَالَ ابْنُ صَيَادٍ : هُ وَالدُّخُ ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "أَخْسَأُ ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ » فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : دَعْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِنْ أَفْرَكُتَهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَارَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ اللّهِ عَيْدٍ اللهِ عَنُولُ يَعُمَر ، يَقُولُ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَيْرُ لَكَ فِي قَتْلِهِ » قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ سَالِمٌ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَر ، يَقُولُ : تُدْرِكُهُ فَلَا حَيْرُ لَكَ فِي قَتْلِهِ » قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ سَالِمٌ : وَسَمِعْتُ ابْنُ عُمَر ، يَقُولُ : انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ وَأُبَيُ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَادٍ ، حَتَّى إِذَا لَنَطْلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ وَأُبَيُ بِبُدُوعِ النَّخْلِ ، وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَادٍ مَسُولُ اللّهِ وَهُو مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا وَمُولَ اللّهِ وَهُو مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا وَمُولَ اللّهِ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِإِبْنِ صَيَادٍ وَسُولُ اللّهِ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِإِبْنِ صَيَادٍ وَسُولُ اللّهِ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخُولِ ، فَقَالَتْ لِإِبْنِ صَيَادٍ وَسُولُ اللّهِ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِإِبْنِ صَيَادٍ : فَقَالَ اللهِ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى اللهُ وَيُ اللّهُ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى اللهُ اللهِ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى اللهُ اللهِ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى اللهُ اللهِ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ اللهِ فَي النَّاسِ ، فَقَالَ اللهُ وَيُ اللهُ عَرَالِهُ اللهِ اللهِ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَمْ مَ وَاللهُ اللهُ اللهِ فَي النَّاسِ ، فَقَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَلْحَمَةِ (١) الَّتِي تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ بَنِي الْأَصْفَرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

عَلَىٰ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ ، مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا قَدْ (٣) أَنْذَرَ

قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : تَعَلَّمُوا أَنَّـهُ

[الثالث: ٦٩]

٥ [٦٨٢٧] أَخْبَ رُا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٥) ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ وَنَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَغَيضِبَ أَبِي قَتَادَةً (٥) ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ وَنَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَغَيضِب

أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

<sup>(</sup>١) ﴿قَدَ لِيسَ فِي (سَ) (١٨٨ / ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) (خبأ) في (ت) : (خبيئا) .

۵[۸/ ۲۷۵ ب].

<sup>(</sup>٣) دقد افي (ت): دوقد ا

<sup>(</sup>٤) الملحمة : الحرب وموضع القتال . (انظر : النهاية ، مادة : لحم) .

٥ [٦٨٢٧] [التقاسيم: ٤٩٦٣] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٢٤٩٦] [التحفة: م ٥٩٠٠].

<sup>(</sup>٥) «أبي قتادة» في الأصل، (ت): «قتادة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٤/ ١٩٧).



ابنُ مَسْعُودِ حَتَّىٰ عَرَفْنَا الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ ('' : وَيْحَكَ ، إِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّىٰ لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ ، وَقَالَ : عَدُقٌ يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ ('') مِنْ هَاهُنَا فَيَلْتَقُونَ ، فَتُشْتَرَطُ شُوطَةُ الْمَوْتِ ('') : لَا الْمَرْجِعُ إِلَّا وَهِي عَالِبَةٌ ، فَيَقْتَلِلُونَ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَيَبْقَى (' ) هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ ، وَكُلَّ غَيْرَ عَالِبِ (' ) مُعَ تُلْبَقِ الْعَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ : لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِي عَالِبَةٌ ، فَيَقْتَلِلُونَ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَيَبْقَى (' ) هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ ، وَكُلَّ غَيْرُ عَالِبِ (' ) ، ثُمَّ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ الشَّمْسُ ، فَيَبْقَى ( ) مُعَلِّيةٍ أَنْ عَيْرُعَالِبِ ( ) ، ثُمَّ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ الشَّمْسُ ، فَيَنْقَى ( ) مَنْ عَلْمَ اللَّهُ الْمَوْتِ عَلَيْكِ إِلَّا وَهِي عَالِبَةٌ ، فَيَقْتَلِلُونَ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَيَنْقَى ( ) مَنْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِ اللَّهُ الْمَعْقِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِ اللَّهُ الْمَعْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ عَلَى الْمَعْقِ الْمَعْقِ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَكُلُ عَيْرُعُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) «فقال» في الأصل : «وقال» .

<sup>(</sup>٢) «المسلمون» في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافًا لأصله الخطى: «للمسلمين».

<sup>(</sup>٣) شرطة الموت: أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة. (انظر: النهاية ، مادة: شرط).

<sup>(</sup>٤) «فيبقئ» في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافا لأصله: «فيفيء» ، وينظر: «إتحاف الخيرة» (٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) بعد «غالب» في (س) (١٩٢/١٥) خلافا لأصله: «وتفنى الشرطة»، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٥٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) (فيبقى) في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافا لأصله: (فيفيء) .

<sup>(</sup>٧) بعد «غالب» في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافا لأصله: «وتفنى الشرطة».

<sup>(</sup>٨) "فيبقئ في (س) (١٥٥/ ١٩٢) خلافا لأصله: "فيفيء".

<sup>(</sup>٩) بعد «غالب» في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافا لأصله: «وتفني الشرطة».

<sup>(</sup>١٠) بعد «الخيل» في (س) (١٥/ ١٩٢) خلافا لأصله : «ويقتتلون حتى إن بني الأب كانوا يتعادون على مائة» .

<sup>(</sup>١١) الطليعة: مفرد الطلائع، وهم الذين يبعثون ليطلعوا العدو كالجواسيس. (انظر: النهاية، مادة: طلع).





فَوَارِسَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هُمْ يَوْمَنِذِ خَيْدُ فَـوَارِسِ الْأَرْضِ ، إِنِّي لَأَعْلَـمُ أَسْمَاءَهُمْ ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ » . [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَلَامَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظْهَرَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ

٥ [ ٢٨٢٨] أخب را هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى مَوْلَى بَنِي هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَل بْنِ يَعْمَر ، أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ : حَدِّينِي بِشَيْء عَبْدِ اللَّهِ بَنْ بُرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَل بْنِ يَعْمَر ، أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ : حَدِّينِي بِشَيْء مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَة ، قَالَتْ : مَن مَعْنِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَة ، قَالَتْ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة ، قَالَتْ : فَمَع مَد رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِة ، قَالَتْ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِة ، قَالَتْ : فَمَع مَد رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِة ، قَالَتْ : فَمَع مَد رَسُولُ اللَّه عَيْلِة ، قَالَتْ : فَلَا لِمَنْ مَعْمَ النَّاسُ وَفَرْعُوا ، قَالَتْ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِة ، قَالَت : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِة ، قَالَت : فَلَكُنْ حَدِيثُ الْمِنْ مُ مُنْ الْمُوجُ اللَّه وَالْمَنْ مُ اللَّهُ مَعْمَ اللَّه وَالْمَنْ عَلَيْه ، وَقَالَ : "إِنِّي لَمْ أَجْمَعُكُمْ لِرَغْبَة وَلَا لِرَهْبَة ، وَلَكِنْ حَدِيثُ الْمُؤْمُ مَهُ مَا اللَّه فِيتَ إِلَى جَزِيرَة فِي الْمُوجُ اللَّه فَيْ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّه فِيتَ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمُ الْمَالَ الْمُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمُعْلِمُ مَنْ اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

۵[۸/۲۷۲ ب].

٥[٨٢٨] [التقاسيم: ٤٩٦٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٣٣] [التحفة: م د ت س ق ١٨٠٢٤ ـ د ١٨٠٣٩]، وسيأتي: (٦٨٢٩) (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>١) (لعب) في (ت) : (لفت) .

<sup>.[[\\\/\]]</sup> 

<sup>(</sup>٢) الجساسة : الدابة التي رآها تميم الداريُّ خَيْئُكُ في جزيرة البحر، وإنها سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَجُسُّ الأخبار للدجال، أي : تطلب معرفتَها له . (انظر: النهاية، مادة: جسس) .

<sup>(</sup>٣) (موثق) في (ت) : (موثوق) .



سَلْنَا، قَالَ: مَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْسَانَ (() ؟ يُطْعَمُ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يُوشِكْ أَنْ لَا يُطْعَمَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكْ أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا مَاءً ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يُوشِكْ أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا مَاءً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يُوشِكْ أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا مَاءً ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، هَلْ خَرَجَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ صَادِقٌ فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، هَلْ خَرَجَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ صَادِقٌ فَاتَّبِعُوهُ، فَمَ قَالَ: أَنْ الدَّجُالُ». قَالَ كَهْمَسٌ: فَذَكَرَ (()) ابْنُ بُرَيْدَةَ شَيْئًا لَمْ أَحْفَظْهُ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الدَّجَّالُ». قَالَ كَهْمَسٌ: فَذَكَرَ (() ابْنُ بُرَيْدَةَ شَيْئًا لَمْ أَحْفَظْهُ، إِلَّا أَنْهُ قَالَ: ثُطُوىٰ لَهُ الْأَرْضُ، وَيَأْتِي عَلَىٰ جَمِيعِهِنَّ فِي أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. [الثالث: ٦٩]

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ النَّالِئَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْعَرَبِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ (٤٠)، كَفَانَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِم شَرَّهُ وَفِتْنَتَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِم شَرَّهُ وَفِتْنَتَهُ الْ

٥ [٢٨٢٩] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيُ ، الْقُرْقُسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ عَنِي الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْبَرَ ، فَا قَالَ : «أُنْذِرُكُمُ الدَّجَالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أُنْذِرُكُمُ الدَّجَالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، وَهُو كَائِنٌ فِيكُمْ ، أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، إِنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ ، أَلَا إِنَّ تَمِيمَا الذَّارِيَّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ ابْنَ عَمِّ لَهُ وَأَصْحَابَهُ رَكِبُوا بَحْرَ الشَّامِ ، فَانْتَهَوْا إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِهِ ، الدَّارِيُّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ ابْنَ عَمِّ لَهُ وَأَصْحَابَهُ رَكِبُوا بَحْرَ الشَّامِ ، فَانْتَهُوا إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِهِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَهْمَاءَ تَجُرُ شَعْرَهَا ، قَالُوا : مَا أَنْتِ؟ قَالَتِ : الْجَسَاسَةُ – أَو : الْجَاسِسَةُ – قَالُوا : فَالُوا : مَا أَنْتِ؟ قَالَتِ : الْجَسَاسَةُ – أَو : الْجَاسِسَةُ – قَالُوا :

<sup>(</sup>۱) بيسان: مدينة كانت تقع على بعد نحو ستة كيلو مترات من ضفة نهر الأردن وتنخفض (۱۳۱) (مائة وواحد وثلاثين) متراعن سطح البحر، وتبعد عن القدس (۱۲۷) (مائة وسبعة وعشرين) كيلو مترا، وقاموا مكانها مستعمرة سنة ۱۹٤۹م باسم (بيت شعن) أو: (بيت شان). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) زغر: قرية قبيل الشام، في غور الصافي على شاطئ البحر الميت الجنوبي الشرقي بالقرب من مصب وادي الحسا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) افذكر افي الأصل: اوذكر ال

<sup>(</sup>٤) **الوثاق**: القيد. (انظر: النهاية، مادة: وثق).

۱۵[۸/۷۷۷ ب].

٥[٦٨٢٩] [التقاسيم: ٤٩٦٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٣٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٨٠٢٤ – د ١٨٠٣٩]، وتقدم: (٦٨٢٨) وسيأتي: (٦٨٣٠).

أَخْبِرِينَا ، قَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ عَنْ شَيْءِ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنِ اثْتُوا الدَّيْرَ (١) ، فَإِنَّ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشْوَاقِ إِلَىٰ لُقِيِّكُمْ (٢) ، فَأَتَوُا الدَّيْرَ ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلِ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مُوثَتَّى فِي الْحَدِيدِ إِلَىٰ سَارِيَةٍ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ؟ وَمَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْعَرَبُ، قَالَ: فَمَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: خَرَجَ فِيهِمْ نَبِيٌّ بِأَرْض تَيْمَاء، قَالَ: فَمَا فَعَلَ النَّاسِ؟ قَالُوا ﴿: فِيهِمْ مَنْ صَدَّقَهُ ، وَفِيهِمْ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ ، إِنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَتَّبِعُوهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، ثُممَّ قَالَ : مَا بُيُوتِكُمْ؟ قَالُوا : مَنْ شَعَر وَصُوفٍ تَغْزِلُهُ نِسَاؤُنَا ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَيْهَاتَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ طَبَرِيَّةً (٣)؟ قَالُوا: تَدْفُقُ (٤) جَوَانِبُهَا يَصْدُرُ (٥) مَنْ أَتَاهَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَيْهَاتَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ؟ قَالُوا : تَدْفُقُ جَوَانِبُهَا يَصْدُرُ مَنْ أَتَّاهَا ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَيْهَاتَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْسَانَ؟ قَالُوا: يُؤْتِي جَنَاهُ فِي كُلِّ عَام، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ قَدْ حُلِلْتُ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لَمْ يَبْقَ مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئْتُهُ ، إِلَّا مَكَّةَ وَطَيْبَةَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمَا (٦) سَبِيلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «هَذِهِ طَيْبَةَ ، حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا نَقْبٌ (٧) فِي سَهْلِ وَلَا جَبَلِ ، إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ شَاهِرَا السَّيْفِ يَمْنَعَانِ الدَّجَّالَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [الثالث: ٦٩]

<sup>(</sup>١) الدير: دار الرهبان والراهبات. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دور).

<sup>(</sup>٢) «لقيكم» في (س) (١٩٦/١٥) خلافًا لأصله، (ت): «لقائكم»، وكلاهما صحيح؛ ينظر: «الصحاح» (لقيل).

**<sup>1.</sup>**[1, \\\ \\ \].

<sup>(</sup>٢) (طبرية) في (ت): (الطبرية) .

<sup>(</sup>٤) الدفق: دفع الماء بقوة وسرعة. (انظر: اللسان، مادة: دفق).

<sup>(</sup>٥) (يصدر) في (ت): اتصدرا.

<sup>(</sup>٦) (عليهم) في الأصل: (عليها).

<sup>(</sup>٧) قوله : «فيها نقب» وقع في الأصل : «منها بقعة» .





٥ [ ٢٩٣٠] أخبو الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ فَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعا ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَنُودِي فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَقَالَ : «أَيُهَا (١) النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْكُمُ لُم لِوَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ نَزَلَتْ ، وَلَكِنَّ تَمِيمَا النَّارِيُ أَخْبَرَنِي (٢) ، أَنْ نَاسَا (٣) مِنْ أَهْلِ فِلَسَطِينَ رَكِبُ وا الْبَخْرِ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْكُرُ هُو الْبَخْرِ ، فَقَالَ : «أَيُهَا اللَّهُ مِنْ الْمُلِ فِلَسَطِينَ رَكِبُ وا الْبَخْرِ ، فَقَالَ عَنْ رَائِهِ لَا يُلْوَى أَذَكُو هُو أَمْ أُنْفَى مِنْ كَفْرَةِ (٤) النَّاسُ اللَّيْعُ إِلَى جَزِيرَةِ مِنْ جَزَائِو الْبَخْوِ ، فَإِذَا هُمْ بِلَائِةٍ لَا يُلْوَى أَذَكُوهُ مُو أَمْ أُنْفَى مِنْ كَفْرَةٍ (٤) الشَّعْ بِوَلِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن فَقَالُوا : أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَ وَالْمَ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَالْمَ الْعَلَى اللَّهُ الْمَوالَ : فَعَلْ الْعَرَبُ اللَّهُ الْمَعْمَ أَوالِكُ ، قَالَ : مَا فَعَلَى عَيْنُ رُغَرَ ؟ قَالُوا : ثَمَعْ مُولِي عَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُ الْمَا مُولَى الْمُ الْمُعْمَ أَوالِلُهُ ، فَوَلَى الْمَالِكُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَا اللَّهُ الْمُ ال

\$[٨/٨٧٢ ت].

٥[ ٦٨٣٠] [التقاسيم: ٣٧٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ٣٣٣٣] [التحفة: م د ت س ق ١٨٠٢٤ – د ١٨٠٣٩]، وتقدم: (٦٨٢٨) (٦٨٢٩).

<sup>(</sup>١) «أيها» في الأصل: «يا أيها».

<sup>(</sup>٣) (ناسا) في (ت): (أناسا).

<sup>(</sup>٥) (بمخبرتكم) في الأصل: (بمخبركم).

<sup>(</sup>٢) [أخبرني] سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) اكثرة افي الأصل: اكثرا.

<sup>(</sup>٦) (مستخبرتكم) في الأصل: (مستخبركم).

<sup>(</sup>٧) قبل قوله : «فأتّوا الدير» في (ت) : «فأتّوا الدير» .

<sup>(</sup>٨) لاهم؛ ليس في (س) (١٩٨/١٥).

<sup>(</sup>٩) المصفد: المقيد. (انظر: النهاية ، مادة: صفد).

<sup>(</sup>١٠) بعد الموثب، في (س) (١٩٩/٥): اعليه، .

الوثوب: النهوض والقيام. (انظر: النهاية ، مادة: وثب).

<sup>(</sup>۱۱) «سيغلب» في (ت): «سيفلت».



207

أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ، أَمَا إِنِّي سَأَطَأُ الْأَرْضَ - كُلَّهَا - إِلَّا مَكَّةَ وَطَيْبَةَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقَالَ: ١١] وَالنَّاكَ: ٢١]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

ه [ ٦٨٣١] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِعِ وَاللَّهُ عَالَ : «بَادِرُوا بِالْعَمَلِ سِتًا : اللَّجَّالَ ، وَاللَّهُ حَانَ ، وَدَائِهَ الْأَرْضِ ، وَطُلُوعَ عَنِ النَّبِي وَيَاكُمْ وَاللَّهُ عَالَ : «بَادِرُوا بِالْعَمَلِ سِتًا : اللَّجَالَ ، وَاللَّهُ حَالَ ، وَدَائِهَ الْأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ ، وَحُويُ عَمَّةً أَحَدِكُمْ (٢)». [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ لَيْسَ بِعَدَدٍ ، لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ ٩

٥[٦٨٣٢] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُرَاثُ الْفُرَاثُ الْفُرَاثُ الْفُرَاثُ الْفُرَاثُ الْفَرَاثُ الْفَرَاثُ الْفُرَاثُ الْفَرَاثُ الْفَرَاثُ الْقَرَّارُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَ الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ تَحْتَهَا ، الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ ، عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ تَحْتَهَا ، إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَقَالَ : «مَاذَا تَتَذَاكَرُونَ؟» ، قُلْنَا : نَذْكُرُ السَّاعَة ، قَالَ : إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَقَالَ : «مَاذَا تَتَذَاكُرُونَ؟» ، قُلْنَا : نَذْكُرُ السَّاعَة ، قَالَ : فَالَ : فَا لَذَكُونُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهَا عَشْرُ آيَاتٍ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَالُ ، وَالدَّجَالُ ، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَالدَّابَةُ ، وَخُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ ، وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَالدَّجَالُ ، وَالدَّجَالُ ، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَالدَّابَةُ ، وَخُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ ، وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ،

<sup>(</sup>١) بعد (أبشروا) في (ت): (يا) .

٥[ ١٨٣٨] [التقاسيم: ٤٩٦٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٣٨٠] [التحفة: م ١٢٩٠٣].

<sup>(</sup>٢) بعد (أحدكم) في (ت): (والخويصة: الموت).

۵[۸/۲۷۹ ب].

٥ [ ٢٨٣٢] [ التقاسيم : ٣٢٩٧] [ الإتحاف : حب عه حم ١٤١٤] [ التحفة : م دت س ق ٣٢٩٧] ، وسيأتي : ( ٢٨٣٣) ( ١٨٨٥) .



وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَحْرُجُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا». قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ يَنْزِلُونَ».

[الثالث: ٦٩]

• [٦٨٣٣] قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ النَّالِث: ٦٩] قَالَ شُعْبَةُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ (٢) .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ نَاحِيَتِهِ الدَّجَّالُ

٥ [٦٨٣٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «يَخْرُجُ الدَّجَالُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : «يَخْرُجُ الدَّجَالُ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : «يَخْرُجُ الدَّجَالُ مَنْ مِنْ هَاهُنَا» ، وَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ . [النال: ٦٩]

قَالُ البَحْرَيْنِ مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ ، وَخُرُوجُ اللَّجَالِ يَكُونُ مِنْ جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَاثِرِهَا ، لَا مِنْ الْبَحْرَيْنِ مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ ، وَخُرُوجُ اللَّجَالِ يَكُونُ مِنْ جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَاثِرِ الْبَحْرِ ، عَلَىٰ مَا أَحْبَرَ خُرَاسَانَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ مُوثَقٌ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَاثِرِ الْبَحْرِ ، عَلَىٰ مَا أَحْبَرَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُرَاسَانَ بَحْرٌ ، وَلَا جَزِيرَةٌ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَكُونُ خُرُوجُ الْمَسِيح بِهِ ١

٥ [٦٨٣٥] أخبرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، وَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ،

<sup>(</sup>١) لاحيثها، في (س) (١٥/ ٢٠١) مخالفا أصله الخطي: لحيث، .

<sup>• [</sup>٦٨٣٣] [التقاسيم: ٤٩٦٧] [التحفة: م دت س ق ٣٢٩٧]، وتقدم: (٦٨٣٢) وسيأتي: (٦٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) [٨/ ٢٨٠]]. لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤١٤٠) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [٦٨٣٤][التقاسيم: ٩٦٨][الموارد: ١٨٩٨][الإتحاف: عه حب كم ١٧٩١٢]، وسيأتي: (٦٨٥٤). \$[٨/ ٢٨٠ ب].

٥ [ ٦٨٣٥ ] [ التقاسيم : ٤٩٦٩ ] .



أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَىٰ ابْنَ صَائِدٍ فِي سِكَةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَسَبَّهُ (۱) ابْنُ عُمَرَ ، وَوَقَعَ فِيهِ ، فَانْتَفَخَ حَتَّىٰ سَدَّ الطَّرِيقَ ، فَانْتَفَخَ حَتَّىٰ سَدَّ الطَّرِيقَ ، فَانْتَفَخَ حَتَّىٰ سَدَّ الطَّرِيقَ ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصَا مَعَهُ ، حَتَّىٰ كَسَّرَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : مَا شَأَنُكَ الطَّرِيقَ ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصَا مَعَهُ ، حَتَّىٰ كَسَّرَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : مَا شَأَنُكَ الطَّرِيقَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : مَا شَأَنُكُ وَشَائُكُ ، مَا يُولِعُكَ بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ وَشُلُهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يُولِعُكَ بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يُولِعُكَ بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يُولِعُكَ بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَهِ اللّهُ مَا يُولِعُكَ بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا يَخُرُجُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَيْهِ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

قَالَ البَوامَ مَ وَلَكَ فَي حَفْ صَهَ البُنَ عُمَرَ، وَضَرْبَهُ حَيْثُ كَانَ يَضْرِبُ الْمَسِيحَ بِالْعَصَا، كَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيرٍ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الدَّجَّالُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ١

ه [٦٨٣٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَ فَ رَ ، يَغْرَقُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْ أُمِّيٍّ وَكَاتِبٍ » ، يَغْنِي : الدَّجَّالَ .

[الثالث: ٢٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَيْنِ الدَّجَّالِ الَّتِي هِيَ الْعَوْرَاءُ مِنْ عَيْنَيْهِ

ه [٦٨٣٧] أَضِهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ م مُعَاذٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) السب: الشتم. (انظر: اللسان، مادة: سبب).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٨٩) لابن حبان، وعزاه : لأبي عوانة، أحمد (٤٤/ ٢٥ – ٢٨).

**ሴ[አ\ /**ለ۲ أ] .

٥ [٦٨٣٦] [التقاسيم: ٤٩٧٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٤٥] [التحفة: م د ٩١٥- خ م د ت ١٢٤١- م ١٣٨١].

٥ [ ٦٨٣٧ ] [ التقاسيم : ٤٩٧١ ] [ الموارد : ١٨٩٩ ] [ الإتحاف : حب حم عم ٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن معاذ» الثانية ليس في (د). (٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».





أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «الدَّجَّالُ عَيْنُهُ خَ ضْرَاءُ كَزُجَاجَةِ ، وَتَعَوَّدُوا (١) إِللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خِلْقَةِ الدَّجَّالِ ، وَمَنْ ٣ كَانَ يُشْبِهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

٥ [٦٨٣٨] أَخْبِ رُا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ " كَا مَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ مُعَاذٍ " كَا مَنْ عِمْرِمَةً ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَالٍ ، عَنْ النَّبِيِ عَلَيْتُ ، أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ ، فَقَالَ : «أَعْوَرُ هِجَانُ أَزْهَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةً " كَا النَّالِ : ٣ عَنِ النَّبِي عَبِيدِ الْعُزَى بْنِ قَطَنٍ ، فَإِنْ هَلَكَ الْهُلَكُ ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » . [النال : ٦٩] أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَى بْنِ قَطَنٍ ، فَإِنْ هَلَكَ الْهُلَكُ ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » . [النال : ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَارِ النَّاسِ مِنَ الْمَسِيحِ عِنْدَ ظُهُورِهِ

٥ [٦٨٣٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ يَقُولُ : «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ يَقُولُ : «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ يَقُولُ : «لَيَفِرَّنَ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ عَلَىٰ الْجَبَالِ» ، قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : «هُمْ قَلِيلُ ۵» .

[الثالث: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَبَعِ الدَّجَّالِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ

٥[٦٨٤٠] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) بُنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

<sup>(</sup>١) التعوذ: الالتجاء. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

۵[۸/ ۲۸۱ ب].

٥ [ ٦٨٣٨] [ التقاسيم: ٤٩٧٢] [ الموارد: ١٩٠٠] [ الإتحاف: خز حب حم ٦٤٦٢].

<sup>(</sup>Y) قوله : «بن معاذ» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «أصلة» في الأصل: «أصلع» ، وهو تصحيف ، ينظر: «مسند أحمد» (٤ / ٤٩).

٥ [٦٨٣٩] [التقاسيم: ٤٩٧٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٦٤٣] [التحفة: م ت ١٨٣٣]. ه [٨/ ٢٨٢].

٥ [ ١٨٤٠] [التقاسيم: ٤٩٧٤] [الإتحاف: عه حب ٣١٤] [التحفة: م ١٨٠].

<sup>(</sup>٤) «الحسن» في (س) (٢٠٩/١٥)، (ت): «الحسين» وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» (٢٩/٥٢)، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٣٣٠).

#### الإجيمان في مَعْرِيكَ عَمِيكَ أَبِي الْجَبَّانَ





إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ : "يَتْبَعُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَهُ (٢٠)». [الثالث: ٦٩]

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ الْفِتَنِ الَّتِي يَبْتَلِيَ اللَّهُ جَافَيَا الْبَشَرَ بِكُونِهِ مَعَ الْمَسِيحِ ٥ [٦٨٤١] أَضِى الْمُحَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّيْفَة ، جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ حُذَيْفَة ، وَأَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَة : أَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ نَادٍ وَنَهْرًا مِنْ وَأَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَة : أَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ نَادٍ وَنَهْرًا مِنْ مَاءً ، فَالَّذِي (٣) يَرُونَ أَنَّهُ نَارٌ : مَاءٌ ، وَالَّذِي يَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ : نَارٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ اللَّهُ وَلَكَ مِنْكُمْ فَا إِنَّ مَعَهُ نَهُرَا مِنْ اللَّهِ وَيَعِيْ يَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : هَكَذَا فَأَرَادَ الْمَاءَ ، فَلْيَشُرَبُ مِنَ الَّذِي يَرَىٰ أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : هَكَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعِيْ يَتُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَاءً ، قَالَ اللَّهُ وَلُهُ . [الثالث : 17]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ أَبِي مَسْعُودِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٨٤٢] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَنِي أَنَّ مَعَ الدَّجَّالِ جِبَالَ الْخُبْزِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ » ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَكُنْتُ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ » ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَكُنْتُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ سُؤَالًا عَنْهُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِللَّهِ عَلَى يَضُولُكَ » . [الثالث : ٢٩]

<sup>(</sup>١) (حدثنا) في (ت): (حدثني).

<sup>(</sup>٢) الطيالسة: جمع الطيلسان، وهو كساء يلقئ على الكتف كالوشاح، ويحيط بالبدن، خالٍ من الصنعة، كالتفصيل والخياطة، كان يتخذ في الأغلب من القهاش الأخضر، يعرف في مصر والشام باسم الشال. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٠٦).

٥ [ ٦٨٤١] [التقاسيم: ٩٧٨] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٠٨٥] [التحفة: خم د ٣٠٠٩ م ق ٣٣٤٣]. (٣) (فالذي، في الأصل: (فالذين).

۵[۸/۲۸۲ب].

٥ [ ٦٨٤٢ ] [التقاسيم : ٩٧٩ ] [الإتحاف : عه حب حم ١٦٩٧ ] ، وتقدم : (٦٨٢٣ ) .





قَالُ البِ مَاثَمَ خَيْنَكَ : إِنْكَارُ الْمُصْطَفَىٰ وَ اللَّهِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بِأَنَّ مَعَ الدَّجَالِ أَنْهَارَ الْمَاءِ ، لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ أَبِي مَسْعُودِ الَّذِي (١) ذَكَرْنَاهُ ﴿ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ لَيْسَ يُضَادُّ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نَهُرُ الْمُاءِ يَجْرِي ، وَالَّذِي مَعَهُ يُرَىٰ أَنَّهُ مَا يُولَا مَاءَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادُ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ اللَّجَّالِ

٥ [٦٨٤٣] أخب را ابن قُتينة ، قال : حَدَّنَنا ابن أبِي السَّرِيّ ، قَال : حَدَّنَا عَبْدُ الرَّوْقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَ اسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَلَنْهُ ، قَالَ : حَدَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الدَّجَالِ ، فَقَالَ - فِيمَا حَدَّثَنَا - : «يَا ثَتِي الدَّجَالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْحُلَ أَنْقَابَ الْمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلّ ، وَهُو حَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ ، أَنْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْحُلَ أَنْقَابَ الْمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلّ ، وَهُو حَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ ، أَنْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْحُلَ أَنْقَابَ الْمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، وَهُو حَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ ، أَنْ مِنْ حَيْرِهِمْ ، فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ حَدِيفَ هُ ، فَيَقُولُ مِنْ خَيْرِهِمْ ، فَيَقُولُ : أَمْنُهُ أَنْكُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ ، أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ حَيْرِهِمْ ، فَيَقُولُ : أَمْنُهُ أَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُنْتُ بِأَشَدً بَصِيرَةً فِيكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَيْرِهِمْ ، فَيَقُولُ وَنَ اللَّهُ مَا كُنْتُ بِأَشَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُنْتُ بُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا : وَاللَّهِ ، مَا كُنْتُ بِأَشَدَ بَصِيرَةً فِيلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَا : وَاللَّهِ ، مَا كُنْتُ بِأَشَدَ الرَّجُلَ الرَّاجُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : يَسَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، الْخَوْمُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : يَسَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَفْتَتِنُ بِهِ كُلُّ النَّاسِ، وَلَا يُزِيلُ الْإِمَامَةَ عَمَّنْ كَانَتْ لَهُ إِلَىٰ نُزُولِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ

٥ [٦٨٤٤] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ أَلِي ثَافِع بْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ أَنْ تُمْ إِذَا أَبِي نَافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ أَنْ تُمْ إِذَا لَي نَافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ أَنْ تُمْ إِذَا لَذَ لَا اللهِ عَلَىٰ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ أَنْ تَمْ إِذَا لَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) «الذي» في (س) (١٥/ ٢١١): «والذي».

٥ [٦٨٤٣] [التقاسيم: ٤٩٨٠] [الإتحاف: عه حب حم ٤٤٣] [التحفة: م ٣٩٨٨ - خ م س ١٣٩]. ه [٨/ ٢٨٣ س].

٥ [ ١٨٤٤] [ التقاسيم: ١٩٩١] [ الإتحاف: حب حم ٢٠٠٤ ] [ التحفة: خ م ١٤٦٣].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الدِّجَّالِ حَرَمَ اللَّهِ جَالَةَ عَلا الدَّجَّالِ حَرَمَ اللَّهِ جَالَةَ عَلا

ه [ ٦٨٤٥] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَالِمُ فَنَ اللَّهِ بَنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَ ، وَمُنافِقُ أَلْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ وَالْمَدِينَة ، لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مَا أَنْعَلَ بَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِ السَّبَحَة وَالْمَدِينَة ، لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا قَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، يَخْرُجُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا ، فَيَنْزِلُ السَّبَحَة (١) ، فَتَرْجُفُ (٢) الْمَدِينَة بِأَمْلِهَا فَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، يَخْرُجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَافِقٍ » . [الثالث : ١٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الدَّجَّالِ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

ه [٦٨٤٦] أخبرًا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْكَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينِ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِينُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْم

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَحْرُسُ حَرَمَ الْمُصْطَفَىٰ تَنْ عُزُ مُن دُخُولِ الدَّجَالِ إِيَّاهَا

ه [٦٨٤٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْرُوقَ بْنُ الْمَرْزُيَانِ ،

٥ (٥٨٨٦] [التقاسيم: ٧٧٧٤] [الإتحاف: عه حب ٣٠٣] [التحفة: خ ٢٢١- م ١٦٨]، وسيأتي: (٦٨٤٦). هُ [٨/٤٨٢].

<sup>(</sup>١) السبخة : الأرضُ التي تعْلُوها المُلُوحة ولا تكادُ تُنْبِت إلا بعضَ الشجَر . (انظر : اللسان ، مادة : سبخ) . (٢) الرجف : الحركة والاضطراب . (انظر : النهاية ، مادة : رجف) .

٥ [٢٨٤٦] [التقاسيم: ٥٧٥٥] [الإتحاف: عه حب البزار حم ١٦٤٧] [التحفة: خ ت ١٢٦٩]، وتقدم:

<sup>(</sup>٣) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

<sup>\$[</sup>٨/ ٤٨٢ ب].

٥ [٦٨٤٧] [التقاسيم: ٤٩٧٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٦١٦١] [التحفة: خ ١١٦٥٤].





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (١) ، لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَهُ أَبْوَابٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (١) ، لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَهُ أَبْوَابٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلْكَانِ » .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ مَنْ يَكُونُ مَعَ الدَّجَالِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ
٥ [٦٨٤٨] أَخْبَرُنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،
قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ يَعَيِّقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ،
وَسُولَ اللَّهِ يَعَيِّةٌ قَالَ : «تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ،
هَذَا يَهُودِي وَرَاثِي ، فَاقْتُلْهُ » .
[النال: 19:

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا يُعْرَفُ نَجَاةُ الْمَرْءِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

٥ [٦٨٤٩] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بُنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : «لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : «لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ حُذَيْفِةَ قَالَ : «لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخُوفُ عِنْدِي مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : «لَفِتْنَةُ الدَّجَّالِ ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِنْنَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا تَتَّضِعُ لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فِنْنَةِ مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْ فَعَلَا نَجَا مِنْ أَمُنْ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، مُهَجَّاةٌ (٢٠ : كَ فَ وَنْنَةٍ مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهَا ، وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ مُسْلِمًا ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، مُهَجَّاةٌ (٢٠ : كَ فَ وَاللهُ : ١٩٤]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَمِيمَ هُمْ أَشَدُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَ الدَّجَّالِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَمِيمَ هُمْ أَشَدُ هَذِهِ الْأُزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ٥ [ ٦٨٥٠] أُخْبِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأُزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ الدجال ﴾ من (ت).

٥[٨٤٨٨][التقاسيم: ٩٨٧][الإتحاف: عه حب حم ١٩٧٤][التحفة: م ٧٧٧٧ - خ ١٥٨١ - م ٢٠٠٤] م ٨١٠٥ - م ٥٠٢٨ - خ ٨٣٨٨].

요[시 ٥٨٢ ]].

<sup>0[</sup>٦٨٤٩][التقاسيم: ٤٩٨٣][الموارد: ١٨٩٧][الإتحاف: حب حم ٤٢٠٩][التحفة: م ق ٣٣٤٣]. (٢) «مهجاة» في (د): «تهجاؤه».

٥[ ١٨٥٠] [التقاسيم: ٣٦٠١] [الإتحاف: جاعه حب ٢٠٣٤٨] [التحفة: خ م ١٤٨٨٩].



2 (27.)

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ : «أَعْتِقُهَا ؛ فَإِنْهَا مِنْ وَلَا إِسْمَاعِيلَ ، وَجَاءَتُهُ صَدَقَاتُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ بَمَانَتَهُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ عِنْدَ قِتَالِهِمُ الدَّجَّالَ

ه [ ١٨٥١] أخبرًا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَتُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » . وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » .

[الثالث: ٢٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي يُهْلِكُ اللَّهُ عَلَيْظَ الدَّجَّالَ بِهِ (٢)

ه [ ٦٨٥٢] أضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ (٣) ، قَالَ : حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ أُحُدٍ ، ثُمَّ يَغْدُو قِبَلَ «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ ، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ أُحُدٍ ، ثُمَّ يَغْدُو قِبَلَ النَّالَ : ١٩] النالث : ١٩]

<sup>(</sup>١) «فكان» في (ت): «وكان».

۵[۸/ ۲۸۵ ب].

٥ [ ٦٨٥١] [التقاسيم: ٩٨٤] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٧٠٤٣] [التحفة: م ق ١١٥٨٤]، وتقدم برقم: (٦٧١٣).

<sup>(</sup>٢) (به) ليس في الأصل.

٥ [ ٢٨٥٢ ] [ التقاسيم: ٤٩٨٥ ] [ الإتحاف: عه حب ١٩٣٣٦ ] [ التحفة: م ١٣٩٩٤ ] .

<sup>(</sup>٣) بعد «الحباب» في (ت): «الجمحي».

**얍[٨\ ٢٨٢ أ].** 



## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَاتِلِ الْمَسِيحِ ، وَوَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيهِ

٥ [ ٣ ١٨٥٣] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنَ مُعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَعْلَبَهَ الْأَنْصَارِيِّ يَحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ - مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - قَالَ : يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ - مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - قَالَ : يَحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ - مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - قَالَ : يَعْدَلُ عَنْ عَبْدِ الرَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (١٠ : «يَقْدُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (١٠ : «يَقْدُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (١٠ : «يَقْدُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (١٠ : «يَقْدُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ١٤ (١١ : ١٩ ] الناك : ١٩ ]

## ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ (٢) الدَّجَّالِ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ وَثَاقِهِ

٥ [ ٢٨٥٤] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَحَدِّثُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَيَلَيْهُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (٤) : «إِنَّ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (٤) : «إِنَّ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (٤) : «إِنَّ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ يَخْرُجُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغُ (٥) مِنْ قِبْلِ الْمُشْرِقِ ، فِي زَمَانِ الخَيْلَافِ مِنَ النَّاسِ وَفُوثَةٍ ، فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغُ (٥) مِنْ النَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا ، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا ، وَأَظْهَرَ الْمُؤْمِنِينَ » . [الثالث : ٢٩] الثَالُ الدَّجَالَ ، وَأَظْهَرَ الْمُؤْمِنِينَ » .

٥ [٦٨٥٣] [التقاسيم: ٤٩٨٦] [الموارد: ١٩٠١] [الإتحاف: حب حم ١٦٤٩١] [التحفة: ت ١١٢١٥].

<sup>(</sup>١) «يقول» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) المكث: الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان. (انظر: اللسان، مادة: مكث).

٥[١٩٥٤][التقاسيم: ٩٩٥٥][الموارد: ١٩٠٤][الإتحاف: حم حب ١٩٦٩٣]، وتقدم: (٦٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) احدثنا، في (د): اأنبأنا، .

۵[۸/۲۸۲ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «حدثنا رسول اللَّه أبو القاسم الصادق المصدوق» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) قوله «أن يبلغ» ليس في الأصل. (٦) اسم الجلالة «الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «الركعة» في (ت): «ركعة».





قَالُ البِحامِّ خَيْكُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ : «فَيَوُمُّهُمْ» أَرَادَ بِهِ : فَيَ أُمُوهُمْ بِالْإِمَامَةِ ؛ إِذِ الْعَرَبُ تَنْسُبُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تَنْسُبُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، كَمَا ذَكَرْنَا (١) فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا .

#### ذِكْرُ ذَوَبَانِ الدَّجَّالِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ قَبْلَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ

٥ [ ٥ ٨٥٥] أخب رًا مُحَمَّدُ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَهَيْلٌ ، عَنْ اللهِ عَرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَمْنِ (٣) الَّذِي يَكُونُ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِ مَرْيَمَ الدَّجَالَ ٥ [٢٥٨] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) (ذكرنا) في (ت): (ذكرناه).

٥ [٥٥٨٥] [التقاسيم: ٧٨٧٤] [الإتحاف: عه حب كم ١٨٢٥٤] [التحفة: م ١٢٦٧٢].

<sup>\$[\\\\\]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) «ويفتتح» في الأصل: «ويفتتحون» ، وهو تصحيف لا يستقيم مع السياق .

۵[۸/ ۲۸۷ ب].

<sup>(</sup>٣) «الأمن» في الأصل: «الأمر» ، وينظر الحديث المترجم له .

٥[٢٥٨٦] [التقاسيم: ٩٩٣] [الموارد: ١٩٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٠٣] [التحفة: خ م ق ١٣١٥-خ م ١٣١٧ - د ١٣٥٨ - خ ١٣٦٠ - م ١٣٦٠ - م ١٤٧١ - م ١٤٧١ - م ١٤٩٧٤]، وسيأتي: (٦٨٦٣).





أَخْبَرَنَا (١) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٣) ﷺ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، وَأُمَّهَا تُهُمْ شَتَّى ، وَأَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٣) ﷺ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، وَأُمَّهَا تُهُمْ شَتَّى ، وَأَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَوْيَمَ ، وَإِنَّهُ أَنَا ذِلٌ فَاعْرِفُوهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَنْ نِعُ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ (٥) بِلَّةٌ ، وَإِنَّهُ يَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَالْبَيْنِ مَا لُحَنَّالِ اللَّهُ الْمُلَلَ - كُلَّهَا - غَيْرَ الْإِسْلَامِ ، وَيَفْيضُ الْمَالُ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمُلَلَ - كُلَّهَا - غَيْرَ الْإِسْلَامِ ، وَيَغْيضُ الْمَالُ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُهْلِكُ فِي زَمَانِهِ اللَّهُ الْأَمْنَةَ (٢) حَتَّى يَرْعَى الْأَسَدُ مَعَ وَيُعْتِي اللَّهُ الْأَمْنَةَ (٢) حَتَّى يَرْعَى الْأَسَدُ مَعَ الْجَيْرِ ، وَالذَّنَابُ مَعَ الْعَنَمِ ، وَيَلْعَبَ (٧) الصَّبْيَانُ مَعَ الْجَيَّاتِ ، لَا يَضُرُ بَعْضُا ١٤) . لا يَضُرُ بَعْضُا ١٤) . النَّذِي اللهُ الْمَانَةُ مَعْمَا ١٤) . النَّالُ : ١٩٤ النَّهُ مَعْمُا ١٤) . النَّالُ : ١٩٤ النَّالُ : ١٩٤ النَّيْ مُ مَعْضًا ١٤) . النَّالُ : ١٩٤ النَّالُ الْمُعْمَا ١٤) .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَفْعَلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ بِمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

٥[٧٨٥٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُنِيدِ بْنِ فَيَاضٍ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْبُنُ جَابِرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِيْدُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَعْدُ اللَّهُ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «هشام» في (ت): «هاشم» وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٤) «وإنه» في (د) : «إنه».

<sup>(</sup>٥) «يصبه» في (ت) : «تصبه» .

<sup>(</sup>٦) قوله : «ويلقي الله الأمنة» في (د) : «وتلقى الأمنة» .

<sup>(</sup>٧) «ويلعب» في (د): «وتلعب».

<sup>.[[\</sup> ለለ / ໄ] ሳ

٥ [ ٦٨٥٧] [ التقاسيم : ٩٩٤ ] [ الإتحاف : حب ١٧٢٠٨ ] [ التحفة : م دت س ق ١١٧١ ] .

<sup>(</sup>۸) (ویخبرهم) سقط من (س) (۱۵/ ۲۲۲).





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رَفْعِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالشَّحْنَاءِ (١) عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [ ٦٨٥٨] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : "لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ

ه [ ٢٨٥٩] أضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ سَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ فِي اَبْنِ عَفْرَاء (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعَى مَوْلَى ابْنِ عَفْرَاء (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعَى النَّبِي وَيَعَى مَوْلَى ابْنِ عَفْرَاء (٤) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي وَيَعَى مَوْلَى ابْنِ عَفْرَاء (٤) وَ الْنِي يَحْمَى مَوْلَى ابْنِ عَفْرَاء (٤) ، قَالَ : نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنْ (٥) قَبْلِ وَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّهُ وَلَي عَلَيْمَ إِلْمَاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٢١]، قَالَ : نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنْ (٥) قَبْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) الشحناء: العداوة . (انظر: النهاية ، مادة: شحن) .

٥ (٨٥٨٦] [التقاسيم: ٨٩٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٥٥٠٠] [التحفة: خ م ق ١٣١٣٥ - خ م ١٣١٧٨ - خ م ١٣١٧٨ - خ م ١٣١٧٨ - خ م

۵[۸/۸۸۲ ب].

<sup>(</sup>٢) القلاص: جمع قلوص، وهي: الناقة الشابة. (انظر: النهاية، مادة: قلص).

<sup>(</sup>٣) (ولتدعون) في (س) (١٥/ ٢٢٧) ، (ت): (وليدعون».

٥ [ ٥ ٨٥٦ ] [ التقاسيم: ٩٨٩ ٤ ] [ الموارد: ١٧٥٨ ] [ الإتحاف: حب كم ١٥٤ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن عفراء» تصحف في (د) إلى: «ابن عفرة». وأما في (ت) فخالف أصليه الخطيين وأثبت: «معاذبن عفراء»، وزعم أنه كذلك في (د) وليس الأمر كها ذكر، وأبو يحيى هو: مصدع الأعرج مولى معاذبن عفراء الأنصاري، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) «من» ليس في (د).





## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اللهِ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥[ ٢٨٦٠] أَخْبِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكِيدٍ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَزِيمَ حَكَمًا مُقْسِطًا (١٠) ، رَسُولُ اللَّهِ يَتَكِيدٍ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَزِيمَ حَكَمًا مُقْسِطًا (١٠) ، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ » .

[الثالث: ٦٩]

قَالَ البِحامِّم خَيْكُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يَكُونُ مِنْهُمْ فَيُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِمَامَ هُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ١٠ دُونَ أَنْ يَكُونَ عِيسَى إِمَامَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ١٠

٥ [ ٢٨٦١] أخبر أم حَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يُقُولُ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يُقُولُ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ ، ظَاهِرِينَ (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ الْحَقّ ، ظَاهِرِينَ (٢) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا ، فَيَقُولُ : لَا ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمَرَاءُ ؛ لِتَكْرِمَةِ (٣) اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ » . [الثالث : ٢٩]

**<sup>₾[^\ ₽</sup>**^\].

٥[ ١٦٨٠] [التقاسيم: ٤٩٩٠] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٧٩] [التحفة: خ م ق ١٣١٣٥ - خ م ١٣١٧٨ - خ م ١٣١٧٨ - خ م ١٣١٧٨ - خ م

<sup>(</sup>١) المقسط: العادل. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

۵[۸/۲۸۹ ب].

٥[ ١٦٨٦] [التقاسيم: ٩٩٩٢] [الإتحاف: جاعه حب حم ٣٤٨٧] [التحفة: م ٢٨٤٠].

<sup>(</sup>٢) ظاهرون: غالبون عالون . (انظر: النهاية ، مادة : ظهر) .

<sup>(</sup>٣) (لتكرمة) في (ت): (تكرمة).

#### الإخسّالُ في تقريبُ عِيكَ أَنِ عَبَّانًا





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ يَحُجُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ

ه [٦٨٦٢] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ

٥ [٦٨٦٣] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، وَأَنَا أَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، وَأَنَا أَوْلَى النَّهُ عَيْتِ مَن بْنِ مَزيَمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ : رَجُلُّ النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَزيَمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ : رَجُلُّ النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَزيَمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ : رَجُلُّ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرِيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجَزِيةَ ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجُوزِيةَ ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَيَقَعُ اللَّهُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ » وَلَلْمَالُ مَعَ الْإِبلِ ، وَالنِّمَالُ مَعَ الْبَقِرِ ، وَالدِّقَالُ مَعَ الْعَنَمِ ، وَيَلْعَبَ هُ الصَّيْعِ الْوَصِ وَتَقَعُ الْأَمْنَةَ فِي الْأَوْمِ وَيَعْ الْمُسْلِمُونَ » صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَى هُ إِلَى الْمُسْلِمُونَ » صَلْوَاتُ اللَّهُ عَلَى الْأَوْمِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فُمْ يُعَلِى اللَّهُ عَلَى هُ إِلَى الْمُسْلِمُونَ » صَلْوَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِكُ أَلَى الْمُعْمَا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ٦٨٦٢] [التقاسيم: ٩٩٦] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠١٣] [التحفة: م ١٢٢٩٣].

<sup>(</sup>١) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية ، وموضعه: هو الميقات الذي يحرمون منه. (انظر: النهاية ، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٢) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها رسول الله على طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٣) «ليثنينه]» في الأصل: «ليتنينهما» بالتاء. [٨/ ٢٩٠ أ].

٥ [ ٦٨٦٣] [ التقاسيم : ٩٩٧ ] [ الموارد : ١٩٠٣ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٩٠٣ ] [ التحفة : د ١٣٥٨ - خ ١٣٦٠ - م ١٣٦٠ - م ١٤٢٠ - م ١٤٧٠ - م ١٤٧٠ ] ، وتقدم : (٦٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) "ترتع" في الأصل: "يرتع".

۱۵[۸/۰۹۲ ب].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مُكْثِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ

٥[٦٨٦٤] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ يَ الْحَنْ رَعِي ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ (٣) : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ يَ اللَّهِ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ (٣) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَكُرْتُ الدَّجَالَ ، قَالَ : «فَلَا تَبْكِينَ (١٤) ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيِّ أَكُولِكُ عَلَى كُمُوهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَكُرْتُ الدَّجَالَ ، قَالَ : «فَلَا تَبْكِينَ (١٤) ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٍّ أَكُولِكُمُوهُ ، وَإِنْ مُتْ ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا مَنْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْيَهُودُ ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِنَاحِيَةِ الْمَاعِنَةِ ، وَهِي يَوْمَئِذِ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلكَانِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ (٥) شِرَارُ اللَّهِ عَنْ مَنْ يَعْمُ لُكُ أَنْ مَنْ مَنْ يَعْمُ لُكُ أَلَا وَمَكَمَا لَكُ عَيْمُ اللَّهُ عَنْ مُنْ مَنْ يَمْ فَيْفَتُلُهُ ، فُمَ يَلْبَلُ عَيْسَى فِي الْمَاعَدُلًا وَحَكَمَا (٨) مُقْسِطًا» . الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَة ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَة أَلُهُ الْا وَحَكَمَا (٨) مُقْسِطًا» .

[النالث: ٦٩]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ظُهُورِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ فِي الدُّنْيَا، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ إِنَّمَا عَلَى الْحَقِّ وَالْجَدِّ وَالْجَدِّ

ه [٦٨٦٥] أَخْبَى أُخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ٦٨٦٤] [التقاسيم: ٩٩٨٨] [الموارد: ١٩٠٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٩٧٢].

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن عبد الرحمن» ليس في (د) .

<sup>(</sup>١) «السختياني» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «تبكين» في (د) : «تبكن» .

 <sup>(</sup>٣) «فقلت» في الأصل: «قالت».
 (٥) تا المعتبد المعتبد المعتبد التاسة بها المعتبد التاسة التاسة التاسة التاسة المعتبد التاسة المعتبد التاسة المعتبد التاسة المعتبد التاسة الت

<sup>(</sup>٥) قوله: «فيخرج إليه» وقع في (د): «فيخرج اللَّه».

ם[٨/١٢٢].

<sup>(</sup>٦) «لدا» في الأصل: «لد» ، وهي مصروفة ، قال النووي في «شرح مسلم» (٦٨/١٨): «هو بضم اللام وتشديد الدال ، مصروف ، وهو: بلدة قريبة من بيت المقدس».

<sup>(</sup>٧) قوله : «أو قريبا من أربعين سنة» ليس في (د) .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «عدلا وحكما» في الأصل : «حكما» .

٥ [٦٨٦٥] [التقاسيم: ٤٩٤١] [الموارد: ١٨٨٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥١٤٨] [التحفة: ت ق ٣٩٧٦]، وسيأتي برقم: (٦٨٦٨).





يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَمْتَلِئَ (٢) الْأَرْضُ ظُلُمَا وَعُدْوَانَا، فَمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ عِتْرَتِي (٣)، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمَا وَعُدُوانًا».
[الناك: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ وَاسْمِ أَبِيهِ اللهُ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ضِدًّ قَوْلِ مَنْ ذَحَمَ أَنَّ الْمَهْدِيِّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

ه [٦٨٦٦] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ (٤) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةً : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ (٤) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَاللَّهُ النَّاسَ (٤) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَوَاطِئُ (٥) الشمهُ السَّمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ السُمَ أَبِي ، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَذْلًا» . [الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَهْدِيِّ يُشْبِهُ خَلْقُهُ خَلْقَ الْمُصْطَفَى عَيْكِ ا

٥ [٦٨٦٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ (٦) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) المُتلئ في (د): المُلأ).

<sup>(</sup>٣) العترة : أخص الأقارب ، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم : بنو عبد المطلب . وقيل : أهل بيته الأقربون ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : عتر ) .

۱۹۱/۸]۵ [۸/۲۹۱ب].

٥[٦٨٦٦] [التقاسيم: ٤٩٤٢] [الموارد: ١٨٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٥٦١] [التحفة: د ت ٩٢٠٨]، وتقدم: (٩٩٩١).

<sup>(</sup>٤) «الناس» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) يواطئ: يوافق . (انظر: النهاية ، مادة: وطأ) .

٥[٦٨٦٧] [التقاسيم: ٤٩٤٣] [الموارد: ١٨٧٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٥٦١] [التحفة: د ت ٩٢٠٨]، وتقدم: (٩٩٠٠).

<sup>(</sup>٦) (الرياني؛ ليس في (د).



أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (') عَلَيْ : «يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ('') عَنْ خَرْجُ لَا كَمَا مُلِثَتْ ظُلْمَا بَيْتِي ('<sup>'')</sup> يُوَاطِئُ السَّمُهُ اسْمِي، وَحُلُقُهُ حُلُقِي، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِثَتْ ظُلْمَا وَجَوْرُا».
[الناك: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَهْدِيِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ [٦٨٦٨] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بنِ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَطَيٍ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَطَي عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَطَي الْوَرَّاقِ ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاعِ عَيَّالَةٍ : «لَا تَقُومُ الْوَرَّاقِ ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : «لَا تَقُومُ الْوَرَّاقِ ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَى ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَذَلًا كَمَا مُلِفَتْ قَبْلَهُ ظُلْمَا ، الشَاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَى ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَذْلًا كَمَا مُلِفَتْ قَبْلَهُ ظُلْمَا ، يَمْلِكُ مَبْعُ مِينِينَ » . [الثالث : ٦٩]

أَبُو الصِّدِيقِ اسْمُهُ: بَكْرُ بْنُ قَيْسِ النَّاجِيُّ.

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُبَايَعُ فِيهِ الْمَهْدِيُّ

٥ [٦٨٦٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ﴿ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِنْبِ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ لَوَرِّ فَالَّ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِنْبِ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ لُورِ مِنْ السَّرُكُنِ وَالْمَقَامِ (٣) ، وَلَنْ يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ يُبَايِعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامِ (٣) ، وَلَنْ

<sup>(</sup>١) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) قوله : «أهل بيتي» وقع في (س) (١٥/ ٢٣٧) : «أمتي» .

**Φ[**\\ YPY أ].

٥ [ ٦٨٦٨] [ التقاسيم : ٤٩٤٤] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٤٨ ٥] [ التحفة : ت ق ٣٩٧٦] ، وتقدم برقم : ٥ ١٨٦٥) .

٥ [٦٨٦٩] [التقاسيم: ٤٩٤٥] [الموارد: ١٠٣٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٥٨٥].

۵[۸/ ۲۹۲ ب].

<sup>(</sup>٣) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو في الأصل ذلك الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة، ثم بني عليه مصلى صغير يصلّي الناس فيه ركعتين بعد الطواف، ثم هدم في التوسعة. ونقل المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك، حذاء زمزم من الشمال وهدم الأول، ووضع على الحجر زجاج بلوري ترئ من وراثه آثار قدم إبراهيم عليه السلام، الماثلة في الحجر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).



يَسْتَحِلَ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلَا تَسَلْ (١) عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَةُ ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْلَهُ أَبَدًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ ، [الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثْرَةِ خَلْقِ اللَّهِ جَلْزَةَ النَّسْلَ مِنْ أَوْلَادِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

٥ [ ٦٨٧٠] أَخْبِوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَقَلُ مَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمْ لِصُلْبِهِ أَلْفًا مِنَ الذَّرِّيَّةِ ، وَإِنَّ (٣) مِنْ وَرَائِهِمْ أَمَمًا (١٠) ثَلَاثَةَ (٥) : مِنْسَكُ ، وَتَاوِيلُ (٦) ، وَتَارِيسُ ، لَا يَعْلَمُ عَلَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ ١٠٠٠ . [الثالث: ٦٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (٧) مُحَاصَرُونَ إِلَىٰ وَقْتِ يَأْذَنُ اللَّهُ يَمَا يَحُرُوجِهِمْ ٥ [ ٦٨٧١] أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا رَافِع حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَحْفِرُونَ فِي كُلِّ يَـوْمِ حَتَّىٰ يَكَادُوا أَنْ يَرَوْا شُعَاعَ الشَّمْسِ، فَيَقُولُونَ (٨): نَرْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا، فَيَرْجِعُونَ وَهُوَ أَشَدُّ مَا كَانَ، حَتَّىٰ إِذَا

<sup>(</sup>۱) «تسل» في (ت) ، (د): «تسأل».

٥ [ ٦٨٧٠ ] [التقاسيم : ٥٠٠٠ ] [الموارد : ١٩٠٧ ] [الإتحاف : حب ١٣٠٣٥ ] .

<sup>(</sup>٢) «الأودي» في الأصل: «الأزدي» وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) (وإن) في (د) : (إن) .

<sup>(</sup>٤) «أمما» في الأصل: «أمم».

<sup>(</sup>٥) اللائة في (د): اللائا).

<sup>(</sup>٦) (وتاويل» في (د): (وتأويل».

<sup>\$[</sup>A\ TPY i].

<sup>(</sup>٧) بعد (ومأجوج) في (ت): (هم).

٥ [ ٦٨٧١] [التقاسيم: ٥٠٠١] [الموارد: ١٩٠٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٠٧٤] [التحفة: ت ق

<sup>(</sup>٨) «فيقولون» في (د): «قالوا».





بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ ، قَالُوا : نَرْجِعُ إِلَيْهِ غَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ كَهَيْئَةِ مَا تَرَكُوهُ ، فَيَحْفِرُونَهُ ، فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ كَهَيْئَةِ مَا تَرَكُوهُ ، فَيَحْفِرُونَهُ ، فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَوْمِ النَّالُ : ٦٩] [الثالث : ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْفِتْنَةِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا عِنْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ١

٥ [ ٢٨٧٧] أخب را أَخمَدُ بنُ عَلِيٌ بنِ الْمُنَتَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بنُ عُمَرَ بنِ قَتَادَة الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ ، عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ لَبِيدٍ - أَحَدِ بَنِي عَنِدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "تُفْتَحُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "تُفْتَحُ يَالُمُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ (١) يَنْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ (١) يَنْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ فَلَا عَلَيْهِمْ ، وَيَغْرَجُونَ عَلَى النَّاسِ ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَدَائِنِهِمْ ، وَيَغْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ ؛ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُوثُ بِ فَلِكَ النَّهْ رِ، فَيَعْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَبْعَنُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَعْفِ (١٥) الْجَرَادِ اللَّهُ الَّذِي يَخْرَجُ فِي أَعْنَاقِهَا ، هُمْ عَلَى ذَلِكَ يَبْعَتُ اللَّهُ اللَّهُ وَدًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَعْفِ (١٥) الْجَرَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَعْفِ (١٥) الْجَرَادِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّ

۵[۸/۲۹۳ ب].

٥ [ ٦٨٧٢ ] [التقاسيم: ٥٠٠٢ ] [الموارد: ١٩٠٩ ] [الإتحاف: حب كم حم ٢٦٣٥ ] [التحفة: ق ٢٩٩٩ ] .

<sup>(</sup>١) حدب: كل ما ارتفع من ظهر الأرض. (انظر: المفردات للأصفهان) (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينسلون: من النسلان، وهو: مقاربة الخطومع الإسراع. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «مداننهم» كتب مقابله في حاشية الأصل: «مكاننهم» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٥) «إليهم» في (د) : «إليه» .

<sup>(</sup>٤) «فيقول» في (د): «فيقولون».

<sup>(</sup>٦) «غضبة» في (ت) ، (د) : «غتضبة» .

<sup>(</sup>٧) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها: نَغَفَة. (انظر: النهاية، مادة: نغف).

얍[시 3 9 7 1].





فَيُضِبِحُونَ مَوْتَى حَتَّى (') لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِشْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلَّ يَشْرِي لَنَا نَفْسَهُ، فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَوُلَاءِ الْعَدُوُ، فَيَتَجَرَّدُ رَجُلِّ مِنْهُمْ لِللَّاكِ مُحْتَسِبًا لِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا أَبْشِرُوا، مَقْتُولٌ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَيُنَادِي: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَلَا أَبْشِرُوا، فَيُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ (۲) مَذَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيُسَرِّحُونَ مَنْ أَلَا اللَّهُ عَدُولَكُمْ وَيُعَلَى بَعْضَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَدُولُ مَن مِنْ (۲) مَذَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيُسَرِّحُونَ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَوْلَكُمْ عَدُولُكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ (۲) مَذَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيُسَرِّحُونَ مَنْ اللَّهُ عَدُولُكُمْ . [النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ رَدْمَ (1) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ قَدْ فُتِحَ مِنْهُ الْآنَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ

ه [٦٨٧٣] أخبرًا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتِ : اسْتَنْقَظَ النَّبِيُ عَيَّا وَهُو يَقُولُ : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب ؟ قَالَتِ : اسْتَنْقَظَ النَّبِي عَيَّا وَهُو يَقُولُ : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب ؟ فَالَتْ : قُلْتُ : فُلْتُ الْيَوْمَ (٥) مِنْ رَدْمِ يَا أَجُوجَ الْ وَمَا لِحُونَ؟! قَالَ : "نَعَمْ ، إِذَا كَثَرَ الْحَبَثُ (١) » . [النالث : ١٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْحَجِّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ه [٦٨٧٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) «من» في (س) (١٥/ ٢٤٥) : «عن» . (١) «من» في (س) (١٥/ ٢٤٥) : «عن» .

<sup>(</sup>٣) «ويسرحون» في (د): «فيسرحون».

<sup>(</sup>٤) الردم: الحائط. (انظر: كشف المشكل) (٣/ ٤٤٦).

٥ [ ٦٨٧٣] [التقاسيم: ٥٠٠٣] [الموارد: ١٩٠٦] [الإتحاف: عه حب ٢١٤٥٦] ، وتقدم: (٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) «اليوم» ليس في (د).

۵[۸/۲۹٤ ب].

<sup>(</sup>٦) الحبث : الفسق والفجور . (انظر : النهاية ، مادة : خبث) .

٥ [ ٦٨٧٤] [التقاسيم: ٥٠٠٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٣٨٨] [التحفة: خ ١٠٨].





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَتَابُعِ الْآيَاتِ وَتَوَاتُرِهَا إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْأَرْضِ أَوَائِلُهَا

٥[٥٨٧٥] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ۞ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ :

«خُرُوجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، يَتَتَابَعْنَ (١) كَمَا تَتَتَابَعُ الْخَرَزُ» . [النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ وَالْآيَاتِ إِذَا ظَهَرَتْ كَانَ فِي حَلَلِهَا طَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ وَالْآيَاتِ إِذَا ظَهَرَتْ كَانَ فِي حَلَلِهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ أَبَدًا

٥[٦٨٧٦] أَخْبِى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْفَهَانِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ ابْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ (٣) مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ ، ابْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ (٣) مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُورُونَ (٤) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُورُونَ (٤) ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ (٥) حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» . [الثالث : ٦٩]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٨٧٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ (٧) ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ

٥ [ ٦٨٧٥ ] [التقاسيم : ٩٩٩ ] [الموارد : ١٨٨٣ ] [الإتحاف : حب ١٩٩٠ ] .

**ሴ[\ የ** የ ነ]

<sup>(</sup>١) "يتتابعن" في (س) (١٥/ ٢٤٨): "تتابعن" ، وفي "الإتحاف": "تتتابعن" .

٥[ ٢٨٧٦] [التقاسيم: ٥٠٠٨] [الموارد: ١٨٥١] [الإتحاف: حب ١٦٣٢٦] [التحفة: ت ق ١١٠٨١].

<sup>(</sup>٢) «الأصفهاني» في (د): «الأصبهاني» ، وكلاهما صحيح ، وسبق التنبيه عليه .

<sup>(</sup>٣) (عن) في (د): احدثنا) .

<sup>(</sup>٤) «منصورون» في (س) (١٥/ ٢٤٩) خلافًا للأصل الخطي: «منصورين»، وكلاهما يصح، وينظر: «مسندأحمد» (٣٦٢/ ٣٤٢)، «مسندالروياني» (٣٦٩)، «المستدرك» (٨٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) الخذلان : ترك الإغاثة والنصرة . (انظر : النهاية ، مادة : خذل) .

٥ [ ١٨٧٧ ] [التقاسيم : ٥٠٠٩ ] [الموارد : ١٨٥٣ ] [الإتحاف : حب حم ١٨٢٥ ] [التحفة : ق ١٤٢٧٨ ] .

<sup>(</sup>٦) «ببست» من (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن سعد» ليس في (د).

#### الإجسَالُ في مَعْرِبْ كِيمِكَ إِن جَبَالَ ا





أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْجَقَ مَا لِهُ يَوْالُ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْجَقَ الْجَلَقَ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

[النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الْيَنْصُورَةِ النَّتِي اَلْمَاعَةُ النَّتِي السَّاعَةُ

٥ [ ٢٨٧٨] أَضِرُا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْوُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَدٍ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَمَاسَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَدٍ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْحَلْقِ ، هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ عَمْرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : هُ مَ أَعْلَ عُقْبَةُ . هُ وَأَمَّا أَنَا فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : هُ مَ أَعْلَ أَفْرِ اللَّهِ قَاهِرُونَ (١) فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : هُ مَ أَعْلِ أَفْرِ اللَّهِ قَاهِرُونَ (١) فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : هُ مَ أَعْنِ اللَّهِ قَاهُ وَلَى عَلَى أَنْوِ اللَّهِ قَاهُ وَلَ عَلَى أَنْوِ اللَّهِ قَاهُ وَلَا تَعْفَى اللَّهُ وَلَاللَهِ : «فُمْ يَنْهُ مُ مَنْ خَالَهُ هُمْ مَ نَ خَالَهُ هُمْ مَنْ عَلَى إِلَا قَبْعَمْ مُ فَعَى السَّاعَةُ وهُ مُ السَّاعَةُ اللَّهُ وَمُ السَّاعَةُ » . فَمَ يَبْقَى شِرَادُ النَّاسِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

[الثالث: ٦٩]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٨٧٩] أَضِيرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

۵[۸/ ۲۹۰ ب].

٥ [ ٨٧٨] [ التقاسيم : ٥٠١٠] [ الإتحاف : عه حب كم ١١٩٨٨ ] [ التحفة : م ٩٩٣٤] .

<sup>(</sup>١) «قاهرون» في (س) (١٥/ ٢٥٠) بالمخالفة لأصله الخطي : «قاهرين» ، وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٢) امس؛ ليس في الأصل.

٥ [ ٢٨٧٩] [التقاسيم: ٥٠١١] [الإتحاف: عه حب كم م حم عم ٢٥٥٩] [التحفة: م ٢١٨٧].



أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ الْحُبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَمُرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » . [الثالث: ٦٩]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ قَبُولِ الْإِيمَانِ فِي الإبْتِدَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

٥[ ٢٨٨٠] أخبى الْفَضُلُ بِنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ اللهِ وَسُولُ اللّهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ اللهُ وَسُولُ اللّهِ عَبْدُ الْعَنْ مُعْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ كُلُهُمْ وَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا أَجْمَعُونَ ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ النَّارِ الَّتِي تَخْرُجُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

٥ [ ٢٨٨١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ سَيْرِ النَّارِ الَّتِي تَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ١٠

٥ [ ٢٨٨٢] أَخْبُ رُا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ ( ١٨٨٠ ] [التقاسيم : ٥٠٠٥] [الإتحاف : حب حم ١٩٣٤٥] [التحفة : م ت ١٣٤٢ - م ١٣٦٥ - خ ١٣٢٥ - خ

۵[۸/۲۹۲ب].

<sup>0 = 0.00</sup> [التقاسيم: 0.00 [الإتحاف: عد حب كم خ 0.000 ] [التحفة: خ 0.000 - 0.0000 ]. 0.0000 [الإنحاف: عد حب كم خ 0.0000 ] [التحفة: خ 0.00000 ] .

٥ [ ٢٨٨٢ ] [التقاسيم: ٢٦٠٥ ] [الموارد: ١٨٩٢ ] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٩٨ ] .



عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ بِشْرِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ حُبْسِ سَيَلِ (()) السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ حُبْسِ سَيَلِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبْهِ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مَيْرَ مَطِيَّةِ (() الْإِبِلِ (()) ، تَسِيرُ بِالنَّهَارِ ، وَتَكْمُنُ بِاللَّيْلِ ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّالُ أَيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا ، مَنْ أَذْرَكَتُهُ أَكَلَتُهُ». فَاغْدُوا ، قَالَتِ النَّالُ أَيُّهَا النَّاسُ فَوْحُوا ، مَنْ أَذْرَكَتُهُ أَكَلَتُهُ». [الثالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَىٰ سَيْرِ النَّارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَيْهِ

٥ [ ٣٨٨٣] أخبر المحمّد بن طَاهِرِ بن أبي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بن الْمَدِينِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبِيبِ بنِ حِمَاذٍ ( ) ، عَنْ أبِي ذَرِّ قَالَ : عَمْرِو بنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَلَيْفَةِ ( ) ، وَتَعَجَّلَتُ ( ) وَتَعَجَّلَتُ ( ) وَتَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿ فَبَاتُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿ فَبَالُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿ فَبَالُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿ فَقَالَ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ ! «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ : «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ ! «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ ! «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ اللّهُ الْعَلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ ! «تَعَجُلُوا إِلَى الْمَدِينَ تَخُرُوفًا ، فُمَ وَالنَّهُ الْإِبِلِ ، وَقَالَ اللّهُ وَاقِ ، تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ ، وَقَالَ اللّهُ وَاقِ ، تُضَعِي وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْعَلَى ؛ بُصْرَى بِالشَّامِ . [الثال : ١٩]

<sup>(</sup>۱) اسیل» من (د).

<sup>(</sup>٢) (مطية) في (س) (١٥/ ٢٥٤) بالمخالفة لأصله الخطي: (بطيئة) .

<sup>(</sup>٣) المطية: الناقة التي يركب مطاها، أي: ظهرها. (انظر: النهاية ، مادة: مطا).

٥ [ ٦٨٨٣] [التقاسيم: ١٧٠٥] [الموارد: ١٨٩١] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٤٨٧].

<sup>(</sup>٤) «حماز» في الأصل: «جمار» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة ، تسعة كيلو مترات جنوبا ، وهي اليوم بلدة عامرة ، فيها مسجده صلى الله عليه وسلم ، وهي ميقات أهل المدينة ، وتعرف عند العامة ببئار علي . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣) .

<sup>(</sup>٦) (وتعجلت) في (د) : (وتعجل) .

۵[۸/۲۹۷ ب].

<sup>(</sup>٧) اتنزل في (د): اتبرك .





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الزَّمَانِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

ه [٦٨٨٤] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيُو بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي صَالِحٍ ('' ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِيَّةَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالسَّهْرِ ، وَيَكُونُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ عَلَى السَّاعَةُ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ عَلَى السَّعَةُ إِلَى السَّعَقَةِ أَوِ الْحُوصَةِ » . [الثالث : ٦٩]

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ كَوْنُهَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

٥ [ ٢٨٨٥] أخبر العَبِهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَرَّازِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَة حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِي وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ : «مَاذَا كُنْتُمْ تَذَاكُرُونَ؟ » قُلْنَا : كُنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : لَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : لَكَنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : لَكُنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : لَكُنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ : لَكُنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة ، فَقَالَ : «إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّىٰ تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ تَكُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ نَالَ لَا تَعْرُبُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَوْ عَدَنٍ أَو الْيَمَنِ ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ » . وَآخِرُ ذَلِكَ نَالَ تَحْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ أَوْ عَدَنٍ أَو الْيَمَنِ ، تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ » . وَالْحِرُ ذَلِكَ نَالُ تَحْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ أَوْ عَدَنٍ أَو الْيَمَنِ ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ » . وَآخِرُ ذَلِكَ نَالُ تَحْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ أَوْ عَدَنٍ أَو الْيَمَنِ ، تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْسَلِ . . [الناك : 19

٥ [ ٦٨٨٤ ] [التقاسيم: ٢٢٠٥] [الموارد: ١٨٨٧ ] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٥ ] [التحفة: م ١٤٧٦٧ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: (أبي صالح) ليس في (د).

<sup>\$[</sup>A\APY]].

٥ [٥٨٨٨] [التقاسيم: ٩٥٦] [الإتحاف: حب عه حم ١٤٠٠] [التحفة: م دت س ق ٣٢٩٧]، وتقدم: (٦٨٣٢) (٦٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) احدثنا، في (ت): اأخبرنا،

<sup>(</sup>٣) الخسوف: جمع خسف، وهو: سقوط الأرض بها عليها. (انظر: اللسان، مادة: خسف).

## الإجيتيال فانقرنا بحصية ابراجتان





## ذِكْرُ أَمَارَةِ يُسْتَدَلُّ بِهَا(١) عَلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ

٥ [٦٨٨٦] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي زُفَرُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ اللَّهِ قَالَ : حَدَّفَنِي زُفَرُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَالْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَالْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ ، وَيَعْفِرُ أَنَّهُ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ ، وَيُعْفِرُ أَنَّهُ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ ، وَيُعْفِرُ أَنَّهُ قَالَ : "وَالنَّخُوتُ " الْوُعُولُ ، وَتَظْهَرَ التَّحُوتُ " ، قَالُوا : وَيُحْوَلُ اللَّهِ ، وَمَا الْوُعُولُ وَالتَّحُوثُ ؟ قَالَ : "الْوُعُولُ : وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ ، وَالتَّحُوتُ ؛ اللَّهِ مُ وَمَا الْوُعُولُ وَالتَّحُوثُ ؟ قَالَ : "الْوُعُولُ : وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ ، وَالتَّحُوتُ : الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ " . [الثالث : 19]

قَالَ البِحام : سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ إِذْ ذَاكَ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ

ه [٦٨٨٧] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَلُو الرَّنَادُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَيْلَةُ : «لَتَقُومُ \* السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَيْلَةُ : «لَتَقُومُ \* السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) قوله: «يستدل بها» وقع في (ت): «بها يستدل».

٥[٢٨٨٦][التقاسيم: ٨٨٣٤][الموارد: ١٨٨٨][الإتحاف: حب كم ١٩٤٨][التحفة: ق ١٢٩٥٠]. \*[٨/ ٢٩٨ ب].

<sup>(</sup>٢) (وتهلك» في (س) (١٥/ ٢٥٨): (ويهلك».

٥[ ١٨٨٧] [التقاسيم: ٢٦ · ٥] [الموارد: ٢٥٧١] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٢٤٢] [التحفة: م ١٣٧٠٧ -خ ١٣٧٤٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: (قال: حدثنا) في (د): (عن).

<sup>1[1/</sup>PPY]].

<sup>(</sup>٤) (لتقوم) في (س) (١٥/ ٢٥٩): (لتقومن، وكذا في كل المواضع الأخرى، وهو خلاف الأصل.





لَا يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ (۱) ، وَلَتَقُومُ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (۲) لَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومُ السَّاعَةُ وَرَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ وَلَتَقُومُ السَّاعَةُ وَرَفَعَ لُقُمَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ وَلَتَقُومُ السَّاعَةُ وَهُو يَلُوطُ (٣) حَوْضَهُ لَا يَسْقِيهِ ، وَلَتَقُومُ السَّاعَةُ وَرَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ لَا يَطْعَمُهَا» .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٨٨٨٨] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ وَالْبُجَيْرِيُّ بِصُغْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسُورٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسُورٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ رَجُلَيْنِ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: "تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ رَجُلٍ وَفِي بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ يَتَبَايَعَانِهِ، فَلَا هُمَا يَنْشُرَانِهِ وَلَا هُمَا يَطْوِيَانِهِ، وَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ رَجُلٍ وَفِي بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ يَتَبَايَعَانِهِ، فَلَا هُمَا يَنْشُرَانِهِ وَلَا هُمَا يَطْوِيَانِهِ، وَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ رَجُلٍ وَفِي فِي فِيهِ لُقُمَةٌ فَلَا هُو يُسِيغُهَا وَلَا هُو يَلْفُطُهُا (٤٠)».

قَالَ الرَّحْمَنِ ﴿ وَمَيْ سُولُ الْحَادِثِ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ، وَمَيْ سُورٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ السَّاعَةَ وَهُوَ حَيٍّ كَانَ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ

٥ [٦٨٨٩] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ،

<sup>(</sup>١) قوله : «لا يطويانه ولا يتبايعانه» وقع في (د) : «لا يتبايعانه ولا يطويانه» .

<sup>(</sup>٢) اللقحة: ناقة قَريبة العَهد بالنّتاج. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

<sup>(</sup>٣) يلوط: يطين ويصلح. (انظر: النهاية، مادة: لوط).

٥ [ ٦٨٨٨] [التقاسيم: ٥٠٢٧] [الموارد: ٢٥٧٧] [الإتحاف: حب ١٩٧٩٩] [التحفة: م ١٣٧٠٠ - خ ١٣٧٤٩].

<sup>(</sup>٤) "يلفُظها" كذا بضم الفاء في الأصل.

٩ [٨/ ٩٩٧ ب].

٥ [ ٦٨٨٩ ] [التقاسيم : ٤٥٣٧ ] [الموارد : ٣٤٠] [الإتحاف : خز حب حم ١٢٦٣٣ ] [التحفة : خت ٩٣٥٠ ] ، وتقدم : (٢٣٢٤) .



قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُــنْرِكُهُمُ الـسَّاعَةُ وَهُــم أَخْيَامُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ». [الثالث: ٢٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النَّاسِ الَّذِينَ يَكُونُ قِيَامُ السَّاعَةِ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ

٥[ ٦٨٩٠] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ أَحَدِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٢٠). [النالت: ٦٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

٥ [٦٨٩١] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَنْ يَكُونُ قِيَامُ السَّاعَةِ عَلَيْهِمْ

ه [٦٨٩٢] أُخْبِى أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَادِ النَّاسِ» . [الثالث: ٦٩]

٥ [ ، ٦٨٩ ] [التقاسيم : ٥٠٢٠] [الموارد: ١٩١١] [الإتحاف: حب ٧٥٠] [التحفة: م ٣٤٤ - م ٤٧٤ - ت ٦٤٠]، وسيأتي : (٦٨٩١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبأنا ٩ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن مالك» ليس في (د) .

۵[۸/ ۲۰۰۱].

٥ [ ١٨٩١] [التقاسيم: ٢١-٥] [الإتحاف: حب كم عه حم ٥٣٦] [التحفة: م ٤٤٤- م ٤٧٤- ت ٦٤٠]، وتقدم: (۲۸۹۰).

٥ [ ٦٨٩٢] [التقاسيم: ٢٣ • ٥] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٣٠٧٥] [التحفة: م ٩٥٠٣].





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَىٰ شِرَادِ النَّاسِ

ه [٦٨٩٣] أخبرًا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْوَلِيدِ بِصَيْدَا ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارِ (٣) ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُحَمَّدِ الْمُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالْنَاكِ : ٢٥] قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِةٍ : «سَتُنْتَقَوْنَ (٥) كَمَا يُنَقَّى التَّمْرُ مِنْ حُنَالَتِهِ». [النالث : ٦٩]

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنْ يَبْقَى فِي الْمُصْطَفَى اللهِ مَنْ يَبْقَى فِي الزَّمَانِ بِحُثَالَةِ التَّمْرِ

٥[٦٨٩٤] أَضِرُ الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِسْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ ابْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِسْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "يُقْبَضُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِوْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوْلُ فَالْأَوْلُ، حَتَّىٰ لَا اللَّهِ يَبْقَىٰ إِلَّا مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ السَّالِحُونَ أَسْلَافًا، وَيَقْنَى الصَّالِحُونَ الْأَوْلُ فَالْأَوْلُ، حَتَّىٰ لَا اللهِ يَبْقَىٰ إِلَّا مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ اللهُ يَعِيدٍ لَا يُبَالِي اللَّهُ بِهِمْ».

۵[۸/۳۰۰ب].

٥ [٦٨٩٣] [التقاسيم: ٢٤٠٥] [الموارد: ١٨٣٣] [الإتحاف: حب ١٨٦٨٢] [التحفة: ق ١٤٨٧٨].

<sup>(</sup>۱) «محمد» ، كذا للجميع ، ولعله وهم من ابن حبان ؛ ولذا تعقبه ابن عساكر تَحَلَّلُهُ في التاريخ دمشق ، (۱) «محمد» ، كذا قال ، وإنها هو : ابن محمود » . وينظر : "تاريخ الإسلام » (٧/ ١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) (حدثنا) في (ت) : (أخبرنا) ، وفي (د) : (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٣) (سيار) في الأصل ، (د) : (سنان) وهو تصحيف ، وينظر : (الإتحاف) ، (تاريخ دمشق) (٨/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٤) «المري» في الأصل: «المزي»، وفي (د)، «الإتحاف»: «المزني» وكلاهما تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ١٦٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٥) استنتقون في (د): اتنقون ، وفي االإتحاف : استنقون .

٥ [ ٦٨٩٤] [التقاسيم: ٥٠٢٥] [الإتحاف: مي حب حم ١٦٥٣٨] [التحفة: خ ١١٢٤٧].

۵[۸/۱۰۳۱].

#### الإجشِّيل أَفِي مَقْرِيل بَصِيكَ أَين جَبَّانَا





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الرِّيحِ الَّتِي تَجِيءُ تَقْبِضُ أَرْوَاحَ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

[الثالث: ٦٩]

٥ [ ٦٨٩٥] [التقاسيم: ١٨٠٥] [الموارد: ١٩١٠] [الإتحاف: حب كم ١٨٨١٢].

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ اللَّهُ بِهَا ۗ وقع في (د): ﴿ بِهَا اللَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) (في) وقع في (د) : (من) .

<sup>(</sup>٣) (ويسرئ) في الأصل: (وتسرئ).

<sup>(</sup>٤) «فيمر» في (س) (١٥/ ٢٦٧): «يمر».

<sup>(</sup>٥) قوله : (يقتتل من كان) وقع في (د) : (يقتل) .

۵[٨/ ٣٠١ ب]. (٢) قوإن ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «أن يمر الرجل» وقع في (د): «الرجل أن يمر».

<sup>(</sup>٨) (وهي) في الأصل: (وهو).

<sup>(</sup>٩) بعد هذا الحديث في الأصل: «انتهى المجلد الثامن من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»، يتلوه في أول المجلد التاسع: باب في مناقب الصحابة ﴿ فَاعَمُ ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، وحسبنا الله ونعم الله الوكيل».





# ١١- بَابُ (١) إِخْبَارِهِ ﷺ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رِجَالِهِمْ وَنِسَانِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَانِهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

ذِكْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدْيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَقَدْ فَعَلَ

٥[٦٨٩٦] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِم بْنِ الصَّبَاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ عُمَلَ أَنِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ عُمَرَ اللَّهِ عَمْرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، مَمْلُوا البَتَا، فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّأْتُ (٢) ، فَرَأَيْتُهَا تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، مَمْلُوا البَتَا، فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّأْتُ (٢) ، فَرَأَيْتُهَا تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، فَمَلُوا البَتَا بَكُرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، فَمَلُوا البَتَا بَكُرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضَلَةٌ ، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكْرٍ » قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ ، هَـذَا عِلْمُ اللَّهُ الْمَاكَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِذَا تَمَلَّاثُ مِنْهُ فَضَلَتُ مِنْهَا أَبَا بَكُرٍ ؟ فَقَالَ (١٠) عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِذَا تَمَلَّاثُ مِنْهُ فَصَلَتُ مِنْهَا أَبَا بَكُرِ ؟ فَقَالَ (١٠٠) عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى إِذَا تَمَلَّاتُ مِنْهُ فَصَلَتُ مَنْهَا أَنْ فَضَلَةٌ ، فَأَعْطَيْتَهَا أَبَا بَكُرِ ؟ فَقَالَ (١٠٠) عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم باب» وقع في (س) (١٥/ ٢٦٩) : «كتاب» .

٥ [٦٨٩٦] [التقاسيم: ٣١٩٠] [الموارد: ٢١٦٨] [الإتحاف: حب ٩٥٢٢] [التحفة: س ٦٩٦٣ - خ م ت س ٦٧٠٠].

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبأنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) «عبدالله» في الأصل: «عبيدالله» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بن عمر) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) العس: القدح الكبير، وجمعه: عِساس وأعساس. (انظر: النهاية، مادة: عسس).

<sup>(</sup>٦) (عَلاَّت) في (د): (ملئت). امتلا الشيءُ وتملَّا بمعنى . وينظر: (الصحاح) للجوهري (ملاً).

<sup>(</sup>٧) «علم» في (د): «العلم».

<sup>1/4]</sup> ه [ ۱/۹]

<sup>(</sup>٨) ﴿فضلت ﴾ في (س) (١٥/ ٢٦٩) : ﴿ففضلت ﴾ .

<sup>(</sup>٩) (منها» ليس في الأصل . (١٠) بعد (فقال» في (د) : (النبي» .

#### الإجشار فاتقربا بمحصية أيرج أنا





#### ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ الصِّدِّيقَ حَلِيلًا

ه [٦٨٩٧] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَالَ: «أَبْرَأُ إِلَىٰ كُلِّ حَلِيلٍ (١) مِنْ خِلِهِ (٢)، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِي عَيَيْ قَالَ: «أَبْرَأُ إِلَىٰ كُلِّ حَلِيلٍ (١) مِنْ خِلِهِ (٢)، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَلَهِ ، وَلَكِنْ وُدُ إِخَاءِ وَإِيمَانٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى: نَفْسَهُ.

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْأُخُوَّةَ وَالصُّحْبَةَ لِأَبِي بَكْرِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [٦٨٩٨] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْ مَهْدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ "
أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا حَلِيلًا 
لَا تَحَذْتُ أَبَا بَكْرِ حَلِيلًا ، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي ، وَقَدِ اتَّحَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ حَلِيلًا » .

[الثالث: ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ مِنْ مَسْجِدِهِ حَلَا بَابِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ عَلَيْت

٥ [٦٨٩٩] أخبر الله مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِي،

٥ [٦٨٩٧] [التقاسيم: ٣٩٣٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٠٨٤] [التحفة: م ت س ق ٩٤٩٨ م س ٩٤٩٩]، وسيأتي: (٦٨٩٨).

<sup>(</sup>١) الخليل: الصديق. (انظر: النهاية، مادة: خلل).

<sup>(</sup>٢) (خله) في (ت) : (خلته) .

٥[٦٨٩٨] [التقاسيم: ٣١٩١] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٠٨٤] [التحفة: م ت س ق ٩٤٩٨- م س ٩٤٩٩]، وتقدم: (٦٨٩٧).

 <sup>\$\( \) (</sup>عن) في الأصل : (بن) وهو خطأ واضح .

٥ [٦٨٩٩] [التقاسيم: ٣١٩٢] [الموارد: ٢١٧٠] [الإتحاف: حب ٢٢١٨] [التحفة: ت ١٦٤١].

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).



قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْتُ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الشَّوَارِعِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ضَيْلَتْ . [الثالث: ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَحَدِ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَبِي بَكْرِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [ ٦٩٠٠] أَضِرُا (١) أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرْهَدِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرْهَدِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرْهَدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ : أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ : فَا نَفَعَنِي مَالُ اللَّهِ عَيْدُ ، وَقَالَ : فَا نَفَعَنِي مَالُ قَطُ (٢) مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكُرٍ » ، قَالَ (٤) : فَبَكَىٰ أَبُو بَكُرٍ ضَالَكُ ، وَقَالَ : مَا أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ .

## ذِكْرُ عَدَدِ مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرِ ﴿ عَنْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْمَالِ

٥ [٦٩٠١] أَضِمُ اللهِ وَرُدْعَةَ الرَّاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُدْعَةَ الرَّاذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ (٦) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ (٦) هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ خَيْنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ ﴿ الْمَصْ كَانَ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ٥ [ ٢٩٠٢] أَصْبِ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :

۵[۹/۲ب].

٥ [٦٩٠٠] [التقاسيم: ٣١٩٣] [الموارد: ٢١٦٦] [الإتحاف: طح حب حم ١٨٣٤٦] [التحفة: س ق ١٢٥٢٨ - ت ١٤٨٤٩].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٢) قوله: «بن مسرهد؛ ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) القطاء ليس في (د) . (3) الأصل . (٣)

٥[ ٦٩٠١] [التقاسيم: ٣١٩٤] [الموارد: ٢١٦٧] [الإتحاف: حب ٢٢٢٨].

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٦) (عن) في (د): احدثنا).

۵[۹/۳]].

٥ [ ٦٩٠٢] [التقاسيم: ٣١٩٥] [الإتحاف: مي حب حم ٨٣٨٩] [التحفة: خ ٢٠٠٥ - خ س ١٢٧٧].





حَدَّنَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيم يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمِنْ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا (١) رَأْسَهُ ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَسُولَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ خُلِّهُ الْإِسْلَامِ ، الثَالَ : ٨] شُدُوا عَنِي كُلُ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكُرٍ » . [الثالث : ٨]

قَالُ أَبُومَا ثُمَ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : "سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ " فِيهِ اللَّهِ عَلَيْ خَلَى أَنَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ أَبُو (٣) بَكْرٍ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ حَسَمَ الدَّلِيلُ (٢) عَلَى أَنَ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ أَبُو (٣) بَكْرٍ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ ١ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ : «سُدُّوا عَنِي عَنِ النَّاسِ ١ كُلِهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ : «سُدُّوا عَنِي كُلُ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ " ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ فَيْكَ كَانَ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بِصُحْبَتِهِ (١) ه [٦٩٠٣] أَضِعَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ (٥) بُنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي الْفَضْلُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ حَنْ مُنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ

<sup>(</sup>١) العاصب: المعمم. (انظر: النهاية، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٢) ﴿الدليلِ فِي (س) (١٥/ ٢٧٦) : ﴿دليلِ ٩.

<sup>(</sup>٣) «أبو» كذا في الأصل ، (ت) ، ولعل الجادة «أبا» ، ويمكن أن يوجه المثبت على أن «كان» زائدة ، و «أبو» خبر «أن» ، وينظر : «اللمع في العربية» لابن جني (ص ٣٨) .

۵[۹/۹ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «من أمن الناس على المصطفىٰ ﷺ بصحبته» وقع في الأصل: «من الناس على المصطفىٰ ﷺ صحبته، ، ولعله خطأ من الناسخ .

٥ [٦٩٠٣] [التقاسيم: ٣١٩٦] [الإتحاف: عه حب ط حم ٥٤٤٧] [التحفة: خ م ٣٩٧١].

<sup>(</sup>٥) قبل «علي» في الأصل: «أبو» ، وهو خطأ ؛ فهو: على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي ، أبو الحسن ابن المديني ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/٥) ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٦٩) .

<sup>(</sup>٦) «عبيد» في الأصل: «عبيد الله»، وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩٧/١٩)، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٣٣).





عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا حَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِينَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ»، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَحْذَدُ أَبَا بَكْرٍ وَضُوانُ اللهِ خَلِيلًا ، وَلَكِنْ أَخُوةُ الْإِسْلَامِ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ حَوْحَةٌ إِلّا حَوْحَةُ أَبِي بَكْرٍ وَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ضِينَ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ

٥ [٦٩٠٤] أخبى النه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي (٢) أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي (٢) أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُر مَنْ اللهِ مَثَلِيدٌ ، وَكَانَ خَيْرَنَا وَسَيُدَنَا . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجَالِ

• [٦٩٠٥] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ (٤) بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

<sup>[[</sup>٤/٩]합

٥[٤٠٩٤][التقاسيم: ٣١٩٧][الموارد: ٢١٦٩][الإتحاف: حب كم ١٥٨٩٥][التحفة: (خ) ت ١٠٦٧٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «أبي اليس في الأصل.

١[٩/٩]٠ ب].

<sup>• [</sup> ٦٩٠٥] [ التقاسيم : ١٩٨ ٣] [ الموارد : ٢١٧٣ ] [ الإتحاف : حب البزارت ٩٢٨ ] [ التحفة : ت ٢٥٩٦] . (٣) «أخبرنا» في (د) : «أنبأنا» .

#### الإجتيال في تقريب ويحيث ارزجان



عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُوبَكُرِ الصِّدِيقُ وَاللَّهُ : أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا (١) الْأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟

## ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ عَتِيْقًا

٥ [٦٩٠٦] أَضِوْلُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ (٣) وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حَدَّنَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَبْدِ اللهِ فَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ » ؛ فَسُمِّي عَتِيقًا ١٤ .

# ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ ضِينَ صِدَّيْقًا

٥ [٦٩٠٧] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَرِيعٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، وَرَيْعٍ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَن نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا ، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﴿ فَضَحَهُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَضَرَبَهُ نَبِي اللَّهِ ﷺ مِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «افْبُتْ أُحُدُ ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » . نَبِي اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «افْبُتْ أُحُدُ ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » .

[الثالث: ٨]

<sup>(</sup>١) (بهذا) في الأصل: (بذا).

٥ [٦٩٠٦] [التقاسيم: ٣١٩٩] [الموارد: ٢١٧١] [الإتحاف: حب ٧٠٩٦].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) ابطرسوس) في الأصل: «الطرسوسي».

<sup>1[0/9]</sup> 

٥ [ ٦٩٠٧] [ التقاسيم : ٣٢٠٠] [ الإتحاف : حب حم ١٥٧٥ ] [ التحفة : خ د ت س ١١٧٢ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «يزيد بن زريع» وقع في الأصل: «يزيد بن أبي زريع» ، وهو تصحيف ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٢٢) ) ، «الإتحاف» .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ الْخَانِ يُدْعَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمِيْعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ لِأَخْذِهِ الْحَظَّ الْوَافِرَ مِنْ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ١٩٠٨] أَخْبَرَنَا اللَّهِ وَتَنْبَهَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ يُودِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يُودِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يُودِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ وَمُنْ بَابِ الصَّدَقِةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ وَمُنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ وَمُنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ وَمُنْ بَابِ الصَّدَقِةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّولَ اللَّهِ يَعْهُونُ اللَّهِ مَا إِنْ يَعْمُ ، وَأَدْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » . وَالْ وَسُولُ اللَّهِ يَعْهُمْ ، وَأَدْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .

[الثالث: ٨]

# ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ الْجَنَّةَ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دُحُولِهِ الْجَنَّةَ

٥[٦٩٠٩] أَخْبِى رُا الْوَلِيدُ بْنُ بُنَانٍ (٥) بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

٥ [ ٦٩٠٨] [التقاسيم : ٣٢٠١] [الإتحاف : خزعه حب طحم ١٧٩٨٩] [التحفة : خ م ت س ١٢٢٧٩ - س ١٤٩٩٦ - خ م ١٥٣٧٣]، وتقدم : (٣٠٩) ، (٣٤٢٢) ، (٣٤٢٣) .

۵[۹/ه ب].

<sup>(</sup>١) **الزوجان** : مثنى زوج ، وهو : الصنف والنوع من كل شيء . (انظر : النهاية ، مادة : زوج) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ؟ فهذا القول ثابت في «صحيح مسلم» (١٠٤٠) من طريق حرملة بن يحيى، «المجتبى» (٢٢٥٦) من طريق ابن وهب.

<sup>(</sup>٣) الريان : اسم باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه (و هو مِن الرَّيِّ بمعنى الارتواء والشبع من الماء). (انظر: النهاية ، مادة : ريا).

٥ [ ٦٩٠٩] [التقاسيم: ٣٢٠٢] [الموارد: ٢١٧٧] [الإتحاف: حب ٨٨٠٩].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «بنان» في (د)، «الإتحاف»: «بيان» وهو تصحيف، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٣٦٣، ٣٦٣، ٣٦٣، ٣٦٤)، «تبصير المنتبه» (١/ ٢٠١، ١٠٤).





السَّالِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ﴿ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَلَا سَعْدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَلَا يَبْقَى أَهْلُ دَارٍ وَلَا أَهْلُ غُرْفَةٍ إِلَّا قَالُوا: مَرْحَبًا مَرْحَبًا ، إِلَيْنَا إِلَيْنَا » ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَبْقَى أَهْلُ دَارٍ وَلَا أَهْلُ غُرْفَةٍ إِلَّا قَالُوا: مَرْحَبًا مَرْحَبًا ، إِلَيْنَا إِلَيْنَا » ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَوَى (١) عَلَىٰ هَذَا (٢) الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: «أَجَلُ ، وَأَنْتَ هُو (٣) يَا أَبَا بَكُرٍ » .

### ذِكْرُ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرِ ﴿ فَانْ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

٥[ ١٩١٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّنَا الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُنْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَ عَائِشَةَ عَيْثَ قَالَ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُوَ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا عَائِشَةَ عَيْثَ قَالَ النَّيْ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ ، خَرَجَ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ ، خَرَجَ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ ، خَرَجَ الْفُوبَكُرِ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْخِمَادِ لَقِيتِهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ – وَهُ وَ اللَّهِ بَكُرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ ، فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ (أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلِّ ، وَتَقْرِي الضَيْفَ ، وَلَكُ بُكُوبِ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلِّ ، وَتَقْرِي الضَيْفَ ، وَلَيْ الْمَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلِّ ، وَتَقْرِي الضَيْفَ ، وَتَعْمِلُ الْكُلِّ ، وَتَقْرِي الضَيْفَ ، وَتَعْمِلُ عَلَى نَوَائِبِ الْمُحَدِّ مَ مَعَ أَبِي بَكُرٍ ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُر وَاللَّهُ الْمَعْدُومَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَلْمَعْدُومَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَلَا ابْنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُر

요[[우]다].

<sup>(</sup>١) التوى : الهلاك . (انظر : النهاية ، مادة : توا) .

<sup>(</sup>٢) «هذا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «هو» ليس في الأصل.

٥ [ ٦٩١٠] [التقاسيم: ٣٢٠٣] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٠٩٦] [التحفة: خ ١٦٥٥٢ - خ ١٦٦٥٣ - د ١٦٦٦٣ . ٢٢٠٩٦) .

<sup>۩[</sup>٩/٦ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «ابن الدغنة» وقع في الأصل : «ابن أبي الدغنة» ، وهو خطأ ، وينظر : (٦٣١٦) .





لَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ ، وَتُخْرِجُونَ (١) رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرِ ﴿ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ الدَّخِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ ، فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ مَا شَاءَ ، وَلْيُصَلِّ فِيهَا مَا شَاءَ ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ ، وَلَا يُؤْذِينَا ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْر دَارِهِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، وَتَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُـو بَكْـرِ رَجُـلًا بَكَّـاءَ ١ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا لَكَ أَبَا بَكْرِ عَلَىٰ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ؛ وَابْتَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَإِنَّا قَدْ خَسْيِنَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ (٢) ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ بِالْاسْتِعْلَانِ ، فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ ، قَدْ عَلِمْتَ (٣) الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَـرُدَّ ذِمَّتِي ، فَإِمَّا أَنْ تَصرَعَلَىٰ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَـرُدَّ ذِمَّتِي ، فَإِمَّا أَنْ تَصرَعَلَىٰ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَـرُدَّ ذِمَّتِي ، فَإِمَّا أَنْ يَ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلِ عَقَدْتُ لَـهُ ، قَـالَ أَبُـو بَكْـرِ: فَـإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَىٰ بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْدَ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠ : «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ، أُرِيتُ سَبَخَةَ ذَاتَ نَخْلِ» - بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ - فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَىٰ رِسْلِكَ ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» ، قَالَ أَبُو بَكْرِ :

<sup>(</sup>١) «وتخرجون» في (ت): «أتخرجون».

<sup>(</sup>우/악기).

<sup>(</sup>٢) إخفار اللمة: نقض العهود. (انظر: النهاية ، مادة: خفر).

<sup>(</sup>٣) (علمت) ليس في الأصل ، وينظر: (٦٣١٦).

۵[۹/۷ب].

وَتَرْجُو ذَلِكَ! بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَحَبَسَ أَبُوبَكْ يِنَفْسَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِصِحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلْتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو أَرْبَعَةَ أَشْهُو، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَبَيْنَا نِعُنُ جُلُوسٌ يَوْمَا فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (١) ؛ إِذْ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكُو: هَذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُقْبِلٌ مُقَنِّعٌ (١) فِي سَاعَة لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا! قَالَ أَبُوبَكُو: - فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي - إِنْ فَقَالَ جَاءِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَأَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَدَخَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، قَالَ أَبُوبَكُو: وَالسَّاعِةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، قَالَ أَبُوبَكُو: وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، قَالَ أَمُوبَكُو: وَالسَّهُ عَنْهُ أَنْ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، قَالَ أَمُوبَكُو: وَالسَّهُ عَلَيْهُ: «قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ»، قَالَ أَمُوبَكُو: وَالسَّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُو فِي عَارِ فِي جَبَلٍ ، فَقَالُ لَهُ اللّهُ فَي وَلَاثُ لَكَ كَانَتُ فَي مَا أَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَي وَلَاثُ لَكَ كَانَتُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَي وَلَاثُ لَكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﴿ الْفَاحِ حَيْثُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ فِي الْغَارِ لَخُهُمَا مِنَ الْبَشَرِ ثَالِثٌ لَمَ عَكُنْ مَعَهُمَا مِنَ الْبَشَرِ ثَالِثٌ

٥ [٦٩١١] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ :

 <sup>(</sup>١) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع ، كأنها وصلت إلى النحر ، وهو: أعلى الصلر .
 (انظر: النهاية ، مادة : نحر) .

<sup>(</sup>٢) تقنع : غَطِّيٰ رأسه ومعظم وجهه . (انظر : اللسان ، مادة : قنع) .

쇼[우/시킨].

<sup>(</sup>٣) «أحث» في الأصل: «أحب» ، وينظر: (٦٣١٦) ، «مصنف عبد الرزاق» (٩٧٤٣) .

۵[۹/۸ب].

٥ [ ٦٩١١] [ التقاسيم : ٣٢٠٤] [ الإتحاف : عه حب حم ٩٣٣٩] [ التحفة : خ م ت ٢٥٨٣].





قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمِهِ لَأَبْصَرَنَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ (١)! فَقَالَ النَّبِيُ وَلَلْتُهُمَا؟». [الثالث: ٨]

# ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهَ مَعْنَا » وَكُرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ ﴿ اللهَ مَعَنَا »

٥ [٦٩١٧] أخبو الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْعُدَانِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : اسْتَرَىٰ أَبُو بَكُرٍ مِنْ عَازِبِ رَحْلا بِثَلَائَة (٢) عَشَرَ وِزهَمَا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ هِيْنَ لِعَازِبِ : مُرِ الْبَرَاءَ فَلْبَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ عَازِبُ : لَا ، حَتَّى تُحَدِّنِي كَيْفَ صَنَعْتَ الْ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَعْلَيْ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَةً وَالْمُشْرِكُونَ (٣) يَطْلُبُونَكُمْ ، فَقَالَ : ارْتَحَلْنَا مِنْ وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَعْلِي حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَةً وَالْمُشْرِكُونَ (٣) يَطْلُبُونَكُمْ ، فَقَالَ : ارْتَحَلْنَا مِنْ وَرَسُولُ اللَّهِ وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ رَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ نَرَى ظِلَّا نَأْوِي وَرَسُولُ اللَّهِ وَقَافِدُهُ الْفَهُونَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ رَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ نَرَى ظِلَّا نَأْوِي إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَنَا بِصَحْرَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا بَقِيَةٌ ظِلَّهَا ، فَسَوَيْتُهُ ، فُمَّ قَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَالْمُشْرِكُونَ أَنْ اللَّهِ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي عَنَم يَسُوقُ عَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا (١٤)؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي عَنَم يَسُوقُ عَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي الطَّلِ ، فَمَالُتُهُ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ يَا عُلَامٌ؟ قَالَ الْغُلَامُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي عَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ الْغُلَامُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي عَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ الْغُلَامُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي عَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ الْغُلَامُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي عَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ الْعُلَامُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : هَلْ فِي عَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ الْعُرَتُهُ اللَّهُ مِنْ عَنَمِكَ عَلَى الْخُرَتُهُ الْنُ يَنْفُضَ عَنْهُ عَلَى الْخُرَةُ اللَّهُ مَلْ الْعُمَلِ عَلَى الْخُرَقُ الْ الْعُمَلِ عَلَى الْخُرَقُ الْنُ عَنَمِكُ عَلَى الْخُرَاءُ وَالْ عَلَى الْفُرَتُهُ اللَّهُ عَلَى الْفُحْرَةُ مُنْ أَنْ يَنْفُضَى مَا أَمُونُهُ اللَّهُ مَنْ أَمُونُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ ا

 <sup>(</sup>١) قوله: «الأبصرنا من تحت قدمه» ليس في الأصل، وينظر: (٦٣١٧).

٥[٦٩١٢] [التقاسيم: ٣٢٠٥] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ٩٢٤٠] [التحفة: خ م ١٥٨٧- [خ] د م ١٥٨٨].

<sup>(</sup>٢) «بثلاثة» في الأصل: «بثلاث».

<sup>.[14/4]\$</sup> 

<sup>(</sup>٣) «والمشركون» في الأصل: «والمشركين».

<sup>(</sup>٤) «أحدًا» في الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>٥) «وأمرته» في (ت): «فأمرته».

**(1)** (

فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَقَدْ رَوَيْتُ وَمَعِي (١) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةٌ ٣ عَلَىٰ فَمِهَا خِرْقَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّىٰ بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَكِيْرُ ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَشَرِبَ ، فَقُلْتُ : قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا (٢) ، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ عَي الله عَ الله عَالَ الله عَلَيْمُ : « لَا تَحْزَنْ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا » ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّا ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قُلْتُ : هَـذَا الطَّلَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَحِقَنَا ، فَبَكَيْتُ لَهُ ، قَالَ (٣) : «مَا يُبْكِيكَ؟» قُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ ، مَا عَلَىٰ نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ» ، قَالَ : فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ بَطْنِهَا ، فَوَثَبَ عَنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنْجِيَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَوَاللَّهِ ، لَأَعَمِّينَ عَلَىٰ مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي ١ فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا ، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَىٰ إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِبِلِكَ» ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، وَمَـضَىٰ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا ، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ ، أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة : «إنَّى أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُكُرمُهُمْ بِذَلِكَ» ، فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ وَعَلَى الْبُيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْخَدَم ، يَقُولُونَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ ، وَكَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُ أَنْ يُوجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ١٠ ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنْهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، قَالَ: فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ

(Y) «يطلبوننا» في الأصل: «يطلبونا».

<sup>(</sup>١) اومعي، في (س) (١٨٩/١٤): المعي، .

۵[۹/۹ ب].

<sup>(</sup>٣) ﴿قَالَ فِي (تَ) : ﴿فَقَالَ ۗ .

<sup>.[11./4]1</sup> 

١٠/٩]١





النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُودُ - : ﴿ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ قُل يَلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، قَالَ : وَصَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ رَجُلٌ ، فَحَرَج بَعْدَمَا صَلَّىٰ ، فَمَرَ عَلَىٰ قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : هُو يَسْهَدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَقَالَ : هُو يَسْهِدُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ وَقَالَ : هُو مَكَانَةُ ، وَأَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ عَبْدِ اللّه عَلَىٰ الْكَعْبَةِ ، فَالْنَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَقَالَ : هُو مَكَانَهُ ، وَأَصْحَابُهُ عَلَى عَبْدِ اللّه اللّه عَلَىٰ أَنُو مِنْ فَيْمِ اللّه عَلَىٰ مَنْ عَلَى مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ وَأَنْ مَا مُورًا مِنَ الْمُعَلَى أَنُونِ مَعَدُ مَعَلَى الْعَلَى اللّه عَلَى مَنْ الْمُعَلَى مَعْدُ وَالْمَنْ مَنْ عَلَى مَنْ الْمُعْدِدِ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا مَعْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى مَنْ الْمُعَلَى اللّه عَلَى مَنْ الْمُعْدِدِ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا مَعُولُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيثُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ

٥ [٦٩١٣] أَخْبُ مُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَة أَتَتِ النَّبِيَ عَيِّ تَسْأَلُهُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا : «ارْجِعِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَة أَتَتِ النَّبِي عَيِّ وَيَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ المَرْأَة أَتَتِ النَّبِي عَيْلَةٍ تَسْأَلُهُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا : «ارْجِعِي إِلَيْ " ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَ ، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدُكَ؟ - تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ - قَالَ إِلَيْ اللهِ هَا بَكُر » . [النالت : ٨]

<sup>1 [1 | 4]</sup> 

<sup>(</sup>۱) «بعد» في (ت): «بعده».

٥[٦٩١٣] [التقاسيم: ٣٢٠٦] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩١٦] [التحفة: خ م ت ٣١٩٢]، وتقدم: (٦٧٠٠) وسيأتي: (٦٩١٤).

۵[۹/۱۱ ب].





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ

٥ [٦٩١٤] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَ رُوَانَ الْعُثْمَانَيُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمَّدُ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ النَّبِي وَيَلِيهُ امْرَأَةٌ ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ النَّبِي وَيَلِيهُ امْرَأَةٌ ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدُكَ؟ - كَأَنَّهَا تَعْنِي : الْمَوْتَ - قَالَ : الناك : ٨] (الناك : ٨]

# ذِكْرُ حَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ (١) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ (١) ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَصْحَابِهِ

٥ [٦٩١٥] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَا تَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ مَجُلٌ أَسِيفٌ (٢) ، لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ (٢) ، لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَىٰ يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، قَالَ : «إِنَّكُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَىٰ يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، قَالَ : «إِنَّكُنَّ يَوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَىٰ يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، قَالَ : «إِنَّكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ مَتَىٰ يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ ، قَالَ : «وَجَدَ لَ فِي الصَّلَاةِ ، وَجَدَ

٥[٦٩١٤] [التقاسيم: ٣٢٠٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩١٦] [التحفة: خ م ت ٣١٩٢]، وتقدم: (٦٦٩٧) (٦٩١٣).

<sup>(</sup>۱) «الصديق» ليس في (س) (۱٥/ ۲۹۲).

<sup>[[17/9</sup> 

٥[٦٩١٥] [التقاسيم: ٣٢٠٨] [الإتحاف: خز حب ٢١٥٤٠] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ م س ١٦٠٦١ - خ م س ١٦٣١٧ - س ١٦٣١٩ - خ ١٦٣٤١ - خ م ق ١٦٩٧٩ - خ ت س ١٧١٥٣]، وتقدم: (٢١١٥) (٢١١٩).

<sup>(</sup>٢) بعد «أسيف» في (س) (١٥/ ٢٩٢) مخالفا أصله الخطي: «متى يقوم مقامك».

الأسيف: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. (انظر: النهاية، مادة: أسف).



رَسُولُ اللّهِ ﷺ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ ، فَقَامَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ('') ، وَرِجْلَاهُ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَكَانَ ('') رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي كَمَا أَنْتَ ، حَتَّىٰ جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ ('') رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي يُصلِي إلنَّاسِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمُ ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ إللهِ عَلَيْهُ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ إلَيْهِ بَكْرٍ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ إلى بَكْرٍ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ .

قَالُ البِعَامُ : الصَّوَابُ : صَوَاحِبُ يُوسُفَ ؛ إِلَّا أَنَّ (٣) السَّمَاعَ : «صَوَاحِبَاتُ» .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا عَاوَدَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ

٥ [ ٢٩١٦] أخب رُا (٤) الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْبَى بُنُ سُلْيَمَانَ الْجُعْفِيُ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ (٦) ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ حَمْزَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيِيدٍ فَي أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيِيدٍ وَبَعُهُ ، قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكُرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ وَجَعُهُ ، قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكُرٍ ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ مَثَالِكُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ مَلُولًا أَبَا بَكُرٍ رَجُلُ رَقِيقٌ (٧) ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ (٨) : «مُرُوا أَبَا بَكُرٍ مَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مَقَالَتِهَا ، فَقَالَ : «إِنْكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ، أَبَا بَكُرٍ مَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مَقَالَتِهَا ، فَقَالَ : «إِنْكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ، وَالنَانُ بَكُرٍ مُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مَقَالَتِهَا ، فَقَالَ : «إِنْكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ ، وَالنَالَ : ٨)

<sup>(</sup>١) يهادئ : يمشى بينهم معتمدًا عليهما . (انظر: النهاية ، مادة : هدا) .

<sup>(</sup>۲) (نكان» في (ت): (وكان» . [۹/ ۱۲ ب].

<sup>(</sup>٣) بعد دأن، في (ت) : دفي، .

٥[٦٩١٦] [التقاسيم: ٣٢٠٩] [الموارد: ٢١٧٤] [الإتحاف: حب ٩٤٢٧] [التحفة: خ س ٦٧٠٥]، وتقدم: (٢١١٥) (٢٦٤٣) (٢١١٧) (٢١١٩) (٢١٢٣) (٦٩١٨).

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَخِيرِنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنْبَأَنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) «الجعفي» في الأصل: «الجعدي» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات؛ للمصنف (٩/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) (يونس) في الأصل: (يوسف) وهو تصحيف، وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٧) الرقيق: الضعيف الهين اللين. (انظر: النهاية، مادة: رقق).

<sup>(</sup>۸) «فقال» في (س) (١٥/ ٢٩٤) : «قال» .

۵[۹/۳۱]].





قَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَقَدْ عَاوَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ مُعَاوَدَتِهِ إِلَّا أَنِّي حَشِيتُ أَنْ لَقَدْ عَاوَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ مُعَاوَدَتِهِ إِلَّا أَنِّي حَشِيتُ أَنْ لَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، يَتُشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَنْ (١) يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالصَّلَاقِ أَبَالاً بَكْرِ فِي عِلَّتِهِ أَمَرَ عَلِيًّا بِذَلِكَ عِنْنَ .

٥ [١٩١٧] أخبر المَّنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : خَدَّثَنَا ( عَبُرُنِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ( آ ) أَنسُ بْنُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ( آ ) أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُتْرَةَ الْحُجْرَةِ ، فَرَأَى أَبَ ابَكْرِ الصِّدِيقَ فَيْكُ وَهُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ الصِّدِيقَ فَيْكُ وَهُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ الصِّدِيقَ فَيْكُ وَهُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ وَهُو السَّةِ عَلَيْهُ ، فَأَرَادَ أَبُوبَكُرِ وَهُو السَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَرَادَ أَبُوبَكُرِ وَهُو السَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَرَادَ أَبُوبَكُر وَهُو اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَرَادَ أَبُوبَكُم وَمُو اللَّهِ عَيْقُ كَمَا أَنْ مَنْ مَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلِكُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَاللَّهِ السَّهِ عَلَيْهُ مَا أَرْسِلَ إِلَى مُوسَى ، فَمَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَقُطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ مِنَ الْمُنَا فِقِينَ وَأَلْسِنَهُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَرْسِلَ إِلَيْهِ حَتَّى يَقُطَعَ أَيْدِي رِجَالٍ مِنَ الْمُنَا فِقِينَ وَأَلْسِنَهُمْ ، يَمُ مَنَ اللَّهُ وَيَعِيثَ لَيْلَةً ، وَاللَّهِ يَعْفُونَ أَنْ رَسُولُ اللَّه عَيْقَ عَرْمِو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَى مُوسَى ، فَاكَثَ مِنَ الْمُنَا فِقِينَ وَأَلْسِنَهُمْ ، يَمُعُنَ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُرِي : فَأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَأَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) «لن» في الأصل: «إن» . (٢) «أبا» في الأصل: «أبي» .

٥[٦٩١٧][التقاسيم: ٣٢١٠][الموارد: ٢١٧٥][الإتحاف: خز حب عه حم ١٧٥٩][التحفة: خ ١٤٩٦-م ١٥١٠ - م ١٥٢٦ - م ١٥٤٣]، وتقدم: (٢٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) قوله : «قال : أخبرني» وقع في (د) : «عن» .

<sup>1 [</sup>٩] ١٣ ب].



خُطْبَةَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَلِيَّ الْآخِرَةُ (') حِينَ جَلَسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَذَلِكَ (') الْغَدَ مِنْ يَوْمِ ثُـوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا قَلْتُ مَا قُلْتُ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ أَمْسِ مَقَالَةً ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ اللَّهُ عَهِدَ عَهِدَ عَهِدَهُ إِلَي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ أَنْزَلَهُ ('') اللَّهُ ، وَلَا فِي (') عَهْدِ عَهِدَهُ إِلَي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابِ أَنْزَلَهُ ('') اللَّهُ ، وَلَا فِي اللَّهُ عَهِدَهُ إِلَي وَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَي بَدْبُرَنَا - يُرِيدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَى يَدْبُرُنَا - يُرِيدُ وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدْلُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدُبُرُنَا - يُرِيدُ وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَدَىٰ يَدُبُرُنَا - يُرِيدُ وَلِي اللَّهُ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُ وَلَا يَعْ اللَّهُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن مُن وَرَا تَهْتَدُونَ بِهِ ، فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَىٰ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَيْقُ مُ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن وَرَا تَهْتَدُونَ بِهِ ، فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَىٰ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن وَرَا تَهْتَدُونَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ مُن اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْمُنْ مُورَكُمْ ، فَقُومُ وَ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُنْ مُن مُ الْمُعْرَادُ مَا يَعُوهُ وَبُلُ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةً بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ مَا مُعْمَى الْمِنْ مُ مَلَى الْمُنْ عَلَى الْمِنْ الْمُعْلِي مُن الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ مُ مَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْرَادُ مَا الْمُعْمَى الْمُعْمَلِهُ مُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا ال

ه [ ٢٩١٨] أخبرًا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَسَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ عَيَّ يَخْطُبُ ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ (٩) إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَابْتَدَرَهَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَا النَّبِي عَيِّ يَخْطُبُ ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ (٩) إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ الْ رَجُلًا ، مِنْهُمْ أَلُ الْانْنَا عَشَرَ الْ رَجُلًا ، مِنْهُمْ أَلُ الْانْنَا عَشَرَ اللهِ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ اللهُ يَنْ مِنْهُمْ أَلُواللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) قوله: (بن الخطاب فيلنخه الآخرة» وقع في (د): «الأخيرة».

<sup>(</sup>۲) «وذلك» في (د) : «وكان» .

<sup>(</sup>٣) «أنزله» ليس في (د).

۵[٩/ ١٤ ب]. (٤) «ڧ» ليس ڧ (د).

<sup>(</sup>٥) «ولكني» في (د) : «ولكن».

<sup>(</sup>٦) «قد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) قوله: «بين أظهركم» وقع في (د): «بينكم».

<sup>(</sup>۸) (وكانت» في (د): (وكان، .

٥ [ ٦٩١٨] [ التقاسيم : ٢٢٢٦] [ الإتحاف : جا خز عه حب قط حم ٢٦٦١] [ التحفة : خ م ت س ٢٢٣٩] .

<sup>(</sup>٩) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عير).

۱٤/۹]۵ ب].





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عِنْدَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ

٥ [ ٢٩١٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَه ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ عَيْقِ يَخْطُبُ يَوْمُ (١) الْجُمُعَة ، وَقَدِمَتْ (٢) عِيرٌ إِلَى (٣) الْمَدِينَةِ ، فَابْتَدَرَهَا قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ عَيْقِ يَخْطُبُ يَوْمُ (١) الْجُمُعَة ، وَقَدِمَتْ (٢) عِيرٌ إِلَى (٣) الْمَدِينَةِ ، فَابْتَدَرَهَا قَالَ : بَيْنَا النَّبِي عَيْقِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْقِ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (٥) ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ ، لَسَالَ لَكُمُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (٥) ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ ، لَسَالَ لَكُمُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (٥) ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ ، لَسَالَ لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (٥) ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ ، لَسَالَ لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ (١٥ ) ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ ، لَسَالَ لَكُمُ الْوَادِي نَازًا» ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَشَرَرَجُلَا أَوْ لَهُوا الْفَضُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ مَا . [المُعْرَدُ وَعُمَرُ ، رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا .

### ذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ وَي رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

ه [٦٩٢٠] أَخْبِعُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : «بَيْنَا أَنَا نَافِمٌ ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنْ فَشَوِبْتُ مِنْهُ ، حَتَّى النَّبِيِ عَلَيْهِ لَبَنْ فَشَوِبْتُ مِنْهُ ، حَتَّى

1[10/9]0

٥ [ ٦٩١٩] [التقاسيم: ٢٢٧٤] [الموارد: ٥٧٣] [الإتحاف: جا خز عه حب قط حم ٢٦٦١] [التحفة: خ م ت ٢٩١٩].

<sup>(</sup>١) «يوم» ليس في (س) (١٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) «وقدمت» في (د): «قدمت» . (٣) «إلى» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٤) قوله : «مع رسول اللَّه» وقع في (س) (١٥/ ٣٠٠) : «معه» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «والذي نفسي بيده» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) انفضوا: تفرقوا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦).

<sup>(</sup>٧) «الاثني» في الأصل: «الاثنا».(٨) «رجلا» من (د).

٥[٦٩٢٠] [التقاسيم: ٣٢١١] [الإتحاف: مي عه حب حم ٩٤٢٥] [التحفة: خ م ت س ٦٧٠٠- س ٦٩٦٣].

<sup>(</sup>٩) قوله: (بن عمر) ليس في (س) (١٥/ ٣٠٠).





إِنِّي لَأَرَىٰ الرِّيُّ (١) يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلِي (٢) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ النَّكُ وَالنَّكُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «الْعِلْمَ» . [الثالث : ٨]

### ذِكْرُ وَصْفِ إِسْلَامِ عُمَرَ رِصْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

آلامه المنافع عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هِيلَكُ لَمْ تَعْلَمْ فَوْنُ نَعْمَرِ فَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هِيلِكُ لَمْ تَعْلَمُ فَوْنُ فَوَلَى : حَدِيثٍ فَقَالُوا : جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ فَوَيْشِ بِإِسْلَامِهِ ، فَقَالُ : أَيُّ أَهْلِ مَكَّةً أَفْشَى ( فَ اللّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَيْكُ لَ بَنُ مَعْمَرِ الْبُنُ مَعْمَرِ الْبُنُ مَعْمَرِ عُلَى اللّهِ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالُ : يَا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَلْ صَبَأَ ، الْمَي عَلَى الْفَي وَأَنَا مَعَهُ أَنْ الْمُ مُورَدُ وَكِلْمَةً حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَادَى أَنْدِيةَ قُرِيْشٍ ، فَقَالُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَلْ صَبَأَ ، الْمَعْمُ وَعَلَى الْفَي الْفَي وَاللّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَادَى أَنْدِيةَ قُرَيْشٍ ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَلْ صَبَأَ ، الْمَعْمُ وَعَلَى الْفَعْمِلُ اللّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ وَاللّهِ ، وَصَدَّقُ وَسُولُهُ ، فَقَالُ اللّهِ مَا وَكُلُ اللّهِ مَا وَمَدَالُهُ مُ حَتَّى فَتَرَعُمُ وَجَلَسَ ، فَقَامُوا عَلَى وَاللّه مِ اللّهِ ، لَوْ ( اللّهُ مَا كُنُو مَا لَكُ مَ اللّهُ مُ كَذَلِكَ قَيَامٌ عَلَى اللّهُ مِاللّهِ وَلِي اللّهُ مَا كَذَا مَا اللّهُ الْكُمْ ، فَوَاللّه مَا كَذَلِكَ قَيَامٌ عَلَيْهِ ( اللّهُ مَا كَذَلِكُ مُولِكُ مَا لَكُمْ ، فَوَاللّه مَا لَكُمْ وَاللّه مَلْ اللّهُ اللّهُ عَمُولًا لَكُمْ ، فَوَاللّه مُ كَذَلِكَ قَيَامٌ عَلَى مُولِكُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ مُولِكُ اللّهُ عَمْلُوا اللّهُ عَمُولًا لَكُمْ ، فَتَلْكُ اللّهُ عَمُولُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) الري: الشبع من الشرب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: روي).

<sup>(</sup>٢) الفضل: الزيادة عن قدر الحاجة . (انظر: مجمع البحار، مادة: فضل) .

٥ [ ٦٩٢١] [التقاسيم : ٣٢١٢] [الموارد : ٢١٨١] [الإتحاف : حب ١١٢٦٩] .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٤) «أفشى» في (س) (١٥/ ٣٠٢): «أنشأ».

<sup>(</sup>٥) المعه، ليس في (د) . [٩/ ١٥ ب].

<sup>(</sup>٦) قوله: «فقاموا على رأسه، فقال عمر» وقع في (د): «فقال».

<sup>(</sup>V) «لو» في الأصل: «لقد» . (A) «لنا» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٩) «فبينا» في (س) (١٥/ ٣٠٢): «فبينها».

<sup>(</sup>١٠) «عليه» ليس في (د).

<sup>(</sup>١١) «قومسي» في (د): «مُوشي، (٢) (١٢) قوله: «ما بالكم» وقع في (د): «ما لكم».



0.Y

ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَاً ، قَالَ ('): فَمَهْ (٢) ، امْرُوَّ اخْتَارَ دِينًا لِنَفْسِهِ ، أَفْتَطُنُونَ أَنَّ بَنِي عَدِيِّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَهُمْ ؟ قَالَ : فَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ عِدِيِّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَهُمْ ؟ قَالَ : فَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ : يَا أَبَتِ ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَثِذٍ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَ ، ذَاكَ بِالْمَدِينَةِ : يَا أَبَتِ ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَثِذٍ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَ ، ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي عِزَّةٍ لَمْ يَكُونُوا فِي مِثْلِهَا عِنْدَ إِسْلَامِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّالَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

• [٦٩٢٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، بُنُ أَبِي خَالِدٍ، بُنُ عَثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي كَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي (٤) حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَمَّلُمَ عُمَرُ وَهِلِكُ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِزَّ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

ه [٦٩٢٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَيُدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «اللَّهُمَ أَعِزَ الدِّينَ بِأَحَبُ سَمِعْتُ نَافِعًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً : «اللَّهُمَ أَعِزَ الدِّينَ بِأَحِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً : «اللَّهُمَ أَعِزَ الدِّينَ إِلَيْكَ : بِأَبِي (٥) جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، أَوْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ » فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ \* فَلَانَ أَحَبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ \* فَلَانَ أَحَبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ \* فَلَانَ أَحَبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ \* فَكَانَ أَحَبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* فَكَانَ أَحَبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* فَكَانَ أَحْبُهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* فَكَانَ أَحْبُهُمَا إِلَيْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* فَلَانَ أَحْبُهُمَا إِلَيْهِ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالِي الْمُعَلِّيْنِ إِلْهُ عَلَى الْرَحْمُ الْمُ عَلَى الْحَالَ الْمُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْهُمَا إِلَيْهِ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَلْكَ الْمُسُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَالِ الْعَلْقَ الْعَلَى الْحَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عُلْمَ الْعُمْ عُمْرُ الْمُ الْمُ عُلِيلُهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُمْرُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُمْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٢) مه: ما الاستفهامية ، فأبدل الألف هاء ، للوقف والسكت . (انظر: النهاية ، مادة: مهه) . 
1 [٩/ ٦٠ أ] .

<sup>• [</sup> ٢٩٢٢] [التقاسيم: ٣١٦٣] [الإتحاف: حب كم ١٣١٥] [التحفة: خ ٩٥٣٩] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «محمد بنّ ليس في (س) (١٥/ ٣٠٤) ، (ت) وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات المصنف (١٧/٩) .

<sup>(</sup>٤) «أي» ليس في (س) (١٥/ ٣٠٤).

٥ [٦٩٢٣] [التقاسيم: ٢١٧٤] [الموارد: ٢١٧٩] [الإتحاف: حب حم ١٠٥١٥] [التحفة: ت ٧٦٥٥].

<sup>(</sup>٥) ﴿بأْنِي ۗ فِي (د) : ﴿أَبِي ۗ .

۵[۹/۲۱ب].





# ذِكْرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٦٩٢٤] أخب را عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ بِنَصِيبِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْفَرُويُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ : «اللَّهُ مَّ أُعِنَ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «اللَّهُ مَّ أُعِنَ الْخَطَّابِ خَاصَة» . [الناك : ٨]

# ذِكْرُ اسْتِبْشَارِ أَهْلِ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَلُكُ

٥[٦٩٢٥] أخب من الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عَنَا اللهِ عَلَيْهِ - النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ، أَتَى جِبْرِيلُ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ١٠ . لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ وَاللهُ . [الثالث : ٨]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمُكْتَ

٥ [٦٩٢٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (') يَحْيَىٰ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَكِيْدُ : «عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» .

[الثالث: ٨]

٥ [ ٦٩٢٤] [التقاسيم : ٣٢١٥] [الموارد: ٢١٨٠] [الإتحاف: حب كم ٢٢٢٩] [التحفة: ق ١٧٢٤٤].

٥ [ ٦٩٢٥] [التقاسيم : ٢١٨٦] [الموارد : ٢١٨٢] [الإتحاف : حب ٨٨٠٥] [التحفة : ق ٢٤١٧].

<sup>.[</sup>i\v/4]û

٥ [٦٩٢٦] [التقاسيم: ٣٢١٧] [الموارد: ٢١٨٧] [الإتحاف: حب ١٣٢٧٤] [التحفة: ت ٩٤٠٦].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

#### الإخسارة في تقريب وعيد الرحبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ مِنْ أَحَبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَيْهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ

ه [ ٢٩٢٧] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي (١) عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي (١) عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَهُ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَ الرِّجَالِ ٤٤ قَالَ : «أَبُوهَا أَبُو بَكُورٍ » ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ هَالَ : «أَبُوهَا أَبُو بَكُورٍ » ، قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «فَمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» ، ثُمَّ عَدَّ رِجَالًا .

# ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْنَهُ فِي الْجَنَّةِ

ه [ ٦٩٢٨] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْتَمِرُ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ : «أُذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ : «أُذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ : «أُذْخِلْتُ الْجَنَّةُ فَرَأَيْتُ فِيهَا وَصُرَا مِنْ ذَعَبٍ - أَوْ لُؤُلُو - فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَا مَنَعْنِي أَنْ أَذْخُلَهُ إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَغَارُ - بِأَبِي أَنْ أَذْخُلَهُ إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَغَارُ - بِأَبِي أَنْ اللهِ عَلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَغَارُ - بِأَبِي أَنْ أَذْخُلَهُ إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَغَارُ - بِأَبِي أَنْ أَذْخُلَهُ إِلَا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَعَارُ - بِأَبِي أَنْ أَذْخُلُهُ إِلَا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَعَارُ - بِأَبِي أَنْ أَذْخُلُهُ إِلَا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » ، قَالَ : عَلَيْكَ أَعْارُ - بِأَبِي أَنْ اللهَ عُلَاكَ أَعْارُ ؟ !

٥ [٦٩٢٧] [التقاسيم: ٣٢١٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٩٧٧] [التحفة: ت س ١٠٧٤٥ - خ م ت س ١٠٧٣٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أبي» وقع في (ت) : «حدثنا أبو» .

۱۷/۹]۵ ب].

٥ [٦٩٢٨] [التقاسيم: ٣١١٩] [الإتحاف: عه حب حم ٣٧٢٤] [التحفة: م س ٢٥٣٧- م ٣٠٣٦- خ س ٣٠٦٥].

<sup>(</sup>٢) المعتمر» في (ت): المعتمر».





#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٩٢٩] أخبرا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : « دَخَلْتُ الْجَنَّة ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّ مِنْ قَالَ : « دَخَلْتُ الْجَنَّة ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلْتُ : وَمَنْ هُو؟ لِمَنْ هُذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا (١) : لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ (٢) : وَمَنْ هُو؟ فَلُكُ (٢) : الثالث : ٨] قَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » ﴿ الثالث : ٨]

ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ (٣) أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ [٦٩٣٠] أُخْبِ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةً قَوْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوْضَأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ : لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمْرَ ، فَولَيْتُ

مُذْبِرًا» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ قَـالَ : بِـأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعَلَيْكَ ٢ أَغَارُ؟!

قَالُ الْمِعَامِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ»، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ: «أَدْخِلْتُ الْجَنَّة» أُدْخِلَ ﷺ الْجَنَّة لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ، فَرَأَى قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْمَثْنَة أَسْرِيَ بِهِ، فَرَأَى قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ الْمَثْنَة أَدْخِلَ الْجَنَّة وَإِذَا الْمُرَاة الْحَرَى ، إِذْ رَأَى كَأَنَّهُ أُدْخِلَ الْجَنَّة وَإِذَا الْمُرَأَةُ إِلَى

٥ [٦٩٢٩] [التقاسيم: ٣٢٢٠] [الموارد: ٢١٨٨] [الإتحاف: حب حم ٩٨٥] [التحفة: ت ٥٩٠]، وتقدم: (٥٤).

٩[١٨/٩]٩

<sup>(</sup>١) (فقالوا) في (د): (قالوا).

<sup>(</sup>٢) قوله : «هو فقلت» وقع في (د) : «قلت» .

<sup>(</sup>٣) الحديث، مكانه بياض في الأصل.

٥[ ٦٩٣٠] [التقاسيم: ٣٢٢١] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٣٦] [التحفة: م ١٣١٨٢ – خ ق ١٣٢١٤].

۵[۹/۸۱ ب].





جَانِبِ قَصْرِ تَتَوَضَّأُ ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَصْرِ ، فَقَالَتْ : لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، لَفْظُ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِخِلَافِ لَفْظِ خَبَرِ جَابِرٍ ، فَدَلَّكَ ذَلِكَ (١) عَلَىٰ أَنَّهُمَا خَبَرَانِ فِي وَقْتَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا (٢) تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرٌ .

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ جَافَتَهُ الْحَقَّ عَلَىٰ قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ

ه [٦٩٣١] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٣) سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ جَعَلَ الْ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » . [الثالث : ٨]

### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى عَلِيْ أُمَّتَهُ بِدِينِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَيُكْ الْحُطَّابِ وَيُكُ

٥ [ ٦٩٣٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدُّنَا مَنْ سَعْدِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ النَّاسَ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَلِيْهُ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا نَافِمٌ ، وَأَيْتُ النَّاسَ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِي وَيَلِيْهُ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا نَافِمٌ ، وَأَيْتُ النَّاسَ لُخُلُونُ ، وَمِنْهَا مَا هُو أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ، وَعُرْضُ عَلَيٌ مُمَو وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ » ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : مَا أَوَّلْتَ يَا نَبِي اللَّهِ ذَلِكَ ؟ وَعُرْضَ عَلَيْ عُمَوُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ » ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : مَا أَوَّلْتَ يَا نَبِي اللّهِ ذَلِكَ؟ وَعُرْضَ عَلَيْ عُمَوُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ » ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : مَا أَوَّلْتَ يَا نَبِي اللّهِ ذَلِكَ؟ قَالَ : «الدّينُ » .

# ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَىٰ عَيْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا الْ

٥ [٦٩٣٣] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِثُ بْنُ يَزِيدَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: افدلك ذلك؛ وقع في (ت): افذلك دليل، .

<sup>(</sup>٢) (بينهما) ليس في الأصل.

٥ [ ٦٩٣١] [التقاسيم: ٣٢٢٢] [الموارد: ٢١٨٤] [الإتحاف: حب ١٨٢٩٢].

<sup>(</sup>٣) «أخبرني» في (د): «أنبأنا».

<sup>.[119/9]&</sup>amp;

٥ [ ٦٩٣٢] [ التقاسيم: ٣٢٢٣] [ الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٦٥] [ التحفة: خم ت س ٣٩٦١].

۵[۹/۹] ب].

٥ [٦٩٣٣] [التقاسيم: ٣٢٢٤] [الموارد: ٢١٩١] [الإتحاف: حب كم ٢٠٩٧] [التحفة: خ ٦٤٦٤].



عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْلَمْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ ، وَقَاتَلْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ رَجُلَانِ ، وَقُتِلْتَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدْ ، فَأَعَادَ ، فَقَالَ : الْمَغْرُورُ (١ مَنْ فِي خِلَافَتِكَ رَجُلَانِ ، وَقُتِلْتَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدْ ، فَأَعَادَ ، فَقَالَ : الْمَغْرُورُ (١ مَنْ غَرُرْتُمُوهُ ، لَوْ أَنَّ لِي (٢ ) مَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ بَيْضَاءَ وَصَفْرَاءَ ، لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ عَمْرُتُهُ هُ ، لَوْ أَنَّ لِي (٢ ) مَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ بَيْضَاءَ وَصَفْرَاءَ ، لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَاءً . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ كَانَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ

٥ [٦٩٣٤] أَخْبَوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ١٩ بْنُ بُرَيْدَةَ ، وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ١٩ بْنُ بُرَيْدَةَ ، وَيْدُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الل

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ

ه [ ٦٩٣٥] أخبر عند الله بن مُحمَّد الأزدي بِخبر غريب (٣) ، قال : حَدَّنَا إِسْحَاقُ بُن الله عند مَن صَالِح بُن إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بن سَعْد ، عن صَالِح بُن كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ عَلَى مَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ عَلَى الله عَمْدُ : وَسَكَتْنَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَمَد الْ عُمَد وَسَكَنْ وَسَكَتْنَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَمَد الله عَمَد الله عَمَد وَسَعَنْ مَا وَسَكَتْنَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَمَد وَسَكَتْنَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَمَد وَالله عَمَد وَسَكَتْنَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَمَد وَسَعَنْ مَا وَسَكَنْ الله عَمْد وَالله عَمَد وَالله وَالْمَالِقُولُ وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله والله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

<sup>(</sup>١) «المغرور» في (د): «الغرور».

<sup>(</sup>٢) (لي) ليس في الأصل.

<sup>0 [</sup> ٦٩٣٤ ] [التقاسيم: ٣٢٢٥] [الموارد: ٢١٨٦ ] [الإتحاف: حب حم ٢٣٢٨ ] .

<sup>·[17./9]</sup> 

٥ [ ٦٩٣٥ ] [ التقاسيم : ٣٢٢٦ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٣٠٥ ] [ التحفة : خ م س ٣٩١٨ ] .

<sup>(</sup>٣) (غريب) في (ت): (غريب غريب).

# الْإِخْسِّالِ فَيْ مَقْرِنْكِ مِحِيْكَ الرِّحْبَانَ



يَا عُدَيًّاتِ (١) أَنْفُسِهِنَّ! تَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : "يَا عُمَرُ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُكَ » . [الثالث : ٨]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

ه [٦٩٣٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَا مُعَدْ اللَّهِ بِنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فَانَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّدُونَ (٢) ؛ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدُ فَوَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ " وَالنَّالَ : ٨]

# ذِكْرُ إِجْرَاءِ اللَّهِ الْحَقَّ عَلَىٰ قَلْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ الْحَقَّ وَلِسَانِهِ

ه [ ٦٩٣٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِئُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنْبَرِئُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِئُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللهِ قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ الْأَنْصَارِئُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَالُ (٥) ابْنُ عُمَرَ : مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ ، وَقَالَ فِيهِ (١) عُمَرُ نَالْتُ عَمَر الْقُرْآنُ عَلَىٰ نَحْوِ مِمَّا قَالَ عُمَرُ فَيْكُ . [الثالث: ٨]

1[1/17]

<sup>(</sup>١) «عديات، كذا للجميع، وفي «صحيح البخاري» (٣٣٠١)، «صحيح مسلم» (٢٤٧٤) من طريق إبراهيم بن سعدبه: «عدوات».

۵[۹/۹۲ب].

٥ [ ٦٩٣٦] [ التقاسيم: ٣٢٢٧] [ الإتحاف: عه حب كم حم ٢٠٩٠٣] [ التحفة: م ت س ١٧٧١٧].

٥ [٦٩٣٧] [التقاسيم: ٣٢٢٨] [الموارد: ٢١٨٥] [الإتحاف: حب حم ١٠٥١٦] [التحفة: ت ٢٥٦٧].

<sup>(</sup>٣) احدثنا، في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٤) (وقلبه) في (د) : (يقول به) .

<sup>(</sup>٥) دوقال، في (د): دقال، .

<sup>(</sup>٦) افيه اليس في الأصل.





ذِكْرُ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَالَمَ اللَّهِ عِنَ الْآي وِفَاقًا لِمَا كَانَ (١) يَقُولُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلِينَ

ه [ ٦٩٣٨] أَثْبَ مُن اللهُ ال

## ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَكَ بِالشَّهَادَةِ

٥[٦٩٣٩] أَخْبِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: وَأَى النَّبِيُ عَنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَلَا اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَلَا اللَّهِ عَلَا عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَلَا عَمَرَ بنِ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ ثَوْبًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ: أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ (٤) أَمْ غَسِيلٌ ؟ ٢ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ ثَوْبًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ: أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ (٤)

<sup>(</sup>١) ﴿كَانَ﴾ ليس في (س) (١٥/ ٣١٩).

٥ [٦٩٣٨] [التقاسيم: ٣٢٢٩] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٥١٨٦] [التحفة: خ ت س ق ١٠٤٠٩ - م ١٠٥٦٧].

۵[۹/۲۱ب].

٥[٦٩٣٩] [التقاسيم: ٣٢٣٠] [الموارد: ٢١٨٣] [الإتحاف: حب حم ابن راهويه الطبراني ن ابن أبي شيبة ٩٦٠٧] [التحفة: سي ق ٦٩٥٠].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٣) اعن في (د): (أنبأنا).

<sup>(</sup>٤) اقميصك في (د): اثوبك .

#### الإخشان في تقريب وعيد الرجيان



**(2)** 

فَقَالَ (١): بَلْ جَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَزَادَ فِيهِ التَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد: «وَيُعْطِيكَ (٢) اللَّهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: «وَيُعْطِيكَ (٢) اللَّهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: «وَيُعْطِيكَ (٢) اللَّهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ كَانَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الْ

٥ [٦٩٤٠] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنْ الْمُسَيَّبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْ يَقُولُ : "بَيْنَا أَنَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْ يَقُولُ : "بَيْنَا أَنَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ مَلَىٰ قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُق ، فَنَزَعْ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْي ابْنَ الْمُعَلِّ وَيَهِ مَنْعُفْ ، وَهِي نَوْعِهِ ضَعْفُ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمَ أَبِي قُحَافَةَ ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبَالًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفُ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمُ أَبِي قُحَافَةَ ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبَا (\*\*) أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفُ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمُ أَبِي قُحَافَةَ ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبَا (\*\*) أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفُ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمُ أَبِي قُحَافَةَ ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبَا (\*\*) أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفُ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ، ثُمُ السَّعَالَ الدَّلُو غَزِبَا (\*\*\*) ، فُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \* مَا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا (\*\*\*) مِنَ النَّاسِ يَعْمَلُ (\*\*\*) . لَنْ عَلْمَ أَرْعَالِهُ مِنَ النَّاسِ يَعْطَنِ (\*\*\*) .

قَالَ الرَّامَ : رُوْيَا النَّبِيِّ عَلَيْ وَحْيٌ ، فَأَرَىٰ اللَّهُ جَلَقَيْ صَفِيّهُ عَلَيْ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ قَلِيبٍ ، وَالْقَلِيبُ فِي انْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ كَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ : "فَنَزَحْتُ مِنْهَا قَلِيبٍ ، وَالْقَلِيبُ فِي انْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ كَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَ قَالَ عَلَيْ : "فَنَزَحْتُ مِنْهَا قَلُوبَا - أَوْ ذَنُ وبَانِ "، يُرِيدُ أَمْرَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ يَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَنَعَ مِنْهَا ذَنُوبَا - أَوْ ذَنُ وبَيْنِ " ، يُرِيدُ أَمْرَ

<sup>(</sup>١) (فقال) في (د): (قال) .

<sup>(</sup>٢) «ويعطيك» في (د) : «ويرزقك».

ه [ ١٩٤٠] [التقاسيم: ٣٢٣] [الإتحاف: عه حب ١٨٧٣٨] [التحفة: خ ١٣١٠٠ - ١٣١٨٠] خ م ١٣٢١٢ - س ١٣٢٦٣ - م ١٣٦٥٤ - خ ١٥٤٧٣ - م ١٥٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الذنوب: الدُّلو العظيمة ، وقيل: لا تسمي ذنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية، مادة: ذنب).

<sup>(</sup>٤) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. (انظر: النهاية ، مادة: غرب).

۵[۹/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٥) العبقري: السيد والكبير والقوي . (انظر: النهاية ، مادة: عبقر) .

 <sup>(</sup>٦) العطن: مبرك الإبل حول الماء، والمعنى: رَوِيت إبلُهُم حتى بَرَكت وأقامت مكانها؛ ضرب ذلك مثلا
 لاتساع الناس في زمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: عطن).



الْمُسْلِمِينَ ، فَالذَّنُويَيْنِ (١) كَانَا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ سَنَتَانِ (٢) وَأَيَّامًا ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ : ( ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، ﴿ اللَّهُ ، فَصَحَّ بِمَا ذَكَرْتُ اسْتِخْلَافُ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ يُمَا لَيْلِ السَّنَةِ الْمُصَرِّحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَكُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﴿ فَكُ الْأَرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﴿ فَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥ [٦٩٤١] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَيْكِيدٌ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ ، ثُمَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْكِيدٌ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ، ثُمَّ أَبُو بَكُمٍ ، ثُمَّ عَنْ عَنْهُ الْأَرْضُ ، ثُمَّ أَبُو بَكُم الْبَقِيعِ (٤) فَيُحْشَرُونَ مَعِي ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ (٥) أَهْلَ مَكَةً حَتَّى يُحْشَرُوا بَيْنَ عُمْرُ ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ (٤) فَيُحْشَرُونَ مَعِي ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ (٥) أَهْلَ مَكَةً حَتَّى يُحْشَرُوا بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ » .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ كَانَ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ

٥ [٦٩٤٢] أخبرُ شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كَاللَّهِ خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْهُ عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟

<sup>(</sup>١) «فالذنوبين» في (س) (١٥/ ٣٢٤) مخالفا أصله الخطى: «فالذنوبان» ، وهو الجادة .

<sup>(</sup>٢) «سنتان» كذا في الأصل ، (ت) ، وفي (س) مخالفا أصله الخطي : «سنتين» ، وهو الجادة .

۵[۹/۳۲]].

٥[٦٩٤١][التقاسيم: ٣٢٣٢][الموارد: ٢١٩٤][الإتحاف: حب كم ٩٨٧١][التحفة: ت ٧٢٠٠].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

 <sup>(</sup>٤) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة، وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).

<sup>(</sup>٥) «أنتظر» في (د): «آتي».

٥ [٦٩٤٢] [التقاسيم: ٣٢٣٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٩٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٠٧٣٨ - ت س ١٠٧٤٥]، وتقدم: (٤٥٦٨) وسيأتي: (٧٠٤٠) (٧١٤٨).



OIY

قَالَ: «عَائِشَهُ»، قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ٤».

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرُّشْدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي طَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

٥ [٦٩٤٣] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ حَمَّد عَنْ اللَّهِ بَنِ مَلَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّد فَقَدْ أَرْشَدُوا » . [النالث : ٨]

### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ

ه [ ٦٩٤٤] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ (1) سَالِمِ الْمُوَادِيِّ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة (1) ، عَنْ رِيْعِيُّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنِّي لَا أَرَى (1) بَقَائِي (٥) فِيْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنِّي لَا أَرَى (٤) بَقَائِي (٥) فِيْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ (٢) مِنْ بَعْدِي (١ وَأَشَارَ إِلَى (٧) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - "وَاهْتَدُوا بِهَذِي الْعَمَّادِ ، وَأَشَارَ إِلَى (٧) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - "وَاهْتَدُوا بِهَذِي اللهُ عَمَّادٍ ، وَمَا حَدَّدُكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوهُ (١ ).

۱[۹/۲۲ ].

٥ [٦٩٤٣] [التقاسيم: ٣٢٣٤] [الإتحاف: خز جاطح حب عه قط حم عم ٤٠٧٧] [التحفة: دق ١٢٠٨٩ - ١٢٠٩٠ م ١٢٠٩٠ - س ١٢٠٩٣ - خ د س ١٢٠٩٦] ، وتقدم برقم: (١٤٥٦).

٥ [٤٤٤] [التقاسيم: ٣٢٣٥] [الموارد: ٣١١٧] [الإتحاف: حب كم حم ٤٢٥١] [التحفة: ت ق ٣٣١٧].

<sup>(</sup>١) اعن في (د): احدثنا .

<sup>(</sup>٢) (المرادي) في الأصل: (المراي) وهو تصحيف، وينظر: (الإتحاف)، (تهذيب الكمال) (١٠/١٦٠).

<sup>(</sup>٣) (مرة افي (س) (١٥/ ٣٢٧) بالمخالفة لأصله الخطي: «هرم»، وهو الصواب، لكن هكذا جاء في رواية وكيع ؛ قال ابن عساكر في (تاريخ دمشق» (٣٣/ ١١٨): (ورواه إسهاعيل بن زكريا ووكيع بن الجراح عن سالم، فقالا: عن عمرو بن مرة ، بدل: عمرو بن هرم . . . والصواب: هرم» .

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا أرى) في الأصل: (لأرى).

<sup>(</sup>٥) (بقائي) في (د): المقامي).

<sup>(</sup>٦) (باللذين) في الأصل: (بالذين).

<sup>(</sup>٧) قوله: (وأشار إلى) ليس في (د).

<sup>1[1/37]</sup> 





# ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُولُهُ ﷺ

٥ [٦٩٤٥] أخب رًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبَعِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ أَغيَا ، فَرَكِبَهَا فَالْتَفْتَثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ أَغيَا ، فَرَكِبَهَا فَالْتَفْتَثُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّا لَمْ نُخْلَقُ لِهَ ذَا ، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَافَةِ الْأَرْضِ » ، فَقَالَ النَّاسُ : أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ » ، وَلَيْسَا فِي الْقَوْمِ ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : آمَنًا بِمَا آمَنَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٢) . [الناك : ٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصِّدِيقَ وَالْفَارُوقَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَيْ (" كُهُولِ ( الْأُمَمِ فِيهَا هَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدِيقَ وَالْفَارُوقَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَيْ (" كُهُولِ ( الْأُمَمِ فِيهَا هَ وَ الْمَدَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

٥ [٦٩٤٥] [التقاسيم: ٣٣٣٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٥٣] [التحفة: خ م س ١٣٢٠٠ - م س ١٣٣٥٠ - خ م ت ١٤٩٥١ - خ م س ١٤٩٧٢ - خ ١٥١٧٥ - س ١٥٢١٥ - خ م ١٥٢٢٠ - م س ١٥٣٢٩ ]، وتقدم: (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «عامر الضبعي» وقع في الأصل: «عباس الصيفي» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٦٤)، «تهذيب الكهال» (١٠/ ١٠٠).

١[٩/٤٢ ب].

<sup>(</sup>٣) (سيدي) في الأصل: (سيدا).

<sup>(</sup>٤) الكهول: جمع كَهْل، وهو: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين. وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. وقيل: أراد بالكهل هاهنا الحليم العاقل: أي أن الله يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاء. (انظر: النهاية، مادة: كهل).

٥ [٦٩٤٦] [التقاسيم: ٣٢٣٧] [الموارد: ٢١٩٢] [الإتحاف: حب ١٧٣١٣] [التحفة: ق ١١٨١٩].





# ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ فَي صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ

٥ [٦٩٤٧] أَخْبَرُ أُحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ : كَانَ أَبُولُؤْلُوَّةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَكَانَ يَصْنَعُ الْأَرْحَاءَ ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ يَسْتَغِلُهُ كُلَّ يَوْم بِأَرْبَعَةِ (١) دَرَاهِمَ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ لِلنَّكُ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَىَّ غَلَّتِي ، فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَوْلَاكَ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ، وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ (٢) غَيْري، فَأَضْمَرَ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَاصْطَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ وَسَمَّهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ بِهِ الْهُرْمُزَانَ ، فَقَالَ : كَيْف تَرَىٰ هَـذَا؟ فَقَالَ : أَرَىٰ أَنَّكَ<sup>(٣)</sup> لَا تَضْرِبُ بِهَذَا أَحَدًا إِلَّا قَتَلْتَهُ ، قَالَ : وَتَحَيَّنَ أَبُولُؤُلُوَةَ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، حَتَّىٰ قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، يَقُولُ: أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَقَالَ كَمَا كَانَ يَقُولُ ، فَلَمَّا كَبَّرَ (٤) وَجَأَهُ أَبُو لُؤْلُـؤَةَ فِي كَتِفِهِ ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَسَقَطَ (٥) عُمَرُ ، وَطَعَنَ بِخِنْجَرهِ ثَلَاثَةَ عَـشَرَ رَجُـلًا ، فَهَلَـكَ مِـنْهُمْ سَبْعَةٌ ، وَحُمِلَ عُمَرُ فَذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، وَصَاحَ النَّاسُ حَتَّىٰ كَادَتْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، فَنَادَىٰ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَفَزعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ؟ تَوَجَّهُوا إِلَى عُمَرَ ، فَدَعَا عُمَرُ بِشَرَابِ لِيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ ، فَأَتِي بِنَبِيذِ ٩ فَشَرِيَهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَنَبِيذٌ هُوَ أَمْ دَمٌ ، فَدَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ

(٢) (عدله) في الأصل: (عدلك).

٥ [٦٩٤٧] [التقاسيم: ٣٢٣٨] [الموارد: ٢١٩٠] [الإتحاف: حب ٩١٢١ - حب كم حم/ ١٥٨٤٧].

<sup>(</sup>١) ﴿بأربعة ﴿ فِي (د) : ﴿أربعة ﴾ .

٥[٩/٥٢أ].

<sup>(</sup>٣) قوله: (أرى أنك) وقع في الأصل: (إنك).

<sup>(</sup>٤) بعد (كبر) في (د) : اعمر) .

<sup>(</sup>٥) (فسقط) في (د): (وسقط).

<sup>1[</sup>٩/٥١ب].



جُرْحِهِ ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ (١): إِنْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْسًا ، فَقَدْ قُتِلْتُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، يَقُولُونَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتَ وَكُنْتَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَيَجِيءُ قَوْمٌ (٢) آخَرُونَ ، فَيَثْنُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا وَاللَّهِ ، عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ ، وَدِدْتُ (٣) أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَىَّ وَلَا لِي ، وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ سَلِمَتْ لِي ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَكَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَكَانَ خَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاس يُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ ، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسِ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا (٤) ، لَقَدْ (٥) صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ فَصَحِبْتَهُ وَهُ وَعَنْكَ رَاضٍ ، بِخَيْرِ مَا صَحِبَهُ صَاحِبٌ ، كُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكُنْتَ تُنَفَّذُ أَمْرَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ، ثُمَّ وُلِّيتَهَا يَا أَمِيرَ ١٩ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ ، فَوَلِيتَهَا بِخَيْرِ مَا وَلِيَهَا وَالٍ ، وَكُنْتَ (٦) تَفْعَلُ ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ ، فَكَانَ عُمَرُ يَسْتَرِيحُ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ (٧) كَرِّرْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ ، عَلَىٰ مَا تَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ (٨) الْأَرْضِ ذَهَبًا ، لَا فْتَدَيْتُ بِهِ الْيَوْمَ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ ، قَدْ جَعَلْتُهَا شُورَىٰ فِي سِتَّة : عُثْمَانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَطَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَعَهُمْ مُشِيرًا ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَأَجَّلَهُمْ ثَلَاثًا ، وَأَمَرَ صُهِيْبًا أَنْ يُصَلِّيَ [الثالث: ٨] بِالنَّاسِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضُوَانُهُ .

<sup>(</sup>١) دقال؛ في (ت) : «فقال» . (٢) دقوم، في (د) : «أقوام» .

<sup>(</sup>٣) الود: التمني. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ودد).

<sup>(</sup>٤) (كفافا) في الأصل: «أكفافا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «لقد» في (ت): «فلقد».

<sup>(</sup>٧) قوله: (يا ابن عباس) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) الطلاع: الملء. (انظر: النهاية، مادة: طلع).





## ذِكْرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْأُمَوِيِّ ﴿ اللَّهُ عَلَّكُ

٥ [٦٩٤٨] أخب را مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيّ ، قَالَ : خَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَ الْكُ عَلَى النَّبِي عَيِّةٌ وَأَنَا مَعَهُ فِي مِرْطِ (١ وَاحِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَ الْكُ عَلَى الْمَالِ فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَا الْعَالِ فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ عِنْمَانُ بن عَفَّانَ وَالْمِدُ الْمَعْمُ فِي عِرْمُ الْمَعْلَ الْمَالِ فِي عَمْرُ بن الْحَالِ فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمْرُ بن الْحَالِ فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عَمْرُ بن اللّهِ ، السَّتَأْذَنَ عَلَيْهِ عَمْرُ بن الْحَالِ فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عَمْرُ اللّهِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عَمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ حَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ حَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ حَرَجَ ، قَالَتْ عَلَى حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ تِلْكَ الْمَالُ عَمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى خَلِكَ الْمَالِ ، فَمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَلَى الْحَالِ ، فَالْمَالُ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى قَلْلُ الْمَالُ الْعَلْمَ الْمَالِ الْعَلْ عَلَى الْمُعْمَى إِلَى مَامِعَتُهُ وَلَى الْحَلْ ، وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ مَلْ عَلَى قِلْكَ أَوْنُتُ لَا يَقْطِمِي إِلَى عَلَيْكَ عَلَى الْمُعْمِى إِلَى الْحَلْ ، وَلَوْ أَذِنْتُ لَلْكَ الْمَالِ الْمَالِلُ ، وَالْمُولِ الْمُؤْمِى إِلَى الْمُعْمَى اللّهُ الْمَالِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَالُ الْمُ الْمُولِ الْوَالْمُ الْلِلْهُ الْمُعْمَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْ

### ذِكْرُ تَعْظِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ عُثْمَانَ إِذِ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تُعَظَّمُهُ

ه [٦٩٤٩] أَضِّ مُ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا الْوَلِيـدُ بْنُ شَجَاعِ السَّكُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَـنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَاثِشَةَ ﴿ الْعَلَىٰ قَالَتْ : كَـانَ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَاثِشَةَ ﴿ الْعَلَىٰ قَالَتْ : كَـانَ

٥ [ ١٩٤٨] [ التقاسيم : ٣٢٣٩] [ الإتحاف : حب ٢٢٨٤ ] [ التحفة : م ١٦١٣٨ – م ١٧٣٩٨ – م ١٧٧٥ ] ،
 وسيأتي : (١٩٤٩ ) .

<sup>1[</sup>٩/٢٢ب].

<sup>(</sup>١) المرط: كساء من صوف . (انظر: النهاية ، مادة: مرط) .

<sup>(</sup>٢) (إليه) ليس في الأصل.

<sup>2[</sup>P/VY]].

٥[٦٩٤٩][التقاسيم: ٣٢٤٠][الإتحاف: عه حب ٢١٧٢][التحفة: م ١٦١٣٨ – م ١٧٣٩٨ – م ١٧٧٥]، وتقدم: (٦٩٤٨).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَحِعًا فِي بَيْتِهِ ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُ وَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ ، وَمُ وَعَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ ، وَمَ وَعَلَىٰ تَهُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَمَ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ، دَخَلَ أَبُو بَكُرٍ ، فَلَمْ تَهَمَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِ بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ (١ ثِيَابَكَ! وَمُولَ اللَّهِ ، مُثَمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ (١ ثِيَابَكَ! وَمَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَاثِكَةُ الْ . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ فِي عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

ه [ ٦٩٥٠] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مُ صَعِدَ أُحُدًا ، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكُ رِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَي صَعِدَ أُحُدًا ، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكُ رِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَقَالَ : «اثْبُتْ ، نَبِيٍّ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ بَيْعَةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْعَةِ الرَّصْوَانِ بِصَرْبِهِ ﷺ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ عَنْهُ

٥[٦٩٥١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَنْ عَلِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ اللهُ عَلَيْ مَنْ مَا ذَا لَا ، فَقَالَ : أَشَهِدَ بَيْعَةً قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ البْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ ، أَشَهِدَ بَدُرًا ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : أَشَهِدَ بَيْعَةً

<sup>(</sup>١) (وسويت) في (س) (١٥/ ٣٣٦): (فسويت).

۵[۹/۲۷ ب].

٥[ ١٩٥٠] [التقاسيم: ٢٤١] [الإتحاف: حب حم ١٥٧٥] [التحفة: خ د ت س ١١٧٢] ، وتقدم برقم:
 (٦٩٠٧) .

٥ [ ١ ٩٥٠ ] [ التقاسيم : ٣٢٤٢ ] [ الإتحاف : طح حب كم ٩٤٠٩ ] [ التحفة : خ ت ٧٣١٩ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: (حسين بن) ليس في الأصل، والصواب إثباته؛ فهو: الحسين بن علي الجعفي، وينظر: (الإتحاف).

#### الإجسِّالُ في تقريب عِيكَ إير جبَّانًا



الرُضْوَانِ؟ فَقَالَ: لَا ، قَالَ: كَانَ فِيمَنْ الْتَوَلِّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ الرُضُوَانِ؟ فَقَالَ: لَا بُنِ عُمَرَ: مَا صَنَعْتَ؟ يَنْطَلِقُ هَذَا قَالَ (١) : الرَّجُلُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقِيلَ: لِإبْنِ عُمَرَ: مَا صَنَعْتَ؟ يَنْطَلِقُ هَذَا فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنْكَ تَنَقَّ صْتَ عُثْمَانَ ، قَالَ: رُدُّوهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ: تَحْفَظُ فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنْكَ تَنَقَّ صْتَ عُثْمَانَ ، قَالَ: رُدُّوهُ عَلَيٍّ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ: تَحْفَظُ مَا صَالَاتِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ عُثْمَانَ ، أَشَهِدَ بَدُرًا؟ فَقُلْتَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّ مَا سَأَلْتُكَ عَنْ عُثْمَانَ ، أَشَهِدَ بَدُرًا؟ فَقُلْتَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ : بَعَثُهُ يَوْمَ بَدْرِ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، وَقَالَ: وَسَأَلْتُكَ : أَشَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ : بَعَثُهُ يَوْمَ بَدْرِ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، وَقَالَ: وَسَأَلْتُكَ : أَشَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ : بَعَثُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، وَقَالَ: وَسَأَلْتُكَ : أَشَهِدَ

رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَدِهِ ، بَعَثَهُ يَوْمَ بَدْرِ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْم ، وَقَالَ : وَسَأَلْتُكَ : أَشَهِدَ بَيْعَةَ الرَّضُوَانِ؟ فَقُلْتَ : لَا ، قَالَ : إِنَّ (٢) رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ يَدِهِ ، أَيْتُهُمَا خَيْرٌ: يَدُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْهُمْ أَوْ يَدُ عُثْمَانَ؟ قَالَ : وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ بِيدِهِ عَلَىٰ يَدِهِ ، أَيْتُهُمَا خَيْرٌ: يَدُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مُ أَوْ يَدُ عُثْمَانَ؟ قَالَ : وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِيمَنْ تَوَلّىٰ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ فَقُلْتَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ اللّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ اللّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١٥ الله عمران : الشاك : ٨] الثالث : ٨]

# ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَنْ يُبَشَّرَ الْمُضْطَفَىٰ عَقْانَ بِالْجَنَّةِ

ه [ ٢٩٥٢] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَلْ رَسُولَ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُفْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي حَائِطٍ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ : "افْتَحْ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "افْتَحْ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "افْتَحْ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ» ،

<sup>·[1/4/4]</sup> 

<sup>(</sup>١) (قال) في (ت): (فقال) .

<sup>(</sup>٢) دان، في (ت): دفإن،

<sup>(</sup>٣) ﴿ حَلِيمٌ ﴾ في الأصل: (رحيم).

۵[۲۸/۹] ب].

٥ [٦٩٥٢] [التقاسيم: ٣٢٤٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢٤٠] [التحفة: خ م ١٩٩٦- خ م ت س ٩٠١٨] [التحفة: خ م ١٩٩٦- خ م ت س





فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّةِ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ»، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ فَضْحَهُ أَجْمَعِينَ . [الثالث: ٨]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ، كَانَ دَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ اللهِ عَلَيْ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ اللهِ

ه [٦٩٥٣] أخب را أَحْمَدُ بنُ مُكْرَم بنِ حَالِدِ الْبِرْتِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِيَ : «احْفَظِ الْبَاب» ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : «اشْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ » ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : «اشْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ » ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : «اشْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ » ، فَإِذَا عُمْرُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : «الثَذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ تُصِيبُهُ » ، فَإِذَا عُثْمَانُ ﴿ فَلْكَ : قَالَ : فَسَكَتَ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَلَيْقُ ، ثُمَّ قَالَ : «الثَذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ تُصِيبُهُ » ، فَإِذَا عُثْمَانُ خَيْنُكُ .

# ذِكْرُ سُؤَالِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا أُوعِدَ مِنَ الْبَلْوَىٰ الَّتِي تُصِيبُهُ

ه [٦٩٥٤] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهِ عَيَّيَةٍ ، أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئًا فِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهِ عَيَّيَةٍ ، أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئًا فِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهِ عَيَّيَةٍ ، أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئًا فِي حَاثِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ عَنْ الْمَاءِ وَالطِّينِ يَنْكُتُ بِهِ ، فَجَاءً رَجُلٌ حَاثِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ عَيَيَةٍ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ» ، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكُرٍ ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، وَبَشَرْتُهُ فَاسْتَفْتَحَ ، فَقَالَ عَيَيَةٍ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ» ، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكُرٍ ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، وَبَشَرْتُهُ

<sup>(</sup>١) بعد «قال» في (ت) : «له» .

<sup>1[79/9]</sup> 

٥ [٦٩٥٣] [التقاسيم: ٣٢٤٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢٤٠] [التحفة: خ م ٨٩٩٦- خ م ت س ٩٠١٨- س٩٠١٩]، وسيأتي: (٦٩٥٤).

ه [٦٩٥٤] [التقاسيم: ٣٢٤٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢٤٠] [التحفة: خ م ٨٩٩٦- خ م ت س ٩٠١٨ – س ٩٠١٩]، وتقدم: (٦٩٥٣).

۵[۹/۹] ب].

01.

بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ ، فَقَالَ : «افْتَحْ لَهُ وَبَشُرْهُ بِالْجَنَّةِ» ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ » فَإِذَا هُوَ عُمَرُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى الْجَنَّةِ وَقُلْتُ لَهُ النَّهُ بِالْجَنَّةِ وَقُلْتُ لَهُ الَّذِي قَالَ ، عَلَى بَلُوى » ، قَالَ : فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ ، فَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ وَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . [الثالث : ٨]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَلِيفَة (٢) بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عُفْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَيَ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ قَالَ : ﴿إِنِّي أُرِيتُ (٣) اللّيٰلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ : أَنَّ أَبَا بَكُو نِيطَ عُمْرُ وَنِيطَ عُفْمَانُ بِعُمْرَ » ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَنِيطَ عُمْرُ بِأَبِي بَكُو ، وَنِيطَ عُفْمَانُ بِعُمْرَ » ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، وَنِيطَ عُمْرُ بِأَبِي بَكُو ، وَنِيطَ عُفْمَانُ بِعُمْرَ » ، قَالَ جَابِرٌ : فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِ ، قُلْنَا : أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللّهِ عَيْقِ ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَنُوطِ بَعْضِ ؛ فَهُمْ وُلَاهُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللّهُ بِهِ نَبِيّهُ وَيَعِيْ . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَنُوطِ بَعْضِ ؛ فَهُمْ وُلَاهُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللّهُ بِهِ نَبِيّهُ وَيَعِثُمْ . وَاللّهُ عَلَى اللّهُ بِهِ نَبِيّهُ وَيَعِيْ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ ٥ [ ٢٩٥٦] أخبرُ أَخْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السَّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) الساعة: عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية ، مادة: سوع).

<sup>(</sup>٢) بعد (الخليفة) في الأصل: (كان).

٥ [ ٦٩٥٥ ] [التقاسيم: ٣٢٤٦] [الإتحاف: حب كم حم ٣٠١٥] [التحفة: د ٢٥٠٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: (إني أريت) كذا في الأصل، (ت)، ووقع في «الإتحاف»: (أُرِيّ) بالبناء للمجهول، وهو أشبه بالصواب، ويؤيده كلام الصحابة ويفض آخر الحديث. وينظر: «السنة» لابن أبي عاصم (٢/ ٥٣٧)، «مسند الشامين» للطبراني (١٨٠٢) من طريق عمرو بن عثمان ومحمد بن المصفى، كلاهما عن محمد بن حديده.

٥[٦٩٥٦] [التقاسيم: ٣٢٤٧] [الموارد: ٢١٩٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٥٤١] [التحفة: ت ١٦٧٤٨].





مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَرَمِي بُنُ الْحَارِثِ وَأُسَامَةُ بْنُ خُرَيْمٍ ، قَالَ : كَانَا يُغَازِيَانِ فَحَدَّثَانِي (١) ، وَلَا يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٢) أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا (٣) نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٢) أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا (٣) نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٢) أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ : «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَشُورُ (٤) فِي اللَّهِ الْقَطَارِ وَعَلَيْكُمْ الْمُدِينَةِ ، قَالَ : «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَشُورُ (٤) فِي اللَّهِ الْمُدِينَةِ ، قَالَ : «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَشُورُ (٤) فِي اللَّهِ الْمُدِينَةِ ، قَالَ : «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَشُورُ (٤) إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْالُ بْنُ عَقَالُ اللَّهُ عَظَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، قُلْتُ : هَذَا ، يَا نَبِي اللَّهُ ؟ قَالَ : «هَذَا ، يَا نَبِي اللَّهُ ؟ قَالَ : «هَذَا ، يَا نَبِي اللَّهِ ؟ قَالَ : «هَذَا ، يَا نَبِي اللَّهُ ؟ قَالَ : «هَذَا ، هُ إِنْ الْمُوعُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ خُولِكُ . «هَذَا » ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ خُولِكُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ لَمْ يَخْلَعْ نَفْسَهُ لِزَجْرِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ إِيَّاهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) «فحدثان» في (د): «فيحدثاني».

 <sup>(</sup>۲) «منها» ليس في (د) .
 (۲) «بينا» في (د) : «بينا» .

<sup>(</sup>٤) اتثور» في (د): اتكون».

<sup>\$ [</sup>٩/ ٣٠ ب]. (٥) «البقر» في (ت) ، (د): «بقر».

<sup>(</sup>٦) «نصنع» في (ت) ، (د) : «فنصنع» .

<sup>(</sup>V) قوله: «قال عليكم بهذا» كرره في الأصل.

٥ [٧٩٥٧] [التقاسيم: ٣٢٤٨] [الموارد: ٢١٩٦] [الإتحاف: حب حم ٢٢٨٣٠] [التحفة: ت ق ١٧٦٧].

<sup>(</sup>٨) احدثني في (د): «حدثنا».

<sup>1[1/17]</sup> 





أَبِي بَكْرِ يَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا؟ قَالَتْ: فَسَكَتَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (۱) ، أَبْعَثُ إِلَىٰ عُمَرَ فَيَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا؟ قَالَتْ: فَسَكَتَ عَلَيْهِ بِ فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهٍ ، فَدَعَا (٢) رَجُلًا ، فَأَسَرَ إِلَيْهِ بِسَيْءِ دُونَنَا ، فَذَهَبَ ، فَجَاءَ عُثْمَانُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهٍ ، يَقُولُ: «يَاعُلْمَانُ ، دُونَنَا ، فَذَهَبَ ، فَجَاءَ عُثْمَانُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهٍ ، يَقُولُ: «يَا عُلْمَانُ ، وَنَاللَّهُ لَكُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهٍ ، يَقُولُ: «يَا عُلْمَانُ ، وَأَوْبُلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : «يَا عُلْمَانُ ، وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيْ ، أُنْسِيتُهُ ، كَأَنِّي لَمْ أَسْمِعْهُ قَطُ .

قَالُ البِحامِّم: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ اللَّخْمِيُّ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَلَـيْسَ هَذَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (٤) قَيْسِ صَاحِبِ عَائِشَةَ .

#### ذِكْرُ نَفَقَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ

٥ [ ١٩٥٨] أخب را أخمد بن المحسن بن عبد الجبّار، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّار، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بن أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (٥) عُثْمَانُ وَأُحِيطَ بِدَارِهِ أَشْرَفَ عَلَى اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (٥) عُثْمَانُ وَأُحِيطَ بِدَارِهِ أَشْرَفَ عَلَى اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (٥) عُثْمَانُ وَأُحِيطَ بِدَارِهِ أَشْرَفَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: النَّهِ مَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقُ أَوْ شَهِيدٌ؟ قَالُوا: اللَّهُ مَ نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: «النَّهُ مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِدِّيقُ أَوْ شَهِيدٌ؟ قَالُوا: اللَّهُ مَ نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَة فَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: «مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَة مُنْ وَالنَّاسُ يَوْمَيْذِ مُعْسِرُونَ مُجْهَدُونَ (٢) – فَجَهَزْتُ ثُلُثَ ذَلِكَ الْجَيْشُ مِنْ مَالِي ، مَا قَالَ شَعْمَالُهُ مَا وَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ وَاللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا مَلْ مَا عَلَى الْجَيْشُ مِنْ مَالِي ،

<sup>(</sup>١) قوله: «يا رسول الله ، أبعث إلى أبي بكر . . . فقالت حفصة : يا رسول الله السب في (د) .

<sup>(</sup>٢) قبل «فدعا» في الأصل ، (د): «قالت».

<sup>(</sup>٣) اتخلعه في الأصل: اتخلعنه . (٤) اأبي اليس في الأصل.

٥ [٩٩٨٨] [التقاسيم: ٣٢٤٩] [الموارد: ٢١٩٨] [الإتحاف: خز حب كم خ قط ١٣٦٨٢] [التحفة: (خ) ت س ٩٨١٤ - س ٩٨٤٢].

<sup>(</sup>٥) احصرا في الأصل: احضرا).

۵[۹/۳۱ب].

<sup>(</sup>٦) «مجهدون» في (د) : «مجهودون» .





فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ (١) قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ (٢) لَمْ يَكُنْ يُشُرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنِ، فَابْتَعْتُهَا (٣) بِمَالِي، فَجَعَلْتُهَا (٤) لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنِ، فَي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا. [النالث: ٨]

# ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ لَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا

٥ [٦٩٥٩] أخب را الفضل بن المحبّابِ المجمّعِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيّالِسِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ ، أَنَّهُ وَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ وَ الشّهُ مَنْ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ ، أَنَّهُ وَأَى عَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيّامِ بِالْمَدِينَةِ ، وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ ، فَقَالَ : أَتَخَافَانِ (١) أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ ، فَقَالَ : انْظُرَا ، أَنْ لَا تَكُونَا (٧) فَالَا : لَيْنُ سَلّمَنِي اللّهُ ، لأَدَعَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُو اللّهُ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ ، فَقَالَ : انْظُرَا ، أَنْ لَا تَكُونَا (٧) مَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟ فَقَالَ : لَيْنُ سَلّمَنِي اللّهُ ، لأَدَعَى أَرَامِلَ أَهْلِ عَمْلُونَ اللّهُ ، لأَدَعَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونِ : وَإِنِي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ ، وَكَانَ الْعَمْوُو بُنُ مَيْمُونِ : وَإِنِي لَقَامِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِنْ الرَّعُمَةِ الْأُولَى ، حَتَّى يَجْتَمِعَ إِذَا لَمْ يَرَفِيهِمْ خَلَلا ، قَالَ : اسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَفِيهِمْ خَلَلا وَلَكَ اللّهُ عِنْ الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، حَتَّى يَرْفِيهِمْ خَلَلا وَلَا اللّهُ عَلَى الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، حَتَّى يَجْتَمِعَ وَلَا أَنْ السَّورَةَ يُوسُفَ ، أَو النَّحُلِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، حَتَّى يَرْفِيهِمْ خَلَلا ، وَلَا اللهُ عَلَى الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، حَتَّى يَرْفِيهِمْ خَلَل الللهُ عَلَى الرَّكُونَ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّعُولُ فِي الرَّعُولُ فِي الرَّعُولُ فَي الرَّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) «ثم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قبل «رومة» في الأصل بياض بمقدار كلمة .

رومة: اسم بثر ابتاعها عثمان في في وتصدق بها ، ولا يزال مكانها معروفًا اليوم في وادي العقيق على يمين المتجه نحو الجامعة الإسلامية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٣) **الابتياع:** الشراء. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بمالي فجعلتها» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فقالوا» في (د) : «قالوا» .

٥ [٩٥٩٦] [التقاسيم: ٣٢٥٠] [الإتحاف: حب ١٥٧٣٢] [التحفة: خ ١٠٦١٩ - خ س ١٠٦١٨]. ه (٩١٣٠].

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَتَخَافَانَ ﴾ في الأصل: ﴿ تَخَافَا ﴾ ، وفي (ت): ﴿ أَتَخَافًا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) قوله : «انظرا أن لا تكونا» في الأصل : «انظروا أن لا تكونوا» .





النَّاسُ ، قَالَ : فَمَا كَانَ ، إِلَّا أَنْ كَبَّرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَنِي الْكَلْبُ أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ ، وَطَارَ (١) الْعِلْجُ بِسِكِّينِ ذِي طَرَفَيْنِ ، لَا يَمُـرُّ عَلَىٰ أَحَـدٍ يَمِينًا وَشِـمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ ، حَتَّىٰ طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ٩ رَجُلًا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا(٢) ، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ ، وَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، فَقَدَّمَهُ ، فَأَمَّا مَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَىٰ الَّذِي رَأَيْتُ ، وَأَمَّا نَـوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا الْأَمْرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُم يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالنَّاسِ صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَلَمَّا انْ صَرَفُوا ، قَالَ: يَا ابْنَ (٣) عَبَّاسِ ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي؟ فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ ، فَقَالَ : قَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِمَعْرُوفٍ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلِ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ (١) تُحِبَّانِ أَنْ يَكْثُرَ الْعُلُوجُ (٥) بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا - فَاحْتُمِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلُ يَوْمَئِذِ ، فَقَائِلٌ يَقُولُ : نَخَافُ عَلَيْهِ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ : لَا بَأْسَ ، فَأَتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أَتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَ مِنْهُ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ (٦) ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ ، وَوَلَجْنَا عَلَيْهِ ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ رَجُـلٌ شَـابٌ ، فَقَـالَ : أَبْـشِرْ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِبُشْرَىٰ اللَّهِ ، قَدْ كَانَ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقِدَم الْإِسْكَام

<sup>(</sup>١) (وطار) في الأصل: (وكان) .

۵[۹/۲۲ب].

<sup>(</sup>٢) البرنس: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، أو: هوكل ثوب رأسه منه ملتزق به. وهو ملبوس المغارية الآن، ويسمونه: البرنوس أيضا. والجمع: برانس. (انظر: معجم الملابس) (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا ابن» وقع في الأصل: «لابن».

<sup>(</sup>٤) (وأبوك) في الأصل: (وأباك).

<sup>(</sup>٥) العلوج: جمع العلج، وهو: الرجل من كفار العجم وغيرهم. (انظر: النهاية، مادة: علج).

<sup>(</sup>٦) قوله: (ثم أي بلبن فشرب منه فخرج من جرحه) ليس في الأصل.

<sup>2[177/9]].</sup> 



مَا قَدْ عَمِلْتَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ شَهَادَةٌ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ (١) لَا عَلَيَّ وَلَا لِي ، فَلَمَّا أَدْبَرَ (٢) الرَّجُلُ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الْأَرْضَ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، ارْفَعْ ثَوْبَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَنْقَىٰ لِثَوْبِكَ ، وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ (٣) : يَا (٤) عَبْدَ اللَّهِ ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : إِنْ وَفَّى مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدُّهِ مِنْ أَمْ وَالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيٌّ بْنِ كَعْبٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِأَمْوَالِهِمْ ، فَسَلْ فِي قُرَيْشِ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمُ ، اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ عَائِشَةَ ، فَقُلْ لَهَا: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي لَسْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَمِيرٍ ، فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُـدْفَنَ مَـعَ صَـاحِبَيْهِ ، فَسَلَمَ عَبْدُ اللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ ، كُنْتُ (٥) أَرَدْتُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَفْسِي ، فَجَاءَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ ، قِيلَ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ ، فَقَالَ : ارْفَعَانِي ، فَأَسْنَدَهُ ﴿ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا قَالَتْ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ ، يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَـدْ أَذِنَتْ لَـكَ ، قَـالَ: الْحَمْـدُ لِلَّهِ ، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُضْطَجَع، فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَسَلِّمْ، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؛ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ يَسْتُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا ، فَمَكَثَتْ عِنْـدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ ، فَوَلَجَتْ دَاخِلًا ، ثُمَّ سَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ ، فَقِيلَ لَـهُ : أَوْصِ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَخْلِفْ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَـؤُلَاءِ (٦)

<sup>(</sup>١) "كفاف" في الأصل: "كفافا".

<sup>(</sup>٢) أدبر: إذا ولى أي صار ذا دُبُر. (انظر: المصباح المنير، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأتقى لربك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) (يا) في الأصل: (ويا).

<sup>(</sup>٥) قبل «كنت» في (ت) : «قد» .

۵[۹/۳۳ب].

<sup>(</sup>٦) «هؤلاء» في الأصل: «هذه».

#### الإخبينان في تقريب يَحِيثُ إِنْ جَبَانَا



النَّفَرِ الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَسَمَّىٰ عَلِيًّا ، وَطَلْحَة ، وَعُثْمَانَ ، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدًا ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ عَرْبُ لَلَّهِ بِنُ عُمَر، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ \_ - كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ - فَإِنْ أَصَابَ الْأَمْرُ سَعْدًا فَهُوَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : أُوصِي الْخَلِيفَةَ بَعْدِي بِتَقْوَىٰ اللَّهِ ، وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ١٠ ، أَنْ يَعْلَمَ لَهُمْ فَيْئَهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيُعْفَىٰ عَنْ مُسِينِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ (١)، وَجُبَاهُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُقِ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضًا، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، إِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَيُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ يُوفَّىٰ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاثِهِمْ ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ ، فَلَمَّا تُـؤَفِّى رِضْـوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، خَرَجْنَا بِهِ نَمْشِي ، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ ، فَقَالَتْ : أَدْخِلُوهُ ، فَأَدْخِلَ ، فَوُضِعَ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ وَرَجَعُوا ، اجْتَمَعَ هَوُلَاءِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَلِيٍّ ، وَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَالَ طَلْحَةُ : قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ ١٠ ، فَجَاءَ (٢) هَـؤُلاءِ الثَّلَاثَةُ: عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِلْآخَرَيْنِ : أَيُّكُمَا يَتَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَيَجْعَلُهُ إِلَيْهِ؟ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيَحْرِصَنَّ عَلَىٰ صَلَاحِ الْأُمَّةِ ، قَالَ : فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ - عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ، فَقَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ : اجْعَلُوهُ إِلَيَّ ، وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا ٱلُّوعَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ ، فَجَاءَ بِعَلِيِّ ، فَقَالَ: لَكَ مِنَ الْقِدَمِ

1 [ 1 4 ] 4 ] 6

(٢) ﴿فجاءٌ فِي (ت) : ﴿فخلا ۗ . ۵[۹/ ۳٤ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: (ردء الإسلام) وقع في الأصل: (ردءًا للإسلام).





وَالْإِسْلَامِ وَالْقَرَابَةِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، اللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَـئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَـئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَـئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَيَّ الْمِيثَاقَ ، قَالَ لَتَهُ عَلِيْ ، فَلَ اللَّالِ فَلَامًا أَخَـذَ الْمِيثَاقَ ، قَالَ لِعُثْمَانَ : ارْفَعْ يَدَكَ (١) فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌ ، ثُمَّ وَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ . [الناك: ٨]

# ذِكْرُ عَهْدِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا يَحِلُّ بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ

ه [ ٦٩٦٠] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي آبِي مَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي آبِي مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَبِي عَنْ مَا أَنْ عَنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي » ، عَائِشَة الله قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَيَنِي مَرَضِهِ (٣) : «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي » ، قَالَتْ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللّهِ ، أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ، قُلْنَا (١٤) : عُمَرُ ؟ فَسَكَتَ ، قُلْنَا (٤) : عُمْرُ ؟ فَسَكَتَ ، قُلْنَا إلَى عُشْمَانَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْنَا إِلَى عُشْمَانَ ، قُلْنَا : غَثْمَانُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْنَا إِلَى عُشْمَانَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُ (٥) وَيَعْهُ يُتَغَيَّرُ .

قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثَنِي أَبُوسَهُلَةَ (٦) ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا (٧) ، وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ . قَالَ قَيْسٌ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ . [الثالث: ١٨]

## ذِكْرُ تَسْبِيلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٦٩٦١] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «يدك» ليس في الأصل.

٥ [ ٦٩٦٠] [التقاسيم: ٢٥٦١] [الموارد: ٢١٩٧] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٩] [التحفة: ق ٢٧٥٦].

<sup>(</sup>٢) «أبي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في مرضه اليس في (د).

٩[١٥/٥٣أ].

<sup>(</sup>٤) «قلنا» في (د): «فقلنا».

<sup>(</sup>٥) قوله : «قال : فجعل النبي» وقع في (د) : «فجاء فجعل رسول اللَّه» .

<sup>(</sup>٦) «سهلة» في الأصل: «سلمة» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، الترمذي (٤٠١٦)، ابن ماجه (١١٢).

<sup>(</sup>٧) (عهدا) ليس في الأصل.

٥[٦٩٦١] [التقاسيم: ٣٢٥٢] [الموارد: ٢١٩٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٣٧٥] [التحفة: ت س ١٩٧٨٥].

إِبْراهِيمَ الدُّوْرَقِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ مَوْلَىٰ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيُ قَالَ : سَمِعَ عُنْمَانُ ، أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ (١) مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ ، إِلَى عُنْمَانُ ، أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ (١) مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ ، إلَى الْمَكَانِ اللَّذِي هُوَفِيهِ ، فَقَالُوا لاَ لَهُ : ادْعُ بِالْمُصْحَفِ (٢) ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَالُوا لَهُ : افْتَحِ السَّابِعَةَ ، فَقَرَأَهَا حَتَى أَتَى عَلَى هَنِهِ الْعَبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «أهل» ليس في (د).

٥[٩/٥٣]

<sup>(</sup>٢) «بالمصحف» في الأصل: «المصحف».

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَقَالُوا ﴾ في (س) (١٥/ ٣٥٨) : ﴿ قَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) (له) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله : «آلله أذن لك» وقع في (د) : «أذن لك» .

<sup>(</sup>٦) ازاد في الأصل: ازدت ،

<sup>(</sup>٧) اقالوا، ليس في (د)، وفي (ت): «قال».

<sup>(</sup>٨) بعد (قالوا) في (ت): (نأخذ).

<sup>(</sup>٩) قوله : «فكتبوا عليه شرطا ، فأخذ عليهم» في (د) : «فكتبوا شرطا ، وأخذ عليهم» .

<sup>(</sup>١٠) قوله : «ما قام لهم بشرطهم» وقع في (د) : «فأقام لهم شرطهم» .

<sup>(</sup>١١) قوله : (نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاء) وقع في (د) : (نريد أن تأخذ أهل المدينة) .





لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَؤُلَاءِ (١) الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَـالَ : فَرَضُـوا ﴿ وَأَقْبَلُـوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، قَالَ : فَقَامَ ، فَخَطَبَ ، فَقَالَ : أَلَا مَنْ كَانَ لَـهُ زَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ (٢) ، فَلْيَحْتَلِبْهُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْـ دَنَا ، إِنَّمَــا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَؤُلَاءِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيُّ ، قَالَ : فَغَضِبَ النَّاسُ ، وَقَالُوا : هَذَا مَكْرُ بَنِي أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ الْمِصْرِيُّونَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذَا هُمْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ ، قَالُوا: مَا لَكَ ، إِنَّ لَكَ الْأَمَانَ ، مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ، قَالَ: فَفَتَّشُوهُ، فَإِذَا هُمْ بِالْكِتَابِ عَلَىٰ لِسَانِ عُثْمَانَ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَىٰ عَامِلِهِ بِعِصْرَ أَنْ يَصْلِبَهُمْ أَوْ يَقْتُلَهُمْ أَوْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَتَوْا عَلِيًّا وَهِلْنَ ، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ عَدُوِّ اللَّهِ كَتَبَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ دَمَهُ ، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، لَا أَقُومُ مَعَكُمْ ، قَالُوا : فَلِمَ كَتَبْتَ إِلَيْنَا؟ قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَعْضُهُمْ إِلَىٰ ﴿ بَعْضٍ (٣) : أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ (٤)؟ فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، وَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ دَخَلُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقَالُوا : كَتَبْتَ فِينَا (٥) بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَيَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينِي بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ (٦) مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ وَلَا عَلِمْتُ ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكِتَابَ يُكْتَبَ (٧) عَلَى لِسَانِ الرَّجُل ،

<sup>(</sup>١) «و لهؤ لاء» في (د): «وهؤ لاء».

<sup>0[0/171].</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله: «فليلحق به» ليس في الأصل.

<sup>4[</sup>٩/٢٣ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «إلى بعض» في (د) : «لبعض» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «ألهذا تقاتلون ، أو لهذا تغضبون» في (د) : «أبهذا تقاتلون ، أو أبهذا تغضبون» .

<sup>(</sup>٥) (فينا) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) (الله) لفظ الجلالة وقع في (د): فهوا .

<sup>(</sup>٧) «يكتب» ليس في الأصل.



ort

وَقَدْ يُنْقَشَ الْخَاتَمُ عَلَى الْخَاتَمِ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ ، أَحَلَّ اللَّهُ دَمَكَ ، وَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَحَاصَرُوهُ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ (١) ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَمَا أَسْمَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، هَـلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي ، فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّىٰ (٢) أَفْطِرَ عَلَىٰ مَاءِ الْبَخرِ؟ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَرَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قِيلَ (٣): نَعَمْ ، قَالَ: فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَبْلِي؟ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ ، هَلْ سَمِعْتُمْ ﴿ نَبِيَّ اللَّهِ ( ٤ ) عَلَيْةً يَـذْكُرُ كَـذَا وَكَـذَا ، أَشْيَاءَ فِي ( ٥ ) شَـأَنِهِ عَدَّدَهَا؟ قَالَ : وَرَأَيْتُهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ ، فَلَمْ تَأْخُذُ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ فِي أَوَّلِ مَا يَسْمَعُونَهَا ، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : افْتَحِي الْبَابَ ، وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَىٰ مِنَ اللَّيْلِ أَنَّ (٢) نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ: «أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ»، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ ، وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَأَهْوَىٰ لَهُ بِالسَّيْفِ ، فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا ، فَلَا أَذْرِي أَقْطَعَهَا وَلَمْ يُبِنْهَا ، أَمْ أَبَانَهَا؟ قَالَ عُثْمَانُ : أَمَا(٧) وَاللَّهِ ، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفَّ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ، وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ (٨) التُّجِيبِيُّ (٩) فَضَرَبَهُ

<sup>(</sup>١) اعليهم، في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٢) احتى» في الأصل: «على».

٥[١/٧٦١].

<sup>(</sup>٤) قوله : «نبي اللَّه» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٥) (في) في (د) : (من) .

<sup>(</sup>٦) ﴿أَنَّ لِيسٍ فِي (د) .

۱۰) ۱۰۰۰ کیس في ۱۵)

<sup>(</sup>٨) (عليه) ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «التجيبي» كأنه في الأصل: «البجيري».

<sup>(</sup>٣) (قيل) في (د): (قالوا).

<sup>(</sup>٧) «أما» ليس في (د) .





بِمِشْقَصِ (۱) ، فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة : ١٣٧] ، قَالَ : وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَّتْ . قَالَ : وَأَخَذَتْ بِنْتُ الْفَرَافِصَةِ - [البقرة : ١٣٧ مَ قَالَ : وَأَخَذَتْ بِنْتُ الْفَرَافِصَةِ فِي حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ (٢) قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا فِي شَعِيدٍ - حُلِيَّهَا وَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ (٢) قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا وَفَيْ مَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَلِمْتُ أَنَّ قُتِلَ ، تَفَاجَّتُ عَلَيْهِ (٣) ، فَقَالَ (١٤) بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَلِمْتُ أَنَّ قُتِلَ ، تَفَاجَتُ عَلَيْهِ (٣) ، فَقَالَ (١٤) بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَلِمْتُ أَنْ الثَالَثُ ؛ مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَلِمْتُ أَنْ

# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلَيْمَالُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ بِتَسْبِيْلِهِ (٧) رُومَةَ

٥ [٦٩٦٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : قَدِمْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَانُ ، فَقِيلَ : هَذَا عُثْمَانُ ، وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ (٨) لَهُ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ ، قَالَ الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَانُ ، فَقِيلَ : هَذَا عُثْمَانُ ، وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ أَلُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنْ شُدُكُمْ قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنْ شُدُكُمْ بِاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ (١١) مِزبَدَ (٢٠) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيَالِيَّةً قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ (١١) مِزبَدَ (٢٠)

<sup>(</sup>١) «بمشقص» في الأصل: «مشقصا».

۵[۹/۷۳ب].

<sup>(</sup>٢) ﴿وذلك ؛ ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) (عليه) في (د) : (عنه) .

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (س) (١٥/ ٣٦١) : «قال» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «لم يريدوا إلا الدنيا» وقع في (د) : «يريدون الدنيا» .

<sup>(</sup>٦) (لعثبان) في الأصل: «على عثبان».

<sup>(</sup>٧) (بتسبيله) في (ت): (عندتسبيله).

٥[٦٩٦٢] [التقاسيم: ٣٢٥٣] [الموارد: ٢٢٠٠] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٦٢٦- خز حب قط حم/ ٦٩٦١- خز حب قط حم/ ٦٦٣١- خز حب قط حم عم/ ١٣٦٣٥].

<sup>(</sup>٨) الملية: تصغير ملاءة ، وهي: الإزار. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٩) «قال» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>١٠) «أتعلمون» في (د): «هل تعلمون».

<sup>(</sup>۱۱) (ابتاع) في (د): (يبتاع).

<sup>(</sup>١٢) «مريد» في الأصل: «بمريد».



بَنِي فُلَانِ غَفَرَ اللهُ لَهُ"، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَا أَوْ خَمْسَةٍ (') وَعِشْرِينَ أَلْفَا ، فَأَتَيْتُ النّبِي عَلَا فَعَالُ : "اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا ، وَأَجْرُهُ لَكَ" ، قَالَ : فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ فِي مَسْجِدِنَا ، وَأَجْرُهُ لَكَ" ، قَالَ : فَقَالُ اللّهِ اللّهُ مَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ ('') بِاللّهِ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ ، أَتَعْلَمُونَ ('') أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : "مَنْ يَبْتَاعُ بِغُرَ ('') رُومَةَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ" ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ('') فَقَالُ : "اجْعَلْهَا سِقَايَة لِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَجْرُهَا لَكَ" ، قَالَ ('') : فَقَالُوا : فَقَالُ : "اجْعَلْهَا سِقَايَة لِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَجْرُهَا لَكَ" ، قَالَ ('') : فَقَالُوا : اللّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : "أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُو ، أَتَعْلَمُونَ (^ ) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ نَظَرَ اللهُ مَعْ ، قَالَ : "مَنْ جَهَّزَ هَوُلَاءٍ ('' ) غَفَرَ اللهُ لَهُ " - يَعْنِي : جَيْشَ الْعُسْرَةِ (''') فَ فَالُوا : اللّهُ مَ نَعَمْ ، فَقَالَ : "مَنْ جَهّزَ هَوُلَاءٍ فَلَا إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ لَهُ " - يَعْنِي : جَيْشَ الْعُسْرَةِ (''') واللّهُ مَ خَتَى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا ، فَقَالُوا ' : اللّهُ مَ نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُ مَ نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُ مَ نَعْمْ ، قَالَ : اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَ نَعُمْ ، قَالَ : اللّهُ مَ نَعْمْ ، قَالَ : اللّهُ مَا يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا ، فَقَالُوا '' : اللّهُ مَ نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُ مَا وَلَا خِطَامًا ، فَقَالُوا اللهُ اللهُ مَا نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الذَال اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ذِكْرُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ ٥ [٦٩٦٣] أخبرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

(٢) «له» ليس في (د).

(٣) قوله : «فقال : أنشدكم» وقع في (د) : «قال فأنشدكم» .

(٤) «أتعلمون» في (د): «هل تعلمون»

(٥) (بنر) ليس في الأصل.

2[P\AT]].

(٦) قوله : «ثم أتيته» وقع في (د) «فأتيته» .

(٧) اقال؛ ليس في (د).

(٨) (أتعلمون) في (د): «هل تعلمون».

(٩) قوله : (جهز هؤلاء) في (د) : (جهزها) .

(١٠) جيش العسرة: جيش غزوة تبوك ، سمي بها ؛ لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ ، وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال ، فعسر ذلك عليهم وشق . والعسر : ضد اليسر ، وهو : الضيق والشدة والصعوبة . (انظر : النهاية ، مادة : عسر) .

(١١) (فقالوا) في (س) (١٥/ ٣٦٢): «قالوا».

٥ [٦٩٦٣] [التقاسيم: ٣٢٥٤] [الإتحاف: عه طح حب كم حم مي ١٤٥٧٩] [التحفة: خ م د ١٠٢١٠-خ م سي ١٠٢٢-ت س ١٠٢٣- د ١٠٢٤٥]، وتقدم: (٥٥٥٩) (٥٥٥٥).

<sup>(</sup>١) (خسة) في (ت): البخمسة).



غُنْدَرْ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مِمَّا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ مَا سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ جَاءَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلَيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جِعَنَا (١)، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، عَائِشَةُ بِمَجِيء فَاطِمَة ، فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا (١)، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، فَقَالَ: «أَلَا فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْدِي، فَقَالَ: «أَلَا فَقَالَ: «أَلَا مُكَاعِنَ مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْدِي، فَقَالَ: «أَلَا أَعَلَى مَكَانِكُمَا مَنْ كَانِكُمَا مَنْ عَلَى مَكَانِكُمَا مَنْ أَلْكُمَانِي؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ؛ فَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَفَلَا فِينَ، وَسَبْحًا فَلَافِينَ ، وَسَعْمَا فَفَلَافِينَ ، فَهُ وَعَيْرٌ لَكُمَا مِنْ حَادِمٍ». [الثالث: ٨]

# ذِكْرُ مَا كَانَ يَلْبَسُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ حِينَئِذِ بِاللَّيْلِ

٥ [٦٩٦٤] أخب را أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن رُهَيْرِ بِتُسْتَر، قَالَ: حَدَّفَنَا زِيَادُ بن يَحْيَى الْحَسَانَيُ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَت قَالَ: فَكُنْ لِي رَبِي فَاطِمَةُ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمَا، قَالَ: فَأَتَتِ الشَّيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَرَجَعَتْ مَكَانَهَا، فَلَمَّا هُجَاءً أُخْبِرَ، فَأَتَانَا وَعَلَيْنَا فَطِيفَةٌ، إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولًا حَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا، وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عَرْضًا حَرَجَتْ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُءُوسُنَا، لَلْ سَنَاهَا عَرْضًا حَرَجَتْ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُءُوسُنَا، قَالَ: "لَلْ مَا هُولًا خَرَجَتْ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُءُوسُنَا، قَالَ: "لَلْ مَا هُولًا خَرْجَتْ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُءُوسُنَا، قَالَ: "لَكَ عَاجَةٌ؟» قَالَتْ: لاَ، قُلْكُ: بَلَى، قَالَ: "لَكَ عَاجَةٌ؟» قَالَتْ: لاَ، قُلْكُ: بَلَى، شَكَتْ إِلَيْ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا، فَقَالَ: "أَفَلَا وَفَلَافِينَ، وَثَلَافِينَ، وَأَرْبَعُا وَفَلَافِينَ، تَسْبِيحَة، وَتَحْمِيدَة، وَتَكْبِيرَةً».

۵[۹/۸۳ب].

<sup>(</sup>١) المضاجع: جمع مضجع، وهو: ما يضطجع عليه ويفترشه إذا نام. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضجع).

<sup>(</sup>٢) اوتحمدًا في (ت) : اوتحمدًاه ا .

٥ [٦٩٦٤] [التقاسيم: ٣٢٥٥] [الإتحاف: حب عم ١٤٦٣٠] [التحفة: خ م د ١٠٢١- خ م سي ١٠٢٠-ت س ١٠٢٣٥ - د ١٠٢٤٥].

<sup>(</sup>٣) ﴿إِلَّي فِي (ت) : ﴿إِلِّي ۗ .

<sup>1[14/9]1</sup> 

## الإجسِّنانُ في مَوْنَاكِ عَمِيكَ أَيْنَ جَبَّانَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَذَى (١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ مَقْرُونٌ بِأَذَى (٢) الْمُصْطَفَى عَيْقِ

ه [ ٦٩٦٥] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمَصْاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَدِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ (٣) الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «قَدْ آذَيْتَنِي » ، قُلْتُ ١ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أُحِبُ أَنْ أُوذِيَكَ ، قَالَ : «مَنْ آذَى عَلِيًّا ، فَقَدْ آذَانِي » . قُلْتُ ١ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أُحِبُ أَنْ أُوذِيَكَ ، قَالَ : «مَنْ آذَى عَلِيًّا ، فَقَدْ آذَانِي » .

قَالُ الرَّحَامِّ : هَذَا هُوَ: الْفَصْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ ، نَسَبَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ إِلَىٰ جَدِّهِ ، وَمَسْعُودُ بْنُ سَعْدِ الْجُعْفِيُّ كُوفِيٌّ ، كُنْيَتُهُ : أَبُو سَعْدٍ . ابْنُ اللَّهُ عَفِي كُوفِيٌّ ، كُنْيَتُهُ : أَبُو سَعْدٍ .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَيْتُ مِنَ الْإِيْمَانِ

٥ [٦٩٦٦] أخبر لمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ فَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ فَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبُنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ (٤) الْحَبَّةَ ، وَذَرَأَ النَّسَمَةُ (٥) ، حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَلِيْ قَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ (٤) الْحَبَّةَ ، وَذَرَأَ النَّسَمَةُ (٥) إِنَّهُ لَا يُحِبُنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ .

[الثالث: ٨]

<sup>(</sup>١) (أذى) في الأصل: (إذاء).

<sup>(</sup>٢) ﴿بِأَذِي ۗ فِي الأصل : ﴿بِإِذَاء ٩ .

٥ [٦٩٦٥] [التقاسيم: ٣٢٥٦] [الموارد: ٢٢٠٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٩٥٥].

<sup>(</sup>٣) «نيار» في الأصل: «بيان» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ٢١).

۵[۹/۹۹ب].

٥[٦٩٦٦][التقاسيم: ٣٢٥٧][الإتحاف: حب حم عه ١٤٢٥٧][التحفة: م ت س ق ٢٠٠٩٦].

<sup>(</sup>٤) الفلق: الشقّ. (انظر: النهاية، مادة: فلق).

<sup>(</sup>٥) النسمة: النفس. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

<sup>(</sup>٦) بعد (لعهد) في الأصل: (إلي).





#### ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ عَلِيًّا أَبَا تُرَابِ

و [ ٦٩ ٦٧] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ - أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ - يَدْعُوكَ لِتَسُبَّ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : أَقُولُ مَاذَا؟ هَذَا فُلَانٌ - أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ - يَدْعُوكَ لِتَسُبَّ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : أَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ : تَقُولُ لَهُ : أَبُوتُرَابٍ ، فَضَحِكَ سَهْلٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاطِمَة ، فَحَلَ عَلِيٌ عَلَى فَاطِمَة ، ثُمَّ حَرَجَ ، فَأَتَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاطِمَة ، فَعَالَ : «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» قَالَتْ : هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسُمْ مَا اللَّهِ عَلَى الْمُسْحِدِ ، وَيَقُولُ : «اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ» . وَاللَّهِ مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْهُ ، مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْهُ وَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ قَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ يَصُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَ إلَيْهِ مِنْهُ ، مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى . [الناك : ٨]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ أَوْهَمَ (٢) فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةً لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

٥ [٦٩٦٨] أخبر المُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيَ عَيَّ فَالَ لِعَلِيِّ : «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ فَالَ لِعَلِيِّ : «أَنْتَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى » ، قَالَ : فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ سَعْدًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى : نَعَمْ .

<sup>.[[\$\-4]1</sup> 

٥[ ٦٩٦٧] [التقاسيم: ٥٨ ٣٣] [الإتحاف: عه حب ٢٤٢١] [التحفة: خ ٢٩٧ - خ م ٢٧١٤].

<sup>(</sup>١) قبل «ما» في (ت) : «واللَّه» .

١[٩/٩]٩

<sup>(</sup>٢) «أوهم» في (ت): «وهم».

٥ [ ٦٩٦٨] [التقاسيم : ٣٥٥٩] [الإتحاف : عه حب كم حم ٥٠٣٥] [التحفة : خ م س ق ٣٨٤٠ م ت ٣٨٧٢ - م ت ٣٨٧٢ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧٢ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧٢ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧٢ - م ٣٨٧ - م ٣٨٧٢ -





### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَاطَبَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلِيًّا (١) بِهَذَا الْقَوْلِ

٥ [٦٩٦٩] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَلِكُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ١٠ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَلِكُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ١٠ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَلُقُ وَقَ تَبُوكَ ١٠ فَقَالَ : هَأَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ يِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي » . [الناك : ٨]

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَالَةَ اللَّهِ جَالَةَ اللَّهِ جَالْقَالَا ذُنُوبَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ خَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْحِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥ [ ١٩٧٠] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب إِنَّهِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْمِ بْنِ أَبِي طَالِب أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب أَبِي اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى إِسْحَاقَ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ لَكَ عَلْمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ ، غُفِرَ لَكَ وَمُولُ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ الْعَلْمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مَعْ أَنَّهُ مَغْفُولٌ لَكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ الْمُعْتَ نَاصِرٌ لِمَنِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ انْتَصَرَ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٦٩٧١] أَضِعْلُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ

<sup>(</sup>١) (عليًّا) ليس في الأصل.

٥ [٦٩٦٩] [التقاسيم: ٣٢٦٠] [الإتحاف: عه حب كم حم ٥٩٠٥] [التحفة: خ م س ق ٣٨٤٠ م ت ٣٨٧٧ - م ٣٨٨٧ - خ م س ٣٩٣١]، وتقدم: (١٦٨٤) (٨٦٩٨).

<sup>0[4/13]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) تخلفني: تتركني . (انظر: النهاية ، مادة: خلف) .

۵[۹/ ٤١ ب].

٥ [ ٦٩٧١] [التقاسيم: ٣٢٦٥] [الموارد: ٣٢٠٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٠٧٠] [التحفة: ت س الممام].





ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، قَالَ : فَمَضَى عَلِيًّ ('') فِي السَّرِيَّةِ ، فَأَصَابَ جَارِيَة ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا ('') : إِذَا لَمَ سُلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرُنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ ، قَالَ عِمْرَانُ (" ) : وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ لَقِينَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَالَ عِمْرَانُ (" ) : وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَقَرِ بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَالَ عِمْرَانُ (" ) : وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَقَرِ بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَالَمُ عَلَيْ ، فَلَمَّ الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَا أَدُومُ اللَّهِ بَعْنَ فَوْلَ إِلَى رِحَالِهِمْ ، فَلَمًا قَدِمُ اللَّهِ بَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ ، فَلَمَّا أَحَدُ اللَّهِ بَاللَّهِ مَا اللَّهِ ، أَلَمْ تَرَأَنَ عَلِيًا صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَرَأَنَ عَلِيًا صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَرَأَنَ عَلِيًا صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَمْ تَرَأَنَ عَلِيًا مِنْ عَلِيً عَنْ اللّهِ ، أَلَمْ تَرَاقُ عَلْهُ فِي مِعْدِي » . [النالث : ٨] مَنْ عَلِيً ؟ فَلَانًا ، "إِنَّ عَلِيًا مِنْي وَلُي كُلُ مُؤْمِنٍ بَعْدِي » . [النالث : ٨] ثُرُ مِنْ عَلِي ؟ فَلَانًا ، "فَا مَنْ عَلِي عُلْ اللَّهِ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَيْ كَانَ نَاصِرَ كُلِّ مَنْ نَاصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

ه [ ٢٩٧٢] أَضِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً (٥) ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ (٢) ، فَعَلِيٌ وَلَيْهُ (٢) » . [النالث : ٨]

<sup>(</sup>١) (على) ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) (فقالوا) في (د): (قالوا) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال عمران» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: (قدمت السرية) ليس في (د).

۵[۹/۲۶ب].

٥ [ ٢٩٧٢] [التقاسيم: ٣٢٦٦] [الموارد: ٢٢٠٤] [الإتحاف: حب كم خ حم ٢٣٠٥] [التحفة: س ١٩٧٨].

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن بريدة» وقع في الأصل: «أبي بردة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٢٨/١٤).

<sup>(</sup>٦) (وليه) في (د) : (مولاه) .

الولي: القائم على الأمر. (انظر: اللسان، مادة: ولي).





#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَيَ إِلْوَلَايَةِ لِمَنْ وَالَى عَلِيًّا وَالْمُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُ

ه [ ٦٩٧٣] أَخِبْ لِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو نُعَيْمٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِيُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ (٣) لَمَا قَامَ ، فَقَامَ قَالَ عَلِيٌّ : أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِيُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ (٢) أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ ، قَالَ (٥) : "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَالاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » ، فَحَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بُنَ وَالِا مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » ، فَحَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقَالُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقِيلِهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقِيلُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقِيلُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ ،

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَقُلْتُ لِفِطْرِ: كَمْ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مِائَةُ يَوْمٍ.

[الثالث: ٨]

قَالُ الرَّامِ مَا مَا يُرِيدُ بِهِ مَوْتَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيْكُ .

٥ [٦٩٧٣] [التقاسيم: ٣٢٦٧]، [الموارد: ٢٢٠٥].

(١) قوله: «بن محمد» ليس في (د).

(٢) ﴿ أَخبرنا ﴾ في (د) : ﴿ أَنبأنا ﴾ . [٩/ ٤٢ ب] .

(٣) غدير خم: يعرف اليوم باسم «الغربة» ويقع شرق الجحفة على ثمانية كيلو مترات. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٩).

(٤) قوله : «ألستم تعلمون» وقع في (د) : «ألم تعلموا» .

(٥) بعد «قال» في (ت) ، (د) : «فقال» .

(٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٧١٧) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٣١/٥٥،٥٥). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (٣/ ٣١٩، ٣١٠): «وأما قوله: «من كنت مولاه فعَلَي مولاه»، فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته؛ فنقل عن البخاري، وإبراهيم الحربي، وطائفة من أهل العلم بالحديث، أنهم طعنوا فيه، وضعفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه، كما حسنه الترمذي». اهد. وقال ابن حزم - بعد أن ذكر جملة مما صحّ من فضائل عَلَي خيلينه - في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (١١٦٦): «وأما: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»؛ فلا يصح من طريق الثقات أصلا، وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة، يَعرف ذلك مَن له أدنى علم بالأخبار ونَقَلتها».





# ذِكْرُ فَتْحِ اللَّهِ جَالَتَكَالَا حَيْبَرَ عَلَىٰ يَدَيْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ

٥ [ ٢٩٧٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ فَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ لَكُونَ اللَّهِ عَلَيْ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَ يُحُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَ يُحُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَ يُحُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ مَنْ مَلُمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَرْجُو (٢) لَيْ عَطَاهَا (١٠) ، فَقَالَ : "أَنْ مَنْ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبِ؟ » قَالُوا (٣) : تَسْفَتَكِي (٤) عَيْنَاهُ أَنْ يُعْطَاهَا اللَّهِ ، قَالَ : "فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ » ، فَلَمًّا جَاء ، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ » ، فَلَمًّا جَاء ، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَهُ مِنْ حَتَّى لَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ يَهُونُ اللَّهُ مِنْ حَتَّى اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ ، لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهُدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا ؛ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَهُونُ لَكَ حُمُولُ النَّعَمِ » .

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٥ [ ٦٩٧٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :

٥ [ ٢٩٧٤] [التقاسيم: ٣٢٦٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ٦٢٣٠] [التحفة: خ م س ٤٧٧٧ - د ٤٧٣٠]. و ٤٧٣٠]. و ٤٧٣٠]

<sup>(</sup>١) (يعطاها) في الأصل: (يعطيها) .

<sup>(</sup>٢) ايرجوا في (ت) ; ايرجون) .

<sup>(</sup>٣) قالوا» في (ت): «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) اتشتكى في الأصل: ايشتكي .

<sup>(</sup>٥) انفذ: امض عن مكانك وانفصل عنه . (انظر: النهاية ، مادة : نفذ) .

<sup>(</sup>٦) الرسل: التأني وعدم العجلة. (انظر: النهاية ، مادة: رسل).

٥[٩/٦٤ ].

٥ [٦٩٧٥] [التقاسيم: ٣٢٦٩] [الإتحاف: عه طح حب حم ٦٢٣٠] [التحفة: س ١٣٤٦].



02.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَىٰ رَجُّلِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٍّ ؟ فَقَالُوا : يَشْتَكِي عَيْنَهُ ، فَدَعَاهُ ، فَبَزَقَ فِي كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا (١) عَيْنَ فَقَالُ : أَيْنَ عَلِيٍّ ؟ فَقَالُوا : يَشْتَكِي عَيْنَهُ ، فَدَعَاهُ ، فَبَزَقَ فِي كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا (١) عَيْنَ عَلَيْهِ . عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

# ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٥ [ ٢٩٧٦] أخب رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : « لَأَذْفَعَنَّ الْيَوْمَ اللَّوَاءَ إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ » ، قَالَ عُمَرُ : فَمَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ ، فَتَطَاوَلْتُ لَهَا ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ : « قُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ » ، فَمَشَى هُنَيْهَةً ، ثُمَ قَامَ وَلَمْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « اَذْهَبُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى ٣ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ » ، فَمَشَى هُنَيْهَةً ، ثُمَ قَامَ وَلَمْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « اَذْهَبُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى ٣ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ » ، فَمَشَى هُنَيْهَةً ، ثُمَ قَامَ وَلَمْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « اَذْهَبُ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى هَا أَقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُ حَتَّى يَسْفَهُ الْ أَلَا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ فَقَلْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأُمْ وَالَهُمْ إِلَّا يِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ فَقَلْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأُمْ وَالَهُمْ إِلَّا يِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ فَقَلْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأُمْ وَالَهُمْ إِلَّا يِحَقِّهُا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ فَقَلْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأُمْ وَالَهُمْ إِلَّا يِحَقِّهُا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ،

ذِكُرُ إِنْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلْقَ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهِ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبٍ عَيْنَ وَقَدْ فَعَلَ هَ وَ الْمَالِبِ عَيْنَ وَقَدْ فَعَلَ هَ وَ الْمَالِبِ عَلَى الْفَضُلُ بْنُ الْمُبَابِ الْمُحَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : حَرَجْنَا إِلَىٰ خَيْبَرَ ، وَكَانَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ وَهُو يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) (بهم) في الأصل: (بها).

<sup>(</sup>٢) اورسوله في الأصل: ارسوله ا.

٥ [٦٩٧٧] [التقاسيم: ٣٢٧١] [الإتحاف: عه حب حم ٥٩٩٥] [التحفة: خ م ق ٤٥٤٢]، وتقدم برقم: (٣١٩٩)، (٣٠٩٥).





وَاللَّهِ لَــوْلَا اللَّهُ مَــا الْهَتَــدَيْنَا وَلَا تَــصَدَّفْنَا وَلَا صَــلَيْنَا وَلَا صَــلَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَعَبُّــتِ الْأَقْــدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَعَبُّــتِ الْأَقْــدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَنَزَلَ عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَـدْ عَلِمَـتْ خَيْبَـرُ أَنِّـي عَـامِرُ شَـاكِي السِّلَاحِ بَطَـلٌ مُغَـامِرُ

قَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي فَرَسِ عَامِرٍ، فَذَهَبَ لِيَسْفُلُ (1) لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ مِنْهَا نَفْسُهُ، وَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ مِنْهَا نَفْسُهُ، فَأَتَيْتُ النّبِي عَيْقِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، فَتَلَ نَفْسَهُ، فَأَتَيْتُ النّبِي عَيْقِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: نَاسٌ يَا رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ : «مَنْ قَالَ هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ : «مَنْ قَالَ هَذَا؟» قَالَ : قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ إلَىٰ مَنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ فَقَالَ اللّهُ وَمَنْ الرّابِعَ اللّهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللّهُ وَمَلُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَعَوْ أَرْمَلُ ، فَقَالَ ١٤ لَكُعْطِينَ الرّابِةَ الْيَوْمَ رَجُلّا يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ، فَحِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَلُ ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ النّهِ عَيْقِ، فَبَرَأَ ، وَأَعْطَاهُ الرّابِةَ ، وَحَرَجَ مَوْحَبٌ ، فَقَالَ :

(١) (ليسفل) في الأصل: (ليستقبل).

<sup>1[</sup>٩/٤٤ س].

<sup>(</sup>٢) (له) ليس في الأصل.

<sup>1[1/03]].</sup> 





# قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَهُ، فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَىٰ يَدَيْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ خَيْنَهُ. [الثالث: ٨]

قَالَ الهِ مَاتِم : هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة : فِي فَرَسِ عَامِرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي تُرْسِ عَامِرِ . وَإِنَّمَا هُوَ فِي تُرْسِ عَامِرٍ . وَإِنَّمَا هُوَ فِي تُرْسِ عَامِرٍ . وَاللهِ الْكَفَرَةِ فَكُو وَصْفِ خُرُوجٍ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَيْنَ فِي بَرَايَتِهِ إِلَى أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ فَيْنَ وَصْفِ خُرُوجٍ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَيْنَ فِي بَرَايَتِهِ إِلَى أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ

• [ ٦٩٧٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ (١) ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُيْ يَبْعَثُهُ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ (١) ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُيْ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ (٢) اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِيكَاثِيلُ عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ (١) إِلَّا سَبْعَمِانَةِ دِرْهَم فَضَلَتْ مِنْ وَلِكُونَ يَهْ مَا يَرَكَ بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ (١) إِلَّا سَبْعَمِانَةِ دِرْهَم فَضَلَتْ مِنْ عَلْكُ مِنْ فَيَعِيلُهُ وَلِكُونَ أَوْلُونَ أَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا . [الثالث: ٨]

<sup>• [</sup> ٦٩٧٨] [ التقاسيم: ٣٢٧٦] [ الموارد: ٢٢١١] [ الإتحاف: حب كم حم ٤٢٧٩].

<sup>1[</sup>٩/٥٤ ب].

<sup>(</sup>١) (الأولون) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (المبعث) في (د) : (البعث) .

<sup>(</sup>٣) (يفتح) في الأصل: (يبعث).

<sup>(</sup>٤) الصفراء: الذهب. (انظر: النهاية، مادة: صفر).





# ذِكْرُ قِتَالِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَالَٰ عَلَىٰ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَال تَعْزِيْلِهِ كَقِتَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَلَىٰ تَنْزِيْلِهِ

ه [ ٢٩٧٩] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّه

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَلِي عَلَى تَأْوِيْلِ الْقُرْآنِ

٥[ ١٩٨٠] أَضِمُ الْحُمَدُ بْنُ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِي مِنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ قَالَ : ذَكَرَ عَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - الْحَوَارِجَ (٥) ، فَقَالَ : فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ (٢) ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٧) ؛ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ

٥ [ ٩٧٩٦] [ التقاسيم: ٣٢٧٣] [ الموارد: ٢٠٠٧] [ الإتحاف: حب كم حم ٥٢٤٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د) : «أبو يعلى» .

<sup>1[[ [ 1 ] [ 1 ] ] ]</sup> 

<sup>(</sup>۲) «قال» في (ت): «فقال» .

<sup>(</sup>٣) «يخصفه» في (د): «يخصفها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أحدبن» من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) الخوارج: فرقة إسلامية خرجت على على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة صفين سنة ٣٧هـ؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خرج).

<sup>(</sup>٦) خدج البدأو مودن البد: ناقص اليد صغيرها . (انظر: النهاية ، مادة : خدج) .

<sup>(</sup>٧) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى . (انظر: النهاية ، مادة: بطر) .

#### الخِينَانُ فِي تَعْزِيْكِ عِيلَةَ الرَّجْبَانَ ا



عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ لِمَنْ قَتَلَهُمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَلِيِّ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : إِي ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ١٠ [الثالث : ٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّقَ اللَّهِ جَلَّقَ اللَّهِ

٥ [٦٩٨١] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْوُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمِ آخَرَ مَعَهُ ، عَنْ بُسُولِ اللّهِ عَيْدُ اللّهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَيْقَ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَعِ ، عَنْ بُسُولِ اللّهِ عَلِيّ - وَهُو مَعَ عَلِيّ - فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلّا لِلّهِ ، فَقَالَ عَلِيّ حَدَّنَهُ ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ - وَهُو مَعَ عَلِيّ - فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلّا لِلّهِ ، فَقَالَ عَلِيً خَيْثُ اللّهِ عَلَيْ وَصَفَ أَنَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ وَصَفَهُمْ عَلِيّ اللّهِ عَلَيْ وَصَفَ أَنَاسًا إِنِّي لَا عَرِفُ وَصَفَهُمْ عَلِي عَلَيْ وَصَفَ أَنَاسًا إِنِّي لَا عَرِفُ وَصَفَهُمْ عَلِي عَلَيْهِ ، فَقَالُ عَلِي عَلَيْهُ وَصَفَ أَنَاسًا إِنِّي كَاعُوفُ وَصَفَهُمْ عَلِي عَلَيْهِ ، فَقَالُ عَلِي اللّهِ إِلَيْهِ ، فِيهِمْ أَسُودُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ حَلَمَةُ فَدْي ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي خَلْفِهِ ، مِنْ أَبْغَضِ حَلْقِهُ إِلَيْهِ ، فِيهِمْ أَسُودُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ حَلَمَةُ فَدْي ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي خَلْفِ ، مَنْ أَبْفُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ فِيهِمْ أَسُودُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ حَلَمَةُ فَدْي ، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي خَلْفُ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ الْعُبَيْدُ اللّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا عُبَيْدُ اللّهِ ؛ وَأَنَا عَلَيْ فِيهِمْ أَسُودُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ مُ أَنُوا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ هُ ، قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ ؛ وَأَنَا عَلَيْ فِيهِمْ ، وَقُولِ عَلِي فِيهِمْ .

### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالشَّفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ عِلْتِهِ

٥ [٦٩٨٢] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ وَمُحَمَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَة ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبُولُ ! اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ أَبِي طَالِبٍ ضَيْكَ قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيُّ وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ

١[٩/٦٤ ب].

٥ [ ٦٩٨١] [التقاسيم: ٣٢٧٥] [الإتحاف: عه حب ١٤٦١٩] ، وتقدم: (٦٧٨٠) (٦٩٨٠) .

<sup>(</sup>١) دبسر، في الأصل: دبشر،.

<sup>.[1 {</sup>V /4] t

٥ [ ٦٩٨٢] [التقاسيم: ٣٢٧٦] [الموارد: ٢٢٠٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٥٠٧] [التحفة: ت سي



أَجَلِي قَدْ (١) حَضَرَ فَأَرِحْنِي ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً (٢) فَصَبُرْنِي ، فَقَالَ لَهُ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ (٤) : فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ لَهُ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ (٤) : فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ عَافِهِ - أَوِ : اشْفِهِ» . - شُعْبَةُ الشَّاكُ - قَالَ : فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي (٥) ذَلِكَ بَعْدُ .

[الثالث: ٨]

# ذِكْرُ تَخْفِيفِ اللَّهِ جَافَتَهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُنْ يَدَيْ نَجْوَاهُمْ اللَّهُ السَّدَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُمْ الْ

٥ [٦٩٨٣] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُلْيِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِي ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيُ (١٦) ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيُ (١٦) ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيُ (١٦) ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيُ (١٦) ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب فَكَ فَوْلَكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة : ١٢] ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيدُ : "مَا تَرَى دِينَارًا (١٧)؟ " قُلْتُ : فَعَرَدُ مُنْ اللَّهُ وَلَكُمْ صَدَقَتَ ﴾ [المجادلة : ١٣] الْآيَةَ ، قَالَ : "إِنَّكَ لَرَهِيدٌ (١٩) ، فَنَزَلَتْ : خَقَفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ . [الثالث : ٨]

<sup>(</sup>١) (قد) ليس في (د).

 <sup>(</sup>٢) البلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا، ومنه البلية والابتلاء. (انظر: النهاية، مادة: بلا).

<sup>(</sup>٣) (له) ليس في (د).

<sup>1 [</sup>٩/٧٤ ب].

٥[٦٩٨٣] [التقاسيم: ٣٢٧٧] [الموارد: ١٧٦٤-٢٢٠٨] [الإتحاف: حب ١٤٦٦] [التحفة: ت ١٠٢٤٩]، وسيأتي: (٦٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) «الأنهاري» ليس في (د) . ( دينارا » في (د) : «دينارا » في (د) ؛ «دينارا » في (د) ؛ «دينارا » في الأنهاري» ليس في الأنهار»

<sup>(</sup>٨) (فكم) في (د) : اكم) .

<sup>(</sup>٩) الزهيد: قليل الأخذ، أو: قليل الشيء. (انظر: اللسان، مادة: زهد).



٥ [٦٩٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو صَخْرَةَ بِبَغْدَادَ بَيْنَ السُّورَيْنِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ (٢) سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَ انِيِّ "" ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْلِكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢]، قَالَ (١): قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لِعَلِيِّ الْحَلِيِّ الْمِن أَبِي طَالِبٍ (٥): «يَا عَلِيُّ ، مُرْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقُوا» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِكَمْ؟ قَالَ : «بِدِينَارِ» ، قَالَ : لا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : «فَبِنِصْفِ دِينَارِ» ، قَالَ : لَا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ: «فَبِكُمْ؟» قَالَ: بِشَعِيرَةِ (٦) ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهٌ لِعَلِي قَالَ: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ» ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَلْكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ (٨) [المجادلة: ١٣]، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٍّ يَقُولُ: بِي خُفِّفَ (٩) عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (١٠). [الرابع: ٤٨]

٥[٦٩٨٤] [التقاسيم: ٥٩٠٦] [الموارد: ١٧٦٥] [الإتحاف: حب ١٤٦٦٦] [التحفة: ت ١٠٢٤٩]، وتقدم: (٦٩٨٣).

<sup>(</sup>١) «السورين» في الأصل، (د): «الصورين» بالصاد، والصواب ما أثبتناه، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٤) ، «معجم البلدان» (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) (عن) في (د): (قال حدثنا).

<sup>(</sup>٣) (الغطفان) ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>.[1 £</sup>A/4] û

<sup>(</sup>٥) قوله: (بن أبي طالب) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) الشعيرة: مفرد الشعير، وهو: جنس من الحبوب. (انظر: اللسان، مادة: شعر).

<sup>(</sup>٧) العلى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) (عليكم) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) قوله : ١ بي خفف؛ وقع في (د) : ١ فبي خفف الله؛ .

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَلِيفَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عِيْنِ وَرَحْمَتُهُ ، وَقَدْ فَعَلَ

ه [ ٦٩٨٥] أخبرًا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَلَيْ الْجَعْدِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ يَقُولُ : «الْخِلَافَةُ بَعْدِي فَلَاثُونَ سَنَة ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَا» ، قَالَ : أَمْ سِكْ خِلَافَة أَبِي بَكُرِ يَقُولُ : «الْخِلَافَةُ بَعْدِي فَلَاثُونَ سَنَة ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَا» ، قَالَ : أَمْ سِكْ خِلَافَة أَبِي بَكُرِ يَقُولُ : «الْخِلَافَةُ بَعْدِي فَلَاثُونَ سَنَة ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكَا» ، قَالَ : أَمْ سِكْ خِلَافَة أَبِي بَكُرِ عَلَيْكُ فَلَائُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مَانَ خَلِيقَ فَيْنَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَة ، وَعَلِي خَلِيْكُ خَلِيْكُ عَشْرَة ، وَعَلِي خَلِيْكُ فَيْكُ وَاللَّهُ عَشْرَة ، وَعَمْرَ خَلِيْكُ عَشْرَة ، وَعُلْمَ اللهِ عَشْرَة ، وَعُلْمَ اللهُ عَلَيْكُ فَيْكُ فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ عَشْرَة ، وَعُمْرَ خَلِيْكُ عَشْرَة ، وَعُمْرَ خَلِيكُ عَشْرَة ، وَعُمْرَ خَلِيكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ فَيْكُونُ مُنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: سَفِينَةُ الْقَائِلُ: أَمْسِكْ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيج عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ ﴿ عَلَى مَالِبٍ فَاطِمَةَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

ه [ ٦٩٨٦] أَخْبِ رَا أَبُو شَيْبَةَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُ سَطَاطِ (٥)، قَالَ: حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ: حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ أَبُوبَكُرٍ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَعَدَ بَيْنَ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ أَبُوبَكُرٍ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي (٢) فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَكُوبُكُم وَأَنْ يَكُوبُكُم وَأَنْ يَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: فَصَكَتَ عَنْهُ ، فَرَجَعَ أَبُوبَكُرٍ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ (٧) هَلَكُتُ وَأَهْلَكُتُ ، قَالَ (٨): وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ (٧) هَلَكُتُ وَأَهْلَكُتُ ، قَالَ (٨): وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى

٥[٩/٨٤ب].

٥ [ ٦٩٨٥] [التقاسيم: ٢٧٧٨] [الموارد: ١٥٣٤] [الإتحاف: حب حم ٥٩٠٥] [التحفة: دت س ٤٤٨٠].

<sup>(</sup>١) اأخبرنا) في (د): احدثنا).

<sup>(</sup>٢) (عشرا) في الأصل: (عشر).

<sup>(</sup>٣) «ثنتي» في (س) (١٥/ ٣٩٢) : «اثنتى» .

<sup>(</sup>٤) (ستا) في الأصل، (د): (ست).

٥ [٦٩٨٦] [التقاسيم: ٣٢٨٣] [الموارد: ٢٢٢٥] [الإتحاف: حب ١٥٧٧].

<sup>(</sup>٥) «بالفسطاط» في الأصل: «بالقسطاط» بالقاف، وهو تصحيف، وينظر: «معجم البلدان» (٤/ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٦) (وقدمي) في (الإتحاف) : (وخدمتي) .

<sup>(</sup>٨) ﴿قَالَ ﴿ فَي (د) : ﴿فَقَالَ ﴾ .

النّبِي ﷺ ، فَأَعْرَضَ عَنْي ، فَقَالَ (۱) : مَكَانَكَ حَتَّى اللّهِ وَمَا ذَلَهِ وَقَالَ اللّهِ ، فَأَتَى عُمَوُ النّبِي ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَدْ عَلِمْتَ الّذِي طَلَبْتَ ، فَأَتَى عُمَوُ النّبِي ﷺ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ (۱) ، وَأَنِّي وَأَنِّي ، قَالَ : (وَمَا ذَلَكَ؟ قَالَ : يُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ ، فَرَجَعَ عُمَوُ (١) ، إلَى أَبِي بَكْرِ ، فَقَالَ لَهُ (٥) : إِنَّهُ يَنْتَظِو أَمْرَ اللّهِ فَالْمِيدَا إِلَى عَلِيّ حَتَّى نَأْمُوهُ يَطْلُبُ مِثْلَ الّذِي طَلَبْنَا ، قَالَ عَلِيّ : فَأَتْبَانِي ، وَأَنَا إِنَا جِثْنَاكَ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمْكَ بِخِطْبَةِ ، قَالَ عَلِيّ (١) : فَنَبَهَانِي أَعْلِي وَمُنَا اللّهِ مَلْكَ بِخِطْبَةِ ، قَالَ عَلِيّ (١) : فَنَبّهانِي الْمُورِ ، فَقَمْتُ أَجُرُودَائِي ، حَتَّى أَتَيْتُ النّبِي ﷺ فَقَعَدْثُ بَينَ يَدَيْهِ ، وَأَنْ اللّهِ ، فَقَالَا : إِنَّا جِثْنَاكَ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمْكَ بِخِطْبَةِ ، قَالَ عَلِي (١٠) : فَتَتَهانِي الْمُورِ ، فَقَمْتُ أَجُرُودَائِي ، حَتَّى أَتَيْتُ النّبِي ﷺ فَقَعَدْثُ بَينَ يَدَيْهِ ، قَالَ : (وَمَا يَلْمُولُ اللّهِ ، فَذُ عَلِمْتَ قِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ وَمُنَاصَحَتِي ، وَأَنْ ي وَأَنْ ي وَأَنْ ي وَلَيْ اللّهِ ، فَلْ اللّهِ مَنْ يَالِمُ اللّهِ ، فَذُ عَلِمْتَ قِدَعِي فَاطِمَة ، قَالَ : (وَعِنْدَكَ شَيْعُ اللّهُ وَلِي وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى الْمُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِلْلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الله

<sup>(</sup>١) (فقال) في الأصل: (قال).

<sup>1[8/9]</sup> 

<sup>(</sup>٢) «آتي» ليس في الأصل، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٤٠٨) حيث رواه من طريق الحسن بن حماد به .

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الإسلام) وقع في الأصل: (للإسلام) ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) اعمرا ليس في الأصل.

<sup>(</sup>ە) (له ليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) (على؛ ليس في (د) . (ك) (قلت؛ في (د) : (قال» .

<sup>(</sup>A) «ابتغنا، في (ت): «ابتعنا» ، وفي (د): «ابعث ابتع» .

<sup>(</sup>٩) الما اليس في (د).

٤٩/٩]٥ ب].

<sup>(</sup>۱۰) قمع في (د): قبها،



أُمْ (١) أَيْمَنَ حَتَّىٰ قَعَدَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَالَ: "فَعَمْ"، وَدَحَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: "افتينِي بِمَاءٍ"، فَقَامَتْ إِلَىٰ قَعْبِ فِي الْبَيْتِ فَأَتَتْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْبَيْتِ فَأَتَتْ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ وَأَحِدَهُ الْبَيْتِ فَأَتَتْ وَيُهِ مِمَاءٍ ، فَأَحَدَهُ الْبَيْتِ فَأَتَتْ وَيَكُمْ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ مَا إِلَى قَعْبِ فِي الْبَيْتِ فَأَتَتْ وَيَعْ بِمَاءٍ ، فَأَحَدَهُ اللّهُ مَ إِنِّي الْبَيْتِ فَأَتَتْ وَعَلَىٰ وَأُسِهَا ، وَقَالَ: "اللّهُمَ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُويَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ"، فَمَ قَالَ عَلِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُويَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ"، فَمَ قَالَ عَلِي وَقَالَ: "اللَّهُمَ إِنِي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُويَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ"، مُمَ قَالَ عَلَيْجُ : "التَّونِي بِمَاءٍ"، قَالَ عَلِي : فَعَلِمْتُ اللَّهُمَ إِنِي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ "، مُمَ قَالَ عَلَيْجُ : "التَّونِي بِمَاءٍ"، قَالَ عَلِي وَالْمَتُ اللَّهُمَ إِنِي أَعْلِمُتُ النَّذِي يُومِ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ "، مُمَ قَالَ وَالْتَعِي وَبَيْنَ فَذُيْتُهُ بِهِ ، فَأَحَدَهُ وَمَعَ أَنِي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرِيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ "، مُمَ قَالَ : "اللَّهُمَ إِنِي أَعْدُ مُنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ "، مُمَ قَالَ : "اللَّهُمَ إِنِي وَفَلَ بِعَلَى وَأُومِتُ مُنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ "، مُمَ قَالَ : "اللَّهُمَ إِنِي وَمَاحَ وَلَا بِعَلِي وَالْمَا فِي الْمُعْمَ اللَّهُمُ إِنِي وَفَلَ الْمُعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ إِنَى وَذُو يُعَلِي وَالْمَالِ الرَّحِيمِ "، مُمْ قَالَ الرَّعِلِي قَالَ لِعَلِي : "الْمُعْمَ الشَّالِ المَّهُ اللَّهُمُ إِنِي وَفَالَ المَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَى السَّلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالُوا الرَّعِيمِ "، مُمْ قَالَ لِعَلِي : "المُعْمَلُولُ المَّالِمُ السَّعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

## ذِكْرُ مَا أَعْطَىٰ عَلِيٌّ (٨) خِيْكُ فِي صَدَاقِ (٩) فَاطِمَةَ

٥ [٦٩٨٧] صرتنا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ

 <sup>(</sup>١) «أم» ليس في الأصل.
 (١) بعد «فأخذه» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) المج: الصب. (انظر: النهاية، مادة: مجج).

<sup>(</sup>٤) «ثدييها» في الأصل: «يديها»، والمثبت أشبه بالصواب، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٢٠٨) حيث رواه من طريق الحسن بن حماد، به .

<sup>(</sup>٥) (ومجا في (د) ، (ت) : الممجا .

<sup>(</sup>٦) (لي) ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «ثديي» في الأصل : «يدي» والمثبت أشبه بالصواب ، وينظر : «مناقب علي» لابن المغازلي (٣٩٩) حيث رواه من طريق الحسن بن حماد ، به .

۵ [۹/ ۵۰ أ]. (۸) بعد (على في (ت): (بن أبي طالب،

<sup>(</sup>٩) أصدق المرأة: سمئ لها صداقًا (وهو المهر)، أو أعطاها صداقها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).

٥ [٦٩٨٧] [التقاسيم: ٣٢٨٤] [الإتحاف: حب ابن جرير ٨٤١٢] [التحفة: دس ٢٠٠٠- د ٦١٨٤].





سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيَّ فَاطِمَةَ ، قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِمْ : «أَعْطِهَا شَيْعًا» ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : لَمَّا تَزُوَّجَ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ ، قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِمْ : «أَعْطِهَا شَيْعًا» ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : لَمَّا تَخُطُمِيَةُ (٢)؟ » . [النالث : ٨]

# ذِكْرُ وَصْفِ الدِّرْعِ الْحُطَمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

ه [ ٦٩٨٨] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورِ زَاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (٣) مِنْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ (٣) مِنْ حَدِيدٍ (٤) .

## ذِكْرُ اللهِ وَصْفِ مَا جُهِزَتْ بِهِ فَاطِمَةُ حِينَ زُفَّتْ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَيْف

٥ [٦٩٨٩] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلَّالُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ (٥) بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، الصَّرِيفِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ،

<sup>(</sup>١) اللرع: قميص من حلقات من الحديد متشابكة ، أو من الحديد الرقيق يلبس وقاية من السلاح . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : درع) .

<sup>(</sup>٢) الحطمية : التي تحطم السيوف ، أي : تكسرها . وقيل : هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها : حطمة ، وكانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه . (انظر : النهاية ، مادة : حطم) .

٥ [ ٦٩٨٨ ] [ التقاسيم : ٣٢٨٥ ] .

<sup>(</sup>٣) البدن: الدرع. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذا الحديث في االإتحاف، .

۵[۹/۰۵ب].

٥ [ ٦٩٨٩ ] [التقاسيم : ٣٢٨٦] ، [الموارد : ٢٢٢٦] [التحفة : س ق ٢٠١٠ ] .

<sup>(</sup>٥) «شعيب» في الأصل: «سعد» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٥٠٥)، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: (عن أبيه) ليس في الأصل، وينظر: (مسند أحمد) (٧٣/٢) حيث رواه من طريق أبي أسامة به.





عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةً فِي خَمِيلَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) . [الثالث: ٨]

قَالُ الرَّامِ مَا مُ : الْخَمِيلَةُ: قَطِيفَةٌ بَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ، وَصَرِيفِينُ: قَرْيَةٌ بِوَاسِطِ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا قَالَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ خِطْبَتِهِمَا إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عِنْدَ إِعْرَاضِهِ عَنْهُمَا فِيهِ

٥ [ ٦٩٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَطَبَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ عَيْتُ ، فَقَالَ ١ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقَ : «إِنَّهَا صَغِيرَةً » ، أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ عَيْتُ ، فَقَالَ ١ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقَةً : «إِنَّهَا صَغِيرَةً » ، فَزَوَجَهَا مِنْهُ . [النال : ٨]

#### ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ

٥ [٦٩٩١] أَضِمُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّي قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّي قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّي قَالَ: الثالث: ٨] إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا (٣) فِي الْجَنَّةِ ». [الثالث: ٨]

#### ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ

٥ [٦٩٩٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي طالب» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٤٢٨٤) لابن حبان، وعزاه للحاكم (٢٧٩٣)، أحمد (٢/ ١٢١، ٦٤٣، ٢١١، ٢٠٢، ١٩١).

٥ [ ٦٩٩٠] [التقاسيم: ٣٢٨٧] [الموارد: ٢٢٢٤] [الإتحاف: حب كم ٢٣٣٢] [التحفة: س ١٩٧٧]. هـ [٩/ ١٥].

٥ [ ٦٩٩١] [التقاسيم: ٣٢٧٩] [الإتحاف: حب كم عه حم ٢١١١] [التحفة: خ ١٧٩٦].

<sup>(</sup>٣) «مرضعا» في الأصل: «مرضعتان» ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح البخاري» (١٣٩٢).

٥ [٦٩٩٢] [التقاسيم: ٣٢٨٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٤٤٥] [التحفة: م ١١٠٨].

الدَّوْرَقِيُ وَالْأَشَجُ ، قَالَا : حَدَّفَنَا ابْنُ عُلَيَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ (١) أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ ، إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ مُسْتَرْضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ ، إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ عَمْرُو (٣) : فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ وَيَرْجِعُ ، قَالَ عَمْرُو (٣) : فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَي الثَّذِي ، وَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ (١٤) تُحْمِلُونِ رَضَاعَهُ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِي : ﴿ إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ كَانَ فِي الثَّذِي ، وَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ (١٤) تُحْمِلُونِ رَضَاعَهُ فِي الْخَذِي . وَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ (١٤) تُحْمِلُونِ رَضَاعَهُ فِي الْخَذِي ، وَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ (١٤) تُحْمِلُونِ رَضَاعَهُ فِي الْخَذِي ، وَإِنَّ لَهُ ظِنْرَيْنِ (١٤) تُحْمِلُونِ رَضَاعَهُ فِي النَّالُ : ٨ الله عَنْ الله وَيَوْمِ الله وَيَعْمِ الله وَيَعْلِي الله وَيَعْلِقُ الله وَيَعْلِقُ اللهُ وَيَوْمِ الله وَيَعْرَفِي الله وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْرَفُونَ اللهُ وَالله وَسُولُ اللهِ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْرَفُونَ اللهُ وَيَعْرَفُونَ الله وَيُعْمَلُونِ وَصَاعَهُ وَي اللّهُ وَيُولِونُ اللهُ وَيُعْرِينُ وَاللّهُ وَيَوْمِ اللهُ وَي المُؤْلُونُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ وَي اللّهُ اللهُ وَلَا لَهُ عَلَا مَا مَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا عَلَا عَالَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ

ه [٦٩٩٣] أخبر مُ حَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ (١) وَصُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ حُويْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ ، وَآسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » . [الناك : ٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ سَيِّلَةَ النِّسَاءِ فِيهَا خَلَا مَرْيَمَ

ه [٦٩٩٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) اكان؛ ليس في (س) (١٥/ ٤٠٠).

۵[۹/۱۵ب].

<sup>(</sup>٢) (قينا) في الأصل: (فينا) بالفاء، وهو خطأ، وينظر: (صحيح مسلم) (٢٣٩٠/ ١) حيث رواه من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٣) (عمرو) في الأصل: (عمر) وهو خطأ ، وقد سبق على الصواب في سند الحديث .

<sup>(</sup>٤) (ظئرين) في الأصل ، (ت): «ظثران) بالرفع ، والمثبت هو الجادة كما في «الإتحاف» .

٥ [٦٩٩٣] [التقاسيم: ٣٢٨١] [الموارد: ٢٢٢٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٧٨] [التحفة: ت ١٣٤٦]، وسيأتي: (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٥) ﴿أخبرنا ﴾ في (د) : ﴿أَنبأنا ﴾ . (٦) ﴿قَال ﴾ ليس في (د) .

ه [٢٩٩٤] [التقاسيم: ٣٢٨٢] [الإتحاف: حب ٢٣٣١] [التحفة: س ١٧٧٥٩ - خ م س ١٦٣٣٩ - خ م س ق ١٧٦١٥ - خ م س ١٧٧١٦]، وسيأتي: (٦٩٩٥) (٢٩٩٦).





عَلِيُ الْ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: رَأَيْتُكِ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّانِيَةِ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيُّتٌ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيُّتٌ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَضَحِكْتِ، قَالَتْ: أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَة ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي النَّي أَوْلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَة ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، فَضَحِكْتُ .

### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى عَيَكَة فَاطِمَة أَنَّهَا أَوَّلُ لَاحِقٍ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٥ [٦٩٩٥] أخب را مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبِيب ، الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بن حَبِيب ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَعْنَ أَصْبَة كَلَامًا وَحَدِيقًا بِرَسُولِ اللّهِ وَيَظِيَّةُ مِنْ فَاطِمَةَ ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَة كَلَامًا وَحَدِيقًا بِرَسُولِ اللّهِ وَيَظِيَّةُ مِنْ فَاطِمَةَ ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَجْلِيهِ هُ عَلَيْهِ ، قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَأَخَذَ بِيدِهِ ، وَأَجْلَسَهَا أَنَ أَسُرًا إِلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَلَتْهُ وَأَخَذَتْ بِيدِهِ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرْضِهِ وَكَانَتْ ( عَلَيْهَا فَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَلَتْهُ وَأَخَذَتْ بِيدِهِ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرْضِهِ وَكَانَتْ ( عَلَيْهِ الْمَوْلَةِ فَيْعُلَ اللّهُ الْمَوْلُولُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ ( ٥ ) ، فَإِذَا هِي الْمُرَأَةُ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِي تَبْكِي إِذَا هِي تَصْحَكُ أَلْ اللّهُ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ لِيقَا هَنْ بَيْنَا هِي تَبْكِي إِذَا هِي تَصْحَكُ أَلْهُ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ الْهَ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ الْمَوْلُولُهُ مِنْ بَيْنَا هِي تَبْكِي إِذَا هِي تَصْحَكُ أَلَى النَّاسِ ( ٥ ) ، فَإِذَا هِي الْمُرَأَةُ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِي تَبْكِي إِذَا هِي تَصْمَعَكُ أَلْهُ مِنْ مَنْ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللللّهِ الْمَالُولُ الللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ الْمُؤْلُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

<sup>#[</sup>P/Yo]].

٥ [ ٦٩٩٥] [التقاسيم: ٣٢٨٨] [الموارد: ٢٢٢٣] [الإتحاف: حب كم ٢٣١١] [التحفة: د ت س ١٧٨٨٣ - خ م س ١٦٣٣٩ - خ م س ق ١٧٦١٥ - خ م س ١٧٧١٦ - س ١٧٧٥ ]، وتقدم: (٦٩٩٤) وسيأتي: (٦٩٩٦).

<sup>(</sup>١) «عثمان» في الأصل: «عمر» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، وترجمته في «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «وقبلها» في (د): «فقبلها».

<sup>(</sup>٣) «وأجلسها» في (ت) ، (د) : «فأجلسها» .

<sup>(</sup>٥) «الناس» مقابله في حاشية الأصل: «النساء» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٦) «تضحك» في الأصل: «فضحك»، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر: «السنن الكبرئ» للنسائي (٦) «٣٩٠) من طريق عثمان بن عمر، به.



فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : أَسَرَّ إِلَيَّ أَنَّهُ مَيْتٌ فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، فَضَحِكْتُ . [الثالث: ٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [1997] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّا النَّبِيُّ يَكِيْ فَاطِمَةَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَّهَا النَّبِيُ يَكِيْ فَاطِمَةَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَّهَا النَّبِيُ يَكِيْ فَاطِمَةَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَهَا النَّبِي عَلَيْ فَاطِمَةَ فِي وَجَعِهِ اللَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَطَحِكَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَهُ ، فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَهُ ، فَقَالَتْ : سَارَنِي النَّبِيُّ وَيَكِيْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَأَخْبَرَنِي اللَّهِ يَعْقِلُهُ أَوْلَ مَرَّةٍ ، فَأَخْبَرَنِي اللَّهُ يُقْبَضُ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمُّ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

#### ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ

ه [١٩٩٧] أخبر الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ ابْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ سَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَبُنُ سَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ سَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ مَا الْمَنْ مَنْ مَا الْمُغْيِرَةِ، اسْتَأَذَنُونِي (٣) أَنْ يُخِرَا ابْنَتَهُمْ مَلِيًا عَلَى ابْنَتِي، فَلَا آذَنُ ، ثُمَّ لَا آذَنُ ، إِلَّا أَنْ يُحِبُّ عَلِيٌّ أَنْ يُطَلِّقُ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنْمَا وَنَمْ ابْنَتِي بَضْعَةُ (٤٠) مِنْ مَ يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا (٥٠) ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

۱[۹/۳٥أ]. (۲) «لحاقا» في (س) (۱٥/٤٠٤): «لحوقا».

٥ [ ٦٩٩٦] [ التقاسيم : ٣٢٨٩] [ الإتحاف : عه حب حم ٢١٩٧٧ ] [ التحفة : خ م س ١٦٣٣٩ - خ م س ق ١٧٦١٥ - خ م س ق ١٧٦١٥ - خ م س ق ١٧٦١٥ - خ م س ق

<sup>(</sup>١) الإسرار: التحدث سرًا. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

٥ [٦٩٩٧] [التقاسيم: ٣٢٩٠] [الإتحاف: عه حب كم حم عم ١٦٥٥٧] [التحفة: ع ١١٢٦٧ - د ١١٢٦٩ - ا

<sup>(</sup>٣) «استأذنوني» في (ت): «يستأذنوني».

<sup>(</sup>٤) البضعة: القطعة من اللحم، أي: جزء من رسول الله، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

<sup>(</sup>٥) الريب: الشك ، وما يسوء ويزعج . (انظر: النهاية ، مادة : ريب) .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ (١) عَلِيٌّ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلِ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ﷺ تَعْظِيْمًا الْفِعْلِ

٥ [ ٦٩٩٨] أخب رُا أَخمَدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَلِيّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهِنْ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ حَدَّنَهُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهِنْ ، خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَىٰ فَاطِمَةَ قَالَ : فَسَمِعْتُ النّبِي عَلَيْهِ ، وَهُو يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ، وَأَنَا يَوْمَثِ لِ عَلَىٰ فَاطِمَةَ قَالَ : وَسَمِعْتُ النّبِي عَلَيْهِ ، وَهُو يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ، وَأَنَا يَوْمَثِ لَا عَلَىٰ فَاطِمَةَ قَالَ : «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِي ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْتَنَ فِي دِينِهَا ، وَذَكَرَ صِهْرًا (٢) لَهُ مِنْ كَالْمُحْتَلِم ، فَقَالَ : «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِي ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْتَنَ فِي دِينِهَا ، وَذَكَرَ صِهْرًا (٢) لَهُ مِنْ بَعْنِ شَمْسٍ ، فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ (٣) ، فَأَحْسَنَ ، قَالَ : حَدَّنِي فَصَدَقَنِي ، وَإِنِي لَسُتُ أُحْرَمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللّهِ ، لَا تَجْتَمِعُ وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وَإِنِي لَسُتُ أُحَرِمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللّهِ ، لَا تَجْتَمِعُ بِينَتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا» . [الثالت : ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ

٥ [٦٩٩٩] أخبر للله أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ

<sup>(</sup>١) قوله: «الفعل لو فعله» وقع في «الأصل»: «الفضل لو يعمله» ، والمثبت أليق بالسياق.

۵[۹/۳۵ س].

٥ [ ٢٩٩٨] [التقاسيم: ٣٢٩١] [الإتحاف: عه حب كم حم عم ١٦٥٥٧] [التحفة: د ١١٢٦٩]، وتقدم: ( ٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) الصهر: يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة ، والمراد هنا : أبو العاص بن الربيع زوج زينب عضن . (انظر : مجمع البحار ، مادة : صهر) .

<sup>(</sup>٣) بعد (مصاهرته) في (ت): ﴿إِياهِ ٤.

<sup>2[108/4]</sup> 

٥ [٦٩٩٩] [التقاسيم: ٣٢٩٢] [الإتحاف: عه حب كم حم عم ١٦٥٥٧] [التحفة: ع ١١٢٦٧ - د ١١٢٦٩ - ٢ ١١٢١ خ م دس ق ١١٢٧٨) .





ابْنُ أَبِي مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّ بُنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيًّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ الْمِسْوَرُ : فَشَهِدْتُهُ عَلَيْهِ حِينَ تَشَهَّدَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَيْ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ الْمِسْوَرُ : فَشَهِدْتُهُ عَلَيْهِ حِينَ تَشَهَّدَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبِا الْعَاصِ ابْنَتِي فَحَدَّنَنِي فَصَدَقَنِي ، وَإِنَّمَا عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبِا الْعَاصِ ابْنَتِي فَحَدَّنَنِي فَصَدَقَنِي ، وَإِنَّمَا عَلَيْ هَ وَاللّهِ ، لَا تَجْتَمِعُ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِنْتُ (١) رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَلَى الْخِطْبَةِ . وَالناك : ٨] عَلُول اللهِ عَلَى عَنِ الْخِطْبَةِ .

### ذِكْرُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٧٠٠٠] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدْثَا عَلْيِ بَيْ هَانِي بَنِ هَانِي ، عَنْ عَلِي عَبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَرْبًا ، فَجَاءَ النَّبِي اللَّهُ وَصَلَى اللَّهُ عَرْبًا ، فَلَمَا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ، فَلَمَا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ، فَلَمَا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ، فَلَمَا النَّبِي وَعَلَى النَّهِ عَلَيْهُ مَوْمَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعْمِلُولُ

<sup>(</sup>١) (بنت ) في الأصل: «ابنة».

٥ [ ٧٠٠٠] [التقاسيم: ٣٢٩٣] [الموارد: ٢٢٢٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٧٩٧].

<sup>1[</sup>٩/٤٥ب].

<sup>(</sup>٢) ﴿قلنا في (د) : ﴿فقلنا ٩.

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : لا» وقع في (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>٤) (قال» في (ت)، (د): «فقال».

<sup>(</sup>٥) قوله : «ثم قال» وقع في (د) : «فقال» .



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سِبْطَيِ الْمُصْطَفَى ﷺ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ مَا خَلَا ابْنَيِ الْخَالَةِ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَا خَلَا ابْنَيِ الْخَالَةِ

٥ [٧٠٠١] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِ الْخَدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «الْحَسَنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «الْحَسَنُ أَبِي شَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا ابْنَيِ الْخَالَةِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيًا وَالْنَاكَ: ٨] مَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ بَشَّرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا (١)

٥ [ ٢٠٠٢] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : عَدْرٍ ، عَنْ إَسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَلَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ أَكُو بَعْ اللّهُ عَلَيْ ، وَبَشَرَنِي (٥ ) أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . [الثالث : ٨]

٥[٧٠٠١] [التقاسيم: ٣٢٩٤] [الموارد: ٢٢٢٨] [الإتحاف: حب كم حم ٥٤٣١] [التحفة: ت س ٤١٣٤].

<sup>1[00/4]1</sup> 

<sup>(</sup>۱) «وصفنا» في (ت): «وصفناه».

٥[٧٠٠٢] [التقاسيم: ٣٢٩٥] [الموارد: ٢٢٢٩] [الإتحاف: حب كم حم ٤٢٤٦] [التحفة: ت س ٣٣٣٣].

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، وإسرائيل هو: ابن يونس، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) «فصلى» في (ت)، (د)، (س) (١٥/ ٤١٣): «يصلى»، وينظر: «مسند أحمد» (٣٨/ ٣٥٣)، «سنن الترمذي» (٤٠٨٥) من طريق إسرائيل، به.

<sup>(</sup>٤) «العشاء» في (د): «الغداة».

<sup>(</sup>٥) «وبشرني» في (د): «ويبشرني».





#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالرَّحْمَةِ الْ

٥ [٧٠٠٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ (١) النَّقَالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، النَّقَالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ وَيَقِيدُ عَلَى فَي عَلَى فَحِدْدِهِ ، وَيُقْعِدُ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيدُ يَأْخُذُنِي فَي عُدِي عَلَى فَحِدْدِهِ ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنِ عَلَى فَحِدْدِهِ الْأُخْرَى ، ثُمّ يَقُولُ : «اللَّهُمَ إِنِي أَرْحَمُهُمَا الْحَسَنَ بْنَ عَلِي خَيْثُ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ، ثُمّ يَقُولُ : «اللَّهُمَ إِنِّي أَرْحَمُهُمَا فَارْحَمُهُمَا ».

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَحَبَّةِ (٢)

٥ [٧٠٠٤] أَخْبِوْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَدِي بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَدِي بُنِ عَلَىٰ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيّ عَلَىٰ عَالِيّ حَامِلًا الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ عَلَىٰ عَالِيّ عَلَىٰ عَلِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَالَقَتَا لِمُحِبِّي الْحَسَنِ (٤) بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ه [٧٠٠٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاللَّهِ بُنُ عَمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ

۵[۹/۵۵ب].

٥ [٧٠٠٣] [التقاسيم: ٣٢٩٨] [الإتحاف: حب حم ١٥٥] [التحفة: خ س ١٠١].

<sup>(</sup>١) «سريج» في الأصل: «شريح» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الجرح والتعديل» (٣/ ٧٦)، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) «بالمحبة» في الأصل: «بالجنة» ، وهو الموافق للفظ الحديث ، وتنظر ترجمة الحديث الآتي برقم: (٧٠٠٩) .

٥ [٧٠٠٤] [التقاسيم: ٣٢٩٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢١١٧] [التحفة: خ م ت س ١٧٩٣].

<sup>(</sup>٣) العاتق: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: النهاية ، مادة: عتق).

 <sup>(</sup>٤) «الحسن» في الأصل: «الحسين»، والمثبت أشبه بالصواب، وهو موافق للحديث المترجم له.

<sup>1[//50].</sup> 

٥[٥٠٠٥] [التقاسيم: ٣٣٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٠٣] [التحفة: خ م س ق ١٤٦٣].

009



الْمَدِينَةِ ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : «اذْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ الشِّحَابُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ الْمَعْ عَلَمَا كَانَ أَحَدُ فَأَحِبُهُ ، وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُهُ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمَا كَانَ أَحَدُ أَخَدُ إِلَى عَلَى مَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَا قَالَ . [الثالث: ٨]

قَالَ البَّامَ : هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، بِالشِّينِ وَالْحَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ «السِّخَابُ» بِالسِّينِ وَالْخَاءِ .

# ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: «إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا»

٥ [٧٠٠٦] أخبر الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يُصلِّي بِنَا، وَكَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ وَفَ بَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَكَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَهُو صَغِيرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَقَبَتِهِ وَطَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ (٢) النَّبِيُ عَلَيْ رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا (٣) حَتَّى يَضَعَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَظَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ (٢) النَّبِي عَنَ الدُّنيَا، إِنَّ إِنَّ مَنْ الدُّنيَا، إِنَّ اللهُ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٤).

[الثالث: ٨] الناك: ٨]

### ذِكْرُ تَقْبِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى سُرَّتِهِ

٥ [٧٠٠٧] أَخْبِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ٧٠٠٦] [ التقاسيم : ٣٣٠١] ، [ الموارد : ٢٢٣٢] [ التحفة : خ دت س ١١٦٥٨] . هـ [ ١٦٥٨ ب] .

<sup>(</sup>١) اأخبرني افي (د): احدثني ا

<sup>(</sup>٢) «فيرفع» في الأصل: «فرفع» والمثبت أشبه بالصواب، وينظر: «مسند البزار» (٣٦٥٧)، «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٣٤) من طريق أبي الوليد به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فيرفع النبي ﷺ رأسه رفعا رقيقاً» وقع في (د) : «فيرفعه النبي ﷺ رفعا رفيقاً» .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧١٧٤) لابن حبان، وعزاه للحاكم (٤٨٧٧، ٤٨٧٨)، أحمد (٣٤/ ٣٣، ١٢٠، ١٣٨).

٥ [٧٠٠٧] [التقاسيم: ٣٣٠٢] [الموارد: ٢٢٣٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٦٦٢].

شَرِيكُ (١) ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ بَطْنِكَ ، عَلْ بَطْنِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا . [النالث : ٨]

# ذِكْرُ إِنْبَاتِ الْجَنَّةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٠٨] أَضِوْ اللَّهِ عَلَى ﴿ الْمُعَلَى ﴿ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهِ عَنْ عَنْ الرَّبِيعُ بُنُ سَعِيدِ الْجُعْفِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْحُسَيْنِ (١) بْنِ عَلِي » ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَحَبَّةِ

٥ [٧٠٠٩] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) قوله: «حدثنا شريك» ليس في الأصل، (ت)، (س) (10/ ٤٢٠)، (د)، واستدركناه من «الإتحاف»، ولا يستقيم الإسناد بدونه، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٥/١٦)، وينظر أيضًا: «نصب الراية» (٤/ ٢٤٢) حيث أشار إلى هذا الموضع مثبتًا هذه الزيادة بقوله: «رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»، ومن طريقه ابن حبان، أخبرنا شريك، عن ابن عون به». (٥٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (بن علي) ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : «جعلت فداك» وقع في (د) : «فداك أبي» .

<sup>.[10</sup>V/4]t

٥ [٧٠٠٨] [التقاسيم: ٣٣٠٣] [الموارد: ٢٢٣٧] [الإتحاف: حب ٢٨٩٣].

<sup>(</sup>٤) اأبويعالي من (د).

<sup>(</sup>٥) «عبد الرحمن» في الأصل: «عبد الله» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (١٨٧٤) حيث رواه المصنف من طريقه، وينظر أيضا: «تهذيب الكمال» (١٢٣/١٧)، وعبد الله بن سابط غيره؛ فإن المصنف ذكره في «الثقات» (٣/ ٢٣٤) وقال: «له صحبة»، وينظر: «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) (الحسين) في (د): (الحسن).

٥ [ ٧٠٠٩] [التقاسيم: ٣٣٠٤] [الموارد: ٢٢٣٤] [الإتحاف: حب ١٤٠] [التحفة: ت ٨٦] .



خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْ ابْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى (() بْنُ أَبِي سَهْلِ النَّبَّالُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى الْفَهِ النَّبَالُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَسِامَةُ بْنُ زَيْدِ (٢) قَالَ : طَرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدِ (٢) قَالَ : طَرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدِ (٢) قَالَ : طَرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ أَسَامَةً بْنُ زَيْدِ (٢) قَالَ : طَرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْحَسَنُ اللَّهُ اللَّهِ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ (٣) عَلَىٰ شَيْءِ لَا أَذْرِي مَا هُوَ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَمِنْ حَاجَةِي ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ ؟ فَكَشَفَ عَلِيْهِ ، فَإِذَا هُو (١) حَسَنٌ وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنُي أُحِبُهُمَا وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ : «هَذَانِ (٥) ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنُي أُحِبُهُمَا وَالْتَ عَلَىٰ الْنَالُ : ١٨٤ اللَّهُمَ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُهُمَا . (الثالْتُ : ٨)

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُرِمَ أَوْلَادُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ هَذِهِ الدُّنْيَا

• [٧٠١٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بُن مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

۵[۹/۷۰ ب].

<sup>(</sup>۱) «موسى» كذا في الأصل، (ت)، وقد غيره محققو (س) (١٥/ ٢٢٢)، (د)، «الإتحاف» إلى: «مسلم»، بالمخالفة لأصولهم الخطية؛ باعتبار أنه الصواب؛ حيث أخرج الحديث الترمذي في «الجامع» (٢٠٧٣)، وغيرهما فقالوا: «مسلم»، ولقول المصنف في ترجمة مسلم من «الثقات» (٧/ ٤٤٤): «يروي عن حسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبي عليه: «اللهم إني أحبها فأحبهما»، عداده في أهل المدينة، روئ عنه عبدالله بن أبي بكر، وهو أخو موسى بن أبي سهل النبال». اهد. لكن قال أيضا هناك (٧/ ٤٥٢) في ترجمة موسى: «وهو الذي يروي عن الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه». اهد، ولم يقلها غيره، وقال الضياء في «المختارة» (٤/ ٤٤): «رواه أبوحاتم البستي، عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكربن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد بإسناده؛ إلا أنه قال: موسى بن أبي سهل النبال، وأظنه سهوًا. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أخبرني أبي أسامة بن زيد» وقع في (د): «عن أبيه».

<sup>(</sup>٣) المشتمل: المتجلل المتغطى بالثوب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شمل).

<sup>(</sup>٤) «هو» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) قبل «هذان» في الأصل: «إن» والمثبت أشبه بالصواب، وينظر: «مسند ابن أبي شيبة» (١٦٣) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>• [</sup>٧٠١٠] [التقاسيم: ٣٣٠٥] [الموارد: ٢٢٤٢] [الإتحاف: حب ٩٨١٤].



سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَر، وَهُوَ: بِمَالٍ لَهُ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ قَدْ تَوَجَّهُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُ إِلَى الْعِرَاقِ وَبَيْعَتُهُمْ ﴿ ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ ، فَأَبَىٰ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ جِبْرِيلَ الْعَيْلُ أَتَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَيْعَتُهُمْ ﴿ ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ ، فَأَبَىٰ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ جِبْرِيلَ الْعَيْلُ أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَخَيَرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ الْآخِرَة ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّكَ ( ) بَضْعَةٌ مِنْ النَّبِي عَلَيْ فَخَيَرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ الْآخِرَة ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا ، وَإِنَّكَ ( ) بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، كَذَلِكَ يُرِيدُهُ بِكُمْ ( ) ، فَأَبَىٰ ( ) ، فَاعْتَنَقَهُ ابْدُنُ عُمَرَ وَقَالَ : الثَالِثَ اللَّهُ ، وَالسَّلَامُ . [الثالث: ١٨]

# ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: «إِنَّهُ رَيْحَانَتَهُ مِنَ الدُّنْيَا»

ه [٧٠١١] أَضِهُ اللهُ عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ شَيْءٍ ، قَالَ شُعْبَةُ : سَأَلَهُ عَنِ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ شَيْءٍ ، قَالَ شُعْبَةُ : سَأَلَهُ عَنِ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلُونِي عَنْ قَتْلِ اللهُ عَبْهُ : سَأَلُهُ عَنِ اللهُ عَنْ قَتْلِ اللهُ بَالُهُ وَعُمْ وَ يَسْأَلُونِي عَنْ قَتْلِ اللهُ بَالِ وَقَلْ قَتَلُوا اللهِ عَلَيْهُ : «هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا» . [الناك : ٨]

ابْنُ أَبِي نُعْمِ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ ١٠.

<sup>.[10</sup>A/9] t

<sup>(</sup>١) (وإنك) في (د) : (وإنكم).

<sup>(</sup>٢) قوله: «يريده بكم» وقع في (س) (١٥/ ٤٢٤): «يريد منكم».

 <sup>(</sup>٣) «فأبئ» ليس في الأصل، والمثبت أشبه بالصواب، وينظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٣٦٤٣)
 حيث رواه من طريق شبابة به.

<sup>(</sup>٤) «استودعتك» في (ت) ، (س) (١٥/ ٤٢٤) : «أستودعك» .

٥ [٧٠١١] [التقاسيم: ٣٣٠٦] [الإتحاف: حم حب ٩٩٦٩] [التحفة: خ ت ٧٣٠٠].

<sup>(</sup>٥) «أبي» ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، ومن كلام المصنف آخر الحديث، وينظر: «تهذيب الكيال» (٧١/ ٤٥٦)، «الثقات» للمصنف (٥/ ١١٢).

۵[۹/۸ه ب].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

ه [٧٠١٧] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّاتُم يُصلِّي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّاتُم يُ يَعَيِّمُ يُصلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَثِبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ وَالْمُعَ مَا وَأُمِّي ، مَنْ أَحَبَنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ » . [النالث : ٨]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَالَةَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُحِبِّي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ

ه [٧٠١٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَعْ فَالَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا إِلَيْهِ (٥) ، فَإِذَا حُسَيْنٌ مَعَ ١ الصِّبْيَانِ يَلْعَبُ ، فَاسْتَمْثَلَ (١) أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ ؛ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يُعِرُ هَاهُنَا مَرَةً وَهَاهُنَا مَرَةً ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي يُعْرُهُ هَاهُنَا مَرَةً وَهَاهُنَا مَرَةً ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي يُعْرُهُ هَاهُنَا مَرَةً وَهَاهُنَا مَرَةً ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُنْ يُنْ مَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ الللللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَهُ عَلَى اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللللَهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥ [٧٠١٧] [التقاسيم: ٧٠٣٧] [الموارد: ٣٣٣٧] [الإتحاف: خزحب ١٢٥٤٩] [التحفة: س ٩٢٢١].

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل، (د): «بن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) «النبي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) دعوهما: اتركوهما. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

٥ [٧٠١٣] [التقاسيم: ٣٠٠٨] [الموارد: ٢٢٤٠] [الإتحاف: حب كم ١٧٣٧] [التحفة: ت ق ١١٨٥].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «إليه» في (س) (١٥/ ٤٢٧): «له».

<sup>.[109/9]\$</sup> 

<sup>(</sup>٦) «فاستمثل» في الأصل، (ت): «فاشتمل»، وفي (د): «فاستنتل»، وفي (س) (١٥/ ٤٢٧): «فاستقبل»، والمثبت أشبه بالصواب، وينظر: «مسند أحمد» (٢٩/ ٢٠١)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٢٨٦٠) حيث رواه المصنف من طريقه، كلاهما عن عفان، به.

<sup>(</sup>٧) «فجعل» في (ت) ، (د) ، حاشية الأصل بدون رقم عليه : «فطفق» .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «يضاحكه حتى أخذه رسول الله ﷺ فجعل اليس في (د ) .





رَأْسَهُ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ فَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ: «حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ، أَحَبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ اللَّهُ مَنْ أَحْبُ حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ (١)» .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُشَبُّهُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ

٥ [٧٠١٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ الْمُ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ إِذْ جِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ (٣) : فَجَعَلَ يَقُولُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : فَا مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا ، فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ (٤) أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا ، فَقُلْتُ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ (٤) أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ٩ . [الثالث : ٨]

## ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْحَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

ه [٧٠١٥] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٥) بْنِ قُتَيْبَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَشْبَة بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّ مِنَ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَادًا فِي الظَّاهِرِ

٥ [٧٠١٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) سبط من الأسباط: أمَّة من الأمم في الخير (انظر: النهاية، مادة: سبط).

<sup>0 [</sup> ٢٠١٤] [التقاسيم: ٣٣٠٩] [الموارد: ٢٢٤٣] [الإتحاف: حب ٢٠١٦] [التحفة: خ ١٤٦٤ - ت ١٧٢٩].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «عن» . (٣) ﴿قَالَ السِّ فِي (د) .

<sup>(</sup>٤) «من ليس في «الإتحاف».

۵[۹/۹۹ب

٥ [٧٠١٥] [التقاسيم: ٣٣١٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٧٣] [التحفة: خ ت ١٥٣٩].

<sup>(</sup>٥) «الحسن» في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف، والتصويب كما في «تاريخ دمشق» (٢٥/٧١٧).

<sup>(</sup>٦) «الحسن» في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف، وينظر: «مسند أحمد» (٢٠/ ١٠٨) من طريق عبد الرزاق

٥[٧٠١٦] [التقاسيم: ٣٣١١] [الموارد: ٢٢٣٥] [الإتحاف: حب حم ١٤٧٩٨] [التحفة: ت ١٠٣٠٢].



الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّفَنَا شَبَابَهُ، قَالَ: حَدَّفَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بُنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ إِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ (١) بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. [الثالث: ٨]

ذِكْرُ الْمُلْاعَبَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْحُسَيْنَ ، بْنَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ٥ [٧٠١٧] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَة ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا (٢٠ كَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ النّبِيُ (٣) عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ النّبِيُ (٣) عَبْدِ اللّهِ ، فَيَهَ شُلُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ النّبِيُ الْعَلَيْمُ بْنُ بَدْرٍ : أَلَا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا! فَوَاللّهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ (٧) لِيَ الْوَلَدُ قَدْ حَرَجَ لِنَانَهُ بْنُ بَدْرٍ : أَلَا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا! فَوَاللّهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ (٧) لِي الْوَلَدُ قَدْ حَرَجَ مِنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللّهُ يُولِدُ اللّهُ اللّهِ ، وَمَا قَبَلْتُهُ قَطُّ ، فَقَالَ النّبِي ﷺ : "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ الْا يُرْحَمُ اللّهُ عَلَى النّالِ : ٨]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمْ فَكُرُ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٧٠١٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم (٩) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

<sup>(</sup>١) «الناس» ليس في (د).

<sup>.[</sup>tr·/4]û

<sup>0 [</sup>٧٠ ١٧] [التقاسيم : ٣٣١٢] [الموارد : ٢٢٣٦] [الإتحاف : حب حم ٢٠٦٢٤] [التحفة : م دت ١٥١٤٦ -خ ١٥١٦٧]، وتقدم : (٤٥٧) (٥٦٢٩) (٦٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ».

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) الإدلاع: الإخراج. (انظر: النهاية، مادة: دلع).

<sup>(</sup>٥) «للحسين» في (د)، «الإتحاف»: «للحسن».

<sup>(</sup>٦) «له» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «ليكون» في (د) : «يكون» .

<sup>(</sup>A) «من» ليس في الأصل ، (د) .

٥ [١٨ ٧٠] [التقاسيم: ٣٣ ٣٣] [الموارد: ٢٢٤٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٢٤٢].

<sup>(</sup>٩) بعد «سلم» في الأصل: «حدثنا غندر» ، وينظر: «الإتحاف» .



077

قَالَ: حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم وَعُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ لِي : ذَهَبَ يَأْتِي بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَعِيدِهِ ، وَعَلِيًا عَنْ يَسَارِهِ ، وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ يَكُومُ اللَّهِ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَأَجْلَسَ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَلِيًّا عَنْ يَسَارِهِ ، وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ بَيْنَ اللَّهِ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَأَجْلَسَ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَلِيًّا عَنْ يَسَارِهِ ، وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ بَيْنَ كَعُمْ اللَّهِ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَأَخْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ وَلَا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُصْطَفَى يَكِيَّةٍ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَيْنِ ، وَكَذَلِكَ بُغْضُهُ بِبُغْضِهِمْ

٥ [٧٠١٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٍ ، قَالَ : حَدُّ مَا لِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ مَا لِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةٍ قَالَ لِفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : "أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ » . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ لِمُبْغِضِ أَهْلِ بَيْتِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥[٧٠٢٠] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

۵[۹/۹۹ ب].

<sup>(</sup>١) الرجس: الشيء القذر، والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة العقل، وإما من كل ذلك. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) اأهلي» في (د): اأهل بيتي».

٥ [٧٠١٩] [التقاسيم: ٣٣١٤] [الموارد: ٢٢٤٤] [الإتحاف: حب كم ٢٧٨٤] [التحفة: ت ق ٣٦٦٦].

٥ [٧٠٢٠] [التقاسيم: ٧٨١٧] [الموارد: ٢٢٤٦] [الإتحاف: حب كم ٥٩٣].





النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ١٠٩] لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَذْ حَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ٣٠٠.

## ذِكْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٢١] أَخْهِ مُوا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : اللّهِ بَنِ الْخَبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله اللّه عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله اللّه عَلْمَ اللله اللّه اللله عَلْمَ اللله عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَل

ذِكْرُ وَصْفِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي أُصِيبَ (٥) طَلْحَهُ يَوْمَ أُحُدِ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَ وَكُرُ وَصْفِ الْجَيْقِ الْمُصَاعِيلُ بْنُ وَالْمَاعِيلُ بْنُ الْمُصَاعِيلُ بْنُ الْمُصَاعِيلُ بْنُ الْمُصَاعِيلُ بْنُ

요[[4] (1)

٥ [٧٠٢١] [التقاسيم: ٣٣١٥] [الموارد: ٢٢١٢] [الإتحاف: حب كم حم ٢٦٣] [التحفة: ٣٦٢٨].

<sup>(</sup>١) بعد «رسول الله ﷺ في (س) (١٥/ ٤٣٦): «على ظهره»، وينظر: «السنة» لابن أبي عاصم (١٣٩٨) من طريق وهب، به .

<sup>(</sup>٢) «على» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أوجب: فعل فعلًا وجبت له به الجنة . (انظر: النهاية ، مادة : وجب) .

<sup>(</sup>٤) «وأتاه» في (د) : «فأتاه» .

۵[۹/۱۲ب]. و (۵) بعد «أصيب» في (ت): «بها».

٥ [٧٠٢٢] [التقاسيم: ٣١٦٦] [الموارد: ٢٢١٣] [الإتحاف: حب كم ٩٢٧٠].

#### الإخشارة في تقريب وعيائة اين جبّانًا



أَبِي الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ أَبُو بَكْرِ ﴿ لِلْكُ : لَمَّا صُرِفَ النَّاسُ يَـوْمَ أُحُدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ (١) ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَجُل بَيْنَ يَدَيْهِ يُقَاتِلُ عَنْهُ وَيَحْمِيهِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : كُنْ طَلْحَةَ فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلِ خَلْفِي كَأَنَّهُ طَائِرٌ ، فَلَـمْ أَنْـشَبْ (٢) أَنْ أَدْرَكَنِي ، فَإِذَا هُـوَ (٣) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَدَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا (٤) طَلْحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعٌ ، فَقَ الَ النَّبِيُّ (٥) ﷺ: «دُونَكُمْ أَخُوكُمْ (٦) ، فَقَدْ أَوْجَبَ» ، قَالَ : وَقَدْ رُمِيَ فِي جَبْهَتِهِ ٩ وَوَجْنَتِهِ ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ لِأَنْزِعَهُ ، فَقَالَ لِي أَبُوعُبَيْدَةَ : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرِ إِلَّا تَرَكْتَنِي ، قَالَ : فَتَرَكْتُهُ ، قَالَ (٧) : فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ السَّهْمَ بِفِيهِ ، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي وَجْنَتِهِ لِأَنْزِعَهُ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرِ إِلَّا تَرَكْتَنِي ، فَأَخَذَ السَّهُمَ بِفِيهِ ، وَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِي (٨) النَّبِيِّ (٩) عَلِيَّةٌ ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ ، وَكَانَ طَلْحَهُ أَشَدَّ نَهْكَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ نَبِئُ اللَّهِ (١٠) ﷺ أَشَدَّ مِنْهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ طَلْحَة بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ . [الثالث: ٨]

<sup>(</sup>١) قوله : «كنت أول من جاء النبي ﷺ ليس في (د) .

<sup>(</sup>٢) أنشب : ألبث . وحقيقته : لم أتعلق بشيء غيره ولا أشتغل بسواه . (انظر : النهاية ، مادة : نشب) .

<sup>(</sup>٣) «هو» ليس في الأصل ، وينظر : «مسند البزار» (٦٣) من طريق شبابة ، به .

<sup>(</sup>٤) «فإذا» في الأصل: «وإذا».

<sup>(</sup>٥) «النبى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «أخوكم» في (ت): «أخاكم» ، وينظر المصدر السابق.

٥[٩/ ٢٢ أ].

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) "يؤذي" في حاشية الأصل: "يردئ" منسوبا لنسخة.

<sup>(</sup>٩) (النبي، في (د) : ﴿رسول اللَّهُ ، ـ

<sup>(</sup>١٠) قوله : النبي اللَّه» وقع في (د) : «النبي» .





#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شُلَّتْ يَدُ طَلْحَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

• [٧٠٢٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ شَكَاءَ ؛ وَقَى بِهَا النّبِيّ وَيَا اللّهُ يَوْمَ أُحُدٍ . [النال: ٨]

## ذِكْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٢٤] أَضِ وَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ (١) مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَتِيتُ بِنُ يَعْفُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْرِ بِنِ فَابِتِ بِنِ فَابِتِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَلِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٤) بِنُ الزُّبَيْرِ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ (٥) ، حَدُّ فَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؛ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٤) بِنُ الزُّبَيْرِ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ (٥) ، حَدُّ فَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ وَلَقَدْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَا بُنَيْ ، مَا مِنْ أَحَدِ حَتَى أُحَدِ مَعْنَ أَبِيهِ ، قَالَ : يَا بُنَيْ ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِصُحْبَةِ إِلَّا وَقَدْ صَحِبْتُهُ مِثْلَهَا (٧) ، أَوْ أَفْضَلَ ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُعْنَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُو كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ كَانَتْ تَحْتِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُو خَالَتُكَ ١٠ ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِي صَفِيَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَأَنَّ أَخُوالِي حَمْزَةُ بِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْتَ أَنَّ أُمُعِي مَعْنِيَةً بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَأَنَّ أَخُوالِي حَمْزَةُ بُنْ

<sup>• [</sup>٧٠٢٣] [التقاسيم: ٣٣١٧] [الإتحاف: حب حم ٦٦٣٩] [التحفة: خ ق ٥٠٠٥].

۵[۹/۲۲ب].

٥ [٧٠٢٤] [التقاسيم: ٣٣١٨] [الموارد: ٢٢١٤] [الإتحاف: مي حب كم حم ٤٦٢٠] [التحفة: خ د س ق ٣٦٢٣].

<sup>(</sup>١) قوله: "بن إبراهيم" ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) (حدثني) في (د): (حدثنا) .

<sup>(</sup>٣) (بن) في الأصل: (عن) وهو تصحيف. وينظر: (الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) (عبد الله) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله : «يا أبت؛ وقع في الأصل : «يا أبه» .

<sup>(</sup>٦) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٧) «مثلها» في (د) ، (ت) : (بمثلها» .

<sup>2[9/75]].</sup> 





عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (') وَأَبُو طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ ابْنُ خَالِي ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ ، كَانَتُ (٢) تَحْتَهُ ، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ عَلِيْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ عَلَيْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّة وَحَمْزَة هَالَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَة ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنِ صُحْبَةٍ - وَالْحَمْدُ هَالَهُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَة (") ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنِ صُحْبَةٍ - وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ وَيَعْلِا اللّهُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوّا مُفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . [الناك : ٨]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

٥ [٧٠٢٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلِيْ صَعِدَ حِرَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُ رٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ : «اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ : «اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ : «اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي مُ أَوْ صَدِيقٌ ، أَوْ صَدَوْلَ اللّهِ عَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

# ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَبَوَيْهِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

٥ [٧٠٢٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ الْهُ اللَّهِ وَيَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَيَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد المطلب» ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) «كانت» في (س) (١٥/ ٤٤٠): «وكانت».

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن عبد مناف بن زهرة» ليس في (د) .

٥ [٧٠٢٥] [التقاسيم: ٣٣١٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٢٨] [التحفة: م ت س ١٢٧٠ - م ١٢٧٥]. ه ١٢٧٠]. ه ١٢٧٦]. ه

٥ [٢٠٢٦] [التقاسيم: ٣٣٢٠] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ٢٦٦٤] [التحفة: خ م ت س ق ٢٦٦٣].

<sup>(</sup>٤) يوم قريظة : غزوة كانت للنبي ﷺ على بني قريظة لنقضهم العهد، وكانت بعد الأحزاب، وبنو قريظة قبيلة من يهود كانوا يسكنون المدينة على عهده ﷺ . (انظر : اللسان، مادة : قرظ) .





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ حَوَادِيَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥ [٧٠٢٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ وَ وُغْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَغْبَةِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : "مَنْ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : "مَنْ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : "مَنْ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ مِنْ الْغَانِيَةَ ، فَقَالَ الزُّبِيْرُ : أَنَا ، فَمَا عَلَىٰ فَرَسِهِ ، فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزُّبِيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزَّبِيْ وَيَلِيْهُ : "لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيٌ ، وَوَادِيً الزُّبَيْرُ : أَنَا ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزُّبِيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزَّبِيْرُ : أَنَا ، فَقَالَ الزَّبِيْرُ الْمُعَلِّ مِ مُنْ الْعَوْامِ ضَيْكُ » .

## ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٢٨] أَضِمْ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْنِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥ [٧٠٢٧] [التقاسيم: ٣٣٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٣٧١١] [التحفة: خ م ت س ق ٣٠٢٠ خ م س ٣٠٢٠ خ م س ٣٠٣٠ - خ م س ٣٠٣٠

<sup>.[178/4]</sup>û

٥[٧٠٢٨][التقاسيم: ٣٣٢٢][الإتحاف: عه حب ط حم كم ٢١٨٢١][التحفة: خ م ت س ١٦٢٢٥].

<sup>(</sup>١) «فبينا» في (ت): «فبينها».

<sup>12/</sup>٩] 합 (٩]

#### الإخيتيار فانقراب وكيائ ابراجبانا





٥ [٧٠٢٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ - يَعْنِي : جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ . [الثالث : ٨]

# ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ

٥ [٧٠٣٠] أخبر الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ : صَفْيَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَسُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَسَعَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَعْمَ أَبَويْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ، فِدَاكَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَيَعْ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: «ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمْي».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ رَمَى مِنَ الْعَرَبِ بِالسَّهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ه[٧٠٣١] أخب رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : صَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنِّي قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ (١) وَهَذَا السَّمُرُ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ كَمَا تَضَعُ

٥ [٧٠٢٩] [التقاسيم: ٣٣٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ٥٠٣٠].

٥[٧٠٣٠][التقاسيم: ٣٣٢٤][الإتحاف: عه حب حم ١٤٥١٤][التحفة: ت سي ١١١٦- خ م ت سي ق ١٠١٩٠].

<sup>.[170/9]\$</sup> 

٥ [٧٠٣١] [التقاسيم: ٣٣٢٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٥١٠٣].

<sup>(</sup>١) الحبلة: ثمرة فصيلة القطانيات كالفول والعدس والفاصوليا وغيرها، وتكون ذات فلقتين وبضع بزرات، وهي تتفتح عندما تنضج. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حبل).





الشَّاةُ (١) مَا لَهُ خِلْطٌ (٢) ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ ثُعَزِّرُنِي (٢) عَلَى الدِّينِ ، لَقَـدْ خِبْتُ إِذَنْ وَضَلَّ عَمَلِي . [النالث : ٨]

### ذِكْرُ الْ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِسَعْدِ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ أَيَّ وَقْتٍ دَعَاهُ

٥ [٧٠٣٢] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جِعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسٍ : «اللَّهُ مَّ اسْتَجِبْ لَـهُ إِذَا دَعَاكَ » ، يَعْنِي : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسٍ : «اللَّهُ مَّ اسْتَجِبْ لَـهُ إِذَا دَعَاكَ » ، يَعْنِي : سَمِعْدُا .

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ

٥ [٧٠٣٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ (٤) : «يَذْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، قَالَ : وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُو يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ قَدْ طَلَعَ .

<sup>(</sup>١) تضع الشاة: أراد أن نَجْوَهم (برازهم) كان يخرج بَعْرًا؛ ليُبسه من أكلهم ورق السمُر، وعدم الغذاء المُألوف. (انظر: النهاية، مادة: وضع).

<sup>(</sup>٢) ما له خلط: لا يختلط بعضه ببعض ؛ لجفافه ويُبسه . (انظر: النهاية ، مادة : خلط) .

<sup>(</sup>٣) **التعزير:** التوقيف على الشيء ، وقيل: التوبيخ على التقصير فيه. (انظر: النهاية، مادة: عزر).

۵[۹/ ۲۵ ب].

٥ [٧٠٣٢] [التقاسيم: ٣٣٢٦] [الموارد: ٢٢١٥] [الإتحاف: حب كم ٥٠٣٦] [التحفة: خ م د ت س ٣٩١٤].

٥ [٧٠٣٣] [التقاسيم: ٣٣٢٧] [الإتحاف: حب ١٠٤٠٧].

<sup>(</sup>٤) (قال) في (ت): (فقال).

#### الإخسِّالُ في مَعْرِياتُ مِعِيْتُ الرِّحِيَّالَ



# ذِكْرُ الْآيِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَآ اَللَّهُ جَلَآ اللَّهُ جَلَآ اَللَّهُ عَلَا مُن أَبِي وَقَاصٍ

٥ [٧٠٣٤] أَخْبُ رَا عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بِنَ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بِنَ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَسُعَهُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ نَفُلْنِيهِ ، قَالَ : رَصَعَهُ اللَّهِ مَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُلْنِيهِ ، قَالَ : رَصَعَهُ ، فُمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُلْنِيهِ ، قَالَ : رَصَعَهُ ، فُمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُلْنِيهِ ، قَالَ : رَصَعَهُ اللَّهِ مَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفُلْنِيهِ ، قَالَ : رَصَعَهُ مِنْ حَيْثُ أَخَدُتُ ، وَاجْعَلْنِي كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ ، قَالَ : رَصَعَهُ مِنْ حَيْثُ أَخَدُتُ ، وَاجْعَلْنِي كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ ، قَالَ : رَصَعَهُ مِنْ حَيْثُ أَخَدُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَالِ فَقَرَلُ مَا اللَّهُ نَصَالِ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَالِ طَعَامًا ، فَدَعَانَا ، فَشَرِيْنَا الْخَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا ، فَتَفَاخَرَتِ الْأَنْصَالُ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَالِ طَعَامًا ، فَدَعَانَا ، فَشَرِيْنَا الْخَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا ، فَتَفَاخَرَتِ الْأَنْصَالُ وَقُدَرُهُ مَا الْأَنْصَالُ وَقُدَرُهُ مَ مَا الْأَنْصَالُ وَقُدَرُهُ مَا الْمُعْتَلِ اللَّهُ مَنْ مَا الْمَالِ اللَّهُ مَا عَدِ مَفْزُورًا ، قَالَ : فَنَرَكُ مَا الْمُعْتَلِ اللَّهُ مَنْ عَمَلِ اللَّهُ مُنْ وَالْاَيْعُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَنْصَالُ الْمَالُ اللَّهُ ا

<sup>\$ [</sup>٩/ ٢٦ أ]. (١) «سببها» في (ت): «سببها».

٥ [٧٠٣٤] [التقاسيم: ٣٣٢٨] [الإتحاف: عه حب كم ٢١٥٥] [التحفة: م دت س ٣٩٣٠]، وتقدم برقم: (٥٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) نفلنيه: أعطنيه. (انظر: كشف المشكل) (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: «ضعه»، ثم قلت: يا رسول الله، نفلنيه» ليس في الأصل، وينظر: «مسند أحمد» (٣/ ١٦٣)، «صحيح مسلم» (١٦٣/٧) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٤) **الأنفال** : الغنائم ، واحدها : النَّفَل . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٧٧) .

<sup>(</sup>٥) «رجل» ليس في الأصل ، وينظر: «مسند أحمد» (٣/ ١٦٣) من طريق محمد بن جعفر، به .

<sup>(</sup>٦) «لحيي» في (ت) ، (س) (١٥/ ٢٥١) : «لحي» ، وينظر المصدر السابق .

اللحي: مثنى: لَحْي، وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره، ومراده هنا: العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم. (انظر: اللسان، مادة: لحا).

<sup>(</sup>٧) الفزر: الشقّ. (انظر: النهاية، مادة: فزر).

<sup>(</sup>٨) الميسر: القمار. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٩) الأنصاب : حجارة كانوا يعبدونها في الجاهلية . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٤٥) .

<sup>(</sup>١٠) **الأزلام**: القداح (خشب السهام) التي كانوا يضربون بها على الميسر، واحدها: زَلَم، وزُلَم. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٤٨).





فَاجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ اللَّهُ أَمَّرَ اللَّهُ بِالْبِرِّ، وَاللَّهِ، لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا ؛ حَتَّىٰ أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا (١) فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ﴾ أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا (١) فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ﴾ أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا (١) فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ﴾ [العنكبوت: ٨] الْآيَة ، قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ مَرِيضٌ يَعُودُنِي ، قُلْتُ: وَالْعَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي ، قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي ، قُلْتُ: وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ : (اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٣٥] أخبر المأبو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَوْضِيّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْأَخْسَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَذَكَرَ الْمُغِيرَةُ عَلِيًا ، فَنَالَ مِنْهُ ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَنَالَ مِنْهُ ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي لِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي اللهِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي الْمَاتِي فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي الْمَاتِي فِي الْجَنِّةِ ، وَعَلِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي الْجَنَةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَالُ الْعَالِمِ وَي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي الْمَالِكُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَةِ فَى الْمَاتِي وَالْفَارِ ، مَنْ هُو؟ فَسَكَتَ ؛ فَقَالُوا : مَنْ هُو؟ فَلَالُوا : مَنْ هُو؟ فَسَكَتَ ؛ فَقَالُوا : مَنْ هُو؟ فَلَا الْمُعْرَاقُولُ الْمُؤْهِ الْمُؤْهِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ

١[٩/٦٦ ب].

<sup>(</sup>١) شجر: أدخل في شَجْره عودًا حتى يفتحه به ، والشَّجْر: مفتح الفم. (انظر: النهاية ، مادة: شجر).

<sup>(</sup>٢) «بمالي» في الأصل: «بماله» ، وينظر المصدر السابق.

٥ [٧٠٣٥] [التقاسيم: ٣٣٢٩] [الإتحاف: حب كم حم ٥٨٧٨] [التحفة: ت س ٤٤٥٤ - د س ق ٥٤٥٥ - د ص ق ٥٤٥٥ - د ص ق ٥٤٥٥ - د ت س ق ٤٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) «الصياح» بالمثناة التحتية، تصحف في الأصل، (ت) إلى: «الصباح» بالموحدة، وينظر: «الإتحاف»، «تقريب التهذيب» (ص ٢٢٧).

<sup>.[</sup>i ٦٧/٩]합

#### الإخشال في تقريب وعيد الرخبان





### ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٣٦] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ الطَّبَاحِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَيْءٌ ، فَسَبّهُ خَالِدٌ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً : قَالَ : كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَيْءٌ ، فَسَبّهُ خَالِدٌ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةً : 
(لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبَا مَا أَوْرَكَ مُدَّ (١) أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (٢) .

ه [٧٠٣٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ وَالْجُنَيْدِيُّ " ، قَالاً : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّقِ كَانَ يَقُولُ : "إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمًا يَهُمُّنِي بَعْدِي ، وَلَىٰ يَضِيرَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّقِ كَانَ يَقُولُ : فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُ (١٠) " ، قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ : فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، عَلَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، تُولِدُ (١٠ عَنْ فَدُ اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، فَلَ اللَّهُ اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ قَدُ (١٠ وَصَلَ (٧٠ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْقِ بِمَالِ بِيعَ لَيْكُولُ بَعْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؛ وَكَانَ قَدُ (١٦ وَصَلَ (٧٠ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيَّا لُهُ بِمَالٍ بِيعَ وَكَانَ قَدُ (١٦ وَصَلَ (٧٠ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيِّ فِي إِلَالُول : ٣٠٤] وَكَانَ قَدُ (١٦ وَصَلَ (١٠ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْقُ فِي اللَّهُ الْمَا (٨٠) . [الأول : ٣٨]

٥ [٧٠٣٦] [التقاسيم: ٣٣٣٠] [الإتحاف: عه حب حم ٧٢٨٥] [التحفة: ع ٤٠٠١]، وسيأتي: (٧٢٩٥).

<sup>(</sup>١) المد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، ما يعادل : (٥٠٩) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) النصيف: النصف. (انظر: النهاية ، مادة: نصف).

٥[٧٠٣٧] [التقاسيم: ١٤٧٥] [الموارد: ٢٢١٦] [الإتحاف: حب كم حم ت ٢٢٩٢٧] [التحفة: ت ١٧٧٢٦].

<sup>(</sup>٣) (والجنيدي؟ في الأصل، (د)، (س) (١٥/ ٤٥٦): (والجندي؟، وينظر: (الإتحاف، [٩/ ٦٧ ب]. (٩٤٩ه).

<sup>(</sup>٤) [الصابر] في (د): اعبد الرحمن بن عوف في ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) (تريد) في الأصل: (يريد) ، وينظر: (سنن الترمذي) (٤٠٥٤) عن قتيبة ، به .

<sup>(</sup>٦) قوله : (وكان قد) وقع في (د) : (وقد كان) .

<sup>(</sup>٧) بعد (وصل) في (ت) ، (د): (أمهات المؤمنين) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) (ألفا) في الأصل: (ألف) والمثبت هو الجادة ، وينظر المصدر السابق .





#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ اللَّهِ

٥ [٧٠٣٨] أَجْبَ رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِم ابْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَا يَذْكُرُ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِم الْمَازِنِي قَالَ: قَامَ (١) خُطَبَاءُ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًّا مَيْكُ ، وَفِي الدَّارِ سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: أَلَا تَرَىٰ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَرَىٰ يَلْعَنُ (١) رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ اللهِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ اللهِ وَعَلَى النَّهُ عَلَى حِرَاء فَقَالَ: «افْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّ فَعُلْ حِرَاء فَقَالَ: «افْبُتْ حِرَاءُ ، فَإِنْ اللهِ عَلَى حِرَاء فَقَالَ: اللهِ عَلَى النَّهُ وَعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَإِنْ عَلَى عَرَاء ، فَإِنْ اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَإِنْ اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَإِنْ اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَالْ : (اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرَاء ، فَالْ : (اللهُ عَلَى عَرَاء ، فَالْ : (اللهُ عَلَى عَرَاء ، فَالْ : (اللهُ عَلَى عَرَاء ، وَاللهُ عَلَى عَرَاء ، وَاللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَرَاء ، وَالْمُ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَرَاء ، وَعَلْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ اللَّهُ وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٧٠٣٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِيِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُو مَيْدِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ فَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ فَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبُو مُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، بِعْسَ الرَّجُلُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ » ، سَمَّاهُمْ وَسُمُ اللَّهُ عَلَانٌ » وَلَمْ يُسَمِّهِمْ لَنَا سُهَيْلُ ١٠ .

٥ [٧٠٣٨] [التقاسيم: ٣٣٣١] [الإتحاف: حب كم حم ٥٨٧٨] [التحفة: ت س ٤٥٥٤ - د س ق ٥٤٥٥ - د س ق ٥٤٥٥ د ت س ق ٤٤٥٨) .

<sup>(</sup>١) (قام) ليس في الأصل. وينظر: (الإتحاف).

<sup>(</sup>٢) يلعن: يدعو بالطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر: النهاية، مادة: لعن).

<sup>. [1</sup> ኣለ/٩] û

٥ [٧٠٣٩] [التقاسيم: ٣٣٣٢] [الموارد: ٢٢١٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢١ ] [التحفة: س ١٢٦٨١ - ت س ١٢٦٨١ ] .

۵[۹/۸۲ب].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَوَّاحِ كَانَ مِنْ أَحَبُ الرِّجَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

٥ [٧٠٤٠] أخبر أَخْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قِيلَ : مِنَ الْعَاصِ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قِيلَ : مِنَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قِيلَ : مِنَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قِيلَ : مِنَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قِيلَ : «أَبُو بَكُو » ، قِيلَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «عُمَوُ » ، قِيلَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «عُمَوُ » ، قِيلَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «عُمَوُ » ، قِيلَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «عُمَو بُنُ الْجَرَاحِ » . [الثالث : ٨]

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى عَيْ لَأِبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ بِالْأَمَانَةِ

٥ [٧٠٤١] أَضِعْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : (لَا يَعِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : (لَا أَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ » فَاسْتَشْرَفَ (١) لَهَا النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبِا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَاح .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى لِأَسْقُفَّيْ نَجْرَانَ

٥ [٧٠٤٢] أَضِعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحِيمِ (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ

٥[ ٧٠٤٠] [التقاسيم: ٣٣٣٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٩٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٠٧٣٨ - ت س ١٠٧٤٥]، وتقدم: (٢٥٦٨) (٢٩٤٢) وسيأتي: (٧١٤٨).

٥ [ ٧٠٤١] [التقاسيم : ٣٣٣٤] [الإتحاف : عه حب حم ٢٥٠٠] [التحفة : خ م ت س ق ٣٣٥٠] ، وسيأتي : (٧٠٤٢) .

<sup>(</sup>١) **الإشراف والتشرف للشيء:** التطلع إليه ، والطمع فيه ، والتعرض له . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) . 
١ | ١٩ | ٢٩ أ] .

٥ [٧٠٤٢] [التقاسيم: ٣٣٣٥] [الإتحاف: عه حب حم ٤٢٥٠] [التحفة: خ م ت س ق ٣٣٥٠]، وتقدم: (٧٠٤١) .

<sup>(</sup>٢) «عبد الرحيم» في الأصل، (ت): «عبد الرحمن»، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٤١٢).



رُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ أَسْفُفَا نَجْرَانَ الْعَاقِبُ (١) وَالسَّيِّدُ (٢) ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَكُمْ أَمِينَ ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَأَبْعَفَنَ مَعَكُمْ أَمِينَا حَقَّ أَمِينٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَأَبْعَفَنَ مَعَكُمْ أَمِينَا حَقَّ أَمِينِ (٣) » ؛ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قُمْ أَمِينٍ (٣) » ؛ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ » ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ . [الناك: ٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَنْسِبُ الْمَرْءَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ تَغْلِبُ عَلَىٰ سَائِرِ فَضَائِلِهِ بِلَفْظِ الإِنْفِرَادِ بِهَا ®

ه [٧٠٤٣] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَكُبَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَابَةَ ، عَنْ أَلْجَرًاحٍ » . [النالث : ٨]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

ه [٧٠٤٤] أخبرًا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : "عَشَرَةٌ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْقِي : "عَشَرَةٌ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ النَّبِي عَيْقٍ : "عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالنَّهِ عَنْ الْجَنَّةِ ، وَالنَّهُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَمُعْمَلُ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَعْدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَعْدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالنَّهُ بَنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْمُ عَنْ فَي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْبُلُ عَنْ الْجَنَةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْمُ عُبُولُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْجَنَةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ عَلْ الْجَنَّةِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ عَلْقِ الْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ الْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ الْعُرْاحِ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ عَلْمُ الْعُلْدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْعَلْدُ عَلْمُ الْمُ عَلْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ عَلْمُ الْمُ عَلْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم

<sup>(</sup>١) العاقب: من رؤساء نصاري نجران وأصحاب مراتبهم ، وهو يتلو السيد . (انظر: النهاية ، مادة : عقب) .

<sup>(</sup>٢) السيد: لقب أحد أصحاب نجران ، واسمه: الأيهم ، ويقال: شُرَحبِيل ، وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك . (انظر: النهاية ، مادة: سود) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «حق أمين» من (ت) ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨١٧٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، به .

۵[۹/۹۹ ب].

٥ [٣٤ ٧٠] [التقاسيم: ٣٣٣٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٥] [التحفة: خ م س ٩٤٨ - ت س ق ٩٥٢]. ٥ [٧٠٤٤] [التقاسيم: ٣٣٣٧] [الإتحاف: حب حم ١٣٥٣٤] [التحفة: ت س ٩٧١٨].

#### الإجيئيان في تَقَرُبُ كِيمِينَ أَيْنِ جَمَّانَ





قَالُ البَّحَامِّ : لَيْسَ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَضْمُومًا إِلَى الْعَشْرَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَهَوُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَوْنَاهُمْ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْاَنْعِ إِلَىٰ هَذَا الْمَوْضِعِ هُمْ أَفْضَلُ الْخَبَرِ ، وَهَوُلَاءِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَا أَذْكُو (') بَعْدَ هَوُلَاءِ مَنْ رُوِيَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ صَحِيحةٌ ، وَكَانَ مَوْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، إِلَىٰ أَنْ قَبَضَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ جَنَّتِهِ ، إِنْ يَسَرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ .

#### ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ

ه [٧٠٤٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُوسُ فْيَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ أَبُو قُدَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ أَبُو قُدَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ : «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : مَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ حُويْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » . [النالث : ٨]

#### ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى عَلَيْ خَدِيجَةً ﴿ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

٥ [٧٠٤٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : بَشَرَرَسُولُ اللَّهِ يَثَلِيْهُ حَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (٢) ، لَا سَخَبَ (٣) فِيهِ وَلَا نَصَبَ .

[الثالث: ٨]

1[P/·V]].

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿وَأَنَا أَذَكُرِ ۗ وَقَعَ فِي (تَ ) : ﴿وَإِنَا نَذَكُرُ ۗ .

٥[٥٤٠٧] [التقاسيم: ٣٣٣٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٧٨] [التحفة: ت ١٣٤٦]، وتقدم: (٢٩٩٣). هـ ٢٩٩٣). هـ ٢٩٩٣)

٥ [٢٤٠٧] [التقاسيم: ٣٣٣٩] [الإتحاف: عه حب حم عم ١٩٠٨] [التحفة: خ م س ١٥٧٥].

<sup>(</sup>٢) القصب : اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف. (انظر: النهاية ، مادة: قصب).

<sup>(</sup>٣) السخب، في (ت) ، الإتحاف، : الصخب، وهما بمعنى ، والتي بالسين هي بلغة ربيعة . ينظر : (العين، (مادة : سخب) ، (مادة : سخب) .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ أُمِرَ بِهَذَا الْفِعْلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (١)

٥ [٧٠٤٧] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٌ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَبُشُرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَا سَخَبَ (٢) فِيهِ وَلَا نَصَبَ » . [الناك : ٨]

#### ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى عَيْ أَصْدِقَاءَ الْحَدِيجَةَ بِالْبِرِّ بَعْدَ وَفَاتِهَا

٥ [٧٠٤٨] أَخْبَى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ : كَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ : «اذْهَبُوا بِذِي إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» ، قَالَتْ : فَأَغْضَبْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ : «اذْهَبُوا بِذِي إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» ، قَالَتْ : فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا ، فَقَالَ وَيَنِي إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ : «اذْهَبُوا بِذِي إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» ، قَالَتْ : فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا ، فَقَالَ وَيَنْ فَي رُزِقْتُ حُبَّهَا» .

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧٠٤٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِـشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَائَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ قَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَائَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ قَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَائَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ قَالَ : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَائَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً عَلَائَةً ، عَنْ ثَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) (وصفناه) في (س) (١٥/ ٤٦٦) : (وصفناها» .

٥ [٧٠٤٧] [التقاسيم: ٣٣٤٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٧٦].

<sup>(</sup>٢) اسخب، في (ت) ، (الإتحاف) : اصخب، ، وهما بمعنى .

**<sup>☆[</sup>**₽\ / Y t]].

٥ [ ٩٤ ٢٠] [التقاسيم: ٣٣٤٢] [الإتحاف: حب كم البزار خد ٢٢٦].





#### ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ ذِكْرَ خَدِيجَةَ بَعْدَ وَفَاتِهَا اللهِ

ه [٧٠٥٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَشَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَشَدُ الْمَلِكِ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَشِدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ حَدِيجَة ، عُمْ عُورِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ ، فَتَمَعَّرَ (١) قُلْتُ : لَقَدْ أَخْلَفَكَ اللَّهُ مِنْ عَجُورِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشَّدْقَيْنِ ، فَتَمَعَّرَ (١) وَجُهُهُ عَلَيْةٍ تَمَعُرًا مَا كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، وَإِذَا رَأَى الْمَخِيلَة (٢) حَتَّى يَعْلَمَ أَرَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَقْرَأَ خَدِيجَةَ مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ

٥ [٧٠٥١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ عَنْ فُضَيْلٍ ، فَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ حَدِيجَةُ أَتَتُكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِي النَّهِ مِنْ قَلَ اللَّهُ ، فَإِنَّا مِنْ رَبُهَا السَّلَامَ ، وَبَشِرْهَا بِبَيْتِ ٣ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ ، وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ ٣ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ ، لَا سَخَبَ (٣) فِيهِ وَلَا نَصَبَ » .

ابْنُ فُضَيْلِ هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ

ه [٧٠٥٢] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

۱۹[۹/۱۷ب].

٥ [ ٧٠٥٠] [التقاسيم: ٣٣٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨١٨] [التحفة: خت م ١٧١٠].

<sup>(</sup>١) تمعر: تغير. (انظر: النهاية ، مادة: معر).

<sup>(</sup>٢) المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر. (انظر: النهاية ، مادة: خيل).

٥ [ ٥ • ٧ ] [ التقاسيم : ٣٣٤٤ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٢ • ٣٣ ٦ ] [ التحفة : خ م س ٢ • ١٤٩ ] . ١ [ ٩ / ٢٧ أ] . (٣) «سخب» في (ت) : «صخب» ، وهما بمعنى .

٥[٧٠٥٢][التقاسيم: ٣٣٤٥][الإتحاف: حب كم حم ٥٤٦٨][التحفة: س ٦١٥٩].





خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَرْضِ خُطُوطًا أَرْبَعَة ، قَالَ : «أَتَهُرُونَ مَا هَهَا؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَرَسُولُه أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَالنالن : ٨] وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » . [النالن : ٨] وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمِّدٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » . [النالن : ٨] وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمِّدٍ ، مَاتَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّة ، قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ .

#### ذِكْرُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٣٥ ٢٠] أَضِ مُ مُ مَدُّ اللهُ الْمُ الْمُ مَنْ الْمُ مَنْ الْرَيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا عَمَّارُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

٩[٩/ ٢٧ ب].

٥ [٧٠٥٣] [التقاسيم: ٣٣٤٦] [الإتحاف: خز حب ١٦٤٠].

<sup>(</sup>١) البيداء : بيداء المدينة ؛ وهي : الأرض الجرداء التي تخرج من ذي الحليفة جنوبًا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٦٧) .

۵[۹/۳۷۱]. هما» في (ت): «ما» في (ت): «ما» .





وَكُنَّا لَا نَعْرِفُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بِالتِّجَارَةِ وَنَرَاهُ ، فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ (١) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْبَطْحَاءِ (٢) لَقِينَا رَجُلًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفَانِهِ ؟ قُلْنَا : لَا وَاللَّهِ ، قَالَ : فَإِذَا دَخَلْتُمْ ، فَانْظُرُوا الرَّجُلَ الَّذِي مَعَ الْعَبَّاسِ جَالِسًا فَهُوَ هُوَ ، تَرَكْتُهُ مَعَهُ الْآنَ جَالِسًا ، قَـالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ جِئْنَاهُ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ مَعَ الْعَبَّاسِ ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا وَجَلَسْنَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا عَبَّاسُ؟» قَالَ: نَعَمْ ، هَذَانِ الرَّجُلَانِ مِنَ الْخَزْرَجِ - وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّمَا تُدْعَىٰ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا - هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ، وَهُوَ رَجُلٌ ١ مِنْ رِجَالِ قَوْمِهِ ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، فَوَاللَّهِ ، مَا أَنْسَىٰ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الشَّاعِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا شَيْتًا أَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي عَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرِ، وَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، فَعَنَّفَنِي أَصْحَابِي وَخَالَفُونِي، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ قَدْكُنْتَ عَلَىٰ قِبْلَةِ، لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا» ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَىٰ مِنْى فَقَضَيْنَا الْحَجّ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ وَسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٣) ، اتَّعَدْنَا نَحْنُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَقَبَةَ ، فَخَرَجْنَا مِنْ جَـوْفِ اللَّيْل نَتَسَلَّلُ مِنْ رِحَالِنَا ، وَنُخْفِي ذَلِكَ مِمَّنْ مَعَنَا مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَتَلَا عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) (نسأل) بعده في (ت): (عن).

 <sup>(</sup>۲) بطحاء مكة: البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء مكة كانت علمًا على جزء من وادي مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام، ولم يبق اليوم بطحاء؛ لأن الأرض كلها معبدة. (انظر: المعالم الأثيرة)
 (ص٤٩).

۵[۹/۳۷ب].

<sup>(</sup>٣) فلافة أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو: تقديده وبسطه في الشمس ليجف؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سميت به؛ لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، أي: تطلع. (انظر: النهاية، مادة: شرق).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ ، فَأَجَبْنَاهُ الْ وَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنًا بِهِ وَرَضِينَا بِمَا قَالَ ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَكَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ ، وَإِنَّا عَبْدَاهُ مِمَّنُ هُوَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ ، وَهُو فِي عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ مَمْنُوعٌ ، فَتَكَلَّمَ قَدْ مَنْعُنَاهُ مِمَّنُ هُو عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ ، وَهُو فِي عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ مَمْنُوعٌ ، فَتَكَلَّمَ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ وَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : بَايِعْنَا ، قَالَ : «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ وَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : بَايِعْنَا ، قَالَ : «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ وَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : بَايِعْنَا ، قَالَ : «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ وَأَخَذَ بِيتِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : بَايِعْنَا ، قَالَ : «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ وَأَخَذَ بِيتِهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : بَايِعْنَا ، قَالَ : نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ تَمْنُونِ مِنْ اللَّهِ أَهُلُ الْحَرْبِ ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِر . [الثالث : ٨]

قَالُ البِمَامِ : مَاتَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِيَّاهَا بِشَهْرٍ ، وَأَوْصَىٰ أَنْ يُوجَّهَ فِي حُفْرَتِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُ إِيَّا اللَّهُ وَعَى حُفْرَتِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمُ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمُ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمُعْمَ اللَّهُ وَالْكَعْبَةِ ، حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمُ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمُعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِيَةِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلِقِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمِلِيْهِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُلُونَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمُونُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعُمُونِ الْمُعْمِلُونُ ال

#### ذِكْرُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عُدَسٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

ه [٧٠٥٤] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم (١) ، عَنِ ابْنِ خُفَيْم ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم (١) ، عَنِ ابْنِ خُفَيْم ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم (١) ، عَنِ ابْنِ خُفَيْم ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لِهِ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا لَا لَبِي عَيْقِ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ ، وَمِجَنَّةَ ، وَعُكَاظٍ ، فِي مَنَازِلِهِمْ (٢) ، يَقُولُ : «مَنْ يُؤوِينِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ ، وَمِجَنَّة ، وَعُكَاظٍ ، فِي مَنَازِلِهِمْ أَثَ ، يَقُولُ : «مَنْ يُؤوِينِي وَيَهُ الْجَنَّةُ؟» فَلَا يَجِدُ عَيَّالَةُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَلَا يُؤوِيهِ ،

۵[٩/٤٧أ].

۵[۹/۶۷ب].

٥[٥٥٥] [التقاسيم: ٣٣٤٧] [الإتحاف: حب كم حم ٣٣٦٤] [التحفة: دت س ق ٢٢٤١]، وتقدم: (٣١٣).

<sup>(</sup>١) «سليم» في الأصل: «سليمان» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: (في منازلهم» ، في (س) (١٥/ ٤٧٥) خلافا لأصله: (وفي منازلهم بمنى» .



017

حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَىٰ ذِي رَحِمِهِ ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُ وِنَ لَـهُ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشِ لَا يَفْتِنْكَ ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَـالِهِمْ يَـدْعُوهُمْ إِلَـي اللَّهِ فَيُشِيرُونَ إِلَيْـهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ (١) فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ ١ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ، فَأْتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا فَقُلْنَا : حَتَّىٰ مَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ ، فَوَاعَدَنَا شِعْبَ الْعَقَبَةِ ، فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ : يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلِ وَرَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا نَظَرَ فِي وُجُوهِنَا ، قَالَ : هَوُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ ، هَوُلَاءِ أَحْدَاثٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَىٰ مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا يَأْخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ ، وَعَلَىٰ أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا (٢) تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ؛ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ» ، فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ إِلَّا أَنَا ، قَالَ : رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَشْرِبَ ، إِنَّا لَهْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَـةُ الْعَرَبِ كَافَّةً ، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعَضَّكُمُ الشَّيُوفُ ، فَإِمَّا أَنْـتُمْ قَـوْمٌ تَـصْبِرُونَ عَلَيْهَـا إِذَا مَسَّتْكُمْ ١ ، وَعَلَىٰ قَتْل خِيَارِكُمْ وَمُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً ، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ (٣) أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً ، فَذَرُوهُ فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ اللَّهِ ، قَالُوا : يَا أَسْعَدُ ، أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ ، فَوَاللَّهِ ، لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا ، قَالَ : فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ رَجُلٌ ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا شَرِيطَةَ الْعَبَّاسِ ، وَضَمِنَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْجَنَّةَ . [الثالث: ٨]

<sup>(</sup>١) «الرجل» بعده في (ت): «منا».

û[P\ ٥٧أ] .

<sup>(</sup>٢) «مما» في (س) (١٥/ ٤٧٦) : «ما» .

۵[۹/٥٧ب].

<sup>(</sup>٣) «من» في الأصل: «عن».





قَالَ البِعامِّم: مَاتَ أَسْعَدُ بَعْدَ قُدُومِ الْمُصْطَفَىٰ وَ اللهُ بِالْمَدِينَةِ بِأَيَّامٍ ، وَالْمُسْلِمُونَ (۱) يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ هُوَ الَّذِي جَمَّعَ أَوَّلَ جُمُعَةٍ بِالْمَدِيْنَةِ قَرُرُ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهَا قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهَا

٥ [٧٠٥٥] أُخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ (٢) بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِيكِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَوُهُ ، وَكَانَ (٢) لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَهُ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَهُ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَهُ اللَّهُ عَجَبْنِي صَلَاتُكَ عَلَى أَبِي بَعْدَمَا نَصْعَتَ بِالْأَذَانِ بِالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ : الْخَضَمَاتُ ، قُلْتُ : وَكَمْ أَنْهُمْ يَوْمَيْذِ؟ قَالَ : أَنْ يَعُونَ رَجُلًا . [الثالث: ٨]

#### ذِكْرُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٧٠٥٦] صرثنا (٥) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (٢) بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ

<sup>(</sup>١) اوالمسلمون؛ ليس في الأصل.

٥ [ ٧٠٥٥] [التقاسيم: ٣٣٤٨] [الإتحاف: جا خز حب قط كم ١٦٣٩٨] [التحفة: دق ١١١٤٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن أحمد» من (ت) ، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) «وكان» في (ت) : «فكان» .

۵[۱۷٦/٩]

<sup>(</sup>٤) «أبه» في (س) (١٥/ ٤٧٧): «أبت».

٥ [٥٥٦] [التقاسيم: ٣٣٤٩] [الإتحاف: حب كم حم ٢٩١٩] [التحفة: س ١٧٩٢٧].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) «عبد الأعلى» في الأصل «عبد الله» ، وهو تصحيف ، ينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٠٤) .

#### الإجسِّالُ في مَعْزِيْكِ مِعِيْتُ الرِّجِيَّالَ





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً ، فَقُلْتُ : مَنْ هَـذَا؟ قِيـلَ : هَـذَا حَارِثَـةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، كَذَاكُمُ الْبِرُ ، كَذَاكُمُ الْبِرُ » . [النالت : ٨]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مُدِحَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بِالْبِرُ الْ

٥ [٧٠٥٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ تَ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ ، سَمِعْتُ صَوْتَ قَادِيْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ ، سَمِعْتُ صَوْتَ قَادِيْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، كَذَلِكَ الْبِرُ » قَالَ : وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ . [الثالث : ٨]

#### ذِكْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٨٥ ٥٧] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ('') بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ مَعَاوِيَةَ ، فَأَذْرَبْنَا ('') مَعَ النَّاسِ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا ('') وَرَدْنَا حِمْصَ ، فَكَانَ وَحُشِيًّ مَوْلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَدْ سَكَنَهَا وَأَقَامَ بِهَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا ، قَالَ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ مَوْلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَدْ سَكَنَهَا وَأَقَامَ بِهَا ، فَلَمَّا قَدُمْنَاهَا ، قَالَ اللهِ بْنُ عَدِيٍّ : هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًّا فَنَسْأَلَهُ عَنْ حَمْزَةَ ، كَيْفَ كَانَ قَتْلُهُ لَهُ عَنْ حَمْزَةَ ، كَيْفَ كَانَ قَتْلُهُ لَهُ عَلْ طِنْفِسَةٍ (' ، وَإِذَا هُوَ شَيْعَ كِبِيرٌ ، وَإِذَا هُو بُغْنَاهُ ، فَإِذَا هُو بِفِنَاءِ دَارِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ (' ) ، وَإِذَا هُو شَيْعَ كِبِيرٌ ،

۵[۹/۲۷ب].

٥[٧٠٥٧][التقاسيم: ٣٣٥٠][الإتحاف: حب كم حم ٢٣١٩][التحفة: س ١٧٩٢٧].

٥[٥٨٥٠][التقاسيم: ٣٣٥٢][الإتحاف: حب حم ١٧٣٠١] ، وسيأتي: (٧٠٥٩).

<sup>(</sup>١) قوله : «عبد الله» في الأصل : «عبيد الله» وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٣٢).

 <sup>(</sup>٢) أدرينا : دخلنا الدرب، وكل مدخل إلى الروم درب. وقيل : هو بفتح الراء للنافذ منه، وبالسكون لغير النافذ. (انظر : النهاية، مادة : درب).

<sup>(</sup>٣) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

۵[۹/۷۷أ]. (٤) «نمشي». الأحرجنا» بعده في (ت): «نمشي».

<sup>(</sup>٥) الطنفسة: بساط له أطراف رقيقة ، وجمعه: طنافس. (انظر: النهاية ، مادة: طنفس).





فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌّ ، قَالَ : ابْنٌ لِعَـدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؟ قَالَ (١): نَعَمْ ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ ، مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ نَاوَلْتُكَ أُمَّكَ السَّعْدِيَّةَ الَّتِي أَرْضَعَتْكَ بِذِي طُوِّي اللهِ عَلَى نَاوَلْتُهَا إِيَّاكَ وَهِيَ عَلَىٰ بَعِيرِهَا فَأَخَذَتْكَ ، فَلَمَعَتْ لِي قَدَمَاكَ حِينَ رَفَعْتُكَ إِلَيْهَا ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَىَّ فَرَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: جِئْنَاكَ لِتُحَدِّثَنَا عَنْ قَتْل حَمْزَةَ، كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَحَدُّثُكُمَا كَمَا حَدَّثْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، كُنْتُ غُلَامًا لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْن نَوْفَل ، وَكَانَ عَمُّهُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيِّ قَدْ أُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أُحُدِ ، قَالَ لِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدِ ﷺ بِعَمِّي طُعَيْمَةَ فَأَنْتَ عَتِيتٌ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ وَكُنْتُ حَبَشِيًا ١٩ أَقْذِف بِالْحَرْبَةِ قَذْفَ الْحَبَشَةِ ، قَلَّمَا أُخْطِئ بِهَا شَيْئًا ، فَلَمًا الْتَقَى النَّاسُ خَرَجْتُ أَنْظُرُ حَمْزَةَ حَتَّىٰ رَأَيْتُهُ فِي عُرْضِ (٣) النَّاسِ مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَوْرَقِ (١٠) يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزَّا ، مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ ، فَوَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَهَيَّأُ لَـهُ أُرِيــدُهُ (٥٠) وَأَتَأْنَىٰ عَجْزًا ، إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّىٰ ، فَلَمَّا رَآهُ حَمْزَةُ قَالَ: هَلُمَّ يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُطُورِ (٦) ، قَالَ : ثُمَّ ضَرَبَهُ ، فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا أَخْطَأَ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَهَزَرْتُ حَرْبَتِي ، حَتَّىٰ إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ (٧) حَتَّىٰ خَرَجَتْ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) «قال» في الأصل، (ت): «قلت»، وينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١٧/٤) عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن الفضل، به .

<sup>(</sup>٢) ذو طوئ : واد من أودية مكة ، وهو اليوم في وسط عمرانها ومن أحيائه العتيبية ، وجرول و «بئر ذي طوئ» لا زالت معروفة بجرول . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٧٦) .

۵[۹/۷۷ب].

<sup>(</sup>٣) العرض: الجانب والناحية . (انظر: النهاية ، مادة: عرض) .

<sup>(</sup>٤) **الأورق:** الأسمر. (انظر: النهاية ، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٥) «أريده» في الأصل: «أريد».

<sup>(</sup>٦) البظور: جمع بظر، وهو: الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان، ودعاه بذلك لأن أمه كانت تختن النساء. والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم وإن لم تكن أم من يقال له خاتنة. (انظر: النهاية، مادة: بظر).

<sup>(</sup>٧) الثنة: ما بين السُّرَّة والعانة من أسفل البَّطْن . (انظر: النهاية ، مادة : ثنن) .



رِجْلَيْهِ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ نَحْوِي فَغُلِبَ ، وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّىٰ مَاتَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ وَجَلَيْهِ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ نَحْوِي فَغُلِبَ ، وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّىٰ مَاتَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَكَبُهُ إِنَّمَا حَرْبَتِي ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّاسِ فَقَعَدْتُ فِي الْعَسْكَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بَعْدَهُ حَاجَةٌ ، إِنَّمَا قَدِمْتُ مَكَّةً عُتِقْتُ . [الثالث: ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ ﴿ وَكُو النَّهِ ﷺ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ ﴿ وَكُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ ﴾ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حَمْزَةَ مَا كَانَ

٥ [٧٠٥٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّغُولِيُّ - وَكَانَ وَاحِدَ زَمَانِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ السَّرْخَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي أَبُوعُمَ وَالْبَغْ دَادِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن الْفَضْل الْهَاشِمِيّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ ، عَنْ جَعْفَر بْن عَمْرِو بْن أُمَيَّةَ النضّمريّ ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيِّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَ وَحْشِيًّ يَسْكُنُ حِمْصَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ (١) ، قَالَ : فَجِثْنَا حَتَّىٰ وَقَفْنَا عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ ، قَالَ : وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ مَا يَرَىٰ وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ : يَا وَحْشِيُّ ، أَتَعْرفُنِي؟ فَنظَرَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الْقِتَالِ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ ، فَاسْتَرْضَعَهُ ١٠ ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا (٢) إِيَّاهُ ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَىٰ قَدَمَيْكَ ، قَالَ : فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْل حَمْزَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ

û[P\AVÎ].

٥ [ ٩ ٥ ٠ ٧] [ التقاسيم : ٣٣٥٣] [ الإتحاف : ٩٧٨١ - حب حم / ١٧٣٠ ] [ التحفة : خ ١١٧٩٣ ] ، وتقدم : ٥ ٧٠٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) الحميت: الزق الذي يكون فيه السمن. (انظر: النهاية، مادة: حمت).

۵[۹/۸۷ب].

<sup>(</sup>٢) «فناولتها» في الأصل: «فناولها».





عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم : إِنْ قَتَلْتَ حَمَّزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ : فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ ، قَالَ : وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ تَحْتَ أُحُدٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَادٍ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) إِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ ، خَرَجَ سِبَاعُ بْنُ (٢) نِيَارِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : يَا سِبَاعُ ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ ، يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ، تُحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ : ثُمَّ شَـدَّ عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، قَالَ: وَانْكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ حَتَّىٰ مَرَّ عَلَىَّ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ ، حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهْدُ بِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ ، رَجَعْتُ مَعَهُمْ ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ نَشَأَ فِيهَا الْإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَىٰ الطَّائِفِ (٣) ، قَالَ : وَأَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُسُلًا ١٠ ، قَالَ : وَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ لَا يَهِ يَجُ الرُّسُلَ ، قَالَ : فَجِئْتُ فِيهِمْ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «أَنْتَ وَحْشِيٍّ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟» قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ: «أَمَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجْهَك؟» قَالَ: فَخَرَجْتُ ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ خَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةً ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ ، فَأَكَافِئ بِهِ حَمْزَةَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ ، فكانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ ، قَالَ : وَإِذَا رُجَيْلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ مَا نَرَى (٥) رَأْسَهُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله : «فخرجنا مع رسول الله ﷺ كذا وقع في الأصل ، (ت) ، وقد غيره محقق (س) (١٥/ ٤٨٢) خلافًا لأصله الخطي إلى : «فخرجت مع الناس» ؛ موافقة لرواية البخاري (٤٠٦٢) ، وهو الأليق بالسياق .

 <sup>(</sup>۲) (بن) كذا في الأصل، (ت)، وقد غيره محقق (س) خلافًا لأصله الخطي إلى: «أبو»، وهو سباع بن عبد العزى يكنى أبا نيار، وينظر: «الثقات» للمصنف (۲۲۸/۱)، «الإكمال» لابن ماكولا (۳۳۷/۷).

<sup>(</sup>٣) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر (١٢٠) (ألفا وستهائة وثلاثين) مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

١[١/٩/٩]٥

<sup>(</sup>٤) يهيج : يزعج وينفّر . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٨٣) .

<sup>(</sup>۵) «نری» في (ت): «يری».

#### الإجسّان في تقريب وعيائ الرحبّان





فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَتِي ، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، قَالَ : وَدَبَّ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ هَامَتِهِ . [الثالث : ٨]

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (١) يَقُولُ: قَالَتُ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ ﴿ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا كُفِّنَ فِيهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَئِذٍ

٥ [٧٠٦٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ عَنْبَسَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ عَنْبَسَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْنِ عَنْبَسَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْبَرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ صَائِمًا - بِطَعَامِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ صَائِمًا - بِطَعَامِ فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَقَالَ : قُتِلَ حَمْزَةُ فَلَمْ يُوجَدُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَقُتِلَ مُعْمَيْ فَلَمْ يُوجَدُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ (٢) ، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجُلَتْ طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ، قَالَ : وَجَعَلَ يَبْكِي . [الثالث : ٨]

#### ذِكْرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ ﴿ اللَّهُ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِي اللَّاللَّا اللللَّا الللَّالِي اللّل

ه [٧٠٦١] أَضِعْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ : إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَخِيْ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ اللَّهِ أَجُورُنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَخِيْ فَبِنَا مَنْ مَضَىٰ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُودَةً ، فَكُنَّا إِذَا جَعَلْنَاهَا

<sup>(</sup>۱) «عمر» في الأصل، (ت): «عمرو»، والتصويب من «الإتحاف»؛ وينظر «مسند أحمد» (٢٥/ ٤٨٣)، «صحيح البخاري» (٤٠٦٢).

١[٩/٩٧٠].

٥ [٧٠٦٠] [التقاسيم: ٣٣٥٤] [الإتحاف: حب ١٣٥٣٥] [التحفة: خ ٩٧١٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقتل مصعب بن عمير . . . ثوب واحد» ليس في الأصل .

٥ [ ٢٠ ٦١] [ التقاسيم : ٣٥٥٥] [ الإتحاف : خز جا حب حم ٤٤٦٣] [ التحفة : خ م دت س ٢٥١٤] .

<sup>·[[ / · / 1] .</sup> 





عَلَىٰ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ (١) فَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا (٢) ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَجْعَلَهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ نَجْعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ فَهُو يَهْدِبُهَا (٢) ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نَجْعَلَهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ نَجْعَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ إِذْ خِرٍ (٣) .

### ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٧٠٦٢] أخب را حَاجِبُ بنُ أَرَّكِينَ الْفَرْغَانِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيم اللَّهُ وَيَّي بِنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي بِخْزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَمَرِ بِهَ فَقَالَ : "مَا هَذَا يَا جَابِرُ ، أَلَحْمٌ ذَا؟ قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهَا خَزِيرَةٌ ، فَأَمَرِ بِهَا فَقُبِضَتْ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي ، قَالَ : هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهَا خَزِيرَةٌ ، فَأَمَر بِهَا فَقُبِضَتْ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي ، قَالَ : هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُونَ وَسُولَ اللَّهِ وَهُو فَي مَنْ إِلَى أَبِي ، قَالَ : "مَا هَذَا يَا جَابِرُ ، أَلَحْمٌ وَلَكُ اللَّهِ وَهُو فَي مَنْ اللَّهُ مَا مَرَ بِهَا فَشُويَتَ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلُتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُو وَهُو فَكَالَ أَبِي : عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمَرَ بِهَا فَشُويَتَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُويَتَ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُو فَكَا أَبِي : عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ مَا أَمَرَ بِهَا فَشُويَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُويَتْ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَهُو فَكَ اللَّهُ مَا مَوْلِ اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَلَى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : همَا هَذَا يَا جَابِرُ ؟ فَقُالَ : هَمْ مَا مَذَا لَا اللَّهِ وَعُقِي قَدِ السَّعَةَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أينعت: نضجت. (انظر: النهاية، مادة: ينع).

<sup>(</sup>٢) يهدب: يَجْني ويحصد. (انظر: النهاية، مادة: هدب).

<sup>(</sup>٣) الإذخر: الحشيشة الطيبة الرائحة ، تسقف بها البيوت فوق الخشب . (انظر: النهاية ، مادة : إذخر) .

٥ [ ٢٠٦٢] [التقاسيم: ٣٥٦٦] [الإتحاف: حب كم ٣٠٤٦] [التحفة: س ٢٥٠٧] .

<sup>(</sup>٤) «إبراهيم» في الأصل، (ت): «أحمد» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من «الإتحاف». وينظر الحديث عند أبي يعلى في «مسنده» (٢٠٧٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٧٠)، وكذا ترجمة إبراهيم بن حبيب في «تهذيب الكمال» (٢/ ٦٧).

۵[۹/۸۰ب].

<sup>(</sup>٥) الداجن: الشاة يُعلِفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: دجن).





فَقَامَ إِلَىٰ دَاجِنٍ عِنْدَهُ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُويَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «جَزَى اللَّهُ الْأَنْصَارَ عَنَا حَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرو بْنِ حَرَام، وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ وَلَا سِيَّمَا عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ذِكْرُ إِظْلَالِ الْمَلَائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ إِلَى أَنْ دُفِنَ

٥ [٧٠٦٣] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغبَة ، عَنْ ١ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ ، جَعَلْتُ عَنْ ١ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ ، جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبِ عَنْ وَجْهِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْهَوْنِي ، فَقَالَ النَّبِيُ وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْهَوْنِي ، فَقَالَ النَّبِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْهَوْنِي ، فَقَالَ النَّبِي وَالْمَالِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا تُظِلُّهُ حَتَّى دَفَنْتُمُوهُ ». [الثالث : ٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَقَتَهُ كَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بَعْدَ أَنْ أَحْيَاهُ كِفَاحًا (١)

٥ [٧٠٦٤] أَخْبَ رُا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ عَرَبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ لِي : «يَا جَابِرُ ، مَا لِي أَرَاكَ خِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : لَقِينِي النَّبِيُ يَنِيُّةٍ ، فَقَالَ لِي : «يَا جَابِرُ ، مَا لِي أَرَاكَ مِنَ اللَّهِ ، مَنْكَسِرًا؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنَا ، فَقَالَ : «أَلَا أُبَسُرُكُ مُنْكَسِرًا؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَا كُلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ بِمَا لَقِي اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : سَمَا كُلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ عِجَابٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْدًا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (\*) ، فَقَالَ : يَا عَبْدِي ، تَمَنَّ أَعْطِكَ هُ ، قَالَ : حَجَابٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْدًا أَبِكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا (\*) ، فَقَالَ : يَا عَبْدِي ، تَمَنَّ أَعْطِكَ هُ ، قَالَ : ثَمَا عَبْدِي ، تَمَنَّ أَعْطِكَ هُ ، قَالَ اللَّهُ : إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ » وَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَةُ وَالْيَةَ ، قَالَ اللَّهُ : إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ » وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوتَكُا بَلُ أَحْيَاءُ عِنَدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩]. [الناك : ٨]

٩[٩/ ٨١]. أو الأصل: «كلما جاء».

٥ [ ٢٠ ٢ ] [ التقاسيم : ٣٣٥٧] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٧٢٧] [ التحفة : خ م س ٣٠٣٢ - خ م س ٤٤ ٣٠ - م ٣٠٥٩ م ٣٠٠٣ . م

٥ [ ٢٠ ٢] [التقاسيم: ٣٣٥٨] [الإتحاف: خزحب كم ٢٧٢٨] [التحفة: ت ق ٢٢٨٧] .

 <sup>(</sup>٢) الكفاح: المواجهة، ليس بينهم حجاب ولا رسول. (انظر: النهاية، مادة: كفح).
 ٩[٩/ ٨١ ب].



# فَهُزُيْرِ الْأَوْضُوعَ الْيُ

| ٥    | ٥٠ – كتاب الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | ذكر البيان بأن أصدق الناس رؤيا من كان أصدق حديثا في اليقظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥    | ذكر الوقت الذي تكون رؤيا المؤمن فيه أصدق الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦    | ذكر الفصل بين الرؤيا التي هي من أجزاء النبوة وبين الرؤيا التي لا تكون كذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦    | ذكر البيان بأن الرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧    | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر أنس وعوف ابنا مالك لم يردبه النفي عما وراءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧    | ذكر إخبار المصطفى على الله عما يبقى من مبشرات النبوة بعده على الله على الله على الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸    | ذكر إخبار المصطفى علي في علته أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة بعده على الله عليه الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸    | ذكر البيان بأن الرؤيا المبشرة تبقى في هذه الأمة عند انقطاع النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸    | ذكر البيان بأن المبشرات التي تقدم ذكرنا لها هي الرؤيا الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩    | ذكر وصف الرؤيا التي يحدث بها والتي لم يحدث بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩    | ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه أللم المستعنى ما ذكرناه المستعنى ال |
| ١٠   | ذكر إثبات رؤية الحق لمن رأى المصطفى علي في المنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠   | ذكر السبب الذي من أجله أطلق رؤية الحق على من رأى المصطفى ﷺ في منامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠   | ذكر البيان بأن قوله علي : «فقد رأى الحق» أراد به فكأنها رآه في اليقظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١   | ذكر إعجاب المصطفى ﷺ الرؤيا إذا قصت عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲   | ذكر الزجر عن أن يقص المرء رؤياه إلا على العالم أو الناصح له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢   | ذكر الزجرعن أن يخبر المرء أحدا إذا رأئ في نومه بتلعب الشيطان به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳   | ذكر ما يعاقب به في القيامة من أرى عينيه في المنام ما لم تريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳   | ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جُلْقَتَلا من الشيطان لمن رأى في منامه ما يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤   | ذكر البيان بأن من تعوذ بالله من الشيطان عند رؤيته ما يكره في منامه لم يضره ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥   | 07- كتاب الطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥   | ذكر الأمر بالتداوي إذ الله جَافَيَا لَم يُخلق داء إلا خلق له دواء خلا شيئين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٦   | ذكر الإخبار بأن العلة التي خلقها اللَّه جَاتِيَّا إذا عولجت بدواء غير دوائها لم تبرأ حتى تعالج به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٦   | ذكر الزجر عن تداوى المرء بها لا يحل استعماله من الأشياء كلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧   | ذك الأمر باد الحمد بالماء بذكر لفظة محملة غير مفسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٧., | ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها بأن شدة الحمي إنها تبرد بماء زمزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨   | ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| _  |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩ | ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائها لطبعه                                        |
| ١٩ | ذكر الأمر بالاكتحال بالإثمد بالليل إذ استعماله يجلو البصر                                         |
| ۲• | ذكر البيان بأن في الكمأة شفاء من علل العين                                                        |
| ۲۱ | ذكر الإخبار عن استعمال المرء الحجم عند تبيغ الدم به                                               |
| ۲۱ | ذكر إباحة الاحتجام للمرء على الكاهل ضد قول من كرهه                                                |
| ۲۲ | ذكر الإباحة للمرء أن يحتجم على غير الأخدعين من بدنه                                               |
| ۲۳ | ذكر العلة التي من أجلها أمر أسعد بالاكتواء                                                        |
| ۲٤ | ذكر الخبر الذي يعارض في الظاهر هذا الزجر المطلق                                                   |
| ۲٥ | ٥٤ كتاب الرقى والتمائم                                                                            |
| ۲٦ | ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله جَافَيَا الله عَلَقَالًا                         |
| ۲٦ | ذكر الزجر عن الاسترقاء بلفظة مطلقة أضمرت كيفيتها فيها                                             |
| ۲٦ | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                          |
| ۲۷ | ذكر الخبر الدال على صحة تلك العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب                                     |
| ۲۸ | ذكر التغليظ على من قال بالرقئ والتهائم متكلا عليها                                                |
|    | ذكر الخبر الدال على أن الرقى المنهي عنها إنها هي الرقى التي يخالطها الشرك باللَّه جَلْفَيَّلا دون |
| ۲٩ | الرقى التي لا يشوبها شرك                                                                          |
| ۲٩ | ذكر استعمال المصطفى عَلِي الرقية التي أباح استعمال مثلها لأمته عَلِي                              |
| ۳• | ذكر إباحة استرقاء المرء للعلل التي تحدث بما يبيحه الكتاب والسنة                                   |
| ٣٠ | ذكر الخبر المدحض قول من نفئ جواز استعمال الرقئ للمسلمين                                           |
| ٣١ | ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا                               |
| ٣٢ | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا تلك الصفة المعبر عنها في الباب المتقدم                          |
| ٣٢ | ذكر البيان بأن استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر الله                                           |
|    | ذكر إباحة الاسترقاء للمرء من لدغ العقارب                                                          |
|    | ذكر الأمر بالاسترقاء من العين لمن أصابته                                                          |
|    | ذكر الإباحة للمرء أن يسترقي إذا عانه أخوه المسلم                                                  |
|    | ذكر الأمر لمن رأى بأخيه شيئا حسنا أن يبرك له فيه ؛ فإن عانه توضأ له                               |
|    | ذكر وصف الوضوء الذي ذكرناه لمن وصفناه                                                             |
|    | ذكر الأمر بالاغتسال لمن عانه أخوه المسلم                                                          |
|    | ذكر الخبر المدحض قول من كره استعمال الرقي عند الحوادث تحدث                                        |
|    | ذكر إباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته التي وصفناها                                                |
| ۳, | ذكر الإباحة للمرء أخذ الأحرة المشترطة في البداية على الرقي                                        |

### فَيْنَ لِلْكُونِيُّ اللَّهِ الْمُؤْنِيُّ الْمُؤْنِيُّ الْمُؤْنِيُّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ الْمُؤْنِيِّ

| 7    | 177 20 |
|------|--------|
| _    |        |
| ~    |        |
| 15   |        |
| 4 .* |        |

| ٤١ | ٥٥- كتاب العلوى والطيرة والفأل                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١ | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لقوله ﷺ: «لا عدوى» ، أو ناسخ له             |
| ٤٢ | ذكر الزجر عن قول المرء بالعدوي والصفر الذي كان يقول به أهل الجاهلية                       |
| ٤٣ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة اختلف على أبي هريرة فيها                         |
| ٤٣ | ذكر الإخبار عن نفي جواز قول المرء بالعدوي                                                 |
| ٤٣ | ذكر الزجر عن استعمال المرء العدوى في ذوات الأربع                                          |
| ٤٤ | ذكر الإباحة للمرء مؤاكلة ذوي العاهات ضد قول من كرهه                                       |
| ٤٥ | ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء                                                        |
| ٤٥ | ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيها                                   |
| ٤٥ | ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذي المتطير خلاف ما تؤذي غير المتطير                       |
| ٤٦ | ذكر ما يجب على المرء من لزوم التفاؤل وترك التطير اقتداء برسول الله ﷺ                      |
| ٤٦ | ذكر وصف الفأل الذي كان يعجب رسول الله ﷺ                                                   |
| ٤٧ | ١- باب الهام والغول                                                                       |
| ٤٧ | ذكر الزجر عن قول المرء بالهام الذي كان يقول به أهل الجاهلية                               |
| ٤٨ | ذكر الزجر عن قول المرء باغتيال الغول إياه                                                 |
| ٤٩ | ٥٦ كتاب النجوم والأنواء                                                                   |
| ٤٩ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة القضايا والأحكام بالنجوم                          |
| ٤٩ | ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات والأحكام بالتنجيم                                      |
| ٠  | ذكر الزجر عن قول المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق                                       |
| ٠  | ذكر إطلاق اسم الكفر على من رأى الأمطار من الأنواء                                         |
| ٥١ | ذكر الزجر عن قول المسلم في الحوادث ينسبها إلى الأنواء                                     |
| ٥١ | ذكر البيان بأن من حكم بمجيء المطر في وقت بعينه كذبه فجره إذ اللَّه جَائِزَةٌ استأثر بعلمه |
| ٥٢ | ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطريجيء في السنة                                      |
| ٥٣ | ٥٧- كتاب الكهانة والسحر                                                                   |
| ٥٣ | ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر                                               |
| 0  | ٨٥- كتاب التاريخ                                                                          |
| 00 | ١- باب بدء الخلق١                                                                         |
|    | ذكر الإخبار عما عاتب الله جَانَزَ عَلا من خالف رسول الله ﷺ في إثبات القدر                 |
| ٥٦ | ذكر الإُخبار بأن اللَّه جَافَيَةً لا كان ولا شيء غيره                                     |
| ٥٦ | ذكر الإخبار عما كان الله فيه قبل خلقه السموات والأرض                                      |
|    | ذك الأخيار عاكان عليه العيش قيا خلق الله حَافَظَا السموات والأرض                          |

| APO |
|-----|
|     |

| ٥٨  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «لما خلق الله الخلق» أراد به : لما قضي خلقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩  | ذكر البيان بأن كتبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه بيله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠ ٩ | ذكر الإخبار عن خلق اللَّه جَانَتَكِلا عدد الرحمة التي يرحم بها عباده يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱•  | ذكر السبب الذي من أجله يكمل الله هذه الرحمة يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠  | ذكر الإخبار عن وصف بعض تعطف الوحش على أولادها للجزء الواحد من أجزاء الرحمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱  | ذكر الإخبار بأن كل شيء بمشيئة اللَّه جَلْقَتَلا وقدرته سواء كان محبوبا أو مكروها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱  | ذكر الإخبار عن الأشياء التي قضي اللَّه أسبابها من غير أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲  | ذكر الإخبار بأن اللَّه جَائِزَتَلا قد جعل لقضاياه أسبابا تجري لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲  | ذكر الإخبار عن استقرار الشمس في كل ليلة من ليالي الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲  | ذكر وصف استقرار الشمس تحت العرش كل ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳  | ذكر الإخبار عن استقرار الشمس كل ليلة تحت العرش واستئذانها في الطلوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٤  | ذكر الإخبار عما خلق الله جَلْقَتَلا الملائكة والجان منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٤  | ذكر وصف أجناس الجان التي عليها خلقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٥  | ذكر البيان بأن الجن تقتل أو لاد آدم إذا شاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦  | ذكر الخبر الدال على أن الدنيا إنها هي ما بين السماء والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٦  | ذكر الإخبار عن وصف قدر طول الدنيا ومدتها في جنب بقاء الآخرة وامتدادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱٦  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «خلق الله آدم من أديم الأرض كلها» أراد به : من قبضة واحدة منها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷  | ذكر اليوم الذي خلق اللَّه جُلَقَتَمْلا آدم ﷺ فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷  | ذكر وصف طول آدم حيث خلقه اللَّه جَافَيَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٩  | ذكر حمد آدم ربه لما خلقه بإلهامه جَافَتَا إياه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٠  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «لما خلق الله آدم عطس» أراد به بعد نفخ الروح فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧•  | ذكر إخراج الله جَاثِيَةً إلا من ظهر آدم ذريته و إعلامه إياه أنه خالقها للجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۱  | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد خبر عمر بن الخطاب ﴿ لِلَّنْكُ الَّذِي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ذكر الإخبار عن سبب ائتلاف الناس وافتراقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣  | ذكر إلقاء اللَّه جَلِقَتَمَالِا النور على من شاء من خلقه هدايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ذكر الإخبار عن علم الله جَلْقَظَا من يصيبه من ذلك النور أو يخطئه عند خلقه الخلق في الظلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٤  | ذكر الإخبار بعدد الناس وأوصاف أعمالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥, | ذكر تمثيل المصطفى عِين الناس بالإبل المائة المناه المائم المائمة المسلمين ا |
| ٧٥  | ذكر البيان بأن اللَّه جَافَيَظَ يجعل أهل الجنة والنار وهم في أصلاب آبائهم ضد قول من رأى ضده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه يضاد خبر عائشة الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ذكر البيان بأن الحكم الحقيقي ما للعبد عند الله لا ما يعرف الناس بعضهم من بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### فِيزُ لِلْفَضْوَعَ إِنَّ



| ٧٧  | ذكر البيان بان تفصيل هذا الحكم يكون للمرء عند خاتمة عمله دون ما يتقلب فيه في حياته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧  | ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر ابن مسعود الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨  | ذكر خبر قد يوهم الرعاع من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٩  | ذكر المدة التي قضي اللَّه فيها على آدم ما قضي قبل خلقه إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩  | ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠  | ذكر الشيء الذي منه خلق اللَّه جَلَقَيَّلا آدم صلوات اللَّه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٠  | ذكر كتبةً اللَّه جَافَتَهُا أو لاد آدم لداري الخلود واستعماله إياهم لهما في دار الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱  | ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله يستهل الصبي حين يولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱  | ذكر السبب الذي من أجله يشبه الولد أباه وأمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲  | ذكر وصف حال الرجال والنساء الذي من أجله يكون الشبه بالولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲  | ذكر قول الملائكة عند هبوط آدم إلى الأرض : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳  | ذكر الإخبار عن بث إبليس سراياه ليفتن المسلمين ، نعوذ باللَّه من شرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٤  | ذكر البيان بأن لا قدرة للشيطان على ابن آدم إلا على الوسوسة فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٤  | ذكر الإخبار عن وضع إبليس التاج على رأس من كان أعظم فتنة من جنوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٥  | ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح صلوات الله عليهما من القرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥  | ذكر البيان بأن كل نبي من الأنبياء كانت له بطانتان معلومتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٦  | ذكر البيان بأن حكم الخلفاء في البطانتين اللتين وصفناهما حكم الأنبياء سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٦  | ذكر البيان بأن الأنبياء كان لهم حواريون يهدون بهديهم بعدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۷  | ذكر البيان بأن الأنبياء صلوات الله عليهم أولاد علات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۸  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «وليس بيننا نبي» أراد به بينه وبين عيسى صلوات الله عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸  | ذكر البيان بأن كل نبي من الأنبياء كانت له دعوة مستجابة في أمته كان يدعو بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸  | ذكر السبب الذي من أجله استحق قوم صالح العذاب من اللَّه جَافَيَكُم اللَّه عَافَيَكُم اللَّه عَافَيَكُم اللَّه عَافِيكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُمُ اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم الْ |
| ۸۹  | ذكر وصف دفن أبي رغال سيد ثمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٠  | ذكر الزجر عن دخول المرء أرض ثمود ، إلا أن يكون باكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹ • | ذكر ما يجب على المرء من ترك الدخول على أصحاب الحجر ، إلا أن يكون باكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۱  | ذكر البيان بأن القوم الذين ظلموا أنفسهم من أصحاب ثمود إنها عذبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ذكر الزجر عن الاستقاء من آبار أرض ثمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۲  | ذكر البيان بأن المصطفئ علي رحل من أرض ثمود ؛ كراهية الانتفاع بمائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ذكر الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم خليل الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۳  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رافع هذا الخبر وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ذك السبب الذي من أحله ليث بوسف في السحن ما ليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الإخسِينانُ في مَعْمِلِينَ مِحِينَ أَيْنَ جِبَانَ | 7.0 |
|---------------------------------------------------|-----|
|                                                   |     |

| ۹۳   | ذكر وصف الداعي الذي من أجله قال ﷺ : «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف »                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹٤   | ذكر خبر شنع به المعطلة وجماعة لم يحكموا صناعة الحديث على منتحلي سنن المصطفى ﷺ.          |
| ۹٥   | ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جَافَيَّا : ﴿ غَن نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ |
| ۹٦   | ذكر احتجاج آدم وموسىي ، وعذله إياه على ما كان منه في الجنة                              |
| ۹٦   | ذكر تعيير بني إسرائيل كليم الله بأنه آهر                                                |
| ۹٧   | ذكر صبر كليم الله جَلْفَظَا على أذى بني إسرائيل إياه                                    |
| ۹٧   | ذكر السبب الذي من أجله ألقي موسى الألواح                                                |
| ۹٧   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم                                   |
| ۹۸   | ذكر ما فعل جبريل الطَّيِّيرُ بفرعون عند نزول المنية                                     |
| ۹۸   | ذكر سؤال الكليم الله ريه عن أدني أهل الجنة وأرفعهم منزلة                                |
| ۹٩   | ذكر سؤال كليم الله جَافَقَالا ربه عن خصال سبع                                           |
| ۱۰۱. | ذكر وصف المصطفى ﷺ تلبية موسى كليم اللَّه جَانَتَكَا ، ورميه الجمار في حجته              |
| ۱۰۱. | ذكر وصف حال موسى حين لقي الخضر بعد فقد الحوت                                            |
| ١٠٤  | ذكر البيان بأن الغلام الذي قتله الخضر لم يكن بمسلم                                      |
| ١٠٥  | ذكر السبب الذي من أجله سمي الخضر خضرا                                                   |
| ١٠٥. | ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى ﷺ من حرم التوفيق لإدراك معناه                     |
| ١٠٨. | ذكر لفظة توهم عالمًا من الناس أن التأويل الذي تأولناه لهذا الخبر مدخول                  |
| ۱۰۹. | ذكر تخفيف الله جَائِزَةُ لا قراءة الزبور على داود نبي الله الطَّيْعُ                    |
| ۱۰۹. | ذكر نفي الفرار عند الملاقاة عن نبي الله داود الطَّيَّةُ                                 |
| 11•  | ذكر السبب الذي منه كان يتقوت داود الطَّكُمُّ                                            |
| ۱۱۰  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بين إسهاعيل وداود ألف سنة                                |
| 11 • | ذكر البيان بأن أيوب عند اغتساله أمطر عليه جراد من ذهب                                   |
| ۱۱۱. | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر همام بن منبه الذي ذكرناه           |
|      | ذكر وصف عيسى بن مريم حيث أري ﷺ إياه                                                     |
|      | ذكر تشبيه المصطفى ﷺ عيسى بن مريم بعروة بن مسعود                                         |
|      | ذكر البيان بأن أولاد آدم يمسهم الشيطان عند ولادتهم إلا عيسي بن مريم                     |
| 110  | ذكر علامة مس الشيطان المولود عند ولادته                                                 |
| ۱۱۲. | ذكر المدة التي بقيت فيها أمة عيسل على هديه ركالي الله الله الله الله الله الله الله ا   |
| ۱۱٦  | ذكر الزجرعن التخيير بين الأنبياء على سبيل المفاخرة                                      |
| ۱۱۲. | ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر زجر ندب لاحتم                                          |
| ۱۱۷  | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                |
|      |                                                                                         |

#### فِينَ لِلْوَضِ إِنَّ

| 117 | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨ | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أنس الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114 | ذكر البيان بأنه ما صدق من الأنبياء أحد ما صدق المصطفى علي الله ما صدق من الأنبياء أحد ما صدق المصطفى علي الله على المادة |
| 119 | ذكر الموضع الذي سر فيه جملة من الأنبياء بالحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٠ | ذكر السبب الذي من أجله هلك من كان قبلنا من الأمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٠ | ذكر البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم - نعوذ بالله منهم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٠ | ذكر افتراق اليهود والنصاري فرقا مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢١ | ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله سفكت بنو إسرائيل دماءهم ، وقطعوا أرحامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171 | ذكر البيان بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | ذكر البيان بأن بني إسرائيل كانوا يسمون في زمانهم بأسهاء الصالحين قبلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177 | ذكر ما أمر بنو إسرائيل باستعماله عند دخولهم الأبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٢٣ | ذكر تحريم الله بَحَلْقَظَا أكل الشحوم على بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢٣ | ذكر لعن المصطفى ﷺ اليهود باستعمالهم هذا الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178 | ذكر الإباحة للمرء أن يحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170 | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله ﷺ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٢٦ | ذكر الأمة التي فقدت في بني إسرائيل التي لا يدرئ ما فعلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠٢٦ | ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث بأسباب الجاهلية وأيامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٧ | ذكر الإخبار عن أول من سيب السوائب في الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٨ | ذكر إباحة ترك القصص ؛ ولا سيها من لا يحسن العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٨ | ذكر البيان بأن بطون قريش كلها هم قرابة المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179 | ذكر البيان بأن الناس في الخير والشر يكونون تبعا لقريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179 | ذكر وصف اتباع الناس لقريش في الخير والشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٠ | ذكر إعطاء اللَّه جَالَقَتِلا للقرشي من الرأي مثل ما يعطي غير القرشي منه على الضعف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٠ | ذكر البيان بأن ولاية أمر المسلمين يكون في قريش إلى قيام الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣١ | ذكر السبب الذي من أجله قال على هذا القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣١ | ذكر إهانة اللَّه جَالَقَطَلا من أهان غير الفاسق من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٢ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا طالب كان مسلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي ﷺ كان على دين قومه قبل أن يوحي إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ذكر إحصاء المصطفى ﷺ من كان تلفظ بالإسلام في أول الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ذكر وصف بيعة الأنصار رسول الله على ليلة العقبة بمنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | '- فصل في هجرته على المدينة ، وكيفية أحواله فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### الإخيتيان في مَعْرِينَ عَرِينَ عَرِينَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّ

|        |   | Sec. 1 = 1 |
|--------|---|------------|
| 7 7    |   | 1          |
| 7      | 7 |            |
| -      | - | ~ ~        |
|        |   | 1 0        |
|        |   |            |
| // P   |   | 7          |
| 6 HI H |   | _          |

| ۱۳۷. | ذكر الإخبار عما أرى اللَّه جَافِئَا صفيه ﷺ موضع هجرته في منامه                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷. | ذكر وصف كيفية خروج المصطفئ على من مكة ؟ لما صعب الأمر على المسلمين بها             |
| ١٤٠. | ذكر ما خاطب الصديق ﷺ وهما في الغار                                                 |
| ١٤٠. | ذكر ما كان يروح على المصطفئ ﷺ والصديق كيشخه بالمنحة أيام مقامهما في الغار          |
|      | ذكر ما يمنع الله جَانَعَ إلا كيد كفار قريش عن المصطفى ﷺ والصديق عند خروجهما من مكة |
| ۱٤١. | لى المدينةنالى المدينة                                                             |
| ١٤٣. | ذكر وصف قدوم المصطفى ﷺ وأصحابه المدينة عند هجرتهم إلى يثرب                         |
| 187. | ذكر مواساة الأنصار بالمهاجرين مما ملكوا من هذه الفانية الزائلة عشم                 |
| ١٤٧. | ذكر عدد غزوات المصطفى ﷺ                                                            |
| ١٤٧. | - باب: من صفته ﷺ وأخباره                                                           |
| . ۸۶ | ذكر وصف قامة المصطفى ﷺ                                                             |
| ۱٤۸. | ذكر لون المصطفى عَيْكُ                                                             |
| ۱٤۸. | ذكر ما كان يشبه به وجه المصطفى ﷺ                                                   |
| ۱٤٩. | ذكر وصف عين رسول اللَّه ﷺ                                                          |
| ١٤٩. | ذكر البيان بأن قول جابر بن سمرة : «أشكل العينين» أراد به أشهل العينين              |
| ۱٤٩. | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان من أحسن الناس ثغرا                                    |
| 189. | كر وصف شعر رسول الله ﷺ                                                             |
| ٠٠٠. | ذكر وصف الشعرات التي شابت من رسول الله ﷺ                                           |
| ١٥٠. | ذكر خبر أوهم بعض الناس ضد ما وصفناه                                                |
| ١٥٠. | ذكر بأن قول أنس الذي ذكرناه لم يرد به النفي عما وراء ذلك العدد                     |
| 101. | ذكر الموضع الذي كان فيه تلك الشعرات                                                |
| 101. | ذكر البيان بأن الشعرات التي وصفناها لم تكن في لحية المصطفى ﷺ دون غيرها من بدنه     |
|      | ذكر البيان بأن الشعرات التي ذكرناها كان إذا مشطن ودهن لم يتبين شيبها               |
| 107. | ذكر البيان بأن هذه اللفظة: «مثل بيضة النعامة» وهم فيه إسرائيل                      |
| 104. | ذكر تخصيص اللَّه جَلَيْرَيَّلا صفيه المصطفى ريج بالخاتم الذي جعله بين كتفيه        |
|      | ذكر وصف الخاتم الذي كان بين كتفي النبي ﷺ                                           |
|      | ذكر البيان بأن قول أبي زيد : «على كتفه» أراد به : بين كتفيه                        |
| 108. | ذكر حقيقة الخاتم الذي كان للنبي ﷺ معجزة لنبوته                                     |
| 108. | ذكر وصف لين يدي النبي ﷺ وطّيب عرقه                                                 |
|      | ذكر وصف طيب ريح المصطفى تَتَلِيقُ                                                  |
|      | ذكر السان بأن عرق صفر الله علية قد كان مجمع ليتطب به                               |

| 7.7 | فِيْ الْوَضِّ فَاتِ |         |
|-----|---------------------|---------|
| VAT |                     | ن منابة |

| 101    | دكر وصف حياء المصطفى وهيجيردكر وصف حياء المصطفى وهيجير                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٦    | ذكر الخبر المدحض قول: من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من عبد اللَّه بن أبي عتبة                                                    |
| ١٥٦    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن أبي عتبة مجهول لا يعرف                                                                    |
| ١٥٧    | ذكر وصف مشي المصطفى ﷺ إذا مشي مع أصحابه                                                                                              |
| ١٥٧    | ذكر البيان بأن مشية المصطفئ على كان تكفيا                                                                                            |
| ١٥٧    | ذكر وصف التكفي المذكور في خبر أنس بن مالك الذي ذكرناه                                                                                |
| ١٥٨    | ذكر ما كان يستعمل عند مشي النبي ﷺ في طرقه                                                                                            |
| ١٥٨    | ذكر وصف أسامي المصطفى كَلِيْقَذكر وصف أسامي المصطفى كِلِيْقَ                                                                         |
| 109    | ذكر البيان بأن الصَّطفي ﷺ قال ما وصفنا وهو في بعض سكك المدينة                                                                        |
| ٠٦٠    | ذكر وصف قراءة المصطفى ﷺ القرآن                                                                                                       |
| ٠٦٠    | ذكر الخبر المدحض قول : من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم                                                                      |
| ٠      | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان من أحسن الناس قراءة إذا قرأ                                                                             |
| ١٦١    | ذكر الإخبار عن قراءة المصطفى ﷺ على الجن القرآن                                                                                       |
| ۱۲۱    | ذكر ما أبان الله جَانَتَلا فضيلة صفيه ﷺ بقراءته على الجن القرآن                                                                      |
| ۲۲۱    | ذكر إنذار الشجرة للمصطفئ ﷺ بالجن ليلتئذ                                                                                              |
| ٠ ٢٢ ١ | ذكر قراءة المصطفى ﷺ : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِتِمَ مُصَلَّى ﴾                                                           |
| ۱٦٢    | ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                      |
| ۱۳۳ ۱  | ذكر قراءة المصطفىٰ ﷺ : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلنَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ |
| ١٦٤    | ذكر قراءة المصطفىٰ ﷺ : ﴿ لَوْ شِئْتَ (لَتَخِذْتَ) عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                                                                 |
| ١٦٤    | ذكر قراءة النبي ﷺ : ﴿ إِن سَأَلُئُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾                                                       |
| ١٦٥    | ذكر قراءة المصطفىٰ ﷺ : ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾                                                                                     |
| ۲۲     | ذكر قراءة المصطفىٰ ﷺ : ﴿ (إِنِّي أَنَا) ٱلرِّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾                                                      |
| ٠٦٦    | ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾                                                    |
| ۲۲     | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم عن الأعمش                                                                   |
| ۷۲     | ذكر قراءة المصطفى ﷺ: ﴿ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ٓ أَخْلَدَهُ ﴾                                                                         |
| ۸۲     | ذكر اصطفاء اللَّه جَانِيَّةً الصفيه ﷺ من بين ولد إسهاعيل صلوات الله عليه                                                             |
| ۱٦٨    | ذكر شق جبريل الطَّنين صدر المصطفى عَلَيْنَ في صباه                                                                                   |
| ٠,     | ذكر شق جبريل الطَّيْنُ صدر المصطفى عَيْنِينَ في صباه                                                                                 |
| ٠      | ذكر ما خص الله ﷺ رسوله دون البشر بما كان يرى خلفه كما كان يرى أمامه                                                                  |
| ١٧٤    | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يرى من خلفه كما يرى بين يديه فرقاً بينه وبين أمته                                                       |
| ٠٧٤    | ذكر بعض العلة التي من أجلها كان يتأمل على خلفه منهم ذلك                                                                              |



#### الإخسِّال في مَوْرُبُ بِحِيلَةَ إِن حَبَّانَ

| 1100             | - | U |       |
|------------------|---|---|-------|
|                  |   |   | 1     |
| $\mathbf{Q} = 1$ | ٠ | Z | - Sai |
|                  |   | - | 44    |

| ذكر ما عرف الله جَلْقِيلًا عن صفيه ربي السباب هذه الفانية الزائلة عند ابتداء إظهار الرسالة ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر البيان بأن هذه الحالة كانت بالمصطفى ﷺ عند اعتراض حالة الاضطرار والاختبار له ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سماك بن حرب لم يسمع هذا الخبر من النعمان بن بشير ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر سؤال المصطفى على ربه على أن تعزب الدنيا عن آله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «كفافا» أراد به قوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر ما عزب الله جَلْقَيلًا الشبع من هذه الفانية عن آل صفيه ﷺ أياما معلومة١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر البيان بأن الحالة التي ذكرناها كانت اختيارا من المصطفى على الممله المعلم المعانية المالة التي المسلمان المس |
| ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر ما كان فيه آل المصطفئ ﷺ من عدم الوقود في دورهم بين أشهر متوالية١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر البيان بأن آل المصطفى ﷺ لم يكونوا يدخرون الشيء الكثير لما يستقبلون من الأيام ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر ما كان يتمنى المصطفى على الإقلال من هذه الدنيا الفانية الزائلة١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر ما مثل المصطفى ﷺ نفسه والدنيا بمثل ما مثل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر البيان بأن استعمال المصطفى على ما وصفنا لم يكن ذلك لبيت فاطمة دون غيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر البيان بأن المصطفى على كان يجانب اتخاذ الأسباب في الأكل والشرب١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر العلة التي من أجلها كان تعترض المصطفئ ﷺ الأحوال التي وصفناها١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أنس الذي ذكرناه١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر ما كان المصطفى ﷺ في نفسه يتنكب الشبع في اليوم الواحد أكثر من مرة ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر الخبر الدال على أن هذه الحالة للمصطفى ﷺ كانت حالة اختيار لا اضطرار١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر البيان بأن المصطفى عند الوجود كان يتنكب السرف في أسباب الأكل١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر ما كان ضجاع المصطفئ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد كانت تؤثر خشونة ضجاعه في جنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر إعطاء الله بَجَاتَتِمَلا صفيه ﷺ مفاتيح خزائن الأرض كلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر وصف مفاتيح خزائن الأرض حيث أتي ﷺ في نومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن أصحاب الحديث يصححون من الأخبار ما لا يعقلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر البيان بأن المصطفى خرج من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلى ما وعده ربه من الثواب وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صفر اليدين منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان من أجود الناس وأشجعهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر البيان بأن المصطفى على أكثر ما كان يستعمل الجود عما يملك في شهر رمضان١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر البيان بأن المصطفى على قد كان يبذل ما وصفناه من هذه الدنيا مع ما يعزف نفسه عنها ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر البيان بأن الحالة التي وصفناها كان يستوي فيها على السبيل الذي وصفناه ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 197   | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان لا يستكثر الكثير من الدنيا إذا وهبها لمن لا يؤبه له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۳   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حماد بن سلمة عن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۹۳   | ذكر ما كان يعطي ﷺ من سأله من هذه الفانية الراحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۳   | ذكر البيان بأن المصطفى على لم يكن يمنع أحدا يسأله شيئا من هذه الفانية الزائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 198   | ذكر البيان بأن خلق المصطفئ علي كان قطع القلب عن هذه الدنيا ، وترك الادخار بشيء منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 198   | ذكر البيان بأن المصطفى على كان من أزهد الناس في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190   | ذكر قبول المصطفئ ﷺ الهدايا من أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190   | ذكر البيان بأن المصطفى على كان يقبل الهدية بمن أهداها له ، ولم يكن يقبل الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197   | ذكر البيان بأن المصطفى عَلَيْ كان إذا أي بصدقة أمر أصحابه بأكلها وامتنع بنفسه عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197   | ذكر إرادة المصطفى ﷺ ترك قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۷   | ذكر ما خص الله جَافَتَه به صفيه ﷺ وفرق بينه وبين أمته بأن قلبه كان لا ينام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۹۷   | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا نام لم ينم قلبه كما تنام قلوب غيره من أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197   | ذكر وصف سن المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹۸   | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر أنس لم يرد به النفي عما وراءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۹۹   | ذكر تفصيل هذا العدد الذي تقدم ذكرنا له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199   | ذكر وصف خاتم المصطفئ ﷺدكر وصف خاتم المصطفئ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۹   | ذكر العلة التي من أجلها اتخذ المصطفى ﷺ الخاتم من فضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲ • • | ذكر وصف نقش ما وصفنا في خاتم المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۰   | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان له خاتمان لا خاتم واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲••   | ذكر البيان بأن الرائحة الطيبة قد كانت تعجب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲•۱   | ذكر ما كان يحب المصطفئ ﷺ من الثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۱   | ذكر وصف تعميم المصطفئ على الله المسلمين |
| ۲۰۲   | ذكر الخصال التي فضل ﷺ بها على غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۳   | ذكر ما فضل المصطفى على من قبله من الخصال المعدودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲•٤   | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر حذيفة لم يرد به النفي عما وراءه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲•٤   | ذكر إعطاء الله جَانَيَة الله صفيه ﷺ جوامع الكلم وخواتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰٥   | ذكر البيان بأن المصطفى على فضل بجوامع الكلم على ساثر الأنبياء على الله المنابياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0   | ذكر كتبة الله جُلِقَةً لا عنده محمدا ﷺ خاتم النبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰٦   | ذكر تمثيل المصطفى علي النبيين قبله معه بها مثل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۰٦   | ذكر تمثيل المصطفىٰ على مع الأنبياء بالقصر المبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲•۷   | ذكر ما مثل المصطفى على نفسه مع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### الإجسِّال في تقريب ويكات الرجبان

| Y • V .      | ذكر ما مثل المصطفى ﷺ نفسه وأمته به                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y • V .      | ذكر مغفرة الله جَلاَيَا لِلهِ عَلِيْقُ ما تقدم من ذنبه وما تأخر                       |
| ۲۰۸.         | ذكر مغفرة اللَّه عَلِيَتَا ما تقدم من ذنوب صفيه ﷺ وما تأخر منها                       |
| ۲٠٩.         | ذكر العلم الذي جعل الله جَلْقَيْلا لصفيه عِيلِي الذي إذا ظهر له يجب أن يسبحه          |
| ۲۱۰.         | ذكر البيانُ بأن المصطفىٰ ﷺ كان يستغفر الله جَاتَكَ الله بعد نزول ما وصفنا عند الصلوات |
| ۲۱۰.         | ذكر ما خص اللَّه جَانَتَيْلًا به المصطفىٰ يَتَلِيُّهُ من إطعامه وسقيه عند وصاله       |
| ۲۱۰.         | ذكر ما خص الله جَلْزَمَه الله مَلِي صفيه عَلَيْ عند الوصال بالسقى والإطعام دون أمته   |
| ۲۱۱.         | ذكر ما بارك الله في اليسير من بركة المصطفى ﷺ                                          |
| ۲۱۱.         | ذكر معونة اللَّه جَانَيَمَلا رسوله ﷺ على الشيطان حتى كان يسلم منه                     |
| ۲۱۲.         | ذكر البيان بأن قوله ﷺ في خبر شريك بن طارق : «إلا أن الله أعانني»                      |
| ۲۱۲.         | ذكر خنق المصطفى ﷺ الشيطان الذي كان يؤذيه في صلاته                                     |
| ۲۱۲.         | ذكر وصف دعوة سليمان التي من أجلها ترك رسول الله ﷺ ذلك الشيطان                         |
| ۲۱۳.         | ذكر البيان بأن اللَّه جَلَقَتَلا قد استجاب دعوته التي سأل ريه                         |
| ۲۱٤.         | ذكر إعطاء الله جَائِقَا رسوله ﷺ النصر على أعداثه عند الصبا إذا هبت                    |
| ۲۱٤.         | ذكر الخصال التي كان يواظب عليها المصطفى ﷺ                                             |
| 110.         | ذكر خصال كان يستعملها ﷺ يستحب لأمته الاقتداء به فيها                                  |
| 110.         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن عقيل لم ير أحدا من الصحابة                     |
| ۲۱۲.         | ذكر انخاذ الله جَلَقَيَّلًا صفيه ﷺ خليلا كاتخاذه إبراهيم صلوات الله عليه خليلا        |
| ۲۱۲.         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا جميل النجراني                    |
| 717.         | ذكررؤية المصطفىٰ ﷺ جبريل بأجنحته                                                      |
| <b>T1V</b> . |                                                                                       |
| ۲۱۷.         |                                                                                       |
| ۲۱۸.         | ذكر عرض اللَّه جَالَقَتِهِ الأمم على المصطفى عَلَيْقِ                                 |
|              | ذكر عرض اللَّه جَالَيْمَا اللَّه على المصطفى ﷺ ما وعد أمته في الآخرة من ثواب وعقاب    |
|              | ذكر وصف مجلس المصطفى ﷺ لمن قصده                                                       |
| ۲۲۳.         | ذكر ما كان يحفظ المصطفى علي نفسه من أذى المسلمين                                      |
| ۲۲۳.         | ذكر ما يستعمل المصطفى ﷺ من حسن التأني في العشرة مع أمته                               |
| 277.         | ذكرما كان يستعمل عَلِيَة عندما كان يقدم إليه المأكول والمشروب                         |
| 277.         | ذكر وصف تعريس المصطفئ عِلِي إذا عرس                                                   |
| 270.         | ذكر العلامة التي بها كان يعلم اهتمام المصطفى عَلِيْةُ بشيء من الأشياء                 |
| 240.         | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يكون في مهنة أهله عنّد دخوله بيته                        |



#### فِينَ لِلْوَضِيَاتِ



| ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغض عمن أسمعه ما كره أو ارتكب منه حالة مكروه له ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر نفي الفحش والتفحش عن المصطفى على المصطفى المصلى |
| ذكر خصال يستحب مجانبتها لمن أحب الاقتداء بالمصطفى على الله المستحب مجانبتها لمن أحب الاقتداء بالمصطفى على المستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر ما كان يستعمل علي من ترك ضرب أحد من المسلمين بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤ - باب الحوض والشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الإخبار بأن المصطفى على على عوضه بفضل الله علينا بالشرب منه ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر الإخبار عن وصف الطول الذي يكون بين حافتي حوض المصطفئ علية في القيامة ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر خبر ثالث قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر خبر رابع قد يوهم بعض المستمعين له أنه مضاد للأخبار الثلاث التي ذكرناها قبل ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر الخبر الدال على أن ليس بين هذه الأخبار التي ذكرناها تضاد ولا تهاتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الإخبار عن وصف الأواني التي تكون في حوض المصطفى على الله الله عن وصف الأواني التي تكون في حوض المصطفى على الله عن المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر البيان بأن الكراع الذي تقدم ذكرنا له حيث ينصب إلى الحوض يمد ماؤه من الجنة ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر الإخبار بأن من شرب من حوض المصطفى علي أمن تسويد الوجه بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر تفضل الله جَاثِقَالًا على صفيه عِيلَة بإعطائه الحوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «كما بين أيلة إلى صنعاء» ، أراد به صنعاء اليمن دون صنعاء الشام ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر الإخبار بأن الشفاعة هي الدعوة التي أخرها ﷺ لأمته في العقبيٰ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر الإخبار بأن المصطفى على جعل دعوته التي استجيبت له شفاعة لأمته في القيامة ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «شفاعتي لأمتي» ، أراد به من لم يشرك بالله منهم دون من أشرك ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى ﷺ وهو لا يشرك بالله شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر الإخبار بأن المصطفى ﷺ إنها يشفع في القيامة عند عجز الأنبياء عنها في ذلك اليوم ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر العلة التي من أجلها لا يشفع الأنبياء للناس يوم القيامة في الوقت الذي ذكرناه ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر الإخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى عَلِيَّة في العقبي ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر البيان بأن الشفاعة في القيامة إنها تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر الخبر المدحض قول من أبطل شفاعة المصطفئ ﷺ لأمته في القيامة٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر تخيير اللَّه جَالَةَ عَلَا صفيه ﷺ بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمته الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر الإخبار عن وصف الكوثر الذي أعطاه الله جَافَتَلا نبيه رَبِيُّكِيُّ ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذك وصف المصطفرا عَلَيْ الكوثر الذي خصه الله جَانَتَكِ بإعطائه إماه في الحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الإخيتان فانقط بالمجيك أراج أن | 36(1.4) |
|--------------------------------|---------|
|                                |         |

| 720.          | ذكر وصف بياض ماء الكوثر وحلاوته الذي وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727.          | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «حافتاه من اللؤلؤ» أراد به قباب اللؤلؤ المجوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 787.          | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ يوم القيامة يكون أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y & V .       | ذكر وصف قوله ﷺ: «وأول شافع وأول مشفع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y0.           | ذكر الإخبار بأن المصطفئ ﷺ وأمته يكونون شهداء على سائر الأمم في القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y0.           | ذكر الإخبار بأن الأنبياء أولهم وآخرهم يكونون في القيامة تحت لواء المصطفى على الله المسطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101.          | ذكر الإخبار عن وصف المقام المحمود الذي وعد الله جَائِيَيًا الله عَلَيْة بلغه الله إياه بفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701.          | ذكر الإخبار بأن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع ﷺ فيه في أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104.          | ذكر البيان بأن المصطفى عَلَيْ أول من يقرع باب الجنة في القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٥٣.          | ٥- باب المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y08.          | ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y08.          | ذكر خبر وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y08.          | ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y00.          | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲ <b>٥</b> ٦. | ذكر الخبر الدال على إثبات كون المعجزات في الأولياء دون الأنبياء على حسب نياتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YOV.          | ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات إلا في الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y O V .       | ذكر خبر ثان يصرح بأن غير الأنبياء قد يوجد لهم أحوال تؤدي إلى المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109.          | ذكر الخبر المدحض قول من أنكر وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٦ <b>٠</b> . | ذكر ارتجاج أحد تحت المصطفى على الله المسلمة ال |
|               | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشياء إذا كانت من غير ذوات الأرواح غير جائز منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٠.          | النطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٦١.          | ذكر شهادة الذئب لرسول الله ﷺ على صدق رسالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777.          | ذكر انشقاق القمر للمصطفى عَلَيْ لنفي الريب عن خلد المشركين به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم النخعي عن أبي معمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777.          | ذكر انشقاق القمر للمصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | ذكر الإخبار عن مصارع من قتل ببدر من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | ذكر الإخبار عن كتبة حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب إلى قريش يخبرهم بخروج المصطفى علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٦٥.          | ذكر الإخبار عن الريح الشديدة التي هبت لموت بعض المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | ذكر الإخبار عن هبوب ريح شديدة قبل أن تهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦٧.          | ذكر ما حال الله جَانَقَ الله بَان صفيه عَلَيْ وبين المشركين فيها قصدوه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ذكر ما كان يدفع اللَّه جَافَيًا عن صفيه عَلَيْ مكيدة المشركين إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### فِينَ الْوَقِيْ الْحَاتِ



| ۲٦٨.          | ذكر ظهور اللبن من الضرع الحائل للمصطفى يُثلِيُّة                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 277         | ذكر شهادة الشجر للمصطفئ علي بالرسالة                                                         |
| ۲٧٠.          | ذكر حنين الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفئ ﷺ لما فارقه                                        |
| ۲۷۰.          | ذكر البيان بأن الجذع الذي ذكرناه إنها سكن عن حنينه باحتضان المصطفى عَلَيْ إياه               |
| ۲۷۱.          | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أنس                                         |
| ۲۷۱.          | ذكر برء رجل عمرو بن معاذ المقطوعة عند تفل المصطفى ﷺ فيها                                     |
| <b>۲۷۲</b> .  | ذكر برء رجل سلمة بن الأكوع من الضربة التي أصابتها حين تفل المصطفى على فيها                   |
| <b>TVT</b> .  | ذكر ما ستر الله جَافَعَ الصفيه عَلَيْ عن عين من قصده من المشركين بأذى                        |
| ۲۷۳.          | ذكر ما استجاب الله جَالَتَكَ لصفيه ﷺ ما دعا على بعض المشركين في بعض الأحوال                  |
| <b>۲۷</b> ٤.  | ذكر ما جعل الله جَلْقَتَلا دعوة المصطفى ﷺ على من لم يكن لها بأهل طهورا                       |
| YV0.          | ذكر سؤال المصطفى ﷺ أن يجعل سبابه لأمته قربة لهم يوم القيامة                                  |
| 240.          | ذكر البيان بأن ما وراء السباب من المصطفئ ﷺ لأمته                                             |
| 200.          | ذكر ما استجاب الله جَاقَتَا لِلسفيه ﷺ في راحلة جابر بن عبد الله                              |
| <b>YVV</b> .  | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رد الراحلة على جابر بن عبد الله بعد أن أوفاه ثمنها هبة له           |
| ۲۷۸.          | ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راحلته التي وصفناها إلى المدينة بعد البيع       |
| ۲۷۸.          | ذكر ما أكرم الله يَلْزَيَلًا صفيه عَلِي بهزيمة المشركين عنه عن قبضة تراب رماهم بها           |
| ۲ <b>۷</b> ۹. | ذكر تكبير المصطفى ﷺ عند رؤيته أهل حنين في الحال التي وصفناها                                 |
| ۲۷٩.          | ذكر سقوط الأصنام التي كانت في الكعبة بإشارة المصطفى ﷺ إليها دون مسها بشيء منه                |
| ۲۸۰.          | ذكر ما أبان الله مَا فَيَظَ من دلائل صفيه على على صحة نبوته من طاعة الأشجار له               |
| ۲۸۱.          | ذكر خبر فيه دلائل معلومة على صحة ما أصلناه من إثبات الأشياء المعجزة لرسول الله على           |
| ۲۸۳.          | ذكر إسماع الله جَلاَيَالا أهل القليب من بدر كلام صفيه ﷺ وخطابه إياه                          |
| ۲۸۳.          | ذكر ما حيل بين الشياطين وبين خبر السهاء وإرسال الشهب عليهم                                   |
| ۲۸٥.          | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه                |
|               | ذكر ما بارك الله جَائِزَيَّا لصفيه ﷺ في اليسير من أسبابه التي فرق بها بينه وبين غيره من أمته |
|               | ذكر ما بارك الله جَالَيَكِلا في الشيء اليسير من الطعام للمصطفى عَلَيْ                        |
| ۲۸۷.          | ذكر خبر ثان يصرح بنحو ما ذكرناه ،                                                            |
| ۲۸۸.          | ذكر ما بارك الله في ما فضل من أزواد أصحاب رسول الله ﷺ                                        |
| 144.          | ذکر خبر ثالث بصرح بصحة ما ذکرناه                                                             |
| 79.           | ذكر خبر رابع يدل على صحة ما ذكرناه                                                           |
| 791.          | ذكر بركة الله جَانَعَ إلا في الشيء اليسير من الخير للمصطفى ﷺ حتى أكل منه الفئام من الناس.    |
| <b>797</b> .  | ذكر بركة اللَّه ﷺ في اللبن اليسير للمصطفى ﷺ حتى روى منه الفئام من الناس                      |

# الإخيتيان في مَعْرِين بِحِينَ إِن الْجَبَانَ الْحَالِينَ الْمُعَلِينَ الْرَجْمِينَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْمُ

| T = 9 / - |   | 7   |
|-----------|---|-----|
| 7.        |   | 77  |
| 7         |   | . 7 |
| $-\infty$ |   | • 0 |
|           |   |     |
|           | 3 | 750 |

| ذكر ما بارك الله جَانَتَه الله في تمر جابر بن عبد الله لدعاء المصطفى ﷺ فيها بالبركة٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر خبر بأن الماء المغسول به أعضاء المصطفى ﷺ بعد فراغه من وضوئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر بركة الله جَائِقَالاً في الماء اليسير حتى انتفع به الخلق الكثير بدعاء المصطفى عَلَيْن ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سالم عن جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر البيان بأن الماء الذي وصفناه كان ذلك في تورحيث بورك للمصطفى على الله المناه الذي المسلمة الله المسلمة المس |
| ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر البيان بأن الماء الذي ذكرنا حيث بورك للمصطفى على فيه كان ذلك في ركوة لا في تور ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل٧٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر البيان بأن المصطفى عَلِي سمى الله في الوضوء الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر البيان بأن هذا الماء كان في مخضب من حجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر البيان بأن الماء الذي ذكرناه كان في قدح رحراح واسع الأعلى ضيق الأسفل٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر خبر يوهم عالما من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| '- باب تبليغه ﷺ الرسالة وما لقي من قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن کر تمثیل المصطفی ﷺ إنذار عشیرته بها مثل به۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رُو يَنَ<br>ذكر إدخال المصطفى ﷺ أصبعيه في أذنيه ورفعه صوته عند ما وصفناه٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دَكُر تَفُرِيقَ المُصطَفَىٰ ﷺ بين الحق والباطل بالرسالة٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱- باب كتب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر وصف كتب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر كتبة النبي ﷺ إلى حبر تيماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فكركتبة النبي ﷺ كتابه إلى بني زهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر كتبة النبي ﷺ كتابه إلى بكر بن وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أوذي في إقامة الدين ما لم يؤذ أحد من البشر في زمانه ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر صبر المصطفى ﷺ على أذى المشركين وشفقته على أمته باحتساب الأذى في الرسالة ٢١٣٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر مقاساة المصطفى عَلَيْقُ ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر سب المشركين القرآن ومن أنزله ومن جاء به من المشركين القرآن ومن أنزله ومن جاء به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر تكذيب المشركين رسول الله ﷺ وردهم عليه ما أتاهم به من الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر تعيير المشركين رسول الله عليه في الأحوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر السبب الذي من أجله قيل للمصطفى عليه ما وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذك بعض أذي المشدكين رسول الله عليه عند دعوته إياهم إلى الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| ~   |      |          | 48          |
|-----|------|----------|-------------|
| 7   | 1 3  | والمراكب | M           |
| S = | 독급   | 1711     |             |
| 10  | 3/4  | المرجب   | <b>20</b> . |
| -   | 76.0 |          |             |

| 44.  | ذكررمي المشركين المصطفئ عليه بالجنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱. | ذكر جعل المشركين رداء المصطفى ﷺ في عنقه عند تبليغه إياهم رسالة ربه جَافَعَ الله على المسلمة على المسلمة على المسلمة ال |
| 444. | ذكر طرح المشركين سلى الجزور على ظهر المصطفئ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲۳. | ذكرهم أبي جهل أن يطأ رقبة المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲٤. | ذكر تسمية المشركين صفي الله ﷺ الصنيبير والمنبتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377  | ذكر سؤال المشركين رسول الله ﷺ طرد الفقراء عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440. | ذكر ما أصيب من وجه المصطفى على عند إظهاره رسالة ربه جَاتَعَالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441. | ذكر احتمال المصطفى ﷺ الشدائد في إظهار ما أمر الله جَانِيَا لا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444. | ذكر وصف غسل الدم عن وجه المصطفى ﷺ حين شج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377. | ذكر البيان بأن رباعية المصطفى ﷺ لما كسرت ، هشمت البيضة على رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۸. | ذكر عناد بعض أهل الكتاب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444. | ذكر بعض ما كان يقاسي المصطفى عَلَيْة من المنافقين بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۱. | ذكر وصف ما طب النبي ﷺ بعد قدومه المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۲. | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٣. | ذكر دعاء المصطفى على المشركين بالسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 377  | ۸- باب مرض النبي ﷺ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳٥. | ذكر البيان بأن العلة قد بدت برسول الله علي وهو في بيت ميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240. | ذكر البيان بأن المصطفى عليه سأل في علته نساءه أن يكون تمريضه في بيت عائشة عليه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳٦. | ذكر العلة التي من أجلها استثنى عمه على بالأمر باللدود الذي وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۳٦. | ذكر قراءة عائشة المعوذتين على المصطفى ﷺ في علته التي توفي فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۷. | ذكر ما كان يقول المصطفى عَلَيْ في علته عند الدعاء بالشفاء له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۸. | ذكر وصف الخطبة التي خطب رسول الله ﷺ في آخر عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۴۸. | ذكر البيان بأن المخير فيها وصفنا كان صفي الله جَافَتَلا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444. | ذكر البيان بأن قول عقبة بن عامر: صلى على قتلى أحد، أراد به أنه دعا واستغفر لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٤٠. | ذكر إرادة المصطفى ﷺ كتبة الكتاب لأمته لثلا يضلوا بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ذكر إشارة المصطفى ﷺ إلى ما أشار به في أبي بكر عليست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٤۲. | ذكر العلة التي من أجلها اغتسل ﷺ في علته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٤۲  | ذكر وصف العهد الذي عزم على ذلك إلى الناس بعده الذي من أجله اغتسل وخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ في هذه الصلاة كان قاعدا وأبو بكر والناس قيام خلفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى علي أوصى إلى على بن أبي طالب ضيك في علته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفئ على أوصي إلى على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## الإختيال في نعري يَحِيكَ إِن لَجِنَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

| 69 | ~  |   | 1 | 4 |
|----|----|---|---|---|
|    | -  |   | v | / |
| ₩. | ١. | ١ | ۲ | 5 |
|    |    |   |   |   |

| ۳٤٥         | ذكر آخر الوصية التي أوصى بها رسول الله ﷺ في علته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٦         | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يوص بشيء عند فراقه أمته بالخروج إلى ما وعد الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یق ۳٤۸      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله ﷺ : «لا نورث ، ما تركناً صدقة» تفرد به الصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٥٠         | ذكر البيان بأن تركة المصطفى علي كانت صدقة بعده ما فضل منها عن مؤنة العمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۰         | ذكر البيان بأن قوله على الله على الله عنه عيالي الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۱         | ذكر الإخبار عن نفي جواز الميراث لوجعله تركة المصطفى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰۱         | ٩- باب وفاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٥٢         | ذكر البيت الذي توفي فيه المصطفئ علي الله المصطفى المسلم ال |
| ۲٥٢         | ذكر اليوم الذي توفي فيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۲         | ذكر البيان بأن المصطفئ ﷺ قبضه الله تعالى إلى جنته وهو بين نحر عائشة وسحرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳٥۴         | ذكر البيان بأن المصطفى على استن من ذلك السواك الذي استنت عائشة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٥٤         | ذكر البيان بأن دعاء المصطفى على باللحوق بالرفيق الأعلى كان في علته ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٥٤         | ذكر زجر المصطفى على عن اتخاذ قبره مسجدا بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳٥٥         | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أراد في اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٥٧         | ذكر ما كانت تبكي فاطمة خليط أباها حين قبضه الله جَائِزَيَّا إلى جنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٥٧         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٥۸         | ذكر وصف الثياب التي قبض المصطفئ عليه فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳٥۸         | ذكر وصف الثوب الذي سجي ﷺ حيث قبضه الله جَلاَيَة الله جَلاَيَة الله عَلاَية الله عَلاَية الله عَلَيْة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٥٩         | ذكر البيان بأن الثوب الذي سمِّي به على لله لله لله على الله المنان الثوب الذي سمِّي به على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٥٩         | ذكر وصف القوم الذين غسلوا رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٦٠         | ذكر البيان بأن المصطفئ على لله لم يرمنه في غسله ما يرى من سائر الموتئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٦٠         | ذكر وصف الثياب التي كفن ﷺ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٦١         | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث ضد ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦١         | ذكر وصف ما طرح تحت المصطفئ في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٦٢         | ذكر البيان بأن المصطفى على لحدله عند الدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٦۲         | ذكر أسامي من دخل قبر المصطفى ﷺ حيث أرادوا دفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٦۲         | ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٦۴         | ذكر وصف قبر المصطفئ علي وقلر ارتفاعه من الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠. ٢٦٢   | • ١ - باب إخباره ﷺ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ሮ</b> ፕ٤ | ذك الإخبار عن وصف قدر ذاك المقام الذي قال فيه المصطفير ﷺ ما قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### فِيزُ إِللَّهُ فَيْنِ إِلَّا فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّ لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلَّا لَلْمُلَّا لل

| = 1 |     | 1  | 43         | 7   |
|-----|-----|----|------------|-----|
| 3   | 7 1 | 14 | X          | Z . |
| Z   | •   | 11 | Z          | Z   |
| - ( | 7   | _  | <b>8</b> % | - 1 |

| _        |              |
|----------|--------------|
|          | 10 10 10     |
|          | 1.50         |
| <b>.</b> | <b>2</b> (2) |
|          |              |
| 7        | D - 1 / 2    |
|          |              |
|          |              |

| 357   | ذكر الإخبار عن قدر ما بقي من هذه الدنيا في جنب ما خلا منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 470.  | ذكر الإخبار عن قرب الساعة من النبوة بالإشارة المعلومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲٦.  | ذكر وصف الأصبعين اللذين أشار المصطفئ ﷺ بهما في هذا الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲7٦.  | ذكر نفي المصطفى ﷺ كون النبوة بعده إلى قيام الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦٧.  | ذكر العلَّة التي من أجلها قال ﷺ هذا القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳٦٧.  | ذكر وصف قراءة علي ﴿ لِللَّهُ سورة براءة على الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٨.  | ذكر الإخبار بأن أولَّ حادثة في هذه الأمة من الحوادث قبض نبيها ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦٩.  | ذكر البيان بأن ما وصفنا من أول الحوادث هو من أمارة إرادة الله جَلْقَةَلا الخير بهذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 474   | ذكر الإخبار بأن أول حادثة في هذه الأُمة تكون من البحرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٠.  | ذكر الإخبار عن وصف ما كان يتوقع ﷺ من وقوع الفتن من ناحية البحرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷۱.  | ذكر البيان بأن هذه اللفظة: «ثلاثين كذابا» إنها هي من كلام المصطفى على الله المسطفى الله الله الله المسلمة المس |
| ٣٧١.  | ذكر البيان بأن مسيلمة الكذاب كان أصحاب رسول الله يخوضون فيه في حياته على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷۲.  | ذكر رؤيا المصطفى ﷺ في مسيلمة والعنسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷۲.  | ذكر البيان بأن مسيلمة طلب من المصطفى على خلافته بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧٣.  | ذكر الإخبار بأن الذي يلي أمر الناس إلى أن تقوم الساعة يكون من قريش لا من غيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷۳.  | ذكر إخبار المصطفى ﷺ عن خلافة أبي بكر الصديق بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۷۳.  | ذكر الإخبار بأن أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم عليا هم الخلفاء بعد المصطفى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۷٦.  | ذكر البيان بأن الملوك يطلق عليهم اسم الخلفاء في الضرورة أيضًا على ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٧ . | ذكر الخبر المصرح بأن الأوزاعي سمع هذا الخبرعن الزهري على ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الخلفاء لا يكونوا بعد المصطفى علي إلا اثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٧ . | عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ذكر البيان بأن المصطفى عليه أراد بقوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» أن الإسلام يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۷۸.  | عزيزا في أيامهم لا أنه أراد به نفي ما وراء هذا العدد من الخلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۸.  | ذكر وصف عزة الإسلام التي ذكرناها في أيام الاثني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٧٩.  | ذكر خبر شنع به بعض المعطلة وأهل البدع على أصحاب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ذكر الإخبار عن أول نسائه لحوقا به بعده ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ذكر الإخبار عن فتح الله جَلْقَتَمَلا على المسلمين عند كون الصحابة فيهم أو التابعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | عفر الإخبار عن وصف موت أم حرام بنت ملحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | دكر الإخبار عن إخراج الناس أبا ذر الغفاري من المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAT.  | دكر الإخبار عن وصف موت آبي در العقاري رحمه الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### الإجيشان فانقراب ويوائ الراجبان

|            | W | _ | 7 | - 10 4 |
|------------|---|---|---|--------|
| 7          |   |   |   | 1      |
| <b>Y</b> 5 | ٦ | ١ | ٤ | ٠,     |
|            | • | 1 | • | 72     |

| 440   | ذكر إخبار المصطفى ﷺ عن موت أبي ذر                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ۲۸۳ | ذكر البيان بأن أول فتح يكون للمسلمين بعده فتح جزيرة العرب                                   |
| ۳۸۷.  | ذكر الإخبار عن فتح اليمن والشام والعراق بعده ﷺ                                              |
| ۳۸۸.  | ذكر الإخبار عن فتح المسلمين الحيرة بعده                                                     |
| ۲۸۸.  | ذكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده                                                 |
| ۳۸۹.  | ذكر الإخبار عن فتح الله عَلَيْ على المسلمين أرض بربر                                        |
| 49.   | ذكر الإخبار عن تقوي المسلمين بأهل المغرب على أعداء الله الكفرة                              |
| 49.   | ذكر الإخبار عن فتح الله جَلاَقَة الأموال على المسلمين في هذه الأمة                          |
| 49.   | ذكر الإخبار عن فتح اللَّه جُلَيَّة على المسلمين كثرة الأموال                                |
| 447.  | ذكر الإخبار عن عرض الناس صدقة الأموال على الناس في آخر الزمان                               |
| ۳۹۲.  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «صدقته» أراد به الصدقة الفريضة دون التطوع                           |
| 494.  | ذكر الإخبار عن وصف الوقت الذي يكون فيه ما وصفنا من سعة الأموال                              |
| ۳۹۳.  | ذكر الإخبار عن وصف بعض سعة الدنيا على المسلمين                                              |
| ۳۹٤.  | ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر من سعة الدنيا على المسلمين                                   |
| 490.  | ذكر البيان بأن فتح اللَّه عَلِيَهُ الدنيا على المسلمين إنها يكون ذلك بعقب جدب يلحقهم        |
| ۳۹٦.  | ذكر الإخبار عن أداء العجم الجزية إلى العرب                                                  |
| ۳۹۷.  | ذكر الإخبار عن فتح اللَّه جَلَقَتَلا كنوز آل كسري على المسلمين                              |
| 497.  | ذكر الإخبار عما تكون أحوال الناس عند فتح خزائن فارس عليهم                                   |
| 397.  | ذكر الإخبار بأن كسري إذا هلك يهلك ملكه به إلى قيام الساعة                                   |
| ۳۹۸.  | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                              |
| ۳۹۸.  | ذكر الإخبار عن حسر الفرات عن كنز الذهب الذي يقتتل الناس عليه                                |
| 499.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح                           |
| 399.  | ذكر الزجر عن أخذ المرء من كنز الذهب الذي يحسر الفرات عنه                                    |
| ۳۹۹.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خبيب بن عبد الرحمن                         |
| ٤٠٠.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة                                  |
| ٤٠٠.  | ذكر البيان بأن القوم يقتتلون على ما وصفنا من غير أن يتمكنوا مما يقتتلون عليه                |
|       | ذكر الإخبار عن أمن الناس عند ظهور الإسلام في جزائر العرب                                    |
|       | ذكر الإخبار عن إظهار الله الإسلام في أرض العرب وجزائرها                                     |
|       | ذكر الإخبار عن كون العمران وكثرة الأنهار في أراضي العرب                                     |
|       | ذكر البيان بأن المراد من هذا الخبر إدخال الله كلمة الإسلام بيوت المدر والوبر لا الإسلام كله |
|       | ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم                                        |

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| 7      | WAR FOR |
|--------|---------|
| 7110   |         |
| 15 (10 |         |
|        |         |

| 見 | 1 | 3. | Ž   | 1/2      |
|---|---|----|-----|----------|
|   |   | Ų. | يرح | <b>4</b> |

| ٤٠٤  | ذكر البيان بان قوله رئيِّيِّر: «سنن من قبلكم» اراد به : اهل الكتابين             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤  | ذكر الإخبار عن وقوع الفتن نسأل الله السلامة منها                                 |
| ٥٠٤  | ذكر البيان بأن الفتن التي ذكرناها قصد العرب بتوقعها دون غيرهم                    |
| ٥٠٤  | ذكر الإخبار عن الأمارات التي تظهر قبل وقوع الفتن                                 |
| ۲•3  | ذكر الإخبار عن تمني المسلمين حلول المنايا بهم عند وقوع الفتن                     |
| ٤٠٦  | ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم                                         |
| ٤٠٧  | ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أن حسان بن عطية سمع هذا الخبر من مكحول             |
| ٤٠٧  | ذكر البيان بأن الله جَلْقَيَلًا ينزع صحة عقول الناس عند وقوع الفتن               |
| ٤٠٨  | ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من الشح عند وقوع الفتن بهم                         |
| ٤٠٨  | ذكر الإخبار عمن يكون هلاك أكثر هذه الأمة على أيديهم                              |
| ٤٠٩  | ذكر الإخبار عن وصف أقوام يكون فساد هذه الأمة على أيديهم                          |
| १०९  | ذكر البيان بأن حدوث وقع السيف في هذه الأمة بين المسلمين يبقئ إلى قيام الساعة     |
| ٤١٠. | ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكام |
| ٤١٠  | ذكر الإخبار عن الأمارة التي إذا ظهرت في هذه الأمة سلط البعض منها على بعض         |
| 113  | ذكر الإخبار عن نقص العلم الذي كان عليه المصطفى ﷺ عند ظهور الفتن في أمته          |
| 113  | ذكر الإخبار عن تقارب الأسواق وظهور كثرة الكذب عند رفع العلم الذي وصفناه قبل      |
| 113  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «حتى يقبض العلم» أراد به : ذهابُ من يحسن علمه ﷺ          |
| 713  | ذكر خبر ثان يصرح بوصف رفع العلم الذي ذكرناه قبل                                  |
| 11   | ذكر الإخبار بأن الدنيا يملكها من لا حظ له في الآخرة                              |
| 113  | ذكر الإخبار عن خوض الناس في الأغلوطات من المسائل التي أغضي لهم عنها              |
| 17   | ذكر الإخبار عما يظهر في آخر الزمان من المنتحلين للعلم والمفتين فيه من غير علم    |
| ٤١٤. | ذكر الإخبار عن الأمارة التي إذا ظهرت في العلماء زال أمر الناس عن سننه            |
| ٤١٤. | ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من حسن قراءة القرآن من غير عمل به                  |
|      | ذكر ما يظهر في آخر الزمان من قلة النظر في جمع المال من حيث كان                   |
|      | ذكر الإخبار عن مبادرة المرء في آخر الزمان باليمين والشهادة                       |
| ٤١٦. | ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من المسابقة في الشهادات والأيمان الكاذبة           |
| 17.  | ذكر الإخبار بظهور السمن في هذه الأمة عند ظهور الكذب وعدم الوفاء فيهم             |
| ٤١٧. | ذكر البيان بأن على المرء عند ظهور ما وصفنا لزوم نفسه والإقبال على شأنه           |
|      | ذكر الإخبار عن فرق البدع وأهلها في هذه الأمة                                     |
| ٤١٨. | ذكر الإخبار عن خروج عائشة أم المؤمنين إلى العراق                                 |
|      | ذكر الإخبار عن خروج على بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى العراقذكر                |

## الإخيتيان فانقر بالبي عَيْنَ الرَّاحِيَّانَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

| ₹. | 1 |   | 7  | 17 |
|----|---|---|----|----|
| 8  | 8 | ٦ | 17 | 8  |
| 4  | 1 | _ | -  | 4  |

| ٤٢٠.    | ذكر الإخبار عن قضاء الله جَلْقَتَهُا وقعة الجمل بين أصحاب رسول الله ﷺ                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠.    | ذكر الإخبار عن قضاء اللَّه جَالَتَكَا وقعة صفين بين المسلمين                         |
| ٤٢٠.    | ذكر الخبر الدال على أن علي بن أبي طالب كان في تلك الوقعة على الحق                    |
| ٤٢١.    | ذكر الإخبار عن خروج الحرورية التي خرجت في أول الإسلام                                |
| ٤٢١.    | ذكر الإخبار بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله جَلْقَتَلا                        |
| . 773   | ذكر الأمر بقتل الحرورية إذا خرجت تريد شق عصا المسلمين                                |
| ٤٢٢.    | ذكر الإخبار عن خروج أهل النهروان على الإمام وشق عصا المسلمين                         |
| ٤٢٣.    | ذكر الإخبار عن وصفّ الشيء الذي يستدل به على مروق أهل النهروان من الإسلام             |
| £ Y £ . | ذكر الإخبار عن قتل هذه الأمة ابن ابنة المصطفى عَلَيْ                                 |
| ٤٢٥.    | ذكر الإخبار عن قتال المسلمين العجم من أهل خوز وكرمان                                 |
| ٤٢٦.    | ذكر الإخبار عن قتال المسلمين أعداء الله الترك                                        |
| ٤٢٦.    | ذكر الإخبار عن وصف لباس القوم الذين وصفنا نعتهم                                      |
| ٤٢٦.    | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «يمشون في الشعر» يريد به أنهم ينتعلونه                       |
| ٤٧٧.    | ذكر الإخبار عن وصف الموضع الذي يكون ابتداء قتال المسلمين إياهم فيه                   |
| ٤٧٧.    | ذكر الإخبار عن وصف قتال السلمين الترك بأرض النخل                                     |
| ٤٢٨.    | ذكر الإخبار عن ظهور أمارات أهل الجاهلية في المسلمين                                  |
| ٤٢٨.    | ذكر الإخبار عن انقطاع الحج إلى البيت العتيق في آخر الزمان                            |
| ٤٢٩.    | ذكر الإخبار بأن الكعبة تخرب في آخر الزمان                                            |
| ٤٢٩.    | ذكر الإخبار عن وصف تخريب الحبشة الكعبة                                               |
| ٤٢٩.    | ذكر الإخبار عن وصف العدد الذي تخرب الكعبة به                                         |
| ٤٣٠.    | ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان                         |
| ٤٣٠.    | ذكر الخبر المدحض قول من نفي كون الخسف في هذه الأمة                                   |
|         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به نافع بن جبير بن مطعم                |
| ۲۲.     | ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنها هم القاصدون إلى المهدي                |
| ۲۳.     | ذكر الخبر المدحض قول من نفي كون المسخ في هذه الأمة                                   |
| ۳۲.     | ذكر الخبر المدحض قول من نفي كون القذف في هذه الأمة                                   |
| ۳۳.     | ذكر الإخبار بأن من أمارة آخر الزمان مباهاة الناس بزخرفة المساجد                      |
| ۳۳.     | ذكر الإخبار بأن من أمارة آخر الزمان اشتغال الناس بحديث الدنيا في مساجدهم             |
| ٣٤.     | ذكر الإخبار عما ينقص الخير في آخر الزمان                                             |
| TO.     | ذكر الإخبار عن اعتداء الناس في الدعاء والطهور في آخر الزمان                          |
|         | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن إحدى الروايتين اللتين تقدم ذكرنا له وهم . |

## فِيْنِ الْمُؤْمِّ عِنْ الْمُؤْمِنَ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

| ۳٦         | ذكر الإخبار عن تمني المسلمين رؤية المصطفى علية في آخر الزمان                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦         | ذكر الإخبار عما يظهر في آخر الزمان من الكذب في الروايات والأخبار                      |
| ۲۷         | ذكر الإخبار عن ظهور الزنا ، وكثرة الجهربها في آخر الزمان                              |
| ۲۷         | ذكر الإخبار عن قلة الرجال وكثرة النساء في آخر الزمان                                  |
| ٤٣٨        | ذكر الإخبار عن كثرة ما يتبع الرجال من النساء في آخر الزمان                            |
| ٤٣٨        | ذكر الإخبار عن المطر الشديد الذي يكون في آخر الزمان ؛ الذي يتعذر الكن منه في البيوت . |
| ٤٣٨        | ذكر الإخبار بأن المدينة تحاصر في آخر الزمان على أهلها وقاطنيها                        |
| ۲۳۹        | ذكر الإخبار عن انجلاء أهل المدينة عنها عند وقوع الفتن                                 |
| ٤٤٠        | ذكر البيان بأن مدينة المصطفى علي يتخلى عنها الناس في آخر الزمان حتى تبقى للعوافي      |
| ۱33        | ذكر البيان بأن ستكون المدينة خيرا لأهلها من الانجلاء عنها لو علموه                    |
| ٤٤١        | ذكر الخبر الدال على أن المدينة تعمر ثانيا بعد ما وصفناه                               |
| ٤٤١        | ذكر الإخبار عن وجود كثرة الزلازل في آخر الزمان                                        |
| 733        | ذكر الإخبار عن نفي تغيير قلوب المؤمنين في آخر الزمان عند خروج الدجال                  |
| 733        | ذكر الإخبار عن عزة الدين وإظهاره في آخر الزمان                                        |
| ٤٤٣        | ذكر إنذار الأنبياء أممهم الدجال نعوذ بالله من فتنته                                   |
| ٤٤٣        | ذكر الإخبار عن تحذير الأنبياء أممهم فتنة المسيح ، نعوذ باللَّه منه                    |
| ٤٤٣        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدجال إذا خرج يكون معه المياه والطعام                 |
| ٤٤٤        | ذكر رؤية المصطفى على ابن صياد بالمدينة                                                |
| ٤٤٤        | ذكر وصف العرش الذي كان يراه ابن صياد في تلك الأيام                                    |
| ٤٤٥        | ذكر الإخبار عن الوقت الذي ولد فيه الدجال                                              |
| ٤٤٦        | ذكر الإخبار عن وصف الملحمة التي تكون للمسلمين مع بني الأصفر                           |
| <b>ξξΛ</b> | ذكر الإخبار عن وصف العلامتين اللتين تظهران عند خروج المسيح الدجال من وثاقه            |
| ٤٤٩        | ذكر العلامة الثالثة التي تظهر في العرب عند خروج الدجال من وثاقه                       |
|            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من المبادرة بالأعمال الصالحة قبل خروج المسيح            |
| ٤٥٢.       | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور للأشياء المتوقعة قبل خروج المسيح ليس بعدد            |
|            | ذكر الإخبار عن الموضع الذي يخرج من ناحيته الدجال                                      |
| ٤٥٣.       | ذكر الإخبار عن السبب الذي يكون خروج المسيح به                                         |
| ٤٥٤.       | ذكر الإخبار عن العلامة التي يعرف بها الدّجال عند خروجه                                |
|            | ذكر الإخبار عن وصف عين الدجال التي هي العوراء من عينيه                                |
|            | ذكر الإخبار عن وصف خلقة الدجال ، ومن كان يشبه من هذه الأمة                            |
| ٤٥٥.       | ذكر الإخبار عن فرار الناس من المسيح عند ظهوره                                         |

# الإجسِّالِ فَي مَعْرِينَ عَرِيكَ إِن الْجَالَ الْ

|        |       |    |     |          | _    |
|--------|-------|----|-----|----------|------|
| - 7 10 | Mr. E | ~  |     | <b>`</b> | 100  |
| 4      | 7 /   |    |     |          | 70   |
| 14     |       |    |     |          |      |
|        | _     | -  | •   |          | - ,- |
|        |       | ٠. | - 1 | Λ        |      |
| //     |       | •  | ,   | / 9      | 7    |
| /      |       |    |     |          | /    |
|        |       |    |     |          |      |

| ٤٥٥  | كر الإخبار عن تبع الدجال ، نعوذ بالله من شرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦  | كر الإخبار عن بعض الفتن التي يبتلي اللَّه جَائِتَيَّلا البشر بكونه مع المسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥٦  | كر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مسعود الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٧  | كر الإخبار عن البعض الآخر من الفتن التي تكون مع الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥٧  | كر الخبر الدال على أن الدجال لا يفتتن به كل الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥٨  | ذكر الإخبار عن نفي دخول الدجال حرم الله تَجَافَيَتَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥٨  | ذكر الإخبار عن نفي دخول الدجال مدينة المصطفى علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥٨  | ذكر الإخبار عن وصف عدد الملائكة التي تحرس حرم المصطفى ﷺ عن دخول الدجال إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥٩  | ذكر الإخبار عن ظهور أهل المدينة على من يكون مع الدجال في ذلك الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥٩  | ذكر الإخبار عن العلامة التي بها يعرف نجاة المرء من فتنة الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٥٩  | ذكر البيان بأن تميم هم أشد هذه الأمة على الدجال ، نعوذ بالله من شر الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦٠  | ذكر الإخبار عن فتح الله جَلْقَتَلًا على المسلمين عند قتالهم الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٠  | ذكر الإخبار عن البلُّد الذي يهلك الله يَجَافَعَ الله الله عَلَيْعَا الدجال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲3  | ذكر الإخبار عن قاتل المسيح ، ووصف الموضع الذي يقتله فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173  | ذكر قدر مكث الدجال في الأرض عند خروجه من وثاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 773  | ذكر ذوبان الدجال عند رُويته عيسي بن مريم قبل قتله إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٢3  | ذكر الإخبار عن وصف الأمن الذي يكون في الناس بعد قتل ابن مريم الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲ ع | ذكر الإخبار عما يفعل عيسي بن مريم بمن نجاه اللَّه من فتنة المسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٤  | ذكر الإخبار عن رفع التباغض والتحاسد والشحناء عند نزول عيسي بن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٤  | ذكر البيان بأن نزولَ عيسي بن مريم من أعلام الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٤  | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن خبر عمرو بن محمد الذي ذكرناه وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦٥  | ذكر البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسيى بن مريم يكون منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ذكر الإخبار بأن عيسي بن مريم يحج البيت العتيق بعد قتله الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٦  | ذكر البيان بأن عيسى بن مريم إذا نزل يقاتل الناس على الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢   | ذكر الإخبار عن قدر مكث عيسى بن مريم في الناس بعد قتله الدَّجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۲   | ذكر البيان بأن خروج المهدي إنها يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسي بن مريـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠    | ذكر البيان بأن المهدي يشبه خلقه خلق المصطفى رتيكي منافع المصطفى المنافي المصطفى المنافية المسلمان المس |
| ٦٩   | ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في آخر الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ذكر المُوضع الذي يبايع فيه المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٠   | ذك الإخبار عن كثرة خلق الله عَالَيَتُه الله عَالَيَتُه الله عَالَتَه الله عَالَتُه عَالَتُه الله عَالَتَه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 7119

#### فِيْ الْمُؤْمِدُ الْحُاتِ الْمُ



| ٤٧٠.  | ذكر الإخبار بان ياجوج وماجوج محاصرون إلى وقت يأذن الله ﷺ بخروجهم                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١.  | ذكر الإخبار عن وصفَّ الفتنة الَّتي يبتلي اللَّه عباده بها عند خروج يأجوج ومأجوج   |
| EVY . | ذكر الإخبار بأن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه الآن الشيء اليسير                     |
| EVY.  | ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج                              |
| ٤٧٣.  | ذكر الإخبار عن تتابع الآيات وتواترها إذا ظهرت في الأرض أوائلها                    |
| ٤٧٣.  | ذكر البيان بأن الفتن إذا وقعت والآيات إذا ظهرت كان في خللها طائفة على الحق أبدا   |
| ٤٧٤.  | ذكر الإخبار عن وصف الطائفة المنصورة التي تكون على الحق إلى أن تأتي الساعة         |
| ٤٧٥.  | ذكر الإخبار عن نفي قبول الإيمان في الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربها              |
| ٤٧٥.  | ذكر الإخبار عن خروج النار التي تخرج قبل قيام الساعة                               |
| ٤٧٥.  | ذكر الإخبار عن وصفُّ سير النار التي تخرج في آخر الزمان                            |
| ٤٧٦.  | ذكر الإخبار عن الموضع الذي يكون منتهي سير النار التي ذكرناها إليه                 |
| ٤٧٧.  | ذكر الإخبار عن تقارب الزمان قبل قيام الساعة                                       |
| ٤٧٧.  | ذكر الخصال التي يتوقع كونها قبل قيام الساعة                                       |
| ٤٧٨.  | ذكر أمارة يستدل بها على قيام الساعة                                               |
| ٤٧٨.  | ذكر البيان بأن الساعة تقوم والناس في أسواقهم وأشغالهم                             |
| ٤٧٩.  | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                   |
| ٤٧٩.  | ذكر البيان بأن من أدرك الساعة وهو حي كان من شرار الناس                            |
| ٤٨٠.  | ذكر الإخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رءوسهم                        |
| ٤٨٠.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق                       |
| ٤٨٠.  | ذكر الإخبار عن وصف من يكون قيام الساعة عليهم                                      |
| ٤٨١.  | ذكر العلة التي من أجلها تقوم الساعة على شرار الناس                                |
| ٤٨١.  | ذكر تمثيل المصطفى ﷺ من يبقى في آخر الزمان بحثالة التمر                            |
| ٤٨٢.  | ذكر الإخبار عن وصف الريح التي تجيء تقبض أرواح الناس في آخر الزمان                 |
| ٤٨٣.  | ١١- باب إخباره على عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم                   |
| ٤٨٣.  | ذكر أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضوان اللَّه عليه ورحمته وقد فعل                  |
| ٤٨٤.  | ذكر إرادة المصطفى ﷺ أن يتخذ الصديق خليلا                                          |
| ٤٨٤.  | ذكر إثبات المصطفى ﷺ الأخوة والصحبة لأبي بكر رضوان الله عليه                       |
| ٤٨٤.  | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر بسد الأبواب من مسجده خلا باب أبي بكر الصديق ﴿ لَنْكُ |
|       | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ ما انتفع بهال أحد ما انتفع بهال أبي بكر رضوان الله عليه  |
|       | ذكر عدد ما أنفق أبو بكر فليلئ على رسول اللَّه ﷺ من المال                          |
| ٤٨٥   | ذكر البيان بأن أبا بكر هيك كان من أمن الناس على رسول الله علي بهاله ونفسه         |



### الإخبينان فانفران كيميك إيزانا



| ٤٨٦   | ذكر البيان بأن أبا بكر خطي كان من أمن الناس على المصطفى على بصحبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧   | ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق كلف كان أحب الناس إلى رسول الله على السلام الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٧   | ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق فيملئخ أول من أسلم من الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨٨   | ذكر السبب الذي من أجله سمي أبو بكر ﴿كِلْنُهُ عَتيقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٨   | ذكر تسمية النبي ﷺ أبا بكر بن أبي قحافة ﴿ لِلله عَلِيْكُ صديقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٩   | ذكر البيان بأن أبًا بكر كلف على يدعي يوم القيامة من جميع أبواب الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٩   | ذكر ترحيب أهل الجنة بأبي بكر الصديق ضيئت ودعوة كل واحد منهم عند دخوله الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩٠   | ذكر صحبة أبي بكر خيلتُك رسول الله ﷺ في هجرته إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۶3   | ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق فيلف حيث صحب رسول الله ﷺ في الغار لم يكن معهما بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٣   | ذكر قول المصطفى ﷺ لأبي بكر خيائت في هجرته : «لا تحزن ، إن الله معنا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩٥   | ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ كان أبو بكر الصديق ﴿ لِنُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩٦   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يزيد بن هارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩٦   | ذكر خبر فيه كالدليل على أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ كان أبو بكر الصديق ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩٧   | ذكر العلة التي من أجلها عاودت عائشة رسول الله ﷺ في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٩٨   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى على بعد أمره بالصلاة أبا بكر في علته أمر عليا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥ • • | ذكر وصف الآية التي نزلت عند ما ذكرنا قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰ • • | ذكر عمر بن الخطاب العدوي رضوان الله عليه وقد فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٠١   | ذكر وصف إسلام عمر رضوان الله عليه وقد فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠٢   | ذكر البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر سي النه السلمين كانوا في عزة لم يكونوا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۰۲   | ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمركان ذلك بدعاء المصطفى على المسلمين بإسلام عمركان ذلك بدعاء المصطفى على المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۰۳   | ذكر خبر قد يوهم بعض الناس أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۰۳   | ذكر استبشار أهل السماء بإسلام عمر بن الخطاب عين النام السماء بإسلام عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۰۰۳   | . 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب علين كان من أحب أصحاب رسول الله علي إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٠٤   | ذكررؤية المصطفى ﷺ قصر عمر بن الخطاب ﴿ لِلنَّكِ فِي الْجِنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۰٥   | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠٦   | ذكر إثبات الله جَاثِقَة الحق على قلب عمر ولسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠٦   | ذكر إخبار المصطفى ﷺ أمته بدين عمر بن الخطاب علين على المناسب عليه المناسبة |
| ٥٠٦   | ذكر رضا المصطفى ﷺ عن عمر بن الخطاب فيك عند فراقه الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o • V | ذكر البيان بأن الشيطان قد كان يفر من عمر بن الخطاب في بعض الأحايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ذكر السبب الذي من أجله قال عليه ما وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     | <u>्रार्श्याप्टः</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 771 | ولم الله والله والل |  |

| ٠٨    | ذكر الخبر الدال على أن عمر بن الخطاب فيلك كان من المحدثين في هذه الأمة                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٨    | ذكر إجراء اللَّه الحق على قلب عمر بن الخطاب ﴿ لِللَّهِ ولسانه                                                  |
| ٠٩    | ذكر بعض ما أنزل الله بَجَلَقَكِلا من الآي وفاقا لما كان يقوله عمر بن الخطاب ضي النع من التعاب خيانينه المستعدد |
| ٠٩    | ذكر دعاء المصطفى ﷺ لعمر بن الخطاب عين بالشهادة                                                                 |
| ۱۰    | ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد أبي بكر كان عمر شيشه                                                        |
| ١١.   | ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب ضيئ أول من تنشق عنه الأرض بعد أبي بكر الصديق                                      |
| ١١.   | ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب فيكن كان أحب الناس إلى رسول الله على بعد أبي بكر فيكن                             |
| ۱۲.   | ذكر إثبات الرشد للمسلمين في طاعة أبي بكر وعمر                                                                  |
| ١٢.   | ذكر أمر المصطفى ﷺ المسلمين بالاقتداء بأبي بكر وعمر بعده                                                        |
| ۱۳.   | ذكر شهادة المصطفى ﷺ للصديق والفاروق بكل شيء كان يقوله ﷺ                                                        |
| ٥١٣.  | ذكر البيان بأن الصديق والفاروق يكونان في الجنة سيَّدي كهول الأمم فيها                                          |
| ٥١٤.  | ذكر رضا المصطفى ﷺ عن عمر بن الخطاب ﴿ لِنُكُ في صحبته إياه                                                      |
| ٥١٦.  | ذكر عثمان بن عفان الأموي خيلت                                                                                  |
| 017.  | ذكر تعظيم المصطفئ ﷺ عشمان إذ الملائكة كانت تعظمه                                                               |
| ٥١٧.  | ذكر إثبات الشهادة لعثمان بن عفان رضوان اللَّه عليه وقد فعل                                                     |
| ٥١٧.  | ذكر بيعة المصطفى ﷺ عثمان بن عفان في بيعة الرضوان بضربه ﷺ إحدى يديه على الأخرى .                                |
| ٥١٨.  | ذكر أمر المصطفى ﷺ أن يبشر عثمان بن عفان بالجنة                                                                 |
| 019.  | ذكر الخبر المدحض قول : من زعم أن بشرئ عثمان بن عفان بالجنة                                                     |
| 019.  | ذكر سؤال عثمان بن عفان الصبر على ما أوعد من البلوي التي تصيبه                                                  |
| ٥٢٠.  | ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان ﴿ يُسْتَعُهُ                                    |
| ٥٢٠.  | ذكر الخبر الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفتن كان على الحق                                               |
| ٥٢١.  | ذكر الخبر الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفتن لم يخلع نفسه لزجر المصطفئ ﷺ إياه                           |
|       | ذكر نفقة عثمان بن عفان في جيش العسرة                                                                           |
|       | ذكر رضا المصطفى ﷺ عن عثمان بن عفان ﴿يُلْكُ عند خروجه من الدنيا                                                 |
| ٥٢٧.  | ذكر عهد المصطفئ على الله عثمان بن عفان ما يحل به من أمته بعده                                                  |
| ٥٢٧.  | ذكر تسبيل عثمان بن عفان رومة على المسلمين                                                                      |
| ٥٣١.  | ذكر مغفرة اللَّه جَمَاتَلِلا لعشمان بن عفان ﴿يُلْتُكُ بـتسبيله رومة                                            |
| ٥٣٢ . | ذكر علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي رضوان اللَّه عليه وقد فعل                                            |
|       | ذكر ما كان يلبس علي وفاطمة حينئذ بالليل                                                                        |
| ٥٣٤.  | ذكر البيان بأن أذي عُلِي بن أبي طالب ضيك مقرون بأذي المصطفى ﷺ                                                  |
|       | ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء على بن أبي طالب خيلف من الإيمان                                              |



## الإخبيّنان في تقريب كيمين أيرج بأنا



| ٠٣٥        | كرتسمية المصطفى ﷺ عليا أبا تراب                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۵        | كرخبر أوهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة العلم                                                         |
| ۰۳٦        | كر الوقت الذيُّ خاطب المصطفى ﷺ عليا بهذا القول                                                           |
| ۰۳٦        | كر مغَفرة اللَّه جَلَقَتَمالا ذنوب علي بنَّ أبي طالب ﴿يُلْتُعْ                                           |
| ۰۳۷        | كر البيان بأن علي بن أبي طالبٌ ضيك كان ناصر كل من ناصره رسول الله عَلِيْ                                 |
| ٥٣٨        | كر دعاء المصطفى ﷺ بالولاية لمن والى عليا والمعاداة لمن عاداه                                             |
| ٥٣٩        | كرُ فتح اللَّه جَافَيَةً ﴿ خيبر على يدي علي بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ جَافَيَا ﴿ خيب على يدي علي بن أبي طالب |
| ۰۳۹        | كر إثبات محبة علي بن أبي طالب ﴿ لِللَّهِ وَرسوله                                                         |
| ٥٤٠        | كر وصف ما كان يقاتل عليه علي بن أبي طالب ﴿ لِلَّنِهُ قَدَامُ الْمُصطَّفَى ﷺ                              |
| ٥٤٠        | كر إثبات محبة الله جَلْقَتَا ورسوله ﷺ علي بن أبي طالب ﴿ لِللَّهُ وَقَدْ فَعَلَّ                          |
| ٠٤٢        | ذكر وصف خروج علي بن أبي طالب ضيئت برايته إلى أعداء اللَّه الكفرة                                         |
| یله ۴۳     | ذكر قتال علي بن أبي طَالب ﴿ لِللَّهُ على تأويل القرآن كقتال المصطفى ﷺ على تنز؛                           |
| ٠٤٣        | ذكر وصف القوم الدِّين قاتلهم علي بن أبي طالب ضيئت على تأويل القرآن                                       |
| ٠٤٤        | ذكر البيان بأن الخوارج من أبغض خلق الله مَلْقَيَلا إليه                                                  |
| £ £        | ذكر دعاء المصطفى عَلَيْ بالشفاء لعلي بن أبي طالب عَيْنُ من علته                                          |
| نجواهم ٥٤٥ | ذكر تخفيف اللَّه جَالَيَّة الله عن هذه الأمة بعلي بن أبي طالب ﴿ الْنَهُ الصدقة بين يدي نـ                |
| 2 43¢      | ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عثمان بن عفان ، كان علي بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ                |
| ξν         | ذكر وصف تزويج علي بن أبي طالب فاطمة ﴿ يُنْكِ وقد فعل                                                     |
| ٠٤٩        | ذكر ما أعطىٰ علي خيلنُك في صداق فاطمة                                                                    |
| 00 •       | ذكر وصف الدرع الحطمية التي ذكرناها                                                                       |
| 00 •       | ذكر وصف ما جهزت به فاطمة حين زفت إلى علي بن أبي طالب ﴿يُشْفُكُ                                           |
| 001        | ذكر الإخبار عما قال المصطفى ﷺ لأبي بكر وعمر عند خطبتهما إليه ابنته فاطمة                                 |
| 01         | ذكر محبة المصطفى ﷺ لابنه إبراهيم                                                                         |
| 07         | ذكر فاطمة الزهراء ابنة المصطفى ﷺ ورضي عنها وقد فعل                                                       |
| 07         | ذكر البيان بأن فاطمة تكون في الجنة سيدة النساء فيها خلا مريم                                             |
| ٥٣         | ذكر إخبار المصطفى ﷺ فاطمَّة أنها أول لاحق به من أهله بعد وفاته                                           |
| ٥ ٤        | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                          |
| ٥٤         | ذكر زجر المصطفىٰ ﷺ أن ينكح على على فاطمة ابنته                                                           |
| فاطمة ٥٥   | ذكر البيان بأن هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا ، وإنها كرهه ﷺ تعظيماً لا                             |
| ٥٦         | ذكر الحسن والحسين سبطى رسول الله ﷺ                                                                       |
| ٥٧         | ذكر البيان بأن سبطى المصطفى علي يكونان في الجنة سيدا شباب أهل الجنة                                      |

# · (T)

#### فِيْنِ لِلْوَضِّ فِي إِنْ

| 4  |         |
|----|---------|
| 7  |         |
|    | $\prec$ |
| 49 |         |

| ۰۰۷          | ذكر البيان بأن الملك بشر المصطفى على جذا الذي وصفنا                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ол           | ذكر دعاء المصطفيٰ ﷺ للحسن بن علي بالرحمة                                    |
| ο ο <b>λ</b> | ذكر إثبات محبة اللَّه جُلْقَتَمُلا لمحبي الحسن بن علي رضوان اللَّه عليهما   |
| ٠٠٩          | ذكر قول المصطفى ﷺ للحسن بن علي : «إنه ريحانته من الدنيا»                    |
| ٥٩           | ذكر تقبيل المصطفى ﷺ الحسن بن علي على سرته                                   |
| ۰۲۰          | ذكر إثبات الجنة للحسين بن علي رضوان اللَّه عليه وقد فعل                     |
| ۰٦٠          | ذكر دعاء المصطفى على للحسين بن علي بالمحبة                                  |
| ۱۲۰          | ذكر العلة التي من أجلها حرم أولاد رسول الله ﷺ هذه الدنيا                    |
| ۰٦٢          | ذكر قول المصطفى ﷺ للحسين بن علي : «إنه ريحانته من الدنيا»                   |
| ۳۰           | ذكر البيان بأن محبة الحسن والحسين مقرونة بمحبة المصطفى ﷺ                    |
| ۰٦٣          | ذكر إثبات محبة اللَّه جَائِقَتَلا لمحبي الحسين بن علي                       |
| ٥٦٤          | ذكر البيان بأن حسين بن علي كان يشبه بالنبي ﷺ                                |
| ٥٦٤          | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له               |
| ٥٦٥          | ذكر ملاعبة المصطفى علي الحسين ، بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ا       |
| ۵٦٥ 🍇        | ذكر الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدم ذكرنا لهم هم أهل بيت المصطفئ ﷺ |
| ٥٦٦          | ذكر البيان بأن محبة المصطفئ عَلَيْ مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين        |
| ٥٦٦          | ذكر إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل بيت المصطفى ﷺ                           |
| ٥٦٧          | ذكر طلحة بن عبيد اللَّه التيمي رضوان اللَّه عليه وقد فعل                    |
| ٥٦٩          | ذكر السبب الذي من أجله شلت يد طلحة رضوان الله عليه                          |
| ٥٦٩          | ذكر الزبير بن العوام بن خويلد رضوان الله عليه وقد فعل                       |
| ۰۷۰          | ذكر إثبات الشهادة للزبير بن العوام                                          |
| ۰۷۰          | ذكر جمع المصطفئ ﷺ أبويه للزبير بن العوام                                    |
| ٥٧١          | ذكر البيان بأن الزبير بن العوام كان حواري المصطفى ﷺ                         |
| ٥٧١          | ذكر سعد بن أبي وقاص الزهري رضوان الله عليه وقد فعل                          |
| ٥٧٢          | ذكر رؤية سعد جبريل ومكاثيل يوم أحد                                          |
| ovY          | ذكر جمع المصطفى ﷺ أبويه لسعد بن أبي وقاص                                    |
| ٥٧٢          | ذكر البيان بأن سعدا أول من رمي من العرب بالسهم في سبيل الله                 |
|              | ذكر دعاء المصطفى ﷺ لسعد باستجابة دعائه أي وقت دعاه                          |
|              | ذكر إثبات الجنة لسعد بن أبي وقاص                                            |
|              | كر الآي التي أنزل اللَّه جَالَيَيَّلا وكان سببها سعد بن أبي وقاص            |
|              | كر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليه وقد فعل                      |
|              |                                                                             |

#### الإجسّارة في تقريب وعيدة الرجبّان

| 18 | 1   | 100 |   |
|----|-----|-----|---|
| Ų  | - 1 | 45  | 1 |
| ስፈ | ( ) | 1 2 | > |
| m  | 1   |     | 1 |

| OV 1 | د در عبد الرحمن بن عوف الزهري رضوان الله عليه وقد فعل                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷۷  | ذكر إثبات الجنة لعبد الرحمن بن عوف خيلت                                                                        |
| ۰۷۷  | ذكر أبي عبيدة بن الجراح ﴿ لِللَّهُ وقد فعل                                                                     |
| ٥٧٨  | ذكر البيان بأن أبا عبيدة بن الجراح كان من أحب الرجال إلى رسول الله ﷺ بعد أبي بكر وعمر .                        |
| ٥٧٨  | ذكر شهادة المصطفىٰ ﷺ لأبي عبيدة بن الجراح بالأمانة                                                             |
| ٥٧٨  | ذكر البيان بأن هذا الخطاب كان من المصطفى لأسقفي نجران                                                          |
| ۰۷۹  | ذكر البيان بأن العرب تنسب المرء إلى فضيلة تغلب على سائر فضائله بلفظ الانفراد بها                               |
| ٥٧٩  | ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح                                                                           |
| ٥٨٠  | ذكر خديجة بنت خويلد بن أسد زوجة رسول الله ﷺ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه |
| ٥٨٠  | ذكر بشرى المصطفى ﷺ خديجة ببيت في الجنة                                                                         |
| ٥٨١  | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر بهذا الفعل الذي وصفناه                                                            |
| ٥٨١  | ذكر تعاهد المصطفىٰ ﷺ أصدقاء خديجة بالبر بعد وفاتها                                                             |
| ٥٨٢  | ذكر إكثار المصطفىٰ ﷺ ذكر خديجة بعد وفاتها                                                                      |
| ٥٨٢  | ذكر البيان بأن جبريل ﷺ أقرأ خديجة من ربها السلام                                                               |
| ٥٨٢  | ذكر البيان بأن خديجة من أفضل نساء أهل الجنة في الجنة                                                           |
| ٥٨٣  | ذكر البراء بن معرور بن صخر بن خنساء رضوان الله عليه                                                            |
| ٥٨٥  | ذكر أسعد بن زرارة بن عدس رضوان الله عليه                                                                       |
| ٥٨٧  | ذكر البيان بأن أسعد بن زرارة هو الذي جمع أول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفئ عَلَيْ إياها                       |
| ٥٨٧  | ذكر حارثة بن النعمان رضوان الله عليه                                                                           |
| ٥٨٨  | ذكر السبب الذي من أجله مدح حارثة بن النعمان بالبر                                                              |
| ٥٨٨  | ذكر حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ رضوان الله عليه                                                          |
| ۰۹۰  | ذكر البيان بأن وحشيا لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يغيب عنه وجهه لما كان منه في حمزة                            |
| ٥٩٢  | ذكر الإخبار بماكفن فيه حمزة بن عبد المطلب يومئذ                                                                |
| ٥٩٢  | ذكر مصعب بن عمير أحد بني عبد الدار بن قصي شيك                                                                  |
|      | ذكر عبد اللَّه بن عمرو بن حرام أبو جابر رضوان اللَّه عليه                                                      |
|      | ذكر إظلال الملائكة بأجنحتها عبد الله بن عمرو بن حرام إلى أن دفن                                                |
|      | ذكر البيان بأن الله ﷺ كَلَمَ عبد الله بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا                                       |